

تَأليفُ

شَيْخُ الطَّائَفة آبِيجَعْفَ مُحَمَّد بن الحَسَن الطوسي ٤٦٠-٢٨٥

تحقيق

الشَيْخ عَلِي آخُدناصت

الشيخ عبادالله الطهراني

وَيُلِيعًا رُولِكِ مِثْلِان

طوسى، محمد بن حسن، ٣٨٥\_ ۴۶٠ ق..

كتاب الغيبه / تاليف ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى؛ تـحقيق عبادالله الطهراني، على احمد ناصح. - قم: مؤسسه المعارف الاسلامية، ١٤١١ ق. = ١٣٧٠.

٢٨، [٥٧٠] ص.: نمونه. (مؤسسه المعارف الاسلاميّة: ١١)

ISBN: 964 - 7777 - 45 - 0

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فییا.

كتابنامه: ص. [٥٤٩] - ٥۶٥.

چاپ سوم: ۱۳۸۳.

١. محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ٢٥٥ ق. -

- - احادیث. ۲. مهدویت - - انتظار - - احادیث.

٣. احادیث شیعه – - قرن ۵ ق. الف. طهرانی، عبادالله، مصحح. ب. ناصح، علی
 احمد، ۱۳۳۹ - مصحح. ج. بنیاد معارف اسلامی. د. عنوان.

**T9V/T1T** 

ع الف ۶/ BP ۱۳۰/۶

۲۸/۹۲۱۵ - ۲۰م

کتابخانه ملی ایران



#### هوية الكتاب:

إسم الكتاب:

تأليف: ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى

نشر : مؤسّسة المعارف الإسلاميّة .

الطبعة: الثالث ١٤٢٥ هـ. ق.

المطبعة:

العدد : ٢٠٠٠ نسخة .

شابک: : ISBN : 964 - 7777 - 45 - 0 .....

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

لمؤسسة المعارف الاسلامية

ايران \_قم \_ ص . ب ٧٦٨ \_ تلفون ٧٧٣٢٠٠٩ فاكس ٧٧٤٣٧٠١

#### الإهداء

إلى سيّدنا ومولانا.. بقيّة الله في أرضه.. المذخور لنشر عدله في بريّته.. خاتم أنمّة الهدي.. ومصابيح الدجى.. وأعلام التقى.. الحجّة الثاني عشر.. المهدي المنتظر \_ عجّل الله تعالى فرجه الشريف \_.

نرفع مجهودنا المتواضع هذا لمقامه السامي آملين منه حسن القبول.



الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الحلق أجمعين، محمد وآله الطّيبين الطاهرين

# بسم الله الزحمن الزحيم

«كتاب الغيبة » من أصفى المنابع وأهمها وأوفرها بحثاً في الغيبة وعلّتها وأسبابها والحكمة الالهية التي اقتضتها ، وقد أبدع شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه في تأليف هذا السّفر الجليل ، ذلك لأن الكتاب يستقصي جميع جوانب الغيبة ويردّ على إشكالات المعارضين والمخالفين لها ، استدلالاً من الكتاب والسّنة والعقل . بالإضافة إلى أن الكتاب يحتوي على كثير من سيرة وفضائل وعلائم ظهور إمام العصر وصاحب الزمان ، خاتم الأوصياء الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسّلام .

وقد رأت مؤسسة المعارف الإسلامية أن تتبرّك بطبع ونشر هذا الكتاب القيّم وتقديمه إلى القرّاء الأعزاء ، سائلًا المولى القدير أن يوفقنا لإحياء ترأث أهل البيت عليهم السلام والخدمة الخالصة في سبيل إعلاء كلمة الله إن شاء الله .

وختاماً نقد م جزيل شكرنا ووافر امتناننا للمحققين الفاضلين: الشيخ عباد الله الطهراني وعلى أحمد ناصح النهاوندي، إذ قضيًا وقتاً طويلاً في تحقيق الكتاب ومقابلته مع سائر النسخ الموجودة (المخطوطة والمطبوعة)، وكذلك نشكر الاخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا السفر القيم، وفقهم الله وإيانا لخدمة أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين.

مؤسسة المعارف الاسلامية - قم المقدسة

# مقدمة التحقيق بسم الله الرّحمن الرّحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسَّلام على أشرف مخلوقاته محمَّد وعلى أهل بيته وأوصيائه الأطيبين الذين اختارهم الله من دون عباده وفضّلهم على سائر خلقه أهل الذكر وأولي الأمر سيّما خاتم الأوصياء بقية الله الأعظم ، صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر سلام الله عليه وعجّل الله فرجه الشريف .

أما بعد فإنَّ من أحسن الكتب التي بين فيها العلماء موقف الشيعة الإمامية حول موضوع الإمام الحجة أرواحنا لمقدمه الفداء ودفع شبهات الغيبة الكبرى ، هو « كتاب الغيبة » لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي « قدّس الله سرّه » فقد قال المحقّق الكبير الشيخ آغا بزرگ الطهراني « رضوان الله عليه » في تعريفه :

« . . . قد تضمَّن أقوى الحجج والبراهين العقلية والنقليـة عـلى وجـود الإمام (ع) وغيبته ثمّ ظهوره في آخر الزّمان » .

والجدير بالذكر بأننا أردنا أن نكتب مقالًا حول حياة المؤلف (ره) ولكن بعد أن لاحظنا مقدمة الشيخ آغا بزرگ الطهراني لكتاب الغيبة ورأيناها جامعة مُكفية ، اكتفينا بها .

## تعريف الكتاب وطبعاته ومنهجنا في التحقيق:

طبع هذا السَّفر القيَّم لأول مرة في « تبريز » ـ من مدن إيران ـ عـلى الحجر

وذلك في عام ١٣٢٣ هجرية وطبع ثانية في النجف الأشرف وقد تكرّر طبعها بالأوفست في طهران وقم . والطبعة المذكورة بالإضافة إلى ما فيها من أخطاء مطبعية ، خلت من الحديث رقم٤٦٠ .

ومن جواب توقيع له عليه السلام ضمن الحديث رقم ٣٤٦ .

ولما كان الكتاب ذا أهمية خاصة ، فقد قمنا بتحقيقه بالصورة التي تراها بين يديك واعتمدنا في تصحيحه على الطبعات والنسخ الخطية ومصادر الكتاب والبحار والعوالم ، حتى يكون المتن صحيحاً سليهاً من الشوائب مشيرين في الهامش إلى الإختلافات اللفظية ، وأشرنا في نهاية كل حديث إلى مصادره واتحاداته . كها قمنا بشرح بعض الألفاظ اللغوية مع كتابة ترجمة بعض الأعلام الواردة في الأسانيد ومتون الروايات واعتمدنا في ذلك على أمّهات كتب الرجال ، وهكذا عملنا أيضاً بالنسبة إلى أسهاء القبائل والأقوام والفِرق والأماكن .

## وإليك تعريفُ بنسخ الكتاب :

1 ـ النسخة المحفوظة في خزانة مخطوطات المكتبة الرضوية في المشهد المقدّس، تحت رقم ٢٠٩٠، كتبها محمد معروف، بخطّ نستعليق جيّد وكان تاريخ الفراغ من استنساخها يوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني عام ١٠٧٤ في مشهد الغروي. وقد قوبلت هذه النسخة من أولها إلى آخرها مع المستنسخ الذي كتب منه . عدد صفحاتها ٢١٥ ورقة ورمزنا لها بـ «١».

٢ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة المدرسة الفيضيّة بقم المشرّفة تحت رقم
 ١٩٤٩ ، كتبها خلف بن يوسف بن نجم النجفي في الخامس من شهر رمضان
 المبارك سنة ١٠٨٥ ورمزنا لها بـ « ف » .

٣ ـ النسخة المحفوظة في خزانة مخطوطات المكتبة الرضوية في مشهد الإمام الرضا (ع) أيضاً بخط نسخ تحت رقم ١٧٥٥ وعدد صفحاتها ١٩٧ ورقة وكان الفراغ من استنساخها غرة شهر محرم الحرام سنة ١٠٨٩ ورمزنا لها بـ « م » .

٤ ـ النسخة المحفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفى (ره) بقم المشرّفة ، ضمن مجموعة تحت رقم ٣٦٩٤ ، بخط ملاعبا سقلي

المقدّمة المقدّمة

شمس العلماء وقد كانت هذه النسخة ناقصة كثيراً ورمزنا لها بـ « ن » .

٥ ، ٦ ـ رمزنا للطبعة الحجرية بتبريـز بالحـرف «ح»، وجعلنا الأصـل
 النسخة المطبوعة في النجف الأشرف .

وفي الختام نقدّم جزيل شكرنا إلى الإخوة المسؤولين في « مؤسسة المعارف الإسلامية » بقم - التي تأسّست على يد سياحة العلامة المرحوم السيد عباس المهري رضوان الله عليه ، لغرض كتابة وتدوين التاريخ الإسلامي وإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام - الذين أتاحوا لنا الفرصة للإستفادة من إمكانيّات المؤسسة ومكتبتها العامرة ، والاستفادة أيضاً من بعض الأحاديث النبوية التي استُخرجت لكتاب « معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام » ومن بعض نسخهم الخطية ونشكرهم أيضاً على طبع ونشر الكتاب بهذه الصورة الرائعة . جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

عباد الله سرشار الطهراني الميانجي علي أحمد ناصح النهاوندي

الحربقة الذي بدا فالحده وحلنا من الهله وفضأ للمركمين والانتيار سبله ولم محين مراكا حدث فنم المكزر لطوا فضلم ومرالّدين آخو ذعواكم شبطان فان م ذكرامداوللك الشبطا الان والمنسطان م الخامرون صوال على والماء اصفي يُرمي للمعليه وللرابطيس البخدم الأمرة والألام الملام الم الذن تمكيلاتهم وسعلق مرجهم وزحوالورالتمكيم والتيارة مد مان مبلط رسمين البيالط التدبيا والم من الادكام في عبة عداج الأن ومب عبية والمدكم ما اله سُدّة الاجرال خية وأنن إلحيل وقوع الهي للرج وكر المف فالايخ طوره فحاتر إدبروكم لمنطروه اللانع مسرولمحي الولكوا

إبى عبدا تسدعليات إفي مديث طريارانه قالط بإجرة اتمنا بعدالقائم احد عشر مهديًّا من وليحسين عليات الفضائن وا علىحسن ومجبوب عجب مروبن إلى المقدام عرجا برتحجه في المحت الإجنزعيات إيتول وايتدليكك تتماه دالبيت وجابع موته نتما أيرسنة مزدادسع قت متى كون ذلك قالس بعدالق يم قلت وكم يقوم العابُم في مله قالمستير عشرات تم يخرج المنتص فيطلب برم الحين علية لم ورمارامي فيقتارو يسرحتى يزج التفاح غامكتب والحدتدر بالعالمن ومسال تسرعلى مدالني واتدا تطيبين وستمكنرا قد وُغت من تخرير بذه النبخة النريغيّر في يوم النساس و اربع رسبين الملف نيفي .

الحديثه المنحص والمتعلنا مناهكه ووبالما المتكر بدسنة والانتثناد لسبيلة والتصيلنا مزلج إحديثانية السكون للولزومضلة ومن المزيراستودعيهم الشيطان ماسك وكرابته اوكنكت يزب لتسبطك كات حزب ليشيطان ولخاص وصل العَمَّالِ مِن البَيْآنِرُومُّامُ اصْلَا لَهُمَّ مِسْلِ المُعْلَامُ الْمُ المذيب اليني الزام والامادم الغلما مرة الداري كتأبؤ متعلق مرى جبايم ورجوا المؤر المشك بم وسلم سليمًا أمانجك دفا فحيب الم أسمة الني المبل المالات منامناماته كلارفي غيبه صاحرالتهكان وستسييمه الوكلطالمالت غنكته ملمتكاستنا يصعشف الحلية الكر وانتثاركب ووقع المرج والمج وكأن السادل العرا فظهو بعذالبم وأليحر أيرتم يغهره ماالمانغ منروالخرج البرينو عنك لم المال ف المناس سبر الخالفين ومطاع المالد والمعاد والمعدد والمعدد المالدون والمعدد والمع الفكر وعواية المزمان وصوابها لحدثان وأتكلم بركرك وكا معماالتب وتخدم إلتنبروكا للول كلهم فيه فيال

الفضياعظ من عنك بدي الله عليد المائم فحدث طويل الرقآل بالباجن انمنا بعدالناتم لحكمتر هدكا مُولِلْكُ يُن عَلَيْكُ المَعْمَلُ بِشَا ذان عَلْ مَن جَبِي عَن عَرُونِ إِلَيْ لِلْعِيمَ اللَّهِ فِي السَّمِعَ السَّمِعَ المِحْمِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ بعول واندليكن مناا مالكبت وكربع بموترنلفا يتز بردادنسعافلت مق كمون ذاك قال مجلالعًا في قلت وحسكم يقوم التكام فالمرة التع عتمسكة المجرى المنظرة فالمتارينية

بسوهد الرجرال موتجعي

لله وقت الماهد المهده وجعلناه في وقت المهدد المنكرين للماد وفت الماهد المنكرين للمولد وفضله ومن الذين استحو وعليه الشيطات المنكرين للمولد وفضله ومن الذين استحو وعليه الشيطات المنكرين للمولد وفضله ومن الذين استحو وعليه الشيطات المناسع وكلا لله المناسع وكلا لله المناسع وكلا المناسع المناسع والمناسع والمناسعة والمناهد الذي نتسك بولايتهم ونتعلق بعرى مبلم و مزجوا الفوز بالمه وسم تسليما لله بعد فلي مجيب اليماد معد الشيخ الحالاللة بقال من املاء كتاب في غيبة ما حب الزمان وسبب غيبنه و من املاء كتاب في غيبة ما حب الزمان وسبب غيبنه و العلم التي لاعلمها طالت غيبة موامت قالميم والمرح وكثرة الفيث المامي وظهوره في البوواليحو لمرام ينظم وما المان منه و المحيح اليه والمدح وكثرة الفيث المحيح اليه والمواج والمناه المحيح اليه والمواج والمواج وكثرة الفيث ومطاعن المحاف المحيد وانا عبيب المحاسال وعتفل المدينة واناع عيب المحاسال وعتفل المحيد والمواج وكثرة الفين ومطاعن المحاف المحيد وانا عبيب المحاسال وعتفل المدينة واناع عيب المحاسال وعتفل المحيد والمدينة المحاسة والمحيد واناع عيب المحاسال وعتفل المحيد واناع عيب المحاسال وعتفل واسمه مع ومطاعن المحاف المحيد واناع واناع عيب المحاسال وعتفل والمحد واناع واناع عيب المحاسال وعتفل واسمه مع ومطاع والمحالة واناع عيب المحاسال وعتفل والمحد واناع واناع واناع عيب المحاسال وعتفل والمحد وانتفل واناع واناع واناع عيب واناع المحدود واناع واناع عيب المحاسال والمحدود واناع و

دعدب عيسى عدعد العصول من الجمرة عن المهد الله عمرة عن المهد الله عقر المعدب العصوب من ولا المعاليا عرة ان سنا جوانقا بعد المدعة معدب من ولا للحسين عن العصوب عن عروب الملقدام عن جابر للجعفى قال معت المجعفر على عن عروب الملقدام عن جابر للجعفى قال معت المجعفر على سعنة بوداد تسعا قلت من يكون ولك قال جد القيام قلت من يكون ولك قال جد القيام قلت وكد مقوم الفايم في علم قال المسين عشرة سعنة من يخدج المنتصرة في طلب بدم الحسين علي لله و دما واصحابه في قتل ويسير حق المنتاب والحيل ويسير حق المنتاب والحيل ويسير حق المنتاب والحيل



### ترجمة حياة المؤلف

بقلم العلامة الكبير الحجة الشيخ آغا بزرگ الطهراني مؤلف (الذريعة)

#### نسبه رحمه الله:

هو الشيخ أبو جعفر محمَّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسيّ ـ نسبة إلى طوس من مدن خراسان التي هي من أقدم بلاد فارس وأشهرها وكانت طوس ولا تزال حتى اليوم ـ من مراكز العلم المهمّة ، ومعاهد الثقافة الإسلاميّة ، وذلك لأنّ فيها قبر الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام ثامن أثمّة الشيعة الاثنى عشريّة ، وهي لذلك مهوى أفئدتهم يقصدونها من الأماكن الشاسعة ، والبلدان النائية ، ويتقاطرون إليها من كلّ حدب وصوب للتبرك بالعتبة المقدّسة ، وهي تعدّ من أجلّ المعاهد العلميّة للشيعة ، كها كانت أعظم المدن العلميّة قبل عهد الحمويّ صاحب معجم البلدان المتوفّى سنة ٦٢٦ هـ .

فقـد قال في مـادّة طوس من المعجم : « بهـا قـبر عـليّ بن مـوسى الـرضـا عليه السلام وقد خرج من طوس من أئمّة العلم والفقه ما لا يحصى » .

ثمّ ذكر جماعة من أئمّة العلم وفقهائها من أعلام السنّة وأغفل ذكر شيخنا الطوسيّ ولم يذكره من أئمّة أهـل العلم في طوس مـع شهرتـه وليس له ذنب إلّا التشيّع والولاء لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً .

ولا عجب من الحمويّ إغفال ذكير الشيخ البطوسيّ وأمثاله فإنّه قد ذكير أرباب المعاجم أنّ الحمويّ ـ هذا ـ كان منحرفاً عن الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي

طالب عليه السلام وعن أهل بيته عليهم السلام ، وانحرافه عن أتباع الأئمّة أمثال الشيخ الطوسيّ ليس بالمستغرب .

كما لم يذكره الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد مع أنّه كان معاصره وفي بلدة واحدة ( بغداد ) وتتلمذهو على كثير من أعلام الشيعة كما صرّح بذلك في تاريخه ، وتوفيّ بعد الشيخ الطوسيّ سنة ٤٦٣ هـ ، أفليس هذا بمستغرب يا تُرى ؟

#### ولادته ونشأته :

ولد الشيخ الطوسيّ في طوس في شهر رمضان سنـــة ٣٨٥ هـــ ، وهاجــر إلى العراق فنزل بغداد سنة ٤٠٨ هــ ، وهو في الثالثة والعشرين من عمره .

وكانت الزعامة للمذهب الجعفريّ يـوم ذاك لشيخ الأمّة وعلم الشيعة محمّد بن محمّد بن النعان العكبري البغداديّ المعروف بالشيخ المفيد رحمه الله فلازمه وتتلمذ عليه ، كها أنّه أدرك شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائريّ المتوفّى سنة ٤١١ هـ ، وشارك أبا العبّاس أحمد بن عليّ النجاشيّ (صاحب كتاب الرجال المطبوع) والمتوفّى سنة ٤٥٠ هـ في جملة من مشايخه .

وبقي على اتصاله بشيخه المفيد رحمه الله حتى توفي شيخه ببغداد ليلة الثالث من شهر رمضان سنة ٤١٣ هـ ، وكان مولده في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ٣٣٦ هـ .

ولمّا توقي أستاذه المفيد رحمه الله انتقلت زعامة الدين ورئاسة المذهب إلى أعلم تلامذته (علم الهدى السيّد المرتضى أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسويّ أخ السيّد الرضيّ) فانحاز الشيخ الطوسيّ إليه ولازمه ، وارتوى من منهله العذب ، وعني به أستاذه المرتضى وبالغ في توجيهه أكثر من سائر تلامذته لما شاهد فيه من اللياقة التامّة في العلم ، وعين له في كلّ شهر اثني عشر ديناراً ، كما ذكر ذلك السيّد على خان في « الدرجات الرفيعة » ، وغيره من أرباب المعاجم .

وبقي ملازماً له طيلة ثلاث وعشرين سنة حتى توفي أستاذه المذكور لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل سنة ٤٣٦ هـ ، وكان مولده في رجب سنة ٣٥٥ هـ ، وعمره ثهانون سنة وثهانية أشهر وأيّام .

المقذمة المقدمة المعادلات المعادلات

وترجم له تلميذه الشيخ الطوسيّ رحمه الله في فهرست رجاله ، كما ترجم له في كتاب رجاله .

ولمّا توفّي أستاذه السيّد المرتضى رحمه الله استقـلّ الشيخ الـطوسيّ رحمه الله بالزعامة الدينيّة ، وأصبح علما من أعلام الشيعة وزعيماً لهم .

وكانت داره في كرخ بغداد مأوى الأمّة ومقصد الوفاد ، يؤمونها لحلّ مشاكلهم وإيضاح مسائلهم .

وقد قصده العلماء وأولوا الفضل من كلّ حدب وصَوْب للتلمذة عليه والحضور تحت منبره والارتواء من منهله العذب الفياض ، حتى بلغ عدد تلامذته أكثر من ثلاثهائة من مجتهدي الشيعة ، ومن أهل السنّة ما لا يحصى كثرةً .

وبلغ به الأمر من العظمة والشخصية العلمية الفذّة أن جعل له خليفة زمانه القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله أحمد الخليفة العبّاسيّ ـ كرسي الكلام والإفادة ، وكان لهذا الكرسيّ يوم ذاك عظمة وقدر فوق ما يوصف إذ لم يسمح به إلّا لمن بلغ في العلم المرتبة السامية ، وفاق أقرانه ، ولم يكن في بغداد يوم ذاك من يفوقه قدراً ، ويفضل عليه علماً ، فاذن كان هو المتعين لهذا الشرف ولهذا الكرسيّ العلميّ .

### هجرته إلى النجف الأشرف:

ولم يزل الشيخ الطوسيّ رحمه الله في بغداد مأوى للإفادة ، ومرجعاً للطائفة حتى ثارت القلاقل وحدثت الفتن بين جهلة الشيعة والسنّة ، ولم تزل تنجم وتخبو بين الفينة والأخرى حتىّ اتسع نطاقها .

وأحرقت مكتبة الشيعة التي أنشأها أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهي ، وكانت من دور العلم المهمّة في بغداد ، بناها الوزير الجليـل في محلّة بين السورين في الكرخ ٣٨١ هـ ، على مثال بيت الحكمة الذي بناه هارون الرشيد العبّاسيّ .

وكانت هذه المكتبة مهمّة للغاية فقد جمع فيها هذا الوزير ما تفرّق من كتب

فارس والعراق واستكتب تآليف أهل الهند والصين والروم ، كها قاله الأستاذ محمّد كردعليّ في خطط الشام (١) ونافت كتبها على عشرة آلاف من جلائل الآثار ، ومهامّ الأسفار وأكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلّفين ، وحيث كان الوزير المذكور (سابور) من أهل الفضل والأدب أخذ العلهاء يهدون إليه مؤلّفاتهم ، فأصبحت مكتبة من أغنى دور الكتب ببغداد (٣) .

ويحدّثنا ابن الأثير الجزريّ في التاريخ ( الكامل ) في حوادث سنة ٤٤٩ هـ فيقول : « فيها نهبت دار أبي جعفر الطوسيّ بالكرخ ـ وهو فقيه الإماميّة ـ وأخذ ما فيها ، وكان قد فارقها إلى المشهد الغرويّ . . . » .

ومثله ما ذكره ابن حجر العسقلانيّ في (لسان الميزان)<sup>(٣)</sup> وما ذكره ابن كثير في (البداية والنهاية)<sup>(٤)</sup> وما ذكره ابن الجوزيّ في (المنتظم)<sup>(٥)</sup> وغير هؤلاء من المؤرخين وأرباب المعاجم.

ولمّا رأى الشيخ الطوسي رحمه الله الخطر محدقاً به هاجر بنفسه إلى النجف الأشرف لائذاً بجوار الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وصيّرها مركزاً للعلم ، وجامعة كبرى للشيعة الإماميّة وعاصمة للدين الإسلاميّ والمذهب الجعفريّ .

وصارت بلدة النجف الأشرف تشدّ إليها الرحال ، وتعلّق بها الأمال ، وأصبحت مهبط العلم ، ومهوى أفئدتهم ، وقام بها بناء صرح الإسلام ، وكان الفضل في ذلك لشيخ الطائفة الطوسيّ نفسه ، فقد بثّ في أعلام تلامذته الروح العلميّة ، وغرس في قلوبهم بـذور المعارف الإلهيّة ، وصقل أذهانهم ، وأرهف طباعهم ، فبان فضل النجف الأشرف على ما سواها من البلدان الإسلاميّة ، والمعاهد العلميّة ، وخلفوا الذكر الجميل على مرّ الدهور والأعصار .

<sup>110/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر في معجم البلدان مادّة بين السورين والمنتظم : ٧/ ١٧٢ والكامل لابن الأثير في حوادث سنة ٤١٦ هـ وسنة ٤٥٦ هـ وكانت وفاة سابور المذكور ببغداد سنة ٤١٦ ، ومولده بشيراز ليلة السبت ١٥ ذي القعدة سنة ٣٣٦ هـ .

<sup>100 /0 (7)</sup> 

<sup>. 9</sup>V / 17 (E)

۱۷۳ /۸ (۵)

وبعد هجرة الشيخ الطوسيّ رحمه الله إلى النجف الأشرف انتظم الوضع الدراسيّ فيها ، وتشكّلت الحلقات ، كما يظهر للقارىء الكريم عند مراجعته لكتاب أمالي الشيخ الطوسي الذي كان يمليه على تـلامذته ، حتى عصر الشيخ الجليل عليّ بن حمزة بن محمّد بن شهريار خازن الحرم المطهّر وكان ذلك سنة ٥٧٢ هـ .

### مشائخه وأساتذته :

إنَّ مشائخه رحمه الله في الرواية وأساتذته في القراءة كثيرون ، وقد ذكرناهم في رسالتنا (حياة الشيخ الطوسيِّ ) المذكورة سابقاً فارجع إليها ، وهم أربعون شخصاً حسب ما وصلت إليه يد التتبع .

#### تلامذته:

إنَّ تلامذته من أعلام الشيعة بلغوا أكثر من ثلاثمائة مجتهد ، ومن أعلام السنّة ما لا يحصى كثرة ، وقد صرّح بـذلك المجلسيّ ( في البحـار ) والتستريّ في ( المقابيس ) والخوانساريّ في ( روضان الجنّات ) وغيرهم من أرباب المعاجم .

ولكن من الأسف أنَّ هذا العدد الكبير غير معروف لدى كافة الباحثين حتى بعد عصر الشيخ الطوسيِّ بقليل .

فإنّ الشيخ منتجب الدين بن بابويه المتوفّى سنة ٥٨٥ هـ على قرب عهده من الشيخ الطوسيّ لم يستطع الوقوف على أسمائهم كلّهم فإنّه لم يذكر منهم في كتابه (الفهرست) المطبوع في آخر كتاب البحار إلّا بعض الأسماء .

وقد ذكرنا منهم في رسالة حياة الشيخ الطوسيّ المذكورة سابقاً ستة وثلاثـين عالماً من تلامذته المعروفين ممن وصلت إليه يد التتبع فارجع إليها .

وقد ذكر بعضهم الشيخ الحرّ العاملي في (أمل الأمل) والأردبيلي في (جامع الرواة) والعلّامة الحجّة السيد محمّد المهديّ بحر العلوم في (الفوائد الرجاليّة) فراجعها ولعلّه يوجد غيرهم ممن لم نعرف له ذكر في المعاجم الرجاليّة .

### مؤلّفاته العلميّة:

ذكرنا في رسالتنا المذكورة سبعة وأربعين مؤلّفاً مما وصلت إليه يد التتبع ، وذكر هو بعضها في ( الفهرست ) ، وذكر ابن شهراشوب في ( معالم العلماء ) مؤلّفات أخرى له .

وهذه المؤلّفات منها مخطوط ومنها مطبوع ، وبعضها مفقود لم تصل إليه اليد لما عرفت من أنّ كتبه أحرقت في الفتنة التي وقعت في كرخ بغداد ولعلّ بعضها فُقد لأسباب أخرى لا نعرفها ، ولعلّ له مؤلّفات أخرى لم تصلنا ، والله أعلم بحقيقة الحال .

ومن مؤلّفاته المطبوعة كتاب الغيبة وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا وقد كتب في غيبة الإمام الثاني عشر كثير من الأعلام الخاصّة والعامّة ، من المتقدّمين والمتأخّرين منها مخطوط ، ومنها مطبوع ، وقد ذكرنا أسهاء الكتب في كتابنا الذريعة فراجعه .

ومن المتقدّمين الصدوق بن بابويه ألّف كتاب إكهال الدين وإتمام النعمة (مطبوع) ومنهم النعمانيّ، وهو صاحب الكتاب المعروف بغيبة النعمانيّ ( مطبوع ) والجزء الثالث عشر من البحار للمجلسيّ رحمه الله ، وغيرها ، هذا مضافاً إلى ما ذكر ضمن الكتب المؤلّفة في الإمامة .

وكتاب الغيبة للشيخ الطوسيّ ـ هذا ـ هو من الكتب القديمة الذي يمتاز على غيره ، فإنّه قد تضمّن أقوى الحجج والبراهين العقليّة والنقليّة على وجود الإمام الثاني عشر محمّد بن الحسن صاحب الزمان عليه السلام وعلى غيبته في هذا العصر ثم ظهوره في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً .

ويدفع الكتاب شبهات المخالفين والمعاندين الذين ينكرون وجوده أو ظهوره بحيث يزول معها الريب وتنحسم بها الشبهات .

#### وفاته رحمه الله :

لم يـزل الشيخ الـطوسيّ رحمه الله في النجف الأشرف مشغـولاً بالتـدريس والتأليف والهدايـة والإرشاد وبثّ الأحكـام الشرعيّة مـدّة اثنتي عشرة سنة ، حتى

40 المقدمة

أدركته المنيَّة ووافاه الأجل المحتوم ، وخسره العالم الإسلاميّ ، فما أشدَّ ذلك اليوم في الإسلام ، وما أعظم رزأه على الأمّة ، فقد فقدوا بموته العلم الصحيح ، وفقدوا بموته عهاد الإسلام ، وركنه القويم ، وصراطه المستقيم .

كانت وفاته ليلة الإثنين الثاني والعشرين من شهر محرّم سنة ٤٦٠ هـ . ويستفاد من تاريخ تولَّده رحمه الله ووفاته أنَّه قد عمَّر خمساً وسبعين سنة ، لأنَّه كما علمت ولد في شهر رمضان سنة ٣٨٥ هـ أعنى عام وفاة هارون بن موسى التلعكبريّ وبعد أربع سنين من وفاة الشيخ ابن بابويه الصدوق ـ ووروده العراق سنة ۴۰۸ هـ .

ومقامه مع شيخه المفيد رحمه الله كان نحواً من خمس سنين ، لأنَّه توفَّى كها عرفت سنة ٤١٣ هـ ، ومقامه مع أستاذه السيّد المرتضى رحمـه الله نحواً من ثــان وعشرين سنة ، لأنَّه توفي كما عرفت سنة ٤٣٦ هـ ، فيكـون قد بقي بعـده أربعاً وعشرين سنة ، اثنتا عشرة سنة منها في بغداد ، ومثلها في النجف الأشرف .

وقد تولَّى غسله ودفنه تلميذه الشيخ الحسن بن مهديّ السليقي ، والشيخ أبو محمّد الحسن بن عبد الواحد العين زربي، والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي.

ودفن في داره بوصيّة منه ، وأرّخ عام وفاته بعض الأدباء المتأخّرين ـ مخاطباً مرقده الزاكى ، كما هو مسطور على قبره اليوم بقوله :

وبكى له الشرع الشريف مؤرخاً أبكى الهدى والدين فقد محمّد

يا مرقد الطوسيّ فيك قد انطوى محيى العلوم فكنت أطيب مرقد بك شيخ طائفة الدعاة إلى الهدى ومجمع الأحكام بعد تبدد أودى بسهر محرم فأضافه حرزناً بفاجع رزئه المتجدد

وتحوّلت الدار مسجداً في موضعه اليوم حسب وصيّته أيضاً ، وهـو مزار يتبرّك به الناس من العامّ والخاصّ ـ حتىّ اليوم ـ وهذا المسجد من أشهر مساجـ د النجف الأشرف ، فقد عقدت فيه \_ منذ تأسيسه حتى اليوم \_ عشرات حلقات التدريس من قِبل كبار المجتهدين وأعاظم المدرّسين .

فقد كان العلماء يستمدّون من بركات قبر الشيخ رحمه الله لكشف غوامض

٢٦ ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره) المسائل ، ومشكلات العلوم ـ حتى اليوم ـ .

وموقع المسجد المذكور في محلّة المشراق من الجهة الشماليّة للصحن العلويّ الشريف ، وسمّى باب الصحن الشريف المنتهي إلى مرقده باب الطوسيّ .

وقد طرأت على هذا المسجد عهارات ثلاث آخرها العهارة الجديدة ـ اليوم ـ وهى عهارة بديعة ضخمة بذلت في سبيلها الأموال الطائلة .

وبنى السيّد المهديّ بحر العلوم المتوفّى سنة ١٣١٢ هـ، لنفسه مقبرة في جواره دفن فيها مع أولاده وجملة من أحفاده ، ولا تزال هذه المقبرة مدفناً لموتاهم حتى اليوم .

### أولاده وأحفاده :

ذكرنا في رسالتنا في حياة الشيخ الطوسيّ أنّه رحمه الله حلّف ولده الشيخ أبا عليّ الحسن رحمه الله ، وقد خلّف أباه على العلم والعمل ، وتقدّم على العلماء في النجف الأشرف ، وكانت الرحلة إليه والمعوّل عليه في التدريس والفتيا وإلقاء الحديث ، وغير ذلك من شؤون الرئاسة العلميّة ، وكان من مشاهير رجال العلم ، وكبار رواة الحديث وثقاتهم ، تتلمذ على والده أبي جعفر حتى أجازه سنة ٤٥٥ هـ أي قبل وفاته بخمس سنين .

ترجم له في أكثر المعاجم ، وممن ترجم له من أعلام السنّة ابن حجر العسقلانيّ في كتابه لسان الميزان<sup>(۱)</sup> فقال : الحسن بن محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ أبو عليّ بن أبي جعفر ، سمع من والده وأبي الطيّب الطبريّ ، والخلال ، والتنوخي ، ثمّ صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد عليّ ـ رضي الله عنه ـ ، سمع منه أبو الفضل بن عطاف ، وهبة الله السقطيّ ، ومحمّد بن محمّد النسفيّ ، وهو في نفسه صدوق ، مات في حدود الخمسائة ، وكان متديّناً كافاً عن السب .

ولكن الذي ذكره ابن حجر من أنّ وفاته في حدود الخمسائة خطأ . فإنّه إنّما توفّي بعد سنة ٥١٥ هـ ، وقد كان حيّاً في هذا التاريخ كما يظهر في

Yo. /Y (1)

مدرندا

مواضع من أسانيد بشارة المصطفى لعهاد الدين الطبري الأمليّ ، ولا نعلم مقدار ما عاش بعد التاريخ المذكور ، كها لا نعرف موضع قبره على التحقيق ، ولا شك أنّه في النجف الأشرف ، ولعلّه دفن بجنب والده الشيخ الطوسيّ كها جزم به بعض من عاصرناه من العلماء ، والله أعلم .

وخلّف الشيخ أبو عليّ ولداً هو الشيخ أبو نصر محمّد بن أبي عليّ الحسن بن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسيّ النجفيّ ، وهو بقيّة رجال العلم في هذا البيت في النجف الأشرف ، ومن الغريب أنّه لم يترجم له أصحابنا الإماميّة في معاجمهم ، وكان الشيخ أبو نصر محمّد المذكور من أعاظم العلماء ، وأكابر الفقهاء ، وأفاضل الحجج ، وأثبات الرواة وثقاتهم .

فقد قام مقام والده في النجف الأشرف ، وانتقلت إليه الرياسة والمرجعيّة بعد وفاة والده أبي علي الحسن ، وتقاطر عليه طلاب العلم من شتّى النواحي .

ذكره ابن العماد الحنبليّ في شذرات النذهب<sup>(۱)</sup> في حوادث سنة (٥٤٠) فقال :

« . . . وفيها توقي أبو الحسن محمّد بن الحسن أبي عليّ بن أبي جعفر الطوسيّ شيخ الشيعة وعالمهم وابن شيخهم وعالمهم ، رحلت إليه طوائف الشيعة من كل جانب إلى العراق ، وحملوا إليه ، وكان ورعاً عالماً كثير النزهد ، وأثنى عليه السمعانيّ وقال العماد الطبريّ : لو جازت على غير الأنبياء صلاة لصلّيت عليه » .

وخلف شيخ الطائفة الطوسي غير ولده الشيخ أبي علي المذكور ـ على ما ذكره المتقدّمون ـ ابنتين كانتا من حملة العلم وربّات الإجازة ومن أهل الدراية والرواية ع ذكرهما الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء ، وذكرهما أيضاً الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين في ترجمة السيّد رضيّ الدين أبي القاسم عليّ ، والسيّد جمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني السيّد سعيد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر آل طاووس رحمها الله .

<sup>. 177</sup> \_ 177 / 8 (1)

وذكرنا في رسالتنا حياة الشيخ الطوسيّ أحفاداً للشيخ الطوسيّ ، وقلنا إنَّ عقبه لم ينقرض بل تحوّل بعضهم عن النجف الأشرف إلى إصفهان وبقي محافظاً على نسبه ومكانته العلميّة .

إلى هنا نختم كلامنا في حياة الشيخ الطوسيّ رحمه الله على نحو الإيجاز والإختصار ومن أراد التفصيل فليرجع إلى رسالتنا المفصّلة في حياة الشيخ الطوسيّ التي قدّمنا بها تفسير التبيان لمؤلّفه الشيخ الطوسيّ المطبوع في النجف الأشرف نرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، والله وليّ التوفيق .

١٣/ شهر الصيام/ ١٣٨٥ هـ وأنا الفاني الشهير بآقا بزرك الطهراني عفا الله عنه وعن والديه

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لحمده ، وجعلنا من أهله ، ووفّقنا للتمسّك بدينه والإنقياد لسبيله ، ولم يجعلنا من الجاحدين لنعمته ، المنكرين لطوله وفضله ومن الذين ﴿ إستحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إنّ حزب الشيطان هم الخاسرون ﴾(١) وصلّى الله على سيّد أنبيائه وخاتم أصفيائه(١) عمّد صلّى الله عليه وعلى آله الطيّبين ، النجوم النزاهرة ، والأعلام الظاهرة ، الذين نتمسك بولايتهم ، ونتعلّق بعرى حبلهم ، ونرجو الفوز بالتمسّك بهم ، وسلّم تسليما .

أمّا بعد فإنّي بجيب إلى ما رسمه الشيخ الجليل ، أطال الله بقاءه من إملاء كلام في غيبة صاحب الزمان ، وسبب غيبته ، والعلّة التي لأجلها طالت غيبته ، وامتداد (٣) استتاره ، مع شدّة الحاجة إليه وانتشار الحيل ، ووقوع الهرج والمرج وكثرة الفساد في الأرض ، وظهوره في البرّ والبحر ، ولم لم يظهر : وما المانع منه ، وما المحوج إليه ، والجواب عن كلّ ما يسأل في (٤) ذلك من شبه المخالفين ، ومطاعن المعاندين .

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١٩.

<sup>(</sup>٢) في نــخة ون ، أوصيائه .

<sup>(</sup>٣) في نسختي وأ، م، امتد .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( ن ، عن .

وأنا مجيب إلى ما سأله ، وممتثل ما رسمه ، مع ضيق الوقت ، وشعث الفكر ، وعوائق الزمان . وصوارف الحدثان ، وأتكلّم بجمل يزول(١) معها الرّيب وتنحسم به الشبه ولا أطول الكلام فيه (فيملّ ، فإنّ كتبي في(٢)) الإمامة وكتب شيوخنا مبسوطة في هذا المعنى في غاية الاستقصاء ، وأتكلّم على [كل](٢) ما يسأل في هذا الباب من الأسئولة(١) المختلفة ، وأردف ذلك بطرف من الأخبار الدالة على صحة ما نذكره ، ليكون ذلك تأكيداً لما نذكره ، وتأنيساً للمتمسكين بالأخبار ، والمتعلقين بظواهر(٥) الأحوال ، فإنّ كثيراً من الناس يخفى عليهم الكلام اللطيف الذي يتعلّق بهذا الباب ، وربما لم يتبيّنه(١) ، وأجعل للفريقين طريقاً إلى ما نختاره ونلتمسه ، ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق ، فها المرجوّان من جهته ، والمطلوبان من قبله ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) في نسخة ون، فُصّل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ون، فيها فصّل.

<sup>(</sup>٣) مَن نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الأسئلة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ونسخة (ح)، بظاهر.

<sup>(</sup>٦) في نسختي (ح ، ن ، لم يتنبُّه .

## ١ ـ فصل في الكلام في الغيبة

إعلم أنَّ لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان عليه السلام طريقين .

أحدهما: أن نقول: إذا ثبت وجوب الإمامة في كلِّ حال، وأنَّ الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الأوقات، وأنَّ من شرط الرئيس أن يكون مقطوعاً على عصمته، فلا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهراً معلوماً، أو غائباً مستوراً، فإذا علمنا أنَّ كلَّ من يدَّعى له الإمامة ظاهراً ليس بمقطوع على عصمته، بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة، علمنا أنَّ من يقطع على عصمته غائب مستور.

وإذا علمنا أنَّ كلَّ من يدَّعي له العصمة قطعاً مَن هو غائب من الكيسانية والناووسيّة والفطحيّة والواقفة وغيرهم قولهم باطل، علمنا بذلك صحّة إمامة ابن الحسن عليه السلام وصحّة غيبته وولايته، ولا نحتاج (١) إلى تكلّف الكلام في إثبات ولادته، وسبب غيبته، مع ثبوت ما ذكرناه، لأنَّ (١) الحقَّ لا يجوز خروجه عن الأمّة.

والطريق الثاني: أن نقول: الكلام في غيبة ابن الحسن عليه السلام فرع على ثبوت إمامته، والمخالف لنا إمّا أن يسلّم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته

<sup>(</sup>١) في نسخة « ن ۽ يُحتاج .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة ( ح ، ولانً .

عليه السلام فنتكلّف(١) جوابه ، أو لا يسلّم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ، ومتى نوزعنا في ثبوت(١) إمامته دلّلنا عليها بأن نقول : قد ثبت وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والأعصار بالأدلّة القاهرة ، وثبت أيضاً أنَّ من شرط الإمام أن يكون مقطوعاً على عصمته وعلمنا أيضاً أنَّ الحقَّ لا يخرج عن الأمّة .

فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمّة بين أقوال :

بين قائل يقول: لا إمام ، فها ثبت من وجوب الإمامة في كلِّ حال يفسد قوله .

وقائل يقول: بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته، فقوله يبطل بما دلَّلنا عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام عليه السلام.

ومن ادَّعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته ، فالشاهد يشهد بخلاف قوله ، لأنَّ أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة ، فلا وجه لتكلَّف القول فيها نعلم ضرورة خلافه .

ومن ادُّعيت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية ، والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد عليه السلام ، وأنَّه لم يمت والواقفيّة (٣) الذين قالوا : إنَّ موسى بن جعفر عليه السلام لم يمت ، فقولهم باطل من وجوه سنذكرها .

فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتمَّ ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات الأصول ( الثلاثة ) (٤) التي ذكرناها من وجوب الرَّئاسة ، ووجوب القطع على العصمة ، وأنَّ الحقَّ لا يخرج عن الأُمّة ، ونحن ندلُّ على كلِّ واحد من

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخة وف، فنكلف.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ن ) إثبات .

<sup>(</sup>٣) في نسختي ( ح ، ن ، الواقفة .

<sup>(</sup>٤)، ليس في نسخة ( ف ) .

هذه الأقوال بموجز من القول لأنَّ استيفاء ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا مزيد عليه .

والغرض بهذا الكتاب ما يختصُّ الغيبة دون غيرها والله الموفَّق لذلك بمنَّه .

والذي يدلُّ على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفاً في الواجبات العقلية فصارت واجبة ، كالمعرفة الّتي لا يعرى (١) مكلف من وجوبها عليه ، ألا ترى أنَّ من المعلوم أنَّ من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند ويؤدِّب الجاني ، ويأخذ على يه المتغلّب ، ويمنع القويَّ من الضّعيف ، وأمنوا ذلك ، وقع الفساد ، وانتشر الحيل ، وكثر الفساد ، وقل الصّلاح ، ومتى كان لهم رئيس هذه صفته كان الأمر بالعكس من ذلك ، من شمول الصلاح وكثرته ، وقلة الفساد ونزارته ؛ والعلم بذلك ضروريُّ لا يخفى على العقلاء ، فمن دفعه لا يحسن مكالمته ؛ وأجبنا عن كلً ما يسأل على (١) ذلك مستوفى في تلخيص الشافي (١) وشرح الجمل لا نطوًل بذكره ها هنا .

ووجدت لبعض المتأخّرين كلاماً اعترض به كلام المرتضى (ره) في الغيبة وظنَّ أنَّه ظفر بطائل فموَّه به على من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا أتكلّم عليه .

فقال : الكلام في الغيبة والإعتراض عليها من ثلاثة أوجه .

أحدها: أنّا نلزم (٤) الإماميّة ثبوت وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن يثبتوا أنَّ الغيبة ليس فيها وجه قبح ، لأنَّ مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة ؛ وإن ثبت فيها وجه حسن كما نقول في قبح تكليف ما لا يطاق (أنَّ فيه وجه قبح ) (٥) وإن كان فيه وجه حسن بأن يكون لطفآ لغيره .

<sup>(</sup>١) في نسخة ون يا لا يعرف .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف ۽ عن .

<sup>(</sup>٣) تلخيص الشافي: ١/٩٥ الطريقة الأولى.

<sup>(</sup>٤) في نسخة و ن، أن تلزم، وفي البحار: أن نلزم.

 <sup>(</sup>٥) في نسختي وف ، م ۽ أنّه وجه قبح . وفي نسخة ون ۽ أنّه وجه أقبح .

والثاني: أنَّ الغيبة تنقض طريق وجوب الإمامة في كلِّ زمان ، لأنَّ كون النَّاس مع رئيس مهيب متصرِّف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفاً واجباً في كلِّ حال ، وقبح التكليف مع فقده لآنتَقض (١) بزمان الغيبة ، لأنّا في زمان الغيبة نكون مع رئيس هذه صفته (٢) أبعد من القبيح ، وهو دليل وجوب هذه الرَّئاسة ، ولم يجب وجود رئيس هذه صفته (٣) في زمان الغيبة ولا قبح التّكليف مع فقده ، فقد وجد الدّليل ولا مدلول وهذا نقض الدّليل .

والثالث: أن يقال: إنّ الفائدة بالإمامة هي كونه مبعّداً من القبيح على قولكم ، وذلك لا يحصل مع وجوده غائباً فلم ينفصل وجوده من عدمه ، وإذا لم يختص وجوده غائباً بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم (٤) وجوب وجوده مع الغيبة ، فدليلكم مع أنّه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ، ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة ، فهو غير متعلّق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال .

الكلام عليه أن نقول:

أمّا الفصل الأوّل من قوله: « إنّا نلزم الإماميّة أن يكون في الغيبة وجه قبح » وعيد منه محض لا يفترن به حجّة ، فكان ينبغي أن يتبينٌ وجه القبح الّذي أراد إلزامه إيّاهم لننظر<sup>(٥)</sup> فيه ولم يفعل ، فلا يتوجّه وعيده .

وإن قال ذلك سائلًا على وجه: «ما أنكرتم أن يكون فيها وجه قبح » .

فإنًا نقول: وجوه الصّبح معقولة من كون الشيء ظلماً وعبثاً وكذباً ومفسدة وجهلًا وليس شيء من ذلك موجوداً ها هنا ، فعلمنا بذلك انتفاء وجود (٦) القبح .

فإن قيل : وجه القبيح أنَّه لم يزح علَّة المكلَّف على قولكم ، لأنَّ انبساط يده

<sup>(</sup>١) في نسخة و ن ۽ لا ينقص وفي نسختي و أ ، م ۽ لا ينقض .

<sup>(</sup>٢) في نسخ ډا، ن، م، سيلم وفي نسخة ډف، سيله (صفته خ ل).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ف) صفته (سبرله خ ل).

<sup>(</sup>٤) في نُسخ و أ ، ح ، ف ، م ، ن ، دليلهم .

<sup>(</sup>٥) في نسخة و ن ۽ ننظر . (٦) في نسخ و أ ، ف ، م ۽ وجوه .

الّذي هـو لطف في الحقيقة والخـوف من تأديب لم يحصل ، فصــار ذلك إخــلالًا بلطف المكلّف فقبح لأجله .

قلنا: (قد)(١) بينًا في باب وجوب الإمامة بحيث أشرنا إليه أنَّ انبساط يده عليه السلام والخوف من تأديبه إنّا فات المكلّفين لما يرجع إليهم ، لأنّهم أحوجوه إلى الاستتار بأن أخافوه ولم يمكّنوه فأتوا من قبل نفوسهم .

وجرى ذلك مجرى أن يقول قائل: «من لم يحصل له معرفة الله تعالى في تكليفه وجه قبح » لأنّه لم يحصل ما هو لطف له من المعرفة ، فينبغي أن يقبح تكليفه .

فها يقولونه ها هنا من أنَّ الكافر أَي من قبل نفسه ، لأنَّ الله قد نصب له الدلالة (٢) على معرفته ومكّنه من الوصول إليها ، فإذا لم ينظر ولم يعرف أَي في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح ذلك تكليفه ، فكذلك نقول : إنبساط يد الإمام وإن فات المكلّف فإنّما أَي من قبل نفسه ، ولو مكّنه لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه ، لأنَّ الحجة عليه لا له .

وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه ، وسنذكر فيها بعد إذا عرض ما يحتاج<sup>(۱)</sup> إلى ذكره .

وأمّا الكلام في الفصل الثاني: فهو مبنيٌ على المغالطة ولا نقول: إنّه لم يفهم ما أورده ، لأنّ الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التّلبيس والتمويه ( في قوله )(٤): إنّ دليل وجوب الرئاسة ينتقض بحال الغيبة ، لأنّ كون الناس مع رئيس مهيب(٥) متصرّف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجباً على كلّ حال وقبح التكليف مع فقده لانتقض(٦) بزمان الغيبة [ لأنّا في زمان الغيبة ](٧) فلم يقبح التكليف مع فقده ، فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض .

 <sup>(</sup>١) ليس في نسخة (ن) . (٢) في نسخة (ن) الدلالات . (٣) في نسخ (أ، ف، م) نحتاج .

<sup>(</sup>٤) بدل ما بين القوسين في نسخ و أ ، ف ، م ، ح ، وهو قوله .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ( ن ) موجب .

<sup>(</sup>٦) في نسختي ( ف ، ح ) ينتقض ( لانتقض ظ ) ، وفي البحار ينتقض .

<sup>(</sup>٧) من نسخ و أ ، م ، ف ۽ .

وإتما قلنا: إنّه تمويه لأنّه ظنّ أنّا نقول: إنّ في حال الغيبة دليل وجوب الإمامة قائم ولا إمام فكان نقضاً ، ولا نقول ذلك ، بل دليلنا في حال وجود الإمام بعينه هو دليل حال غيبته ، في أنّ في الحالين الإمام لطف فلا نقول: إنّ زمان الغيبة خلا من وجوب (١) رئيس ، بل عندنا أنّ الرئيس حاصل ، وإتما ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى المكلّفين على ما بيّناه ، لا لأنّ انبساط يده خرج من كونه لطفاً بل وجه اللطف به قائم ، وإتما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله .

فجرى مجرى أن يقول قائل: كيف يكون معرفة الله تعالى لطفاً مع أنَّ الكافر لا يعرف الله ، فلمّا كان التكليف على الكافر قائماً والمعرفة مرتفعة (٢) دلً على أنَّ المعرفة ليست لطفاً على كلِّ حال لأنّها لو كانت كذلك لكان ذلك نقضاً .

وجوابنا في الإمامة كجوابهم في المعرفة من أنَّ الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإغّا فوّت نفسه بالتفريط في النظر المؤدِّي إليها فلم يقبح تكليفه ، فكذلك نقول : الرئاسة لطف للمكلّف في حال الغيبة ، وما يتعلّق بالله من إيجاده حاصل ، وإنّا ارتفع تصرُّفه وانبساط يده لأمر يرجع إلى المكلّفين فاستوى الأمران ، والكلام في هذا المعنى مستوفى أيضاً بحيث ذكرناه .

وأمّا الكلام في الفصل الثالث: من قوله: إنَّ الفائدة بالإمامة هي كونه مبعّدا من القبيح على قولكم ، وذلك لم يحصل مع غيبته ، فلم ينفصل وجوده من عدمه ، فإذا لم يختصَّ وجوده غائباً بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم وجوب وجوده مع الغيبة ، فدليلكم مع أنَّه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ، ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة ، فهو غير متعلّق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال .

فإنّا نقول: إنَّه لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة المنطقيّين من قلب المقدِّمات وردِّ بعضها على بعض ، ولا شكَّ أنّه قصد بذلك التمويه والمغالطة ، وإلاّ فالأمر أوضح من أن يخفى .

<sup>(</sup>١) في البحار: وجود.

الكلام في الغيبة

ومتى قالت الإماميّة: إنَّ انبساط يد الإمام لا يجب في حال الغيبة حتى يقول: دليلكم لا يدلُّ على وجوب إمام غير منبسط اليد، لأنَّ هذه حال'' الغيبة، بل الّذي صرَّحنا به دفعة بعد أخرى أنَّ انبساط يده واجب في الحالين (في)'' حال ظهوره وحال غيبته، غير أنَّ حال ظهوره مكَّن منه فانبسطت يده وحال الغيبة لم يمكّن فانقبضت يده، لا'' أنَّ انبساط يده خرج من باب الوجوب، وبيّنا أنَّ الحجّة بذلك قائمة على المكلّفين من حيث منعوه ولم يمكّنوه فأتوا'' من قبل نفوسهم، وشبّهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أُخرى.

وأيضافانًا نعلم أنَّ نصب الرئيس واجب بعد الشَّرع لما في نصبه من اللَّطف لتحمَّله للقيام (٥) بما لا يقوم به غيره ، ومع هذا فليس التمكين واقعاً لأهل الحلَّ والعقد من نصب من يصلح لها خاصة على مذهب أهل العدل اللّذين كلامنا معهم ، ومع هذا لا يقول أحد : إنَّ وجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع التّمكين منه .

فجوابنا في غيبة الإمام جوابهم في منع أهل الحلَّ والعقد من اختيار من يصلح للإمامة ، ولا فرق بينها فإغا<sup>(١)</sup> الحلاف بيننا أنّا قلنا : علمنا ذلك عقلًا ، وقالوا ذلك معلوم شرعاً ، وذلك فرق من غير موضع الجمع .

فإن قيل: أهل الحلِّ والعقد إذا لم يمكّنوا (٧) من اختيار من يصلح للإمامة فإنَّ الله يفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف، وفي الشيوخ من قال إنَّ الإمام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياويّة، وذلك غير واجب أن يفعل لها اللّطف.

قلنا : أمّا من قال : نصب الإمام لمصالح دنياويّة قوله يفسد : لأنّه لو كان كذلك لما وجب إمامته ، ولا خلاف بينهم في أنّه يجب إقامة الإمام مع الاختيار .

(٥) في نسخة وف والبحار: القيام.

<sup>(</sup>١) في نسخة ون وحالة .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسختي وأ، فه . (٣) في الأصل: إلّا .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ﴿ نَ ﴾ فأتمُوا .

<sup>(</sup>٦) في نسخ دم، ف، ن، وإنَّما . (٧) في البحار : لم يتمكَّنوا .

على أنَّ ما يقوم به الإمام من الجهاد وتولية الأمراء والقضاة وقسمة الفيء واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينيَّة لا يجوز تركها ، ولو كان لمصلحة دنياويَّة لما وجب ذلك ، فقوله ساقط بذلك .

وأمّا من قال: يفعل الله ما يقوم مقامه باطل، لأنّه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة الإمام مطلقاً على كلّ حال، ولكان يكون ذلك من باب التخير، كما نقول في فروض الكفايات. وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كـلّ حال دليـل على فساد ما قالوه.

على أنّه يلزم على الوجهين جميعاً المعرفة .

بأن يقال: الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها، فلا يجب عليه المعرفة على كلِّ حال.

أو يقال: إنَّ (١) ما يحصل من الإنزجار عن (٢) فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياويٍّ لا يجب لها المعرفة ، فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة ، ومتى قيل: إنَّه لا بدل للمعرفة ، قلنا: وكذلك لا بدل للإمام على ما مضى ـ وذكرناه في تلخيص الشافي ـ وكذلك إن بيّنوا أنَّ الإنزجار من القبيح عند المعرفة أمر دينيًّ قلنا: مثل ذلك في وجود الإمام سواء.

فإن قيل: لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع ذلك أو يجب علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده .

فإن قلتم : يجب جميع ذلك على الله ، فإنّه ينتقض بحال الغيبة لأنّه لم يوجد إمام منبسط اليد ، وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا يطاق ، لأنّا لا نقدر على إيجاده ، وإن وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فها دليلكم عليه ، مع أنّ فيه أنّه يجب علينا أن نفعل ما هو لطف للغير ، وكيف يجب على زيد بسط يد الإمام لتحصيل (٣) لطف عمرو ، وهل ذلك إلّا نقض الأصول .

<sup>(</sup>١) في نسخة وح ۽ إِنَّه . (١) في نسخة ون ۽ علي .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف » والبحار: ليحصل وكذا في نسختي وأ، م».

قلنا: الذي نقوله أنَّ وجود الإمام المنبسط اليد إذا ثبت أنَّه لطف لنا على ما دلّننا عليه ولم يكن إيجاده في مقدورنا لم يحسن أن نكلّف إيجاده لأنَّه تكليف ما لا يطاق، وبسط يده وتقوية سلطانه قد يكون في مقدورنا وفي مقدور الله، فإذا لم يفعل الله تعالى علمنا أنَّه غير واجب عليه وأنّه واجب علينا، لأنّه لا بدّ من أن يكون منبسط اليد ليتم الغرض بالتكليف، وبينا(١) بذلك أنَّ بسط يده لوكان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه، والحيلولة بينه وبين أعدائه وتقوية أمره بالملائكة ربا(٢) أدَّى إلى سقوط الغرض بالتكليف، وحصول الإلجاء، فإذا يجب علينا بسط يده على كل حال وإذا لم نفعله أنينا من قبل نفوسنا.

فأمّا قولهم : في ذلك إيجاب اللّطف علينا للغير غير صحيح .

لأنّا نقول: إنَّ كلَّ من يجب عليه نصرة الإمام وتقوية سلطانه لـه في ذلك مصلحة تخصّه ، وإن كانت فيه مصلحة يرجع إلى غيره كما نقولـه في أنَّ الأنبياء يجب عليهم تحمّل أعباء النبوَّة والأداء إلى الخلق ما هو مصلحة لهم ، لأنَّ لهم في القيام بذلك مصلحة تخصّهم وإن كانت فيها مصلحة لغيرهم .

ويلزم المخالف في أهل الحلِّ والعقد بأن يقال : كيف يجب عليهم اختيار الإمام لمصلحة ترجع إلى جميع الأمَّة ، وهل ذلك إلَّا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة غيرهم ، فأيُّ شيء أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء (٣) .

فإن قيل : لم زعمتم أنَّه يجب إيجاده في حال الغيبة وهـ لاّ جاز أن يكـون معدوماً .

قلنا : إنَّما أوجبنا [ ذلك ] (٤) من حيث إنَّ تصرُّفه الّذي هو لطفنا إذا لم يتمَّ الله على الله ذلك وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا ، قلنا عند ذلك : أنه يجب على الله ذلك وإلاّ أدّى إلى أن لا نكون مزاحى العلّة بفعل اللّطف فنكون أُتينا من قبله تعالى لا

<sup>(</sup>١) في نسختي وأ، ف، تبيّنا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة و ف ، وبما ( ربما ظ ) وفي البحار ونسخة و أ ، وبما .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونسخة وح « سواه .

<sup>(</sup>٤) من نسخ وأ، ف، م، وفي البحار: أوجبناه.

من قبلنا ، وإذا أوجده ولم نمكّنه من انبساط يده أتينا من قبل نفوسنا فحسن التكليف وفي الأوَّل لم يحسن .

فإن قيل : ما الّذي تريدون بتمكيننا إيّاه ؟ أتريدون أن نقصده ونشافهـ وذلك لا يتمُّ إلّا مع وجوده .

قيل لكم : لا يصحُّ جميع ذلك إلا مع ظهوره وعلمنا أو علم بعضنا بمكانه .

وإن قلتم: نريد بتمكيننا أن نبخع (١) لطاعته (٢) والشدِّ على يده، ونكفَّ عن نصرة الظالمين، ونقوم على نصرته متى دعانا إلى إمامته ودلَّنا عليها (٣) بمعجزته (٤).

قلنا لكم : فنحن يمكننا ذلك في زمان الغيبة وإن لم يكن الإمام مـوجوداً فيه ، فكيف قلتم لا يتمُّ ما كلّفناه من ذلك إلاّ مع وجود الإمام .

قلنا: الّذي نقـوله في هـذا الباب مـا ذكره المـرتضى رحمه الله في الـذخيرة وذكرناه في تلخيص الشافي(°) أنَّ الّذي هو لطفنا من تصرُّف الإمام وانبساط يده لا يتمُّ إلاّ بأمور ثلاثة .

أحدها: يتعلِّق بالله وهو إيجاده .

والثاني : يتعلَّق به من تحمَّل أعباء الإمامة والقيام بها .

والثالث: يتعلّق بنا من العزم على نصرته ، ومعاضدته ، والإنقياد له ، فوجوب تحمّله عليه فرع على وجوده ، لأنّه لا يجوز أن يتناول التكليف المعدوم ، فصار إيجاد الله إيّاه أصلاً لوجوب قيامه ، وصار وجوب نصرته علينا فرعاً لهذين الأصلين لأنّه إنّما يجب علينا طاعته إذا وجد ، وتحمّل أعباء الإمامة وقيام بها ،

<sup>(</sup>١) في نسخ و أ ، م ، ف ، ح ۽ ننجم .

<sup>(</sup>٢) في البحار : بطاعته .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف ۽ عليه .

<sup>(</sup>٤) في نسختي وأ، م، بمعجزاته.

<sup>(</sup>٥) تلخيص الشافي : ٧٩/١ - ٨٠ .

الكلام في الغيبة

فحينئذٍ يجب علينا طاعته ، فمع هذا التحقيق كيف يقال : لِمَ لا يكون معدوماً .

فإن قيل: فها الفرق بين أن يكون موجوداً مستتراً (حتى إذا علم الله منّا لمحينه أظهره ، وبين أن يكون )(١) معدوماً حتى إذا علم منّا العزم على تمكينه أوجده .

قلنا : لا يحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجـود لأنّه تكليف ما لا يطاق ، فإذا لا بدّ من وجوده .

فإن قيل : يوجده الله تعالى إذا علم أنّا ننطوي على تمكينه بزمان واحد كها أنّه يظهره عند مثل ذلك .

قلنا: وجوب تمكينه والإنطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا ، فيجب أن يكون التمكين من طاعته والمصير إلى أمره ممكناً في جميع الأحوال وإلا لم يحسن التكليف ، وإنّما كان يتمُّ ذلك لو لم نكن مكلّفين في كلّ حال لوجوب طاعته والانقياد لأمره ، بل كان يجب علينا ذلك عند ظهوره والأمر عندنا بخلافه .

ثمّ يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره: لم لا يجبوز أن يكلّف الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنّا لا ننظر فيها ، حتى إذا علم من حالنا أنّا نقصد إلى النظر ونعزم على ذلك أوجد الأدلّة ونصبها ، سحينئذٍ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لا ننظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها الله تعالى .

ومتى قالوا: نصب الأدلّة من جملة التمكين الـذي لا يحسن التكليف من دونه كالقدرة والآلة .

قلنا: وكذلك وجود الإمام عليه السلام من جملة التمكين من وحبوب طاعته ، ومتى لم يكن موجوداً لم تكنا طاعته ، كما أنَّ الأدلَّة إذا لم تكن موجوداً لم يُكنّا النظر فيها فاستوى الأمران .

<sup>(</sup>١) ليس في البحار ، وفيه: أو معدوماً .

وبهذا التحقيق يسقط جميع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا نرتضيها في الجواب وأسئلة المخالف عليها ، وهذا المعنى مستوفي في كتبي وخاصّة في تلخيص الشافي فلا نطوّل بذكره .

والمثال الذي ذكره من أنّه لو أوجب الله علينا أن نتوضًا من ماء بئر معيّنة لم يكن لها حبل نستقي به ، وقال لنا : إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلاً تستقون به [ من ](١) الماء ، فإنّه يكون مزيحاً لعلّتنا ، ومتى لم ندن من البئر كنّا قد أُتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى .

وكذلك لو قال السيّد لعبده وهمو بعيد منه: اشتر لي لحماً من السوق ، فقال: لا أتمكّن من ذلك لأنّه ليس معي ثمنه ، فقال: إن دنوت أعطيتك ثمنه ؛ فإنّه يكون مزيحاً لعلّته ، ومتى لم يدن لأخذ الثمن يكون قد أي من قبل نفسه لا من قبل سيّده ، وهذه حال ظهور الإمام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الأحوال لا عدمه ، إذ كنّا لو مكّناه عليه السلام لوجد وظهر .

قلنا: هذا كلام من يظنُّ أنّه يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك في كلّ حال ، ورضينا بالمثال الذي ذكره ، لأنّه تعالى (٢) لو أوجب علينا الاستقاء في الحال لوجب أن يكون الحبل حاصلاً في الحال لأنّ به تزاح العلّة ، لكن إذا قال : متى دنوتم من البئر خلقت لكم الحبل إنّما هو مكلّف للدنو لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدنو في هذه الحال ، لأنّه ليس بمكلّف للاستقاء (٣) منها(٤) ، فيكفي البئر صار حينه في مكلّف للاستقاء (٥) ، فيجب عند ذلك أن يخلق له الحبل ، فنظير ذلك أن لا يجب علينا في كلّ حال طاعة الإمام وتمكينه فلا يجب عند

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، م، ف، ن، والبحار.

<sup>(</sup>٢) في نسخ (أ، ف، م، لأنَّ الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ون اللاستسقاء .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وأ، ف، م ، فيها .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ن) للاستسقاء

ذلك وجوده ، فلمّا كانت طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطـه (١) ولا وقت منتظر وجب أن يكون موجوداً لتزاح العلّة في التكليف ويحسن .

والجواب : عن مثال السيّد مع غلامه مثل ذلك لأنّه إنّما كلّفه الدنوّ منه لا الشراء ، فإذا دنا منه وكلّفه الشراء وجب (٢) عليه إعطاء الثمن .

ولهذا قلنا: إنّ الله تعالى كلّف من يأتي إلى يوم القيامة ولا يجب أن يكونوا موجودين مزاحي العلّة لأنّه لم يكلّفهم الآن، فإذا أوجدهم وأزاح علّتهم في التّكليف بالقدرة والآلة ونصب الأدلّة حينئذٍ تناولهم التكليف، فسقط بذلك هذه المغالطة.

على أنَّ الإمام إذا كان مكلّفاً للقيام بالأمر وتحمَّل أعباء الإمامة كيف يجوز أن يكون معدوماً وهل يصحُّ تكليف المعدوم عند عاقل ، وليس لتكليفه ذلك تعلّق بتمكيننا أصلاً ، بل وجوب التمكين علينا فرع على تحمّله على ما مضى القول فيه ، وهذا واضح .

ثمّ يقال لهم: أليس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم اختفى في الشّعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد ، واختفى في الغار ثلاثة أيّام ولم يجز قياساً على ذلك أن يعدمه الله تعالى تلك المدّة مع بقاء التكليف على الخلق الّذين بعثه لطفاً لهم .

ومتى قالوا: إنَّمَا اختفى بعد ما دعا إلى نفسه وأظهر نبوَّته فلمَّا أخافوه استتر.

قلنا: وكذلك الإمام لم يستتر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته ، ودلّوا عليه ، ثمّ لمّا خاف عليه أبوه الحسن بن عليّ عليهم السلام أخفاه وستره ، فالأمران إذاً سواء .

ثمّ يقال لهم : خبّرونا لو علم الله من حال شخص أنّ من مصلحته أن

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، شرط.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ف ) أوجب .

يبعث الله إليه نبيًا معيّناً يؤدّي إليه مصالحه وعلم أنّه لو بعثه لقتله هذا الشخص ، ولو منع من قتله قهـرآ كان فيـه مفسدة لـه أو لغيره ، هـل يحسن أن يكلّف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبيّ ، أو لا يكلّف .

فإن قالوا: لا يكلّف.

قلنا : وما المانع منه ، وله طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكّن النبيُّ من الأداء إليه .

وإن قلتم : يكلُّفه ولا يبعث إليه .

قلنا : وكيف يجوز أن يكلُّفه ولم يفعل به ما هو لطف له مقدور .

فإن قالوا: أي في ذلك من قبل نفسه .

قلنا: هو لم يفعل شيئاً وإنّما علم أنّه لا يمكنه ، وبالعلم لا يحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكلّف ما لا دليل عليه إذا علم أنّه لا ينظر فيه ، وذلك باطل ، ولا بدّ أن يقال : إنّه يبعث إلى(١) ذلك الشخص ويوجب عليه الإنقياد له ليكون مزيحاً لعلّته ، فإمّا أن يمنع منه بما لا ينافي التكليف ، أو يجعله بحيث لا يتمكّن من قتله ، فيكون قد أي من قبل نفسه في عدم الوصول إليه ، وهذه حالنا مع الإمام في حال الغيبة سواء .

فإن قال : لا بدّ أن يعلمه أنّ له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره ليعلم أنّه قد أي من قبل نفسه .

قلتا ﴿ وكذلك أعلمنا الله على لسان نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم والأئمّة من آبائه عليهم السلام موضعه ، وأوجب علينا طاعته ، فإذا لم يظهر لنا علمنا أنّا أينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران .

وأمّا الذي يدلّ على الأصل الثاني وهو أنَّ من شأن الإمام أن يكون مقطوعاً على عصمته ، فهو أنَّ العلّة التي لأجلها احتجنا إلى الإمام ارتفاع العصمة ، بدلالة

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، إليه.

أنَّ الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا إليه ، علمنا عند ذلك أنَّ علَّة الحاجة هي ارتفاع العصمة ، كها نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث ، بدلالة أنَّ ما يصعُّ حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه ، وما لا يصعُّ حدوثه يستغني عن الفاعل ، وحكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث ، فبمثل ذلك يجب الحكم بحاجة كلَّ من ليس بمعصوم إلى إمام وإلاّ انتقضت العلّة ، فلو كان الإمام غير معصوم لكانت علّة الحاجة فيه قائمة واحتاج إلى إمام آخر ، والكلام في إمامه كالكلام فيه ، فيؤدّي إلى إيجاب أئمّة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى معصوم وهو المراد .

وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطوّل بالأسئلة عليها لأنّ الغرض جذا الكتاب غير ذلك ، وفي هذا القدر كفاية .

وأمّا الأصل الثالث وهو أنَّ الحقَّ لا يخرج عن الأمّة فهو متّفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن اختلفنا في علّة ذلك .

لأنّ عندنا أنَّ الزمان لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الغلط على ما قلناه ، فإذاً الحقّ لا يخرج عن الأمّة لكون المعصوم فيهم .

وعند المخالف لقيام أدلَّة يذكرونها دلَّت على أنَّ الإجماع حجَّة ، فلا وجمه للتشاغل بذلك .

فإذا ثبتت (١) هذه الأصول ثبت (٢) إمامة صاحب الزمان عليه السلام ، لأنَّ كلَّ من يقطع على ثبوت العصمة للإمام (٣) قطع على أنّه الإمام ، وليس فيهم من يقطع على عصمة الإمام ويخالف في إمامته إلاّ قوم دلَّ الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواقفة ، فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت (٤) إمامته عليه السلام .

<sup>(</sup>١) في نسخة وح ، والأصل ثبت .

<sup>(</sup>٢) في نسختي وف، ن، ثبتت .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ح) عصمة الإمام.

<sup>(</sup>٤) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ، ثبتت .

[ أقول ](١) : وأمّا الذي يدلُّ على فساد قول الكيسانيَّة القائلين بإمامة محمّد بن الحنفيَّة فأشياء .

منها: أنّه لو كان إماماً مقطوعاً على عصمته لوجب أن يكون منصوصاً عليه نصّاً صريحاً لأنَّ العصمة لا تعلم إلاّ بالنصّ ، وهم لا يدَّعون نصّاً صريحاً [عليه ](٢) وإنّا يتعلّقون بأمور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لا تدلُّ على النصّ ، نحو إعطاء أمير المؤمنين عليه السلام إيّاه الراية يوم البصرة ، وقوله له أنت ابني حقّاً » مع كون الحسن والحسين عليها السلام ابنيه وليس في ذلك دلالة على إمامته على وجه ، وإنّا يدلُّ على فضيلته (٣) ومنزلته .

على أنَّ الشيعة تروي أنَّه جرى بينه وبين عليِّ بن الحسين عليهها السلام كلام في استحقاق الإمامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعليّ بن الحسين عليهها السلام بالإمامة ؛ فكان ذلك معجزاً له فسلّم له الأمر وقال بإمامته .

ا ـ والخبر بذلك مشهور عند الإماميّة لأنّهم رووا أنّ محمّد بن الحنفيّة نازع عليّ بن الحسين عليها السلام في الإمامة وادّعى أنّ الأمر أفضي إليه بعد أخيه الحسين عليه السلام ، فناظره عليّ بن الحسين عليه السلام واحتج عليه بآي من القرآن كقوله : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ (٤) وأنّ هذه الآية جرت في عليّ بن الحسين عليها السلام وولده ثم قال له : أحاجّك إلى الحجر الأسود ، فقال له : كيف تحاجّني إلى حجر (٥) لا يسمع ولا يجيب ، فأعلمه أنه يحكم بينها فمضيا حتى انتهيا إلى الحجر ، فقال عليّ بن الحسين عليه السلام لمحمّد بن الحنيّة : تقدّم فكلّمه فتقدّم إليه ووقف حياله وتكلّم ثمّ أمسك ، ثمّ تقدّم عليّ بن الحسين عليه السلام فوضع يده عليه ثمّ قال : « اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الحسين عليه السلام فوضع يده عليه ثمّ قال : « اللّهمّ إنّي أسألك باسمك

<sup>(</sup>١) من البحار .

<sup>(</sup>٢) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخة ( ن ) فضله .

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٧٥ ، الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ف) الحجر (حجر خ ل).

المكتوب في سرادق العظمة » ثمّ دعا بعد ذلك وقال : لما أنطقت هذا الحجر ، ثمّ قال : « أسألك بالذي جعل فيك مواثيق العباد والشهادة لمن وافاك لما أخبرت لمن الإمامة والوصيّة » فتزعزع الحجر حتّى كاد أن يزول ، ثمّ أنطقه الله تعالى ، فقال : يا محمّد سلّم الإمامة لعليّ بن الحسين ، فرجع محمّد عن منازعته وسلّمها إلى عليّ بن الحسين عليهما السلام (١) .

ومنها تواتر الشيعة الإماميّة بالنصّ عليه من أبيه وجدّه وهي مـوجودة (٢) في كتبهم في الأخبار لا نطوِّل بذكرها الكتاب .

ومنها الأخبار الواردة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم من جهة الخاصّة والعامّة على ما سنذكره فيها بعد بالنصّ على إمامة الإثني عشر ، وكلّ من قال بإمامتهم قبطع على وفاة محمّد بن الحنفيّة وسياقة الإمامة إلى صاحب النزمان عليه السلام .

ومنها انقراض هذه الفرقة فإنّه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول به ، ولو كان ذلك حقّاً لما جاز انقراضه .

فإن قيل: كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول بمنذهب الحسن (٢) في أنّ مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن العام انقراض هذه الفرقة وإنّا كان يمكن العلم بذلك لو (١) كان المسلمون فيهم

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ١١/٣ ح١٤ .

ورواه في بصائر الدرجات: ٢٠٥ ح ٣ ومختصر بصائر الدرجات: ١٤والإحتجاج: ٣١٦ وأورده في إعلام الورى: ٣٥٣ ومناقب ابن شهر آشوب: ١٤٧/٤ عن نوادر الحكمة لمحمد بن يجيى مختصراً. وعنها البحار: ١١١/٤٦ ح ٢ .

وأخرجه في مختصر البصائر: ١٧٠ عن الكافي: ٣٤٨/١ ح ٥ وأورد نحوه في الخرائج: ٢٥٧/١ ح ٣ وله تخريجات أخر تركناها رعاية للإختصار، من أرادها فليراجع الخرائج. يأتي الإشارة إلى هذا الحديث في ص ٢٠٣.

 <sup>(</sup>۲) في نسخة و ف ع وهو موجود .

<sup>(</sup>٤) في نسختي و ح ، ن ۽ والأصل : لمَّا .

قلَّة والعلماء محصورين فأمَّا وقد انتشر الإسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك .

قلنا: هذا يؤدّي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمّة على قول ولا مذهب بأن يقال: لعلَّ في أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول: إنّ البرد(۱) لا ينقض الصوم وأنّه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس، لأنّ الأوّل كان مذهب أبي طلحة الأنصاري، والثاني مذهب حذيفة والأعمش، وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها ( واقعاً )(۱) بين الصحابة والتابعين، ثمّ زال الخلف فيها بعد، واجتمع أهل الأعصار على خلافه، فينبغي أن يشكّ في ذلك ولا نثق بالإجماع على مسألة سبق الخلاف فيها، وهذا طعن من يقول إنّ الإجماع لا يمكن معرفته ولا التوصل إليه، والكلام في ذلك لا يختصُّ هذه المسألة فلا وجه لإيراده هنا.

ثم إنّا نعلم أنّ الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنها ثمّ رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف ، فلو أنّ قائلاً قال (٢) : يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لأنّ الخلاف سبق فيه ، ولعلّ في أطراف الأرض من يقول به ، فها كان يكون جوابهم فيه [ فأيّ ] (١) شيء قالوه فهو جوابنا بعينه فلا نطوًل بذكره .

فإن قيل: إذا كان الإجماع عندكم إنّما يكون حجّة بكون المعصوم فيه، فمن أين تعلمون دخول قوله (٥) في جملة أقوال الأمّة ؟ (وهلّا جاز أن يكون قوله منفرداً عنهم فلا تثقون بالإجماع ؟ )(١).

قلنا : المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمّة فلا بدّ [ من ](٧) أن يكون قوله

<sup>(</sup>١) في نسخة و ف ، التبرد ( البرد خ ل ) .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة د ن ۽ يقول .

<sup>(</sup>٤) من نسختي وف، م، والبحار.

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، أنَّ قوله داخل .

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٧) من نسختي (ف ، م).

موجوداً في جملة أقوال العلماء ، لأنّه لا يجوز أن يكون منفرداً مظهراً للكفر فإنّ ذلك لا يجوز عليه ، فإذا لا بدّ [ من ] (١) أن يكون قوله في جملة الأقوال ، وإن شككنا في أنّه الإمام .

فإذا اعتبرنا أقوال الأمّة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه ، فإن كنّا نعرف ونعرف مولده ومنشأه لم نعتدً بقوله لعلمنا أنّه ليس بإمام ، وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعاً .

فعلى هذا أقوال العلماء من الأمّة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلاً بهذا المذهب الّذي هو مذهب الكيسانيّة أو الواقفة ، وإن وجدنا فرضاً واحداً أو اثنين فإنّا نعلم منشأه ومولده فلا يعتدُّ<sup>(۲)</sup> بقوله واعتبرنا أقوال الباقين الـذين نقطع عـلى كون المعصوم فيهم ، فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير وبان وهنها <sup>(۳)</sup>.

فأمّا القائلون بإمامة جعفر بن محمّد عليه السلام من الناووسيّة وأنّه حيّ لم يمت وأنّه المهديّ فالكلام عليهم ظاهر ، لأنّا نعلم موت جعفر بن محمد عليه السلام كها نعلم موت أبيه وجدّه عليهها السلام ، وقتل عليّ عليه السلام ، وموت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فلو جاز الخلاف فيه لجاز الخلاف في جميع ذلك ، ويؤدّي إلى قول الغلاة والمفوّضة الذين جحدوا قتل عليّ والحسين عليها السلام وذلك سفسطة (٤) .

وسنشبع (°) الكلام في ذلك عند الكلام على الواقفة ( والناووسيّة ) (١) إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) من نسختي وف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٢) في نسختي و أ ، م ، فلا نعتد .

٣) من قوله وأمّا الذي يدلّ على فساد قول الكيسانية ، إلى هنا في البحار : ٨١/٤٢ ـ ٨٨ ح ١٣ .

<sup>(</sup>٤) من قوله و اعلم أنَّ لنا في الكلام . . . » إلى هنا في البحار : ١٦٧/٥١ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ف) سنشيع.

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخ وأ، ف، مه.

## الكلام على الواقفة

وأمّا الذي يدلّ على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى عليه السلام وقالوا: « إنّه المهديّ » فقولهم باطل بما ظهر من موته عليه السلام ، واشتهر واستفاض ، كها اشتهر موت أبيه وجدّه ومن تقدّم من آبائه عليهم السلام .

ولو شككنا لم ننفصل من الناووسيّة والكيسانيّة والغلاة والمفوّضة الـذين خالفوا في موت من تقدّم من آبائه عليهم السلام .

على أنّ موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه عليهم السلام ، لأنّه أُظهر وأحضر (١) والقضاة والشهود ، ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل : « هذا الذي تزعم الرافضة أنّه حيّ لا يموت مات حتف أنفه » وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه (٢)

٢ - فروى يونس بن عبد الرحمن قال : حضر الحسين بن علي الرواسي جنازة أبي إبراهيم عليه السلام .

فلمّا وضع على شفير القبر ، إذا رسول من سندى بن شاهك قد أتى أبا

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسختي دف ، م ، واحضر .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢٥٠/٤٨ ح ١ وج ٥١ /١٨٠ والعوالم : ٢١/٥٠٠ ح ٩ .

المضا(١) خليفته ـ وكان مع الجنازة ـ أن أكشف وجهه للناس قبل أن تـ دفنه حتى يروه صحيحاً لم يحدث به حدث .

قال : وكشف عن وجه مولاي حتى رأيته وعرفته ، ثمّ غطّي وجهه وأدخل قبره صلّى الله عليه (٢) .

٣ ـ وروى محمّد بن عيسى بن عبيد العبيدي قال: أخبرتني رحيم (٣) أمّ ولد الحسين بن عليّ بن يقطين ـ وكانت امرأة حرَّة فاضلة قد حجّت نيفاً وعشرين حجّة ـ عن سعيد مولى أبي الحسن عليه السلام ـ وكان يخدمه في الحبس ويختلف في حوائجه ـ أنّه حضره حين مات كها يمـوت الناس من قـوَّة إلى ضعف إلى أن قضى عليه السلام (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة وح، بأبي المضا.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢٢٩/٤٨ ح ٣٥ والعوالم : ٤٦١/٢١ ح ٤ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف ورحيمة .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ۲۳۰/٤۸ ح ۳٦ والعوالم : ۲۱/۴۵۹ ح ۲ .

<sup>(</sup>٥) في نسخة و ف ع عباد (غياث خ ل) وفي الأصل : غياث ولم نجد في كتب الرجال ترجمةً لمحمّد بن غياث المهلّبي . بل الموجود في تاريخ بغداد : ٣٧١/٢ وسير أعلام النبلاء : ١٨٩/١ والنجوم النزاهرة : ٣١٧/٢ وأنساب السمعاني : ١٨٥٥ ورغبة الأمل : ١٣٨/٤ محمّد بن عباد بن عباد بن عباد بن حبيب بن المهلّب بن أبي صُفرة الأزدي محدِث البصرة ، واختلفوا في تاريخ وفاته بين : عباد بن ٢١٤ و ٢١٣ و ٢٢٣ وقال السمعاني : إنّ لمهلّب بن أبي صفرة أمير خراسان عشرة أولاد ، إحداها المترجم له ولم يذكر منها محمّد بن غياث .

 <sup>(</sup>٦) هو يحيى بن خالد بن برمك ، أبو الفضل : الوزير السرّي الجواد ، سيّدبني برمك وأفضلهم . وهو مؤدب رشيد العبّاسي ومعلّمه ومربّيه ، ولد في سنة ١٢٠ وتوفي سنة ١٩٠ .

راجع الأعلام للزركلي ووفيّات الأعيان لابن حلكان وتاريخ بغداد وغيرها من كتب التراجم .

عليه وتصل(١) رحمه ، فقد ـ والله ـ أفسد علينا قلوب شيعتنا .

وكان يحيى يتولاه ، وهارون لا يعلم ذلك .

فقال هارون : انطلق إليه وأطلق عنه الحديد ، وأبلغه عني السلام ، وقل له : يقول لك ابن عمّك : إنّه قد سبق مني فيك يمين أنّي لا أُخليك حتى تقرَّ لي بالإساءة ، وتسألني العفو عمّا سلف منك ، وليس عليك في إقرارك عار ، ولا في مسألتك إيّاي منقصة . وهذا يحيى بن خالد (هو) (٢) ثقتي ووزيري ، وصاحب أمري ، فسله بقدر ما أخرج من يميني وانصرف راشدآ (٣) .

٥ - قال محمّد بن عباد (٤) : فأخبرني موسى بن يجيى بن خالد : أنّ أبا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى : يا أبا عليّ أنا ميّت ، وإنّما بقي من أجلي أسبوع ، أكتم موتي وائتني يـوم الجمعة عنـد الزوال ، وصلً عليّ أنت وأوليائي فرادى ، وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة ، وعاد إلى العراق لا يراك ولا تراه لنفسك ، فإنّ رأيت في نجمك ونجم ولدك ونجمه أنّه يأتي عليكم فاحذروه .

ثمّ قال : يا أبا علي أبلغه عنيّ : يقول لك موسى بن جعفر : رسولي يأتيك يوم الجمعة فيخبرك بما ترى ، وستعلم غدآ إذا جاثيتك بين يدي الله من الطالم والمعتدي على صاحبه ، والسلام .

فخرج يجيى من عنده ، واحمرّت عيناه من البكاء حتى دخل على هارون فأخبره بقصّته وما ردّ عليه ، فقال [له](٥) هارون : إن لم يدّع النبوّة بعد أيّام فها أحسن حالنا .

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (ح) وتصل عليه رحمه .

<sup>(</sup>۱) في الأصل وتسخه (ح) وتصل عليه ر. (۲) ليس في نسخة (ف) .

۲۹۰/٤ ح ۳۷ والعوالم : ٤٤٦/٢١ ح ۳۷ والعوالم : ٢٩٠/٤ ح ٣ وعن مناقب ابن شهر آشوب : ٢٩٠/٤ عنه البحار : ٤٤٦/٢١ عنه البحار : ٤٦/٢١ عنه البحار : ٤٤٦/٢١ عنه البحار : ٤٦/٢١ عنه البحار : ٤٦/٢ عنه البحار : ٤٦/٢١ عنه البحار : ٤٦/٢١ عنه البحار : ٤٦/٢١ عنه البحار : ٤٦/٢٠ عنه البحار : ٤٦/٢٠ عنه البحار : ٤٦/٢ عنه البحار : ٤٦/٢ عنه البحار :

وأخرجه في مدينة المعاجز : ٤٦٢ ح ١٠٥ عن المناقب .

<sup>(</sup>٤) في نسخة دف، عباد (غباث خ ل).

<sup>(</sup>٥) من نسخ وأ، ف، م، .

فلمًا كان يوم الجمعة توفي أبو إبراهيم عليه السلام ، وقد خرج هارون إلى المدائن قبل ذلك ، فأخرج إلى الناس حتى نظروا إليه ، ثمّ دفن عليه السلام ورجع النّاس ، فافترقوا فرقتين : فرقة تقول : مات ؛ وفرقة تقول : لم عت(١)(٢) .

٦ ـ وأخبرنا أحمد بن عبدون (٣) سياعاً وقراءة عليه قال : أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (٤) ، قال : حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار (٥) قال : حدثنا علي بن محمد النوفلي (٦) ، عن أبيه .

<sup>(</sup>١) أي فرقة تقول : مات حتف أنفه ، وفرقة تقول : لم يمت بل قتل بالسمُّ ( حاشية طبع النجفِ ) .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة : ١٨٤/٣ ح ٣٦ .

وصدره في البحار: ٣٨٢/٨١ ح ٤١ والوسائل: ٨١١/٢ ح ١ .

وفي البحار :  $17^{+}$  ذح  $17^{+}$  ذح  $17^{+}$  ذح  $17^{+}$  عنه وعن مناقب ابن شهر آشوب :  $17^{+}$  خصر آ .

وأخرجه في مدينة المعاجز : ٤٦٢ ذح١٠٥ عن المناقب المذكور .

 <sup>(</sup>٣) قال النجاشي : أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز ، أبو عبد الله شيخنا ، المعروف بابن عبدون .
 وعده الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام وترحم عليه الشيخ في فهرسته في ترجمة عبد الله بن أبي زيد الأنباري .

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين : ٣٣٣ .

قال الشيخ في الكنى : أبو الفرج الأصبهاني زيديّ المذهب له كتاب الأغاني كبير ومقاتل الطالبيّين وغيرهما .

وهو عليّ بن الحسين بن محمّد القرشي ۽ إصبهانيّ الأصل بغداديّ المنشأ ولد في سنة ٢٨٤ وتوفيّ سنة ٣٥٦ .

وقد نصّ على تشيّعه أكثر من ترجم له كابن الأثير وابن شاكر والحرّ العاملي والخونساري .

أحمد بن عبيد الله بن عبار ، أبو العباس الثقفي الكاتب المعروف بحيار العزير له مصنفات في مقاتل الطالبين وغير ذلك وكان يتشيم .

توفي أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمّد بن عمّار في شهر ربيع الأوّل من سنة أربع عشرة وثلاثماثة ( تاريخ بغداد : ٢٥٢/٤ ) .

وقال في لسان الميزان : أنَّه من رؤوس الشيعة .

وقال في هديّة العارفين : أحمد بن عبيد الله بن محمّد بن عهاد أبو العباس الثقفي البغدادي ، تــوفّي سنة ٣١٩ ، وذكر له كتباً منها : كتاب المبيضة في أخبار آل أي طالب عليهم السلام .

<sup>(</sup>٦) عدَّه الشيخ والبرقي في رجالهما من أصحاب الهادي عليه السلام .

قال الأصبهاني : وحدثني أحمد بن محمّد بن سعيد قبال : حدّثني يجبى بن الحسن العلوي (١) ؛ وحدثني غيرهما ببعض قصته ، وجمعت ذلك بعضه إلى بعض قالوا :

كان السبب في أخذ موسى بن جعفر عليهما السلام أنَّ الرشيد جعل ابنه في حجر جعفر بن محمّد بن الأشعث ، فحسده يحيى بن خالد البرمكي وقال : إن أفضت الخلافة إليه زالت دولتي ودولة ولدي .

فاحتال على جعفر بن محمد \_ وكان يقول بالإمامة \_ حتى داخله وأنس إليه . وكان يكثر غشيانه في منزله ، فيقف على أمره ، فيرفعه إلى الرشيد ويزيد عليه بما يقدح في قلبه . ثم قال يوماً لبعض ثقاته : تعرفون (٢) في رجلًا من آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرفني ما أحتاج [ إليه ](٣) ؟ فدُلًّ على عليّ بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، فحمل إليه ( يحيى بن خالد مالاً )(٤) .

وكان موسى عليه السلام يأنس إليه ويصله ، ورَبَّا أفضى إليه بأسراره كلّها .

نه . فكتب ليُشخص به ، فأحس موسى عليه السلام بذلك فدعاه فقال : إلى أين يابن أخى ؟ .

قال : إلى بغداد . قال : ما تصنع ؟ قال : عليَّ دين وأنا مملق (٥) .

قال : فانا أقضى دينك وأفعل بك واصنع . فلم يلتفت إلى ذلك .

فقال له : أنظر يابن أخي ، لا تؤتم أولادي . وأمر له بثلثمائة دينار وأربعة آلاف درهم . فلما قيام من بين يبديه ، قيال أبو الحسن مبوسي عليه السبلام لمن

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلاً : يحيى بن الحسين ( الحسن ) العلوي ، له كتاب نسب آل أبي طالب .

ويأتي له ترجمة أيضاً في ح ٦٨ .

وفي نسخ الأصل والبحار والعوالم : محمد بن الحسن العلوي ولم نجد له ترجمةً في كتب الرجال وما اثنتاه من مقاتل الطالبيّين .

<sup>(</sup>٢) في البحار والعوالم : أتعرفون .

<sup>(</sup>٣) من البحار والعوالم .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ دا ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٥) الإملاق: الإفتقار.

فقالوا له : جعلنا الله فداك ، فأنت تعلم هذا من حاله وتعطيه وتصله ؟! فقـال لهم : نعم ، حـدّثني أبي ، عن آبـائـه ، عن رسـول الله صـلّى الله عليــه وآله وسلّم « إنّ الرحم إذا قطعت فوصلت قطعها الله » .

فخرج عليّ بن إسهاعيل حتى، أن إلى يحيى بن خالد فتعرّف منه خبر موسى بن جعفر عليه السلام ورفعه إلى الرشيد ، وزاد عليه وقال له : إنّ الأموال تحمل إليه من المشرق(٢) والمغرب ، وإنّ له بيوت أموال ، وإنّه اشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار فسهاها « اليسيرة » وقال [ له ](٣) صاحبها وقد أحضر المال : لا آخذ هذا النقد ، ولا آخذ إلّا نقد كذا (٤) . فأمر بذلك المال فرد وأعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد الذي سأل بعينه ؛ فرفع ذلك كلّه إلى الرشيد ، فأمر له بمائتي ألف درهم يسبّب له (٥) على بعض النواحي فاختار كور المشرق ، ومضت رسله لتقبض المال ، ودخل هو في بعض الأيّام إلى الخلاء فزحر زحرة (١) خرجت منها حشوته (٧) للها ] (٨) فسقط ، وجهدوا في ردّها فلم يقدروا ، فوقع لما به وجاءه المال وهو ينزع فقال : ما أصنع به وأنا في الموت .

وحجَّ الرشيد في تلك السنة فبدأ بقبر النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلَّم فقال : يا رسول الله إنَّ أعتذر إليك من شيء أريد أن أفعله ، أريد أن أحبس موسى بن جعفر فإنَّه يريد التشتيت (٩) بأمتك وسفك دمائها .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، ليسعنّ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (ح) الشرق.

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخة وف ، والعوالم .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، م، ف ، كذا وكذا .

 <sup>(</sup>٥) أي يكتب له فإنّ الكتاب سبب لتحصيل المال ، وفي نسخة وف ، يسبّ له .

<sup>(</sup>٦) الزَّحير والزَّحار هو : استطلاق البطن ( القاموس المحيط ) .

<sup>(</sup>٧) الحشوة من البطن: الأمعاء (الصحاح).

<sup>(</sup>٨) من البحار والعوالم .

<sup>(</sup>٩) في البحار : التشتت ، وفي الأصل : التشيت ، وفي البحار والعوالم : بين أمَّتك .

ثم أمر به فأخذ من المسجد فادخل إليه فقيده ، وأخرج من داره بغلان عليها قبّتان مغطّاتان هو عليه السلام في إحداهما ، ووجّه مع كلِّ واحدة منها خيلاً فأخذ بواحدة على طريق البصرة ، والأخرى على طريق الكوفة ، ليعمي على الناس أمره ، وكان في التي مضت إلى البصرة .

وأمر الرسول أن يسلّمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور ، وكان على البصرة حينئذٍ فمضى به ، فحبسه عنده سنة .

ثم كتب إلى الرشيد أن خذه مني وسلّمه إلى من شئت وإلّا خلّيت سبيله ، فقد اجتهدت بأن أجد عليه حجّة ، فها أقدر على ذلك حتى أنّي لأتسمّع عليه إذا دعا لعلّه يدعو على أو عليك ، فها أسمعه يدعو إلّا لنفسه يسأل الرحمة والمغفرة .

فوجّه من تسلّمه منه ، وحبسه عند الفضل بن الربيع ببغداد فبقي عنده مدّة طويلة وأراد الرشيد على شيء من أمره فأبي .

فكتب بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلّمه منه وأراد ذلك منه فلم يفعل (١) .

وبلغه أنَّه عنده في رفاهية وسعة وهو حينئذٍ بالرقَّة .

فأنفذ مسرور الخادم إلى بغداد على البريد ، وأمره أن يدخل من فوره إلى موسى بن جعفر عليه السلام فيعرف خبره ، فإن كان الأمر على ما بلغه أوصل كتاباً منه إلى العبّاس بن محمّد وأمره بامتثاله ، وأوصل كتاباً منه آخر إلى السندي بن شاهك يأمره بطاعة العباس .

فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدري أحد ما يريد، ثم دخل على موسى بن جعفر عليه السلام فوجده على ما بلغ الرشيد ، فمضى من فوره إلى العباس بن محمّد والسندي ، فأوصل الكتابين إليهها . فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض إلى الفضل بن يحيى ، فركب معه وخرج مشدوهاً(٢) دهماً ، حتى

<sup>(</sup>١) في نسخة « ف » فلم يفعله وكذا في نسختي « أ ، م » .

<sup>(</sup>٢) شدّه الرجل شدّها فهو مشدوه أي : دهش ( العوالم ) .

دخل [ على ](١) العباس ، فدعا بسياط وعقابين(٢) .

فوجه ذلك إلى السندي ، وأمر بالفضل فجرَّد ثم ضربه مائة سوط ، وخرج منغيّر اللون خلاف ما دخل ، فاذهبت نخوته ، فجعل يسلّم على الناس يمينـــآ وشمالًا .

وكتب مسرور بالخبر إلى السرشيد ، فأمر بتسليم موسى عليه السلام إلى السندي بن شاهك وجلس مجلساً حافلًا (٣) ، وقال : أيّها النّاس إنّ الفضل بن يحيى قد عصاني وخالف طاعتي ورأيت أن ألعنه فالعنوه . فلعنه الناس من كلّ ناحية حتى ارتج البيت والدار بلعنه .

وبلغ يحيى بن خالد فركب إلى الرشيد ، ودخل من غير الباب الذي يدخل الناس منه حتى جاءه من خلفه وهو لا يشعر ، ثم قال له : التفت إليَّ يبا أمير المؤمنين . فأصغى إليه فزعاً فقال له : إنَّ الفضل حدث ، وأنا أكفيك ما تريد . فانطلق وجهه وسرَّ ، وأقبل على الناس فقال : إنَّ الفضل كان عصاني في شيء فلعنته ، وقد تاب وأناب إلى طاعتى فتولّوه .

فقالوا له : نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت وقد تولّيناه .

ثم خرج يحيى بن خالد بنفسه على البريد حتى أتى بغداد ، فيهاج (٤) الناس وأرجفوا بكل شيء . فأظهر أنّه ورد لتعديل السواد والنظر في أمر العيّال، وتشاغل ببعض ذلك ودعا السندى فأمره فيه بأمره ، فامتثله .

وسأل موسى عليه السلام السندي عند وفاته أن يحضره مولى له ينـزل عند دار العبّاس بن محمّد في أصحاب القصب ليغسّله ، ففعل ذلك .

قال : سألته أن يأذن لي أن أكفَّنه فأبي وقـال : إنَّا أهـل بيت مهور نسـائنا

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م، والبحار والعوالم.

<sup>(</sup>٢) العُقابين : خشبتان يشبع الرجل بينها الجلد ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٣) حافلاً أي : ممتلئاً .

<sup>(</sup>٤) فياج الناس أي : إضطربوا .

وحجّ صرورتنا(١) وأكفان موتانا من طهرة أموالنا ، وعندي كفني .

فليًا مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفيهم: الهيثم بن عدي وغيره، فنظروا إليه لا أثر به، وشهدوا على ذلك، وأخرج فوضع على الجسر ببغداد ونودي « هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا إليه ». فجعل الناس يتفرّسون (٢) في وجهه وهو ميّت.

قال : وحدثني رجل من بعض الطالبيّين أنّه نودي عليه «هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنّه لا يموت فانظروا إليه ، فنظروا إليه .

قالوا: وحمل فدفن في مقابر قريش ، فوقع قبره إلى جانب رجل من النوفليين يقال له «عيسي بن عبد الله »(٣).

٧ ـ وروى محمد بن يعقوب<sup>(3)</sup> عن علي بن إبراهيم،عن محمد بن عيسى بن عبيد،عن الحسن بن محمد بن بشار<sup>(0)</sup> قال حدثني شيخ<sup>(1)</sup> من أهل قطيعة <sup>(٧)</sup> الربيع

(١) الصرورة يقال : للَّذي لم يحجَّ بعد ، ومثله : امرأة صرورة التي لم تحجُّ بعد .

(٢) في نسخة دف يتفسرون ( يتفرسون خ ل ) .

(٣) عنه البحار : ٢٣١/٤٨ ـ ٢٣٤ ح ٣٨ ، ٣٩ والعوالم : ٢٩/٢١ ح ١ وعن إرشاد المفيد : ٢٩٨ مع تغيير ما .

وقطعة منه في إثبات الهداة : ١٨٥/٣ ح ٣٧ .

وأخرجه في كشف الغمّـة : ٢٣٠/٢ والمستجاد : ٤٧٩ ومـدينة المعـاجـز : ٤٥٦ ح ٨٣ وحليـة الأبرار : ٢٥٦/٢ عن الإرشاد .

وأورده في روضة الواعظين : ٣١٨ مرسلًا كما في الإرشاد وفي المناقب لابن شهر آشوب : ٣٠٨/٤ مختصراً .

وأخرج نحوه في إحقاق الحقّ : ٢١/٣٥٠ ـ ٣٣٩ عن كتب العامّة .

وأورده في الفصول المهمّة : ٢٣٨ ونور الأبصار : ١٦٦ عن أحمد بن عبد الله بن عبّار مختصراً .

(٤) الكافي : ٢٥٨/١ ح ٢ وعنه مدينة المعاجز : ٥٧ ح ٨٦ .

(٥) كذا في الكافي وبقية المصادر والبحار والعوالم غير القرب فإن فيه « يسمار » وفي الأصل ونسخة « ح »
 بشناء وفي نسخ « أ ، ف ، م » سنان .

(٦) قال الصدوق (ره) في الأمالي والعيون: قال الحسن: وكان هذا الشيخ من خيار العامّة شيخ صديق مقبول القول، ثقة جدّاً عند الناس.

(٧) في القاموس : القطيعة كشريفة : محالٌ ببغداد أقطعها المنصور أناساً من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها .

من العامّة بمن كان يقبل قوله ، قال : جمعنا السندي بن شاهك ثمانين رجلاً من الوجوه المنسوبين إلى الخير فأدخلنا على موسى بن جعفر عليه السلام ، وقال لنا السندي : يا هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث ؟ فإن أمير المؤمنين لم يرد به سوء ، وإنّما ننتظر به أن يقدم ليناظره (١) وهو صحيح موسع عليه في جميع أموره فسلوه وليس لنا همّ إلّا النظر إلى الرجل في فضله وسمته .

فقال موسى بن جعفر عليه السلام: أمّا ما ذكره من التوسعة وما أشبهها فهو على ما ذكر ، غير أنّي أخبركم أيّها النفر إنّي قد سقيت السمَّ في سبع تمرات وأنا غدآ أخضرُ وبعد غد أموت ، فنظرت إلى السندي بن شاهك يضطرب ويرتعد مثل السعفة (٢) .

فموته عليه السلام أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به ، لأنّ المخالف في ذلك يدفع الضرورات ، والشكّ في ذلك يؤدّي إلى الشكّ في موت كلِّ واحد من آبائه وغيرهم فلا يوثق بموت أحد .

على أنَّ المشهبور عنه عليه السلام أنّه وصّى إلى ابنه علي بن موسى عليه السلام وأسند إليه أمره بعد موته ، والأخبار بذلك أكثر من أن تحصى ، نذكر منها طرفاً ولو كان حيّاً باقياً لما احتاج إليه(٣) .

۸ فمن ذلك مارواه محمّد بن يعقوب الكليني (٤)، عن محمّد بن الحسن،
 عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن على وعبيد الله بن المرزبان (٥) ، عن ابن سنان

<sup>(</sup>١) في البحار ونسختي (ف، ح) فيناظره.

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۱۲/٤۸ ح ۱۰ - ۱۲ والعوالم : ۲۱/۲۱ ح ۲ وعن عيون أخبار الرضا (ع) :
 (۲) عنه البحار : ۲۱۸ ح ۲۰ وقرب الأسناد : ۱٤۲ .

وفي إثبات الهداة : ٣/ ١٧١ ح ٢ عنها وعن الكافي .

وأورده الفتال في روضة الواعظين : ٢١٧ عن الحسن بن محمد بن بشار مثله وابن شهـر اشوب في مناقبه : ٣٢٧/٤ عن الحسن بن محمد بن بشار مختصراً .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٤٨/ ٢٥٠ والعوالم : ٢١/ ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٤) الكافي : ١٩/١ - ١٦ .

<sup>(</sup>٥) كذا في الكافي والإرشاد ، وفي الأصل : محمد بن عليَّ بن عبد الله بن المرزبان .

قال : دخلت على أي الحسن موسى عليه السلام \_ من قبل أن يقدم العراق بسنة \_ وعلي ابنه جالس بين يديه ، فنظر إلي وقال : يا محمّد [ أما إنّه ] (١) سيكون في هذه السنة حركة فلا تجزع لذلك ، قال : قلت : وما يكون جعلني الله فداك فقد أقلقتني (٢) ؟ قال : أصير إلى هذه الطاغية (٣) أما إنّه لا يبدأني (٤) منه سوء (٥) ومن الذي يكون بعده قال : قلت : وما يكون جعلني الله فداك (٢) ؟ قال : يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء (٧) .

قال قلت: وما ذلك جعلني الله فداك؟ قال: من ظلم ابني هذا حقّه وجحده إمامته من بعدي كان كمن ظلم عليّ بن أبي طالب عليه السلام إمامته وجحده حقّه (^) بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، قال: قلت: والله لئن مدًّ الله لي في العمر لأسلّمن له حقّه ولأقرّنُ بإمامته.

قال : صدقت يا محمّد يمدُّ الله في عمرك وتسلّم له حقّه عليه السلام وتقرّ له بإمامته وإمامة من يكون بعده ، قال : قلت : ومن ذاك ؟ قال : ابنه محمّد ،

<sup>(</sup>١) من الكافي.

<sup>(</sup>٢) في الكافي : جعلت فداك ؟ فقد أقلقني ما ذكرت .

<sup>(</sup>٣) هو المهدي العبَّاسي ، والتاء للمبالغة في طغيانه وتجاوزه عن الحدُّ ( ملَّا صالح المازندراني ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف و لا يتداني ( لا يبدأني خ ل ) وفي نسختي و الف ، م و لا يتداني و .

 <sup>(</sup>٥) و لا يبدأني منه سوء و أي لا يصلني إبتداء منه سوء وهو القتل ولا مِن الذي بعده وهو موسى بن المهدي ، وقد قتله بعده هارون الرشيد بالسمّ ، وهذا من دلائل إمامته إذ أخبر بما يكون ، وقد وقع كما أخبر (ع) ( ملاً صالح المازندراني ) .

<sup>(</sup>٦) في الكافي : جعلت فداك .

<sup>(</sup>٧) سأل السائل عن مآل حاله مع الطواعيت فأشار عليه السلام إلى أنّه القتل بقوله: ويضل الله الظالمين ، أي يتركهم مع أنفسهم الطاغية ، حتى يقتلوا نفساً معصومة ، ولم يمنعهم جبراً ، وهذا معنى إضلالهم ، وإلى أنه ينصب مقامه إماماً آخر بقوله : « ويفعل الله ما يشاء » .

ولمّا كان هذا الفعل مجملاً بحسب الدلالة والخصوصية سأل السائل عنه بقوله: «ما ذاك ي يعني وما ذاك الفعل ؟ فأجاب عليه السلام بأنّه نصب ابنه علي للإمامة والخلافة ، ومن ظلم إبني هذا حقّه عوجده إمامته ، كان كمن ظلم عليّ بن أبي طالب (ع) حقّه وجحده إمامته ، وذلك لأنّ من أنكر الإمام الأخر ، لم يؤمن بالإمام الأوّل ( ملاّ صالح المازندراني ) .

<sup>(</sup>٨) في الكافي : كمن ظلم علي بن أبي طالب حقَّه وجحده إمامته .

قال: قلت: له الرضا والتسليم (١).

9 \_ عنه (۲) ، عن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان وإسماعيل بن عباد القصري (۲) جميعاً ، عن داود الرّقي قال : قلت لأبي إسراهيم عليه السلام : جعلت فداك إنّ قد كبر (٤) سنّ فخذ بيدي ( وانقذني ) (٥) من النار ، ( من صاحبنا بعدك ) (٢) ؟ فأشار إلى إبنه أبي الحسن عليه السلام فقال : هذا صاحبكم من بعدي (٧) .

۱۰ ـ عنه (^) ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن اسحاق بن محمّد بن عبد الله (٩) ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن اسحاق بن

(۱) عنه البحار : ۱۹/۵۰ ح ٤ وعن رجال الكشي : ۵۰۸ ح ۹۸۲ .

وفي البحار: ٢١/٤٩ ح ٢٧ عنه وعن عيون أخبار السرضا (ع): ٣٢/١ ح ٢٩ وإرشاد المفيد: ٣٠٦ ـ باسناده عن الكليني ـ وأعلام الورى: ٣٠٨ عن محمّد بن يعقوب .

وأخرجه في حلية الأبرار : ٢/٣٧٩ وإثبات الهداة : ١٧٣/٣ ح ٧ عن الكافي .

وفي الحلية المذكور ص ٣٨٥ عن العيون ، وفي كشف الغمّة : ٢٧٢/٢ عن الإرشاد . وقطعة منه في الإثبات المذكور : ص ٢٣٢ ح ١٨ عنها جميعاً عدا رجال الكشي .

(٢) الكافي : ٣١٢/١ ح ٣ وعنه حلية الأبرار : ٣٧٢/٢ .

(٣) كذا في الكافي وهـو الصحيح ؛ قـال الشيخ : إنّه من أصحاب الـرضا (ع) وذكـره البرقي أيضاً كذلك ، وفي الأصل ونسختي و ف ، ح ، البصري .

(٤) في نسخ و أ ، ف ، م ، والبحار ، كبرت .

(ه) ليس في الكافي .

(٦) بدل ما بين القوسين و في الكافي ۽ : قال .

(٧) عنه البحار : ٢٣/٤٩ ح ٣٤ وعن إرشاد المفيد : ٣٠٤ ـ باسناده عن الكليني ـ وأعـلام الورى : ٣٠٤ عن محمّد بن يعقوب، وفي إثبات الهداة : ٣٢٩/٣ ح ٣ عنها وعن الكـافي وكشف الغمّة : ٢٢٠/٧ نقلاً من الإرشاد .

وأخرجه في المستجاد : ٤٩٢ عن الإرشاد .

ورواه في الفصول المهمَّة : ٣٤٣ عن داود بن كثير الرقِّي مثله .

وفي الصراط المستقيم : ١٦٥/٢ عن محمَّد بن سنان ، عن داود الرَّقي نحوه .

(٨) الكافي : ٣١٢/١ ح ٤ وعنه حلية الأبرار : ٣٧٣/٢ .

(٩) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن مروان الأنباري ، روى عن الرضا وأبي محمد عليهما السلام .
 وفي نسخة « ف » والبحار أحمد بن محمد بن عبيد الله .

عهار (١) قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : ألا تدلني على (٢) من آخذ منه ديني ؟ فقال : هذا ابني عليّ إنّ أبي أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقال : يا بنيّ إنّ الله قال : ﴿إنّي جاعل في الأرض خليفة ﴾ (٣) وإنّ الله عزّ وجلّ إذا قال قولًا وفي به (٤) .

الحسن بن محبوب عن محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نُعيم الصحاف (٧) قال : كنت أنا وهشام بن الحكم وعلي بن يقطين (^) ببغداد ، فقال عليّ بن يقطين : كنت عند العبد الصالح عليه السلام [ جالساً فدخل عليه إبنه عليّ  $]^{(P)}$  فقال لي : يا عليّ بن يقطين هذا عليّ سيّد ولدي ، أما إنّي [ قد  $]^{(1)}$  نحلته كنيتي ، فضرب هشام براحته (١١) جبهته ، ثمَّ قال : ويحك كيف قلت ؟ فقال عليّ بن يقطين : سمعته والله منه كها قلت . فقال هشام : إنّ الأمر ( والله ) $^{(1)}$  فيه من بعده  $^{(11)}$ .

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : محمّد بن إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبي الصيرفي " ثقةً عين ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام .

<sup>(</sup>٢) في الكافي : إلى .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٣٠ .

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢٤/٤٩ ح ٣٥ وعن إرشاد المفيد : ٣٠٥ ـ باسناده عن الكليني ـ وأعـــلام الورى :
 ٣٠٤ عن محمد بن يعقوب .

وفي إثبات الهداة : ٢٣٢/٣ ح ١٦ عنها وعن الكافي وكشف الغمّة : ٢٧٠/٢ نقلًا من الإرشاد . وأورد صدره في الصراط المستقيم : ١٦٤/٣ ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله .

<sup>(</sup>٥) الكافي : ٢١١/١ ح ١ .

<sup>(</sup>٦) قال النجاشي : محمد بن يحيى أبو جعفر العطّار القميّ شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث . وعدّة الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام .

 <sup>(</sup>٧) قال النجاشي: الحسين بن نعيم الصحاف مولى بني أسد ، ثقة وأخواه علي ومحمد . وعده الشيخ في رجاله مع توصيفه و بالكوفي ، من أصحاب الصادق عليه السلام .

 <sup>(</sup>٨) قال النجاشي : عليّ بن يقطين بن موسى البغدادي سكنها وهو كوفي الأصل ولد بالكوفة سنة ١٣٤ وتوفيّ سنة ١٨٢ في سجن هارون في أيّام موسى بن جعفر عليه السلام ببغداد .

<sup>(</sup>١٠،٩) من الكافي .

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ف) براحة .

<sup>(</sup>١٢)ليس في الكافي .

<sup>(</sup>١٣)عنه البحار : ١٣/٤٩ ح ٤ وعن عيون أخبار الرضا (ع) : ٢١/١ ح ٣ باختلاف وإرشاد المفيد : =

۱۲ ـ عنه (۱) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم (۱) ، عن نعيم القابوسيّ (۱) ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام [ أنّه ] (٤) قال : ابني علي (٥) أكبر ولدي وآثرهم (١) عندي وأحبّهم إليّ وهو ينظر معى في الجفر ولم ينظر فيه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ (٧) .

۱۴ ـ عنه (^) ، عن احمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان وعليّ بن الحكم جميعاً ، عن الحسين بن المختار (٩) قال : خرجت إلينا ألواح.

۳۰۵ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى : ۳۰۳ عن محمد بن يعقوب .

وأخرجه في حلية الأبرار : ٣٧٢/٢ عن العيون والكافي .

وفي كشف الغمَّة : ٢٧٠/٢ عن الإرشاد ۽ وفي ص ٢٩٨ عن العيون .

ورواه في كفاية الأثر : ٣٦٧ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي .

<sup>(</sup>١) الكافى : ٣١١/١ ح ٢ وعنه حلية الأبرار : ٣٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال النجاشي : معاوية بن حكيم بن معاوية بن عيّار الدهني ثقة ، جليلٌ في أصحاب الرضا (ع) .

وعدّه الشيخ في رجاله تبارةً من أصحباب الجنواد عليه السبلام وأخرى من أصحباب الهنادي عليه السلام ، ووصفه بالكوفي ، وثالثةً فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام .

 <sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ : المفيد (ره) في الإرشاد ـ في فصل في من روى النص على الرضا (ع) بالإمامة من
 أبيه (ع) ـ من خاصة الكاظم (ع) وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته .

<sup>(</sup>٤) من الكنافي .

<sup>(</sup>٥) في الكافي: إنَّ ابني عليًّا.

<sup>(</sup>٦) في الكافي : وأبرهم .

<sup>(</sup>٧) عنه البحار : ٢٤/٤٩ ح ٣٦ وعن إرشاد المفيد : ٣٠٥ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى : ٣٠٤ عن محمّد بن يعقوب .

وفي إثبات الهداة : ٣٣١/٣ ح ١٤ عنها وعن الكافي وكشف الغمّة : ٢٧١/٢ نقلًا من الإرشاد . وأورده في الصراط المستقيم : ٢٦٤/٢ عن أبي نعيم القابوسي ، وفي الخرائج : ٨٩٧/٢ مرسلًا عن الكاظم عليه السلام مثله .

وأخرج نحوه في البحار : ٢٠/٤٩ ح ٢٥ عن عيون أخبـار الرضـا (ع) : ٣١/١ ح ٢٧ وبصائـر الدرجات : ١٥٨ ح ٢٧ .

 <sup>(</sup>A) الكافي: ٢١٢/١ ح ٨ وعنه حلية الأبرار: ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٩) مو الحَسين بن المختار أبو عبد الله القلانسي ، كوفي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكافش عليها السلام . وعدّه الشيخ المفيد (ره) في الإرشاد ـ في فصل في من روى النص على

نصّ الإمام الكاظم على إمامة الرضا عليها السلام . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٧

من أبي الحسن عليه السلام ـ وهو في الحبس ـ : عهدي إلى أكبر ولدي أن يفعل كذا وأن يفعل كذا ، وفلانٌ لا تنله شيئاً حتى ألقاك أو يقضى الله على الموت(١) .

القنديّ ـ [ وكان من الواقفة ] (٢) قال : دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وعنده القنديّ ـ [ وكان من الواقفة ] (٦) قال : دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وعنده أبو الحسن إبنه فقال لي : يا زياد هذا إبني علي ، أنّ (3) كتاب كتاب كتاب كلامى ، ورسوله رسولي ، وما قال فالقول قوله (9) .

10 \_ عنه (١) ، عن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضل ، عن المخزومي (٧) \_ وكانت أمّه من وُلد جعفر بن أبي طالب \_ قال بعث إلينا أبو الحسن موسى عليه السلام فجمعنا ثم قال [ لنا ] (٨) : أتدرون لم

\_ الرضاعليه السلام بالإمامة من أبيه عليه السلام ـ من خاصة الكاظم عليه السلام ، وثقاته ، وأهل الورع والعلم والفقه ، من شيعته .

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۲٤/٤٩ ح ٣٧ وعن إرشاد المفيد : ٣٠٥ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى : ٣٠٥ عن محمد بن يعقوب .

وفي إثبات الهداة : ٣٢٩/٣ ح ٦ عنها وعن الكافي وكشف الغمّة : ٢٧١/٢ نقلاً من الإرشاد . وأخرج صدره في الصراط المستقيم : ١٦٥/٢ عن الإرشاد .

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/٢/١ ح ٦ .

<sup>(</sup>٣) من الكافي .

<sup>(</sup>٤) في الكافي : هذا إبني فلان بدل وهذا إبني على ، إنَّ ، .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ١٩/٤٩ ح ٢٣ وعن عيـون أخبار الـرضا (ع) : ٣١/١ ح ٢٥ بـاختلاف وإرشـاد المفيد : ٣٠٥ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى : ٣٠٤ عن محمد بن يعقوب .

وفي إثبات الهداة : ٣٢٩/٣ ح ٤ عنها وعن الكافي وكشف الغمّة : ٣٧١/٣ نقلًا من الإرشاد . وأخرجه في حلية الأبرار : ٣٧٣/٣ عن العيون والكافي .

ورواه في الفصول المهمّة : ٢٤٤ والصراط المستقيم : ٢/٤/١ عن زياد بن مروان الفندي باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢/٢/١ ح ٧ .

 <sup>(</sup>٧) عدّه الشيخ المفيد(ره) في الإرشاد في فصل ممن روى النص على الرضا (ع) بالإمامة من أبيه الإشارة
إليه منه بذلك \_ من خاصّة الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والفقه من شيعته ، ويظهر من ...
رواية العيون أنّ المخزومي هو عبد الله بن الحارث .

<sup>(</sup>٨) من الكافي .

جمعتكم ؟(١) فقلنا: لا قبال: « اشهدوا أنَّ ابني هذا وصيّي والقيّم بأمري وخليفتي من بعدي ، من كان له عندي دين فليأخذه من ابني هذا ، ومن كانت له عندي عدةٌ فليتنجزها(٢) منه ومن لم يكن له بدّ من لقائي فلا يلقني إلّا بكتابه(٣) .

17 - عنه (٤) ، عن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن أبي علي الحزّاز ، عن داود بن سليمان (٥) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إنّي أخاف أن يحدث حدث ولا ألقاك فأخبرني عن الإمام بعدك ؟ فقال : ابني فلان ـ يعني أبا الحسن عليه السلام (١) .

الاسناد ، عن ابن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن سعيد بن على الاسناد ، عن ابن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن سعيد بن أبي الجهم (٢) عن نصر بن قابوس (٨) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إنّى

<sup>(</sup>١) في الكافي : لم دعوتكم ؟ .

<sup>(</sup>٢) في العيون والبحار والفصول المهمّة : فليستنجزها .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ١٦/٤٩ - ١٢ وعن عينون أخبار السرضا (ع) : ٢٧/١ - ١٤ باختلاف وإرشاد المفيد : ٣٠٦ - باستاده عن الكليني ـ وأعلام النورى : ٣٠٤ عن محمد بن يعقبوب وفي إثبات الهداة : ٣٠٢/٢ عنها وعن الكافي وكشف الغمّة : ٢٧١/٢ نقلًا من الإرشاد .

وأخرجه في حلبة الأبرار : ٣٧٣/٢ ـ ٣٧٤ عن الكافي والعيون .

وصدره في الصراط المستقيم : ١٦٥/٢ عن الإرشاد .

ورواه في الفصول المهمَّة : ٢٤٤ عن المخزومي باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٣١٣/١ ح ١١ وعنه حلية الأبرار : ٣٧٥/٢ .

 <sup>(</sup>٥) عدّة الشيخ المفيد في الإرشاد ـ في فصل في من روى النص على الرضا عليه السلام بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك ـ من خاصة الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته .

 <sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٢٤/٤٩ ح ٣٨ وعن إرشاد المفيد : ٣٠٦ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى :
 ٣٠٥ عن محمد بن يعقوب .

وفي إثبات الهداة : ٣٠٠/٣ ح ٨ عنها وعن الكافي وكشف الغمّة : ٢٧١/٢ نقلًا من الإرشاد . وأخرجه في الصراط المستقيم : ٢٦٥/٣ عن الإرشاد .

 <sup>(</sup>٧) قال النجاشي: سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللّخمي ، أبو الحسين ـ من ولد قابوس بن النعمان بن
 المنذر ـ كان سعيد ثقة في حديثه وجها بالكوفة وآل أبي الجهم بيت كبير بالكوفة .
 وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٨) عدّه الشيخ المفيد في الإرشاد من خاصة الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته في فصل ممن روى النص من أي الحسن موسى على ابنه الرضا عليهما السلام .

سألت أباك عليه السلام من الذي يكون بعدك ؟ فأخبرني أنَّك أنت هو ، فلمَّا توفّى أبو عبد الله عليه السلام ذهب الناس يميناً وشمالاً وقلت : بك أنا وأصحابي فأخبرني من الذي يكون من بعدك من ولدك ؟ قال : إبنى فلان(١) .

١٨ - عنه (٢) ، عن أحمد ، عن محمّد بن عليّ ، عن الضحاك بن الأشعث (٣) ، عن داود بن زربي (٤) قال : جئت إلى أبي إبراهيم عليه السلام بمال (قال) (٥) : فأخذ بعضه وترك بعضه ، فقلت : أصلحك الله لأيّ شيء تركته عندي ؟ فقال : إنّ صاحب هذا الأمر يطلبه منك ، فلمّا جاء نعيه بعث إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام ، فسألنى ذلك المال ، فدفعته إليه (١) .

<sup>(</sup>۱) عنه البحار: ۲۰/۶۹ ح ۳۹ وعن إرشاد المفيد: ۳۰٦ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى: ۳۰۵ عن محمد بن يعقوب .

وأخرجه في البحار المذكنور ص ٢٠ ح ٢٤ عن عيون أخبار الرضا (ع) : ٣١/١ ح ٢٦ ورجال الكثبي : ٤١/١ رقم ٨٤٩ باختلاف .

وفي البحار : ٢٣/٤٨ ح ٣٨ والعوالم : ٧١/٧٥ ح ٨ عن العيون .

وفي إثبات الهداة : ٣٠٩/٣ ح ٩ عنها وعن الكافي وكشف الغمّة : ٢٧١/٢ نقلاً من الإرشاد . وفي حلية الأبرار : ٢٧٥/٣ عن الكافي والعيون ، وفي الصراط المستقيم : ٢/١٦٥ عن الإرشاد . وفي الإثبات المذكور ص ١٥٩ ح ١٧ عن الكافي ومعاني الأخبار ( وقد لاحظنا معاني الأخبار من أوّله إلى آخره فلم نجد الخبر فيه ولا سنده فيحتمل كوله مصحف عيون الأخبار ) .

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٣١٣/١ ح ١٣ وعنه حلية الأبرار : ٣٧٥/٢ .

 <sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(3)</sup> قال النجاشي : داود بن زربي أبو سليهان الخندقي البندار روى عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال الشيخ في الفهرست : له أصل ، وعدّه في رجاله مع توصيفه بالكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام . وعدّه الشيخ المفيد (ره) في الإرشاد ـ في فصل ـ ممن روى النص على السرضا عليه السلام بالإمامة من أبيه ـ من خاصّة الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته .

وفي الأصل : داود بن رزين ولم نجد له ذكراً في كتب الرجال فلعلَّه مصحف ( زربي ) .

 <sup>(</sup>٥) ليس في الكافي والإرشاد .
 (٦) عنه البحار : ٢٥/٤٩ ح ٤٠ وعن إرشاد المفيد : ٣٠٦ ـ باسناده عن الكليني ـ ورجال الكثبي :

٣١٣ رقم ٥٦٥ باسناده عن الضحاك بن الأشعث وإعلام الورى : ٣٠٥ عن محمد بن يعقوب . وفي إثبات الهداة : ٣/ ٢٣٠ ح ١٠ عن كتابنا هـذا وعن الإرشاد وإعـلام الورى والكـافي وكشف =

19 \_ عنه (۱) ، عن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن علي بن الحكم (۲) ، عن عبد الله بن إبراهيم بن عليّ بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (۲) ، عن يزيد بن سليط (٤) في حديث طويل عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه قال في السنة التي قبض عليه السلام فيها إنّي أوْخذ في هذه السنة ، والأمر [ هنو ] (۱) إلى إبني عليّ ، سميً عليّ فأمّا عليّ الأوّل فعليّ بن أبي طالب وأمّا (عليّ ) (۱) الآخر فعليّ بن الحسين عليه السلام ، أعطي فهم الأوّل وحلمه ونصره وودّه وذمّته [ ومحنته ] (۷) ومحنة الآخر ، وصبره على ما يكره تمام الخبر (۸)

٢٠ ـ وروى ، أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن سعد بن
 عبد الله ، عن جماعة من أصحابنا منهم محمد بن الحسين بن أبي الخطاب

الغمة: ۲۷۱/۲ نقلاً من الإرشاد.

وأخرجه في الصراط المستقيم : ١٦٦/٢ عن الإرشاد .

(١) الكافي : ١/٣١٥ قطعة من ح ١٤ وعنه حلية الأبرار : ٣٧٧/٣ و٣٨٩ ومدينة المعاجز : ٤٣٦ .

(٢) كذا في الأصل ولكن في الكافي والإمامة والتبصرة وغيرهما أبي الحكم الإرمني ولم نجد له ذكر في كتب الرجال .

(٣) قال النجاثي : عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، ثقة ،
 صدوق .

عدّه الشيخ والبرقي في رجالها من أصحاب الكاظم عليه السلام .
 وعدّه الشيخ المفيد (ره) ـ في الإرشاد في فصل ممن روى النص على الرضا عليه السلام من أبيه ـ من خاصة الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته .

(°) من الكافي .

(٦) ليس في الكافي.

(٧) من الكافي وفيه دينه بدل ذمّته .

(^) أُخْرِجه في البحار : ٢٧/٥٠ عن إعلام الورى : ٣٠٧ ـ نقلًا عن الكليني وابن بابويه ـ والإمامة والتبصرة : ٨٠ قطعة من ح ٦٨ .

وفي كشف الغمَّة : ٢٧٢/٢ عن إرشاد المفيد : ٣٠٦ باسناده عن الكليني .

وفي البحار: ١٣/٤٨ فح ١ والعوالم: ٥٣/٢١ فح ١ عن عيون أخبار الرضا (ع): ٢٦/١ نحده.

وفي ج : ١٤ / ١٦ ذح ١ عن العيون وإعلام الورى والإمامة والتبصرة .

وأورده في الصراط المستقيم : ١٦٥/٢ عن يزيد بن سليط نحوه .

والحسن بن موسى الخشاب ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن سنان عن الحسن بن الحسن ـ في حديث له ـ قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : أسألك ؟ فقال : سل إمامك فقلت : من تعني ؟ فإنّي لا أعرف إماماً غيرك قال : هو عليّ إبنى قد نحلته كنيتي .

قلت: سيّدي أنقذني من النار، فإنَّ أبا عبد الله عليه السلام قال: إنّك أنت القائم بهذا الأمر! قال: أو لم أكن قائماً ؟ ثمَّ قال: يا حسن ما من إمام يكون قائماً في أُمّة إلاّ وهو قائمهم، فإذا مضى عنهم فالذي يليه هو القائم والحجّة حتى يغيب عنهم، فكلنا قائم فاصرف جميع ما كنت تعاملني به إلى إبني عليّ، [ والله ](١) والله ما أنا فعلت ذاك به، بل الله فعل به ذاك حبّاً(٢).

۲۱ ـ وروى أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة (٣) ، عن الفضل بن شاذان النيشابوري ، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى وعثمان بن عيسى ، عن موسى بن بكر قال : كنت عند أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي : إنّ جعفراً عليه السلام كان يقول : سعد امرؤ لم يمت حتىّ يرى خلفه من نفسه ، ثمّ أوماً بيده إلى إبنه عليّ فقال : هذا وقد أراني الله خلفي من نفسي (٤) .

۲۲ ـ عنه (°) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن الحكم وعلي بن الحسن بن نافع (۲) ، عن هارون بن خارجة قال : قال لي هارون بن سعد العجلي (۷) : قد مات إسهاعيل الذي كنتم تمدُّون إليه أعناقكم ،

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م، والبحار.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢٥/٤٩ ح ٤١ وإثبات الهداة: ٣/٢٤٠ ح ٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) عـده الشيخ في رجاله فيمن لم يـرو عنهم عليهم السلام . قـائلًا ﴿ عــلِيَّ بن محمّد القتيبي تلميــذ الفضل بن شاذان نيسابوري ، فاضل .

وقال النجاشي : عليه اعتمد أبو عمرو الكثبي في كتاب الرجال .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٩٩/٢٦ ح ٤٢ وإثبات الهداة: ٣/٢٤٠ ح ٥١ .

وأخرجه في حلية الأبرار : ٣٨٦/٢ وإثبات الهداة : ٣٤٢/٣ ح ٢٢ عن كفاية الأثر : ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنَّ الضمير يرجع إلى أي الحسين محمَّد بن جعفر الأسدي .

<sup>(</sup>٦) في الكمال علي بن الحسن عن نافع الورّاق.

<sup>(</sup>٧) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، ويظهر من الكشي أنَّه زيــدي .

وجعفر شيخ كبير يموت غداً أو بعد غد ، فتبقون بلا إمام .

فلم أدر ما أقول : فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بمقالته فقال : هيهات هيهات أبى الله ـ والله ـ أن ينقطع هذا الأمر حتى ينقطع الليل والنهار ، فإذا رأيته فقل له :

هـذا موسى بن جعفـر يكبر ونــزوّجه ويــولد لــه فيكون خلفـــا إن شــاء الله تعالى(١) .

٢٣ ـ وفي خبر آخر : قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث طويل : يظهر صاحبنا وهو من صلب هذا وأوماً بيده إلى موسى بن جعفر عليه السلام فيملأها عدلاً كها ملئت جوراً وظلماً وتصفو له الدُّنيا(٢) .

78 ـ وروى أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن عليّ بن فضال قال : سمعت عليّ بن جعفر يقول : كنت عند أخي موسى بن جعفر عليه السلام ـ كان والله حجّة [ الله في الأرض ] (٢) بعد أبي صلوات الله عليه ـ إذ طلع إبنه عليّ فقال لي : يا عليّ هذا صاحبك وهو منيّ بمنزلتي من أبي فثبتك الله على دينه ، فبكيت ، وقلت في نفسي نعى والله إليّ نفسه فقال : يا عليّ لا بدّ من أن تمضي مقادير الله في ولي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أسوة ، وبأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، وكان هذا قبل أن يحمله هارون الرشيد في المرّة الثانية بثلاثة أيّام تمام الخبر(٤) .

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، وهي موجودة في كتب الإماميّة معروفة ومشهورة من أرادها وقف عليها من هناك ، وفي هذا القدر ها هنا كفاية إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ٢٤٠/٣ ح ٥٢ .

وفي البحار : ٢٦/٤٩ ح ٤٣ عنه وعن كيال الدين : ٢٥٧ ح ٢ . وأخرجه في الإثبات المذكور ص ١٦٢ ح ٢٩ عن الكيال .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٦/٤٩ ح ٤٤ وإثبات الهداة: ٢٤١/٣ ح ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م، وفي البحار: حجة في الأرض.

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢٦/٤٩ ح ٤٥ وإثبات الهداة: ٣٤١/٣ ح ٥٤ .

فإن قيل : كيف تعوّلون على هذه الأخبار وتدّعون العلم بموته ، والواقفة تروي أخباراً كثيرة تتضمّن أنّه لم يمت ، وأنّه القائم المشار إليه ، موجودة في كتبهم وكتب أصحابكم ، فكيف تجمعون بينها ؟ وكيف تدعون العلم بموته مع ذلك ؟ .

قلنا: لم نذكر هذه [ الأخبار ](١) إلاّ على جهة(٢) الاستظهار والتبرّع ، لا لأنّا احتجنا إليها في العلم بموته لأنّ العلم بموته حاصل لا يشكّ فيه كالعلم بموت آبائه عليهم السلام ، والمشكّك في موته كالمشكّك في موتهم ، وموت كل من علمنا بموته .

وإنّما استظهرنا بإيراد هذه الأخبار تأكيداً لهذا العلم ، كما نروي أخباراً كثيرة فيها نعلم بالعقل والشرع وظاهر القرآن والإجماع وغير ذلك ، فنذكر في ذلك أخباراً على وجه التأكيد .

فأمّا ما ترويه الواقفة فكلّها أخبار آحاد لا يعضدها حجّة ، ولا يمكن ادّعاء العلم بصحتها ، ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم ، لا يوثق بقولهم ورواياتهم وبعد هذا كلّه فهي متأوّلة (٣) .

ونحن نذكر جملًا عمّا رووه ونبينَ القول فيها ، فمن ذلك أخبـار ذكرهـا أبو محمّد علىّ بن أحمد العلوي الموسويّ في كتابه « في نصرة الواقفة » ·

٢٥ ـ قال: حدّثني محمّد بن بشر (١) قال : حدّثني الحسن بن سماعة (٥) عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ينسجني والقائم أب (١) .

<sup>(</sup>١) من نسخ د أ ، ف ، م ۽ والبحار .

<sup>(</sup>٢) في نسخة و ف ، : وجه وكذا في نسختي و أ ، م ، .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٥١/٤٨ والعوالم : ٢١/٩٠٥ .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ في الفهرست : محمّد بن بشر له كتاب .

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن محمّد بن سماعة أبو محمّد الكندي الصيرفي ، من شيوخ الواقفة ، كثير الحديث فقيه ، ثقة ، وكان يعاند في الوقف ويتعصب توفي سنة 777 . ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ و٥ ) . (٦) لم نجد له تخريجاً .

فهذا أوّلاً خبر واحد لا يدفع المعلوم لأجله ، ولا يرجع إلى مثله ، وليس يخلو أن يكون المراد به أنّه ليس بيني وبين القائم أب أو أراد لا يلدني وإيّاه أب ، فإن أراد الأوّل فليس فيه تصريح بأنّ موسى هو القائم ، ولم لا يجوز أن يكون المراد غيره كها قالت الفطحيّة :

إنّ الإمام بعد أبي عبد الله عليه السلام عبد الله الأفطح إبنه ، وإذا احتمل ذلك سقط الإحتجاج به ، على أنّا قد بينًا أنّ كلَّ إمام يقوم بعد الأوّل يسمّى قائماً فعلى هذا يسمّى موسى قائماً ولا يجيء منه ما قالوه ، على أنّه لا يمتنع أن يكون أراد ردّاً على الإسهاعيليّة الذين ذهبوا إلى إمامة محمّد بن إسهاعيل بعد أبي عبد الله عليه السلام فإنّ إسهاعيل مات في حياته ، فأراد : الذي يقوم مقامي ليس بيني وبينه أب بخلاف ما قالوه ، وإن أراد أنّه لم يلده وإيّاه أب نفياً للإمامة عن إخوته فإنّا نقول : بذلك مع أنّه ليس ذلك قولاً لأحد .

77 - قال الموسوي: وأخبرني عليّ بن خلف الأنماطي قال: حدّثنا عبد الله بن وضاح (١) ، عن يزيد الصائغ (٢) قال: لمّا ولد لأبي عبد الله عليه السلام أبو الحسن عليه السلام عملت له أوضاحاً (٣) وأهديتها إليه ، فلمّا أتيت أبا عبد الله عليه السلام بها قال لي : يا يزيد أهديتها والله لقائم آل محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم (١) .

فهو مع كونه خبراً واحداً رجاله غير معروفين ، ولو سلّم لكان الوجه فيه ما قلناه : من أنه القائم من بعده بلا فصل على ما مضى القول فيه .

٢٧ ـ قال الموسوي: وحدّثني أحمد بن الحسن الميثمي<sup>(٥)</sup> ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : عبد الله بن وضاح كوفي ثقةً من الموالي صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيراً . وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) عدّه البرقي من أصحاب الباقر عليه السلام .

وقال الكشي : ذكر فضل بن شاذان في بعض كتبه أنَّ يزيد الصائغ من الكذَّابين المشهورين .

<sup>(</sup>٣) الوضع : الحلي من الفضة جمعه أوضاح ( القاموس المحيط ) .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ١٦٣/٣ ح ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) قال النجاشي : أحمد بن الحسن بن إسهاعيل بن شعيب بن ميثم التهار مولى بني أسد روى عن الرضا =

أبي سعيد المدائني<sup>(۱)</sup> قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ الله استنقذ بني إسرائيل من فرعونها بموسى بن عمران ، وإنّ الله مستنقذ هذه الأمّة من فرعونها بسميّه (۲) .

فالوجه فيه : أيضاً مع أنّه خبر واحد إنّ الله استنقذهم بأن دهّم على إمامته والإبانة عن حقّه بخلاف ما ذهبت إليه الواقفة .

٢٨ - قال : وحدّثني حنّان بن سدير قال : كان أبي جالساً وعنده عبد الله بن سليمان الصيرفي (٦) وأبو المراهف وسالم الأشل (٤) ، فقال عبد الله بن سليمان لأبي : يا أبا الفضل أعلمت أنّه ولد لأبي عبد الله عليه السلام غلام فسيّاه فلاناً ؟ \_ يسمّيه باسمه \_ .

فقال سالم : إنّ هذا لحقّ ، فقال عبد الله : نعم فقال سالم : والله لأن يكون حقّاً أحبّ إليّ من أن أنقلب إلى أهلي بخمسهائة دينار ، وإنّي محتاج إلى خمسة دراهم أعود بها على نفسي وعيالي .

فقال له عبد الله بن سليان : ولم ذاك ؟ قال : بلغني في الحديث أنّ الله عبرض سيرة قائم آل محمّد على موسى بن عمران فقال : « اللّهمَّ اجعله من بني إسرائيل » فقال له : ليس إلى ذلك سبيل ، فقال : « اللّهمَّ اجعلني من أنصاره » فقيل له : ليس إلى ذلك سبيل ، فقال : « اللّهمَّ اجعله سميّي » فقيل له : أعطيت ذلك (٥) .

<sup>=</sup> عليه السلام ، ثقة ، صحيح الحديث ، معتمد عليه .

<sup>(</sup>١) عدَّه البرقي والشيخ في رجالها من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة : ١٦٣/٣ ح ٣١ .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : عبد الله بن سليهان الصيرفي مولى كوفي ، روى عن جعفر بن محمد عليه السلام له أصل رواه .

<sup>(</sup>٤) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام قائلًا: بيّاع المصاحف والظاهر أنّه سالم بن عبد الرحمن الأشل.

<sup>(</sup>٥) لم نجد له تخريجاً.

فلا أدري ما الشبهة في هذا الخبر لأنّه لم يسنده إلى إمام ، وقال : بلغني في الحديث كذا ، وليس كلّما يبلغه يكون صحيحاً ، وقد قلنا : إنَّ من يقوم بعد الإمام الأوّل يسمّى قائماً أو يلزمه من السيرة مثل سيرة الأوّل سواء فسقط القول به .

۲۹ ـ قال : وروى زيد الشحام وغيره قال : سمعت سالماً يقول : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنَّ الله تعالى عرض سيرة قائم آل محمّد على موسى بن عمران وذكر الحديث وقد تكلّمنا عليه مع تسليمه (١) .

٣٠ ـ قال : وحدَّثني بحر بن زياد الطحان ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رجل : جعلت فداك إنَّهم يروون أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال بالكوفة على المنبر : لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلًا منيَّ بملاً ها قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً .

فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم قال: فأنت هو؟ فقال: لا ذاك سميّ فالق البحر(٢).

فالوجه فيه: بعد كونه خبراً واحداً إنّ لسميّ فالق البحر أن يقوم بالأمر ويملأها قسطاً وعدلاً إن مكّن من ذلك ، وإنّما نفاه عن نفسه تقيّة من سلطان الوقت لا نفى استحقاقه للإمامة .

٣١ \_ قال : وحدَّثني أبو محمّد الصيرفي (٣) ، عن الحسين بن سليمان (٤) ،

<sup>(</sup>١) أي في حديث ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) لم نجد له تخريجاً.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنّه الحسن بن عليّ الوشاء . قال النجاشي: الحسن بن عليّ بن زياد الوشاء بجليّ كوفيّ . قال أبو عمرو : ويكنّى بأبي محمّد الوشاء ، وهو ابن بنت إلياس الصيرفي الخزاز خير .

<sup>(</sup>٤) عدّ الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام قائلاً: الحسين بن سليمان الكناني الكوفي أبو عد الله .

الجواب عن الأخبار الدالَّة أنَّ الكاظم عليه السلام هو القائم . . . . . . . . . . . . ٤٧

عن ضريس الكناسي (١) عن أبي خالد الكابلي (٢) قال : سمعت عليّ بن الحسين عليه السلام وهو يقول : إنَّ قارون كان يلبس الثياب الحمر ، وإنَّ فرعون كان يلبس السود ويرخي الشعور ، فبعث الله عليهم موسى عليه السلام ، وإنَّ بني فلان لبسوا (٣) السواد وأرخوا الشعور وأنَّ الله تعالى مهلكهم بسميّه (٤) .

٣٢ ـ قال : وبهذا الاسناد قال : تذاكرنا عنده القائم فقال : إسمه إسم لحديدة الحلاق (٥) .

فالوجه فيه: بعد كونه خبراً واحداً ما قدّمناه من أنَّ موسى هو المستحق للقيام للأمر بعد أبيه ، ويحتمل أيضاً أن يريد أنَّ الذي يفعل ما تضمّنه الخبر والذي له العدل<sup>(۱)</sup> والقيام بالأمر يتمكّن منه من ولد موسى . ردّاً على الـذين قالوا : ذلك في ولد اسهاعيل وغيره ؛ فأضافه إلى موسى عليه السلام لما كان ذلك في ولده ، كما يقال : الإمامة في قريش ، ويراد بذلك في أولاد قريش وأولاد أولاد من ينسب إليه .

٣٣ ـ قال : وروى جعفر بن سماعة (٧) ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلاً : ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني الكوفي ، أبو عهارة .

وقال الكشي : قال حمدوية : سمعت أشياخي يقولـون : ضريس إنَّما سمَّي بـالكناسي لأنَّ تجـارته بالكناسة وكان تحته بنت حران وهو خيرٌ ، فاضلٌ ، ثقةً .

<sup>(</sup>٢) عدَّه الشيخ في رجاله تارةً في أصحاب عليَّ بن الحسين عليهما السلام قائلًا:

كنكر يكنى أبا خالد الكابلي وقيل: أنّ إسمه وردان . وأخرى في أصحاب الباقر عليه السلام وثالثة في أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، للبسوا.

<sup>(</sup>٤،٥) لم نجد لهما تخريجاً .

<sup>(</sup>٦) في نسخ وأ، ف، م ، له بسط العدل.

 <sup>(</sup>٧) عدّه الشيخ والبرقي في رجالها من أصحاب الصادق عليه السلام .
 وعدّه الشيخ تارة أخرى في أصحاب الكاظم عليه السلام قائلاً : واقفي .
 واستظهر السيد الخوثي : أنّه جعفر بن محمّد بن سماعة الذي وثقه النجاشي .

الحسن بن هارون (١) قال : قال أبو عبـد الله عليه السـلام : إبني هذا ـ يعني أبـا الحسن عليه السلام ـ هو القائم، وهو من المحتوم، وهو الذي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً (٢) .

فالوجه فيه : أيضاً ما قدّمناه في غيره .

٣٤ ـ قال : وحدّثني عبد الله بن سلام ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من المحتوم أنَّ ابني هذا قائم هذه الأمّة ، وصاحب السيف ـ وأشار بيده إلى أبي الحسن عليه السلام ـ (٣) .

فالوجه فيه أيضاً ما قدّمنا [ه] (٤) في غيره سواء من أنّ له ذلك استحقاقاً ، أو يكون من ولده من يقوم بذلك فعلاً .

٣٥ ـ قال : وأخبرني عليّ بن رزق الله ، عن أبي الوليد الطرائفي قال : كنت ليلة عند أبي عبد الله عليه السلام ، إذ نادى غلامه فقال : إنطلق فادع لي سيّد ولدي ؛ فقال له الغلام : من هو؟ فقال : فلان ـ يعني أبا الحسن عليه السلام ـ [ قال : ] (٥) فلم ألبث حتى جاء بقميص بغير رداء ـ إلى أن قال : ـ ثمَّ ضرب بيده على عضدي وقال : يا أبا الوليد كأنيّ بالراية السوداء صاحبة الرقعة الحضراء تخفق فوق رأس هذا الجالس ومعه أصحابه يهدّون جبال الحديد هدّا ، لا يأتون على شيء إلاّ هدّوه ، قلت : جعلت فداك هذا ؟ .

قال: نعم هذا يا أبا الوليد يملأها قسطاً وعدلاً كها ملئت ظلماً وعدواناً ، يسير في أهل القبلة بسيرة علي بن أبي طالب عليه السلام يقتل أعداء الله حتى يرضى الله ، قلت : جعلت فداك هذا ؟ قال : هذا ، ثمَّ قال : فاتبعه وأطعم وصدّقه وأعطه الرضا من نفسك فإنّك ستدركه إن شاء الله(٦) .

<sup>(</sup>١) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة : ١٦٣/٣ ح ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ١٦٣/٣ ح ٣٣ .

<sup>(</sup>٥,٤) من نسخ وأ، ف، م ي .

<sup>(</sup>٦) عنه إثبات الهداة : ٣٤٣٣ ح ٣٤ مختصراً .

19

فالوجه فيه أيضاً أن يكون قوله: «كأنّي بالراية على رأس هذا » أي على رأس من يكون من ولد هذا ، بخلاف ما يقول الإسهاعيليّة وغيرهم : من أصناف الملل الذين يزعمون أنّ المهديّ منهم فأضافه إليه مجازاً ، على ما مضى ذكر نـظائره ، ويكون أمره بطاعته وتصديقه ، وأنّه يدرك حال إمامته .

٣٦ - قال : وحدّثني عبد الله بن جميل (١) ، عن صالح بن أبي سعيد القيّاط (٢) ، قال : حدّثني عبد الله بن غالب .

قال : أنشدت أبا عبد الله عليه السلام هذه القصيدة :

فإن تك أنت المرتجى للذي نرى فيك نطلب فيك نطلب

فقال: ليس أنا صاحب هذه الصفة ، ولكن هذا صاحبها \_ وأشار بيده إلى أبي الحسن عليه السلام \_(٢) .

فالوجه فيه أيضاً ما قلنا [٥](٤) في الخبر الأوّل: من أنّ صاحب هذا من ولده دون غيره ممّن يدّعي له ذلك .

 $^{(1)}$  وحدّثني أبو عبد الله لذاذ $^{(0)}$  ، عن صارم بن عُلوان الجوخي $^{(1)}$  قال : دخلت أنا والمفضل ويونس بن ظبيان والفيض بن المختار والقاسم $^{(V)}$ 

<sup>(</sup>١) لم نجد له ذكراً في كتب الرجال فلعلّ الصحيح عبد الله عن جميل والمراد من و الجميل ، هو جميل بن دراج ومن عبد الله إمّا عبد الله بن جبله أو عبد الله بن حمّاد أو عبد الله بن المغيرة .

 <sup>(</sup>۲) قال النجاشي : صالح بن سعيد أي سعيد القياط مولى بني أسد كوفي وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ١٦٣/٣ ح ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٥) في نسخ ۽ أ ، ف ، م ، لزاز .

<sup>(</sup>٦) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، وفي نسخة وف ، الحضرمي ( الجوخي خ ل ) وفي نسختي وأ ، م ، الحضرمي .

<sup>(</sup>٧) هُو القاسم بن عبد الرحمن الصيرفي . عدّه الشيخ والبرقي من أصحاب الصادق عليه السلام ، وفي الكافي : وكان رجل صدق ( الروضة ح ٥٦٢ ) .

- شريك المفضل - على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل إبنه ، فقال الفيض : جعلت فداك نتقبلها ، فقال : لا بأس به ، فقال له إسماعيل ابنه : لم تفهم يا أبه .

فقال أبو عبد الله عليه السلام: أنا لم أفهم، أقول لك: إلزمني فلا تفعل، فقام إسهاعيل مغضباً، فقال الفيض إنّا نرى أنّه صاحب هذا الأمر من بعدك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما هو كذلك، ثمَّ قال: هذا ألزم لي من ذلك \_ وأشار إلى أبي الحسن عليه السلام \_ وهو نائم فضمّه إليه فنام على صدره، فلمّا انتبه أخذ أبو عبد الله عليه السلام بساعده ثمّ قال: هذا والله إبني حقّاً هو والله يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.

فقال له قاسم الثانية : هذا جعلت فداك ؟ قال : إي والله إبني هـذا لا يخرج من الدنيا حتى يملأ الله الأرض به قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورآ ثلاث أيمان يحلف بها(١) .

فالوجه فيه: أيضاً ما قلناه: من أنّ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً يكون من ولده دون ولد إسهاعيل على ما ذهب إليه قوم، فلذلك قرنه بالأيمان علماً منه بأنّ قوماً يعتقدون في ولد إسهاعيل هذا، فنفاه وقرنه بالأيمان لتزول الشبهة والشكّ والرببة.

٣٨ ـ قال : وحدّثني حنّان بن سدير ، عن إسهاعيل البزّاز (٢) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنّ صاحب هذا الأمريلي الوصيّة وهو إبن عشرين سنة ، فقال إسهاعيل : فوالله ما وليها أحد قطّ كان أحدث منه ، وإنّه لفي السن الذي قال أبو عبد الله عليه السلام (٣) .

<sup>(</sup>١) لم نجد له تخ عأ.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ في رجاله: إساعيل بن زياد البزاز، الكوفي، الأسدي، تابعي من أصحاب الباقر عليه السلام روى عنه وعن أبي عبدالله عليها السلام وعده من أصحاب الصادق عليه السلام أيضاً.

<sup>(</sup>٣) لم نجد له تخريجاً.

فليس في هذا الخبر تصريح من الذي يقوم بهذا الأمر ، وإنّما قـال : يكون ابن عشرين سنة ، وحمله الراوي على ما أراد ، وقول الراوي ليس بحجّـة ، ولوحمل غيره على غيره لكان [ قد ](١) ساواه في التأويل فبطل التعلق به .

٣٩ ـ قال : وحدَّثني إسراهيم بن محمَّد بن حمران ، عن يحيى بن القاسم الحـذَاء (٢) وغيره ، عن جميل بن صالح ، عن داود بن زربي ، قال : بعث إليّ العبد الصالح عليه السلام ـ وهو في الحبس ـ فقال :

إئت هذا الرجل ـ يعني يحيى بن خالد ـ فقل له : يقول لك أبو فلان : ما حملك على ما صنعت ؟ أخرجتني من بلادي وفرقت بيني وبين عيالي . فأتيته وأخبرته فقال : زبيدة طالق ، وعليه أغلظ الأيمان لوددت أنَّه غرم الساعة ألفي ألف ، وأنت خرجت ، فرجعت إليه فأبلغته ، فقال : ارجع إليه فقل له : يقول لك : والله لتخرجني أو لأخرجن (٣) .

فلا أدري أيّ تعلّق في هذا الخبر ودلالة على أنّه القائم بالأمر ، وإغّا فيه إخبار بأنّه إن لم يخرجه ليخرجن \_ يعني من الحبس \_ ومع ذلك فقد قرنه باليمين أنّه إن لم يفعل به ليفعلن ، وكلاهما لم يوجد ، فإذا لم يخرجه يحيى كان ينبغي أن يخرج وإلّا حنث في يمينه وذلك لا يجوز عليه .

٤٠ قال: وحدّثني إبراهيم بن محمد بن حمران عن إسهاعيل بن منصور الزبالي قال: سمعت شيخاً باذرعات ـ قد أتت عليه عشرون ومائة سنة ـ قال: سمعت علياً عليه السلام يقول على منبر الكوفة: كأنّي بابن حميدة قد ملأها عدلاً وقسطاً كها ملئت ظلهاً وجوراً.

فقام إليه رجل فقال : أهـو منك أو من غـيرك ؟ فقال : لا بـل هو رجـل مني (١) .

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م ، .

 <sup>(</sup>٢) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام ، وعدّه من أصحاب الكاظم عليه السلام أيضاً قائلاً : واقفي .

<sup>(</sup>٤) لم نجد له تخريجاً.

فالوجه فيه: أنَّ صاحب (هذا) (١) الأمر يكون من ولد حميدة وهي أمَّ موسى بن جعفر عليه السلام كما يقال: يكون من ولد فاطمة عليها السلام، وليس فيه أنّه يكون منها لصلبها دون نسلها، كما لا يكون كذلك إذا نسب إلى فاطمة عليها السلام، وكما لا يلزم (أن يكون) (٢) ولده لصلبه وإن قال: إنّه يكون منى ، بل يكفى أن يكون من نسله.

العلوي (٣) ، عن أبيه قال : وحدّثني أحمد بن الحسن قال : حدثني يحيى بن إسحاق العلوي (٣) ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن صاحب هذا الأمر من بعده قال : صاحب البهمة وأبو الحسن في ناحية الدار ومعه عناق مكيّة ويقول لها : أسجدي لله الذي خلقك .

ثمَّ قال : أما إنَّه الذي يملأها قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً (٤) .

فأوّل ما فيه: أنّه سأله عن مستحقّ (هذا) (٥) الأمر بعده فقال: «صاحب البهمة » وهذا نصّ عليه بالإمامة .

وَقُولُه: «أَمَا إِنَّه يملأها قسطاً وعدلًا ﴿ كَمَا مَلْتَ ظَلَماً وَجُـوراً ﴾ (``). لا يمتنع أن يكون المراد أنّ من ولده من يملأها قسطاً وعدلًا ، وإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة .

27 ـ قال : وحدَّثني الحسين بن عليّ بن معمّر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر البداء لله فقال (٧) : فما أخرج الله إلى الملائكة وأخرجه الملائكة إلى الرسل ، فأخرجه الرسل إلى الأدميّين فليس فيه بداء .

<sup>(</sup>۲،۱) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٣) في الإثبات: أحمد بن إسحاق العلوي.

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ١٦٤/٣ ح ٣٦ .

<sup>(</sup>٥,٥) ليس في نسخ وأ، ف، م ٤ .

<sup>(</sup>٧) في نسخ وأ، ف، م، وذكر البداء فقال: لله البداء.

فها يتضمّن هذا الخبر من ذكر البداء معناه الظهور على ما بيّناه في غير موضع وقوله : «إنَّ المحتوم أنَّ ابنه هـو القائم » معناه القائم بعـده في موضع الإمامة والإستحقاق لها دون القيام بالسيف ، على ما مضى القول فيه .

٤٣ ـ قال : وروى بقباقة \_ أخو بنين الصيرفي ـ قال : حدثني الاصطخري ، أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : كأنّي بابن حميدة على أعوادها قد دانت له شرق الأرض وغربها(٢) .

فالوجه فيه : أيضاً [ أنَّه ] (٢) يكون من نسلها على ما مضى القول فيه .

فهذا الخبر: فيه تصريح بأنّ الأثمّة إثنا عشر، وما قال بعد ذلك: من التفصيل يكون قول الراوى على ما يذهب إليه الإسهاعيليّة.

٤٥ ـ قال : وحدّثني حنّان بن سدير ، عن أبي إسهاعيل الأبرص ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام على رأس السابع منّا الفرج(٧) .

<sup>(</sup>١) ذيله في إثبات الهداة : ١٦٤/٣ ح ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) لم نجد له تخريجاً .

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٤) سعيد المكى يطلق على أربعة أشخاص كلَّهم من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) من إثبات الهداة .

<sup>(</sup>٦) عنه إثبات الهداة : ١/٥٥٥ ح ٣٦١ مختصراً .

<sup>(</sup>٧) عنه إثبات الهداة : ٣/٩٩٩ ح ٢٧٤ .

يحتمل أن يكون السابع منه ، لأنّه الظاهر من قوله « منّا » إشارة إلى نفسه وكذلك نقول السابع منه [ هو ](١) القائم [ بالأمر ](٢) .

وليس في الخبر « السابع من أوّلنا » وإذا احتمل ما قلناه ، سقطت المعارضة به .

27 ـ قـال : وحدّثني عبـد الله بن جبلّة ، عن سلمـة بن جنـاح (٣) ، عن حازم بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ أبوي هلكا وقد أنعم الله عليّ ورزق أفأتصدّق عنهما وأحجّ ؟ فقال : نعم .

ثمَّ قال بيمينه : يابا حازم من جاءك يخبرك عن صاحب هذا الأمر أنَّه غسّله وكفّنه ونفض التراب من قبره فلا تصدِّقه (٤) .

فَإِنَّمَا فَيْهِ : أَنَّ صَاحَبُ هَذَا الأَمْرِ لَا يُمُوتَ حَتَّى يَقُومُ بِالأَمْرِ وَلَمْ يَذَكُرُ مِن هُو والفائدة فيه أنّ في الناس من اعتقد أنّه يموت ويبعثه الله ويحييه ـ على مـا سنبيّنه ـ فكان هذا ردّاً عليه ولا شبهة فيه .

٧٤ - قال: وحدثني أبو محمّد الصيرفي ، عن عبد الكريم بن عمرو (٥) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كأني بابني هذا - يعني أبا الحسن عليه السلام - قد أخذه بنو فلان فمكت في أيديهم حيناً ودهرآ ، ثمَّ خرج من أيديهم فيأخذ بيد رجل من ولده حتى ينتهي (به)(١) إلى جبل رضوى (٧)(٨).

<sup>(</sup>۲،۱) من نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

 <sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: سلمة بن جناح الكوفي .

 <sup>(</sup>٥) قال النجاشي : عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي ، مولاهم كوفي ، روى عن أبي عبد الله وأبو الحسن عليها السلام ثم وقف على أبي الحسن عليه السلام ! كان ثقة ثقة ، عيناً يلقب كرام .

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

 <sup>(</sup>٧) رضوى بفتح أوله وسكون الثانية جبل بالمدينة ، وهو من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل ، ميامنه طريق مكة ومياسره طريق البريراء . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>A) عنه إثبات الهداة : ٣/٩٥ ح ٥٦ .

فهذا الخبر: لو حمل على ظاهره لكان كذباً ، لأنَّه حبس في الأوَّلة وخرج ولم يفعل ما تضمَّنه ، وفي الثانية لم يخرج .

ثم ليس فيه أنّ من يأخذ<sup>(۱)</sup> بيـد رجـل من ولـده حتى ينتهي إلى جبـل رضوي<sup>(۲)</sup> أنّه يكون القائم وصاحب السيف الذي يـظهر عـلى الأرض فلا تعلّق عِثل ذلك .

٤٨ ـ قال : وحدّثني جعفر بن سليهان (٣) ، عن داود الصرمي (٤) ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال [ لي ] (٥) أبو عبد الله عليه السلام : من جاءك فقال لك : أنّه مرض إبني هذا ، وأغمضه وغسّله ووضعه في لحده ، ونفض يده من تراب قبره ، فلا تصدّقه (٢) .

فهذا الخبر : رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفيّ وسنذكر(٧) ما دعاه إلى القول بالوقف .

على أنّه لا يمتنع أن يكون المراد به الردّ على من ربّما يدّعي أنّه تولّى تمريضه وغسله ويكون في ذلك كاذباً ، لأنّه مرض في الحبس ، ولم يصل إليه من يفعل ذلك وتولّى بعض مواليه \_على ما قدّمناه \_ غسله ، وعند قوم من أصحابنا تـولاّه إبنه .

فيكون قصد(^) البيان عن بطلان قول من يدّعي ذلك .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، يا ليس فيه أنَّه يأخذ ٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة و ف : حتى ينتهي به إلى جبل رضوى .

<sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والهادي عليهما السلام .

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : داود بن مافنة الصرمي مولى بني قرة ثم بني صرمة منهم كوفي روى عن الرضا عليه السلام ، يكنى أبا سليان ، وبقى إلى أيّام أبي الحسن العسكري عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٦) لم نجد له تخريجاً.

<sup>(</sup>٧) يأتي في ح ٦٥ وما بعده .

<sup>(</sup>٨) في نسخة وف، فصل (قصدخ ل).

٤٩ ـ قال : وروي عن سليهان بن داود (١) ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن ،
 أبي الحسن عليه السلام قال : قال لي : يا عليَّ من أخبرك أنّه مرّضني وغمّضني وغمّسني وغمّسلني ووضعني في لحدي ونفض يده من تراب قبري فلا تصدّقه (٢) .

فالوجه فيه: أيضاً ما قلناه في الخبر الأول سواء .

• ٥ - قال : وأخبرني أعين بن عبد الرحمن بن أعين (٣) قال : بعثني عبد الله بن بكير إلى عبد الله الكاهلي سنة أخذ العبد الصالح عليه السلام ومن المهدي فقال : اقرأه السلام وسله أتاه خبر - إلى أن قال : \_ إقرأه السلام وقل له :

حدَّثني أبو العيزار (1) في مسجدكم منـذ ثلاثـين سنة وهـو يقول : قـال أبو عبد الله عليه السلام : يقدم لصاحب (٥) هذا الأمر العراق مرَّتين .

فأمًا الأولى فيعجل سراحه ويحسن جائزته .

وأمَّا الثانية فيحبس فيطول حبسه ثمّ يخرج من أيديهم عنوة (٦) .

فهذا الخبر: مع أنّه خبر واحد ، يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه يخرج من أيديهم عنوة ، بأن ينقله الله إلى دار كرامته ، ولا يبقى في أيديهم يعذّبونه ويؤذونه على أنّه ليس فيه من هو ذلك الشخص ، وصاحب الأمر مشترك بينه وبين غيره ، فلم حمل عليه دون غيره .

 <sup>(</sup>١) قال النجاشي : سليهان بن داود المنفري أبو أيوب الشاذكوني ، ليس بمتحقق بنا ، غير أنّه روى عن
 جماعة أصحابنا ، من أصحاب جعفر بن محمد عليه السلام ، وكان ثقة .

وفي نسخ الأصل : سليهان بن أبي داود ولم نجد له ذكراً في كتب الرجال فلعلَّه مصحف سليهان بن داود .

<sup>(</sup>٢) لم نجد له تخريجاً.

 <sup>(</sup>٣) لم نجد له ذكرا في كتب الرجال والظاهر أنه عبد الرحمن بن أعين الذي كان من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام .

<sup>(</sup>٤) هـ و يحيى بن عقبة بن أبي العيزار أبو القاسم ، كوفي ، عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف،م، بصاحب.

<sup>(</sup>٦) عنه إثبات الهداة : ١٩٥/٣ ح ٥٧ .

٥١ - قال : وأخبرني إبراهيم بن محمّد بن حمران وحمران (١) والهيثم بن واقد الجزري (٢) ، عن عبد الله الرجاني قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، إذ دخل عليه العبد الصالح عليه السلام فقال : يا أحمد إفعل كذا ، فقلت : جعلت فداك إسمه فلان فقال : بل إسمه أحمد ومحمّد .

ثمَّ قال لي : يا عبد الله إنَّ صاحب هذا الأمر يؤخذ فيحبس فيطول حبسه فإذا همّوا به دعا باسم الله الأعظم فأفلته من أيديهم (٣) .

فهذا أيضاً : من جنس الأوّل يحتمل أن يكون أراد بفلته الموت دون الحياة .

٥٧ - قال: [و]روى بعض أصحابنا ، عن أبي محمّد البزّاز قال: حدّثنا عمرو بن منهال القيّاط(١) ، عن حديد الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنَّ لأبي الحسن عليه السلام غيبتين إحداهما تقلّ والأخرى تطول ، حتى يجيئكم من يزعم أنّه مات وصلّى عليه ودفنه ونفض تراب القبر من يده . فهو في ذلك كاذب ليس يموت وصيّ حتى يقيم وصيّاً ولا يلي الوصيّ إلّا الوصيّ فإنَّ وليه غير وصيّ عمّى (٥) .

وإنّما فيه: تكذيب من يدّعي موته قبل أن يقيم وصيّاً ، وهذا لعمري باطل فأمّا إذا أوصى وأقام غيره مقامه فإنّه ليس فيه ذكره .

٥٣ ـ قال : وحدثنا عبد الله بن سلام أبو هريرة (١) ، عن زرعـة (٧) ، عن

<sup>(</sup>١) في نسخة و ف ۽ ( وحمران خ ل ) .

 <sup>(</sup>۲) عـده الشيخ والبرقي في رجالهما من أصحاب الصادق عليه السلام . وقال النجاشي : روى عن أبي
 عبد الله عليه السلام له كتاب .

<sup>(</sup>٣) ذيله في إثبات الهداة : ٩٥/٣ ح ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الظاهر أنّه عمرو بن المنهال بن مقلاص القيسي . روى عن أبي عبد الله وأبو الحسن عليهما السلام له ولدان : أحمد والحسن من أهل الحديث ، له كتاب و رجال النجاشي .

وقد قال النجاشي في ترجمة إبنه الحسن أنَّه كوفيٌ ، ثقةٌ ، هو وأبوه أيضاً .

<sup>(</sup>٥) صدره في إثبات الهداة : ٩٥/٣ ح ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) وقع في طريق النجاشي إلى كتاب خالد بن مادّ القلانسي الكوفي .

 <sup>(</sup>٧) هو زرعة بن محمد أبو محمد الحضرمي الذي وثقه النجاشي ، وقال النجاشي والشيخ أنه واقفي
 المذهب .

مفضّل قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله عليه السلام، إذ جاءه أبو الحسن ومحمّد ومعها عناق يتجاذبانها فغلبه محمّد عليها، فاستحيى أبو الحسن فجاء فجلس إلى جانبي فضمّمته إليَّ وقبّلته.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما أنّه صاحبكم مع أنَّ بني العبّاس يأخذونه فيلقى منهم عنتاً ثمّ يفاته الله من أيديهم بضرب من الضروب، ثم يعمى على الناس أمره حتى تفيض عليه العيون، وتضطرب فيه القلوب كها تضطرب السفينة في لجّة البحر وعواصف الربح ثمّ يأتي الله على يديه بفرج لهذه الأمّة للدين والدنيا(١).

فها تضمّن هذا الخبر: من أنّ بني العباس يأخذونه صحيح جرى الأمر فيه على ذلك وأفلته الله منهم بالموت.

وقوله: « يعمى على الناس أمره » كـذلـك هـو ، لأنّـه اجتلف فيـه هـذا الاختلاف وفاضت عليه عيون عند موته .

وقوله: «ثمّ يأتي الله على يديه » يعني على يدي من يكون من ولده بفرج لهذه الأمّة ، وهو الحجّة عليه السلام ، وقد بيّنا ذلك في نظائره .

٥٤ ـ قال : وحدّثني حنّان ، عن أبي عبد الرحمن المسعودي (٢) قال : حدّثنا المنهال بن عمرو (٣) ، عن أبي عبد الله النعمان ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صاحب الأمر يسجن حيناً ويموت [حيناً ] (٤) ويهرب حيناً (٥) .

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ١٦٥٩ح ٦٠ و١٦٤ ح ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) عنونه الشيخ في الفهرست قائلًا : له كتاب . وعدَّه في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام .

<sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ في رجاله تارةً في أصحاب الحسين عليه السلام وأخرى في أصحاب عليّ بن الحسين عليه السلام . وعدّه في أصحاب الباقر عليه السلام بزيادة كلمة مولاهم ، وفي أصحاب الصادق عليه السلام أيضاً قائلاً : المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم ، كوفي ، روى عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام .

<sup>(</sup>٤) من نسخ ۽ أ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٥) لم نجد له تخريجاً.

فأوّل ما فيه : أنّه قال: «يموت حيناً » وذلك خلاف مذهب الواقفة ، فأمّا الهرب فإنّما صحّ ذلك فيمن ندّعيه نحن دون من يذهبون إليه ، لأنّ أبا الحسن موسى عليه السلام ما علمنا أنّه هرب وإنّما هو شيء يدّعونه لا يوافقهم عليه أحد ، ونحن يمكننا أن نتأوّل قوله « يموت حيناً » بأن نقول يموت ذكره .

٥٥ ـ قال : وروى بحر بن زياد (١) ، عن عبد الله الكاهلي ، أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن جاءكم من يخبركم بأنّه مسرض إبني هذا ، وهو شهده وهو أغمضه وغسّله وأدرجه في أكفانه وصلّى عليه ووضعه في قبره وهو حثّا عليه التراب ، فلا تصدّقوه ولا بدّ من أن يكون ذا .

فقال له محمد بن زياد التميمي (٢): \_وكان حاضر الكلام بمكّة \_ يا أبا يحيى هذه والله فتنة عظيمة ، فقال له الكاهلي : فسهم الله فيه أعظم ، يغيب عنهم شيخ ويأتيهم شابّ فيه سنّة من يونس (٣) .

فليس فيه أكثر من تكذيب من يدّعي أنّه فعل ذلك وتولاه ، لعلمه بأنّه ربّما ادّعى ذلك من هو كاذب ، لأنّه لم يتول أمره إلاّ إبنه عند قوم أو مولاه على المشهور . فأمّا غير ذلك ، فمن إدّعاه كان كاذباً .

وأمّا ظهور صاحب هذا الأمر فلعمري يكون في صورة شابّ ويظنّ قوم أنّه شاخ لأنَّه في سنّ شيخ قد هرم .

٥٦ ـ قال : وروى أحمد بن الحارث، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه
 قال : لو قد يقوم القائم لقال الناس : أنّى يكون هذا وبليت عظامه(٤) .

<sup>(</sup>١) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا بحر بن زياد البصري .

<sup>(</sup>٢) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلاً: محمد بن زياد التميمي عربي ، كوفي .

<sup>(</sup>٣) لم نجد له تخريجاً.

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ٤٩٩/٣ ح ٢٧٦ .

وأخرجه في البحار: ١٤٨/٥١ ح ١٩ عن غيبة النعماني: ١٥٤ ح ١٣ نحوه .

ويأتي نحوه في ح ٤٠٦ وله تخريجات نذكرها هناك .

فَإِنَّمَا فَيه : أَنَّ قَومًا يقولون : إنَّه بليت عظامه لأنَّهم ينكرون أن يبقى هذه المدَّة الطويلة .

وقد إدَّعي قوم أنَّ صاحب الزمان مات وغيَّبه الله فهذا ردَّ عليهم .

٥٧ - قال : وروى سليمان بن داود ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء سنة من موسى ، وسنة من عيسى ، وسنة من يوسف ، وسنة من محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أمّا [ من ] (١) موسى فخائف ، يترقّب ، وأمّا [ من ] (٢) يوسف فالسجن ، وأمّا [ من ] (٣) عيسى فيقال : مات ولم يمت وأمّا [ من ] (١) محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم فالسيف (٥) .

فها تضمّن هذا الخبر: من الخصال كلّها حاصلة في صاحبنا.

فإن قيل صاحبكم لم يسجن في الحبس.

قلنا: لم يسجن في الحبس وهو في معنى المسجون لأنّه بحيث لا يوصل إليه ولا يعرف شخصه على التعيين فكأنّه مسجون .

٥٨ ـ قـال : وروى عليّ بن عبـد الله ، عن زرعة بن محمّـد ، عن مفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنَّ بني العباس سيعبثون بابني هذا ولن يصلوا إليه .

ثم قال : وما صائحة تصيح ، وما ساقة تسق ، وما ميراث يقسم وما أمة تباع(٦) .

٥٩ ـ [ قال ] (٧) : وروى أحمد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسسين بن

<sup>(</sup>١-٤) من إثبات الهداة .

 <sup>(</sup>٥) عنه إثبات الهداة : 4٩٩/٣ ح ٢٧٧ ويأتي في ح ٤٠٨ .
 وله تخريجات نذكرها هناك .

<sup>(</sup>٦) صدره في إثبات الهداة : ٩٥/٣ ح ٦١ .

<sup>(</sup>٧) من إثبات الهداة .

إسهاعيل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إنَّ بني فلان يأخذونني ويحبسونني وقال : وذاك وإن طال فإلى سلامة (١) .

فالوجه في الخبر الأوّل : أنّهم ما يصلون إلى دينه وفساد أمره ، دون أن لا يصلوا إلى جسمه بالحبس ، لأنَّ الأمر جرى على خلافه .

وكذلك قوله: «وذاك وإن طال فإلى سلامة » معناه إلى سلامة من دينه (٢) .

• ٦ - قال : وروى إبراهيم بن المستنير ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما أطول [ من الأخرى ] (٢) حتى يقال : مات ، وبعض يقول : قتل ، فلا يبقى على أمره إلا نفر يسير من أصحابه ، ولا يطّلع أحد على موضعه وأمره ، ولا غيره إلا المولى الذي يلى أمره (١) .

فهذا الخبر : صريح فيها<sup>(٥)</sup> نذهب إليه في صاحبنا لأنّ له غيبتين .

الأولى كان يعرف فيها أخباره ومكاتباته .

والثانية أطول إنقطع ذلك فيها ، وليس يطّلع عليه أحد إلا من يختصه ، وليس كذلك لأبي الحسن موسى عليه السلام .

٦١ ـ قال : وروى عليّ بن معاذ قال : قلت لصفوان بن يحيى : بأيّ شيء (<sup>٧)</sup> وقطعت على عـايّ ؟ قال : صلّيت ودعـوت الله واستخرت (عليـه )<sup>(١)</sup> وقطعت عليه (<sup>٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ١٨٥/٣ ح ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف، إلى سلامة في دينه.

<sup>(</sup>٣) من إثبات الحداة .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ٤٩٩/٣ ح ٢٧٨ ويأتي في ح ١٣٠ وله تخريجات نذكرها هناك .

<sup>(</sup>٥) في نسخ ډا، ف، م، بما.

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>V) أي الرضاعليه السلام . (A) لم نجد له تخريجاً .

فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل بالتقليد ، وإن صحّ ذلك فليس فيه حجّة على غيره ، على أنَّ الرجل الذي ذكر ذلك عنه فوق هذه المنزلة لموضعه وفضله وزهده ودينه ، فكيف يستحسن أن يقول لخصمه : في مسألة علميّة إنَّه قال فيها : بالإستخارة ؛ اللّهمّ إلاّ أن يعتقد فيه من البُله والغفلة ما يخرجه عن التكليف ، فيسقط المعارضة لقوله .

77 - ثمّ قال : وقال عليٌّ بقباقة : سألت صفوان بن يحيى وابن جندب وجماعة من مشيختهم - وكان الذي بينه وبينهم عظيم - بأيّ شيء قطعتم على هذا الرجل ألشيء بان لكم فاقبل قولكم ؟ قالوا كلّهم : لا والله إلّا أنَّه قال : فصدّقناه وأحالوا جميعاً على البزنطي ، فقلت : سوءة (١) لكم وأنتم مشيخة الشيعة ، أترسلونني إلى ذلك الصبيّ الكذاب فأقبل منه وأدعكم أنتم ؟ . (٢)

والكلام في هذا الخبر : مثل ما قلناه : في الخبر الأوَّل سواء .

٦٣ ـ قال : وسئل بعض أصحابنا عن علي بن رباط (٣) هــل سمع أحــد آروی عن أبي الحسن عليــه السلام أنّــه قال : عــليّ إبني وصيّي أو إمام بعــدي أو عنى من أبي أو خليفتى أو معنى هذا ؟ قال : لا(١) .

فليس فيه أكثر من أنَّ إبن رباط قال : إنَّه لم يسمع أحداً يقول ذلك : وإذا لم يسمع هو<sup>(٥)</sup> لا يدلَّ على أنَّ غيره لم يسمعه ، و[قد ]<sup>(١)</sup> قدّمنا طرفاً من الأخبار عمن سمع ذلك ، فسقط الإعتراض به .

٦٤ ـ قال : وسأل أبو بكر الأرمني عبد الله بن المغيرة بأيّ شيء قطعت على

<sup>(</sup>١) في نسخة وف، شوه ( سوءة خ ل ) وفي نسختي و أ ، م ، شوه .

<sup>(</sup>٤،٢) لم نجد له تخريجاً.

 <sup>(</sup>٣) قال النجاشي : عليّ بن الحسن بن رباط البجلي أبو الحسن ، كوفيّ ، ثقة ، معوّل عليه .
 وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام .

وقال الكثي أيضاً أنّه من أصحاب الرضا عليه السلام ويظهر من الشيخ في التهذيب : ٨ ذح ٣٢٨ والاستبصار : ٣ ذح ١١٢٨ إعتهاده عليه .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ف) لم يسمعه .

<sup>(</sup>٦) من نسخ ۽ آ ۽ ف ، م ۽ .

فالوجه فيه : أيضاً ما قلناه في غيره سواء .

ومن طرائف الأمور: أن يتوصّل إلى السطعن على قوم أجلاء في الدين والعلم والورع بالحكايات عن أقوام لا يعرفون ، ثمّ لا يقنع بذلك حتى يجعل ذلك دليلًا على فساد المذهب ، إنَّ هذه لعصبية ظاهرة وتحامل عظيم ، ولولا أنَّ رجلًا منسوباً إلى العلم له صيت وهو من وجوه المخالفين لنا ، أورد هذه الأخبار وتعلّق بها ، لم يحسن إيرادها ، لأنّها كلّها ضعيفة رواها من لا يوثق بقوله .

فأوّل دليل على بطلانها أنّه لم يثق قائل بها ـ على ما سنبيّنه ـ ولولا صعوبة الكلام على المتعلّق بها في الغيبة بعد تسليم الأصول وضيق الأمر عليه فيه وعجزه عن الاعتراض عليه ، لما التجأ إلى هذه الخرافات فإنّ (٣) المتعلق بها يعتقد بطلانها كلّها .

وقد روي السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف .

70 ـ فروى الثقات أنَّ أوّل من أظهر هذا الإعتقاد عليُّ بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي (٤) وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدُّنيا ، ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال ، نحو حمزة بن بزيع

<sup>(</sup>١) هي سالمة مولاة أبي عبد الله عليه السلام التي عدّها الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام . وعددها البرقي ممّن روى عن أبي عبد الله عليه السلام قبائلًا : سلمي مولاة أبي عبد الله عليه السلام ، و المراد من و علي السراع عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) لم نجد له تخريجاً .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، الأنَّ.

 <sup>(</sup>٤) فقد ورد ترجمته في كتب الرجال وغيرها وبحث عنه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث مفصلاً
 ثم استظهر بأنه ثقة لوجهين :

وقوعه في أسانيد كامل الزيارات وعده الشيخ المفيد في الإرشاد من حاصة الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته في فصل ممن روى النص على الرضاعليه السلام بالإمامة من أبيه .

7٦ ـ فروى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن جمهور ، عن أحمد بن الفضل (١) ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : مات أبو إبراهيم عليه السلام وليس من قوّامه أحد إلاّ وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته ، طمعاً في الأموال ، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند عليّ بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار .

فلمًا رأيت ذلك وتبيّنت الحقّ وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام ما علمت ، تكلّمت ودعوت الناس إليه ، فبعثا إليَّ وقالاً ما يدعوك إلى هذا ؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار ، وقالاً [ لي ] (٥) : كفّ .

فأبيت ، وقلت لهما : إنّا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنّهم قالوا : « إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يُظهر علمه ، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان » وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله (١) على كلّ حال ، فناصباني وأضمرا لي العداوة (٧) .

٦٧ ـ وروى محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار وسعد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : الحسين بن أبي سعيد ، هاشم بن حيان ( حنان ) المكاري أبـو عبد الله ، كـان هو وأبوه وجهين في الواقفة ، وكان الحسين ثقة في حديثه .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي المتقدّم ذكره في حديث ٤٧ .

<sup>(</sup>T) عنه البحار: ٢٥١/٤٨ والعوالم: ٢٨٣/٢١ ح ٢ .

 <sup>(</sup>٤) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام قائلًا : واقفي .
 وقال النجاشي : له كتاب . وقال الكثبي : ذكر بعض أشياخي : أنّ أحمد بن الفضل الخزاعي

<sup>(</sup>٥) من البحار والعوالم .

<sup>(</sup>٦) في البحار والعوالم: في أمر الله .

<sup>(</sup>۷) عنه البحار : ۲۵۲/۶۸ والعوالم : ۲۸٤/۲۱ ذح ۲ وعن علل الشرائع : ۲۳۵ ح ۱ وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ۱۲/۱ ح ۲ ورجال الكثبي : ۴۹۳ رقم ۹۶۲ .

وروى صدره الكشي في رجاله : ٤٠٤ رقم ٧٥٩ باسناده عن محمد بن جمهور .

وروى صدره في الإمامة والتبصرة : ٧٥ صدر ح ٦٦ باسناده عن أحمد بن الفضل .

الأشعري جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد الأنباري ، عن بعض أصحابه قال : مضى أبو إبراهيم عليه السلام وعند زياد القندي سبعون ألف دينار ، وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار ، ومسكنه بمصر .

فبعث إليهم أبو الحسن الرضا عليه السلام أن احملوا ما قِبَلكم من المال وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار ، فإنّي وارثه وقائم مقامه ، وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوارثه قبلكم وكلام يشبه هذا .

فأمَّا ابن أبي حمزة فإنَّه أنكره ولم يعترف بما عنده وكذلك زياد القندي .

وأمّا عثمـان بن عيسى فإنّه كتب إليه إنّ أباك صلوات الله عليـه لم يمت وهو حيّ قائم ، ومن ذكر أنّه مات فهو مبطل ، وأعمل على أنّه قد مضى كـما تقول : فلم يأمرني بدفع شيء إليك ، وأمّا الجواري فقد أعتقهنّ(١) وتزوّجت بهنّ(٢) .

۱۸ ـ وروى أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن أحمد بن نصر التيمي (٣) قبال : سمعت حرب بن الحسن البطحان (٤) يحدَّث يحيى بن الحسن العلوي (٥) أنّ يحيى بن المساور (٦) قال : حضرت جماعة من الشيعة ، وكان فيهم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ف) أعتقتهن .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٥٢/٤٨ ح ٤ والعوالم: ٢١ ٤٨٤/٢١ ح ٣ .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، التيملي.

 <sup>(</sup>٤) قال النجاشي : كوفي ، قريب الأمر في الحديث ، له كتاب ، عامي الرواية ، وفي نسخ ا ، ف ،
 م ، حارث بن الحسن .

 <sup>(</sup>٥) عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يوو عنهم عليهم السلام، ثمّ قال : له كتاب نسب آل أبي طالب .
 وقال في الفهرست : له كتاب المساجد .

وصرح النجاشي : أنَّ من له كتاب المساجد وكتاب نسب آل أبي طالب رجلَّ واحدٌ وهو يجيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن أبي طالب عليه السلام أبو الحسين العالم الفاضل الصدوق روى عن الرضا عليه السلام .

<sup>(</sup>٦) هو أبو ذكريا التميمي ، مولاهم ، كوفي ، من أصحاب الصادق عليه السلام ( رجال الشيخ ) وقال البرقي : يجيى بن المساور العابد ، من أصحاب الصادق عليه السلام . وقد أدرك أربعة من الاثمة عليهم السلام من الباقر إلى الرضا عليهم السلام .

علىّ بن أبي حمزة فسمعته يقول : دخـل عليّ بن يقـطين عـلى أبي الحسن مـوسى عليه السلام فسأله عن أشياء فأجابه .

ثمَّ قال : أبو الحسن عليه السلام : يا عليّ صاحبك يقتلني ، فبكى عليّ بن يقطين وقال : يا سيّدي وأنا معه ؟ .

قال: لا يا على لا تكون معه ولا تشهد قتلي ، قال على : فمن لنا بعدك يا سيدي ؟ فقال : علي ابني هذا هو خير من أخلف بعدي ، هو مني بمنزلة أي ، هو لشيعتي عنده علم ما يحتاجون إليه ، سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة ، وإنّه لمن المقرّبين .

فقال يحيى بن الحسن لحرب في حمل عليّ بن أبي حمزة على أن برء منه وحسده ؟ قال سألت يحيى بن المساور عن ذلك فقال : حمله ما كان عنده من ماله [ الذي ](١) اقتطعه ليشقيه الله في الدنيا والآخرة ، ثم دخل بعض بني هاشم وانقطع الحديث(٢) .

19 ـ وروى عــليّ بن حبشي بن قــوني<sup>(٣)</sup> ، عن الحســين بن أحمـــد بن الحسن بن عليّ بن فضّال الحسن بن عليّ بن فضّال الحسن بن عليّ بن الحسن بن فضّال شيخاً من أهل بغداد وكان بهازل عمّى .

فقال له يوماً: ليس في الدنيا شرَّ منكم يا معشر الشيعة ـ أو قال: الرافضة ـ فقال له عمّى: ولم لعنك الله ؟ .

قال: أنا زوج بنت أحمد بن أبي بشر السراج(٥) قال لى لما حضرته الوفاة:

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م ۽ .

<sup>(</sup>٢) صدره في إثبات الهداة : ٣/١٨٥ ح ٣٩ وقطعة منه في ص ٢٤١ ح ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ في الفهرست: له كتابٌ ، أخبرنا به أحمد بن عبدون عنه وعدّه في رجاله فيمن لم يسرو عنهم عليهم السلام قائلاً: على بن حبشي بن قوني الكاتب وقد كنّاه الشيخ في بعض الروايات بأي القاسم كالتهذيب: ٦ ح ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) قد وقع بهذا العنوان في طريق الشيخ إلى سعد بن طريف في الفهرست .

<sup>(</sup>٥) قال النجاشي : أحمد بن أبي بشر السراج ، كوفي مولا يكنى أبا جعفر ثقة في الحديث ، واقف ، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام ، له كتاب نوادر ، وقد ترجم له الشيخ في الفهرست .

إنّه كان عندي عشرة آلاف دينار وديعة لموسى بن جعفر عليه السلام ، فدفعت ابنه عنها بعد موته ، وشهدت أنّه لم يمت فالله الله خلّصوني من النار وسلّموها إلى الرضا عليه السلام .

فوالله ما أخرجنا حبّة ، ولقد تركناه يُصلّى [ بها ] (١) في نار جهنّم (٢) .

وإذا كان أصل هذا المذهب أمثال هؤلاء ، كيف يوثق برواياتهم أو يعوّل عليها!

وأمّا ما روي من السطعن على رواة السواقفة ، فأكثر من أن يحصى ، وهسو موجود في كتب أصحابنا ، نحن نذكر طرفاً منه (٣) .

٧٠ ـ روى محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن الحشّاب (٤) ، عن أبي داود قال : كنت أنا وعيينة بيّاع القصب (٥) عند عليّ بن أبي حمزة البطائني ـ وكان رئيس الواقفة ـ فسمعته يقول : قال لي أبو إبراهيم عليه السلام : إنّما أنت وأصحابك يا علىّ أشباه الحمير .

فقال لى عيينة : أسمعت ؟ قلت : إي والله لقد سمعت .

فقال: لا والله ، لا أنقل إليه قدمي ما حييت(١) .

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م، .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار: ۲۵۰/۶۸ ح ۹ والعوالم: ۲۹۷/۲۱ ح ۳۰.
 وأورده ابن شهر آشوب في المناقب: ۳۳٦/۶ مختصراً.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٤٨٨/٢١ والعوالم : ٢١/٤٨٨ ح ٥ .

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن موسى الخشاب الذي قال النجاشي في حقه : أنّه من وجوه أصحابنا مشهورٌ ، كثير العلم والحديث ، له مصنفات منها : كتاب الردّ على الواقفة وقد ترجم له الشيخ في فهرسته ورجاله .

<sup>(</sup>٥) قال النجاشي : عيينة بن ميمون بيّاع القصب ثقة ، عين ، مولى بجيلة ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام .
عليه السلام .
وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادة، عليه السلام قائلاً : عينة بن ميمون البحيل معلاهم

وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا : عينة بن ميمون البجلي مولاهم القصبان : كوفي .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٢٥٥/٤٨ ذح ٩ والعوالم : ٤٨٨/٢١ ذح ٥ .

٧١ ـ وروى ابن عقدة ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عمر بن يزيد (١) وعلي بن أسباط جميعاً ، قالا : قال لنا عثمان بن عيسى الرواسي : حدثني زياد القندي وابن مسكان ، قالا : كنّا عند أبي إبراهيم عليه السلام إذ قال : يدخل عليكم الساعة خير أهل الأرض . فدخل أبو الحسن الرضاعليه السلام ـ وهو صبيّ ـ .

فقلنا : خير أهل الأرض ! ثمَّ دنا فضمَّه إليه فقبَّله وقال :

يا بنيُّ تدري ما قال ذان ؟ قال : نعم يا سيّدي هذان يشكّان فيّ .

قال على بن أسباط: فحدثت بهذا الحديث الحسن بن محبوب فقال: بتر(٢) الحديث لا ولكن حدّثني عليّ بن رئاب أنّ أبا إبراهيم عليه السلام قال لهما: إن جحدتماه حقّه أو خنتهاه فعليكما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يا زياد لا تنجب أنت وأصحابك أبدآ.

قال عليّ بن رئاب : فلقيت زياد القندي فقلت له : بلغني أنّ أبـا إبراهيم عليه السلام قال لك : كذا وكذا ، فقال : أحسبك قد خولـطت . فمرّ وتـركني فلم أكلّمه ولا مررت به .

قال الحسن بن محبوب: فلم نزل نتوقّع لزياد دعوة أبي إبراهيم عليه السلام حتى ظهر منه أيّام الرضا عليه السلام ما ظهر، ومات زنديقاً (٣).

٧٢ ـ وروى أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن
 أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد قبال :
 قال الرضا عليه السلام :

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام . وترجم له في الفهرست أيضاً وكذا ترجم له النجاشي قائلًا : محمّد بن عمر بن يزيد ، بيّاع السابري : روى عن أبي الحسن عليه السلام ، له كتاب .

<sup>(</sup>٢) بتر الحديث : أي جعله أبتراً وتوك آخره ، ثم ذكر ما تركه الراوي وفي نسخ ، أ ، ف ، م ، بين .

<sup>(</sup>۳) عنه البحار : ۲۵۹/۶۸ وإثبات الهداة : ۱۸٥/۳ ح ٤٠ و٤١ وص ۲٤١ ح ٥٦ و٥٧ والعوالم : 7.03/8 ح 7.03/8

ما فعل الشقى : حمزة بن بزيع (١) ؟ قلت : هو ذا هو قد قدم .

فقال : يزعم أنَّ أبي حيِّ ، هم اليـوم شكّاك ، ولا يمـوتون غـدا إلاَّ على الزندقة .

قال صفوان: فقلت فيها بيني وبين نفسي: شكّاك قد عرفتهم، فكيف يموتون على الزندقة ؟! فها لبثنا إلاّ قليلاً حتى بلغنا عن رجل منهم أنّه قال عند موته هو كافر بربّ أماته. قال صفوان: فقلت هذا تصديق الحديث (٢).

٧٣ ـ وروى أبو عليّ محمد بن همام ، عن عليّ بن رباح (٣) قال : قلت للقاسم بن إسهاعيل القرشي (٤) ـ وكان ممطوراً (٥) ـ أيّ شيء سمعت من محمّد بن أب حمزة ؟ قال : ما سمعت منه إلّا حديثاً واحداً .

قال ابن رباح : ثمّ أخرج بعد ذلك حديثاً كثيراً فرواه عن محمّد بن أبي حمزة .

قال ابن رباح: وسألت القاسم هذا: كم سمعت من حنّان؟ فقال: أربعة أحاديث أو خمسة.

قال : ثم أخرج بعد ذلك حديثاً كثيراً فرواه عنه(١) .

٧٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ، عن أحمد بن عمر (٧٠) قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول في ابن أبي حمزة : أليس هو الذي

<sup>(</sup>١) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام .

<sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۰۱/۶۸ ح ۱۰ وإثبات الهداة : ۲۹۳/۳ ح ۱۱۷ ومدينة المعاجز : ۶۹۱ ـ ۶۹۲ ـ ۶۹۲ ح ۹۸ والعوالم : ۲۳۲/۶ مختصراً .

<sup>((</sup>٣) في نسخ و أ ، ف ، م ، علي بن رياح ، وكذا في بقيَّة موارد الحديث .

<sup>(</sup> ٤) عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا : القاسم بن إسهاعيل القرشي يكنّى أبا محمد المنذر : روى عنه حميد بن زياد أصولًا كثيرة .

<sup>((</sup>٥)وكان محطوراً: أي كان من الواقفة ، لأنَّ الواقفة تسمَّى بالكلاب الممطورة .

<sup>( (</sup>٦)عنه البحار : ٢٥٧/٤٨ ح ١١ والعوالم : ٥٠٢/٢١ ح ٤ .

<sup>( (</sup>٧) مو إمّا أحمد بن عمر بن أبي شيبة الذي وثقه النجاشي وقبال روى عن أبي الحسن الرصا وأبيه =

يروي أنَّ رأس المهديِّ (١) يهدى إلى عيسى بن موسى ، وهو صاحب السفياني .

وقال : إنَّ أبا إبراهيم عليه السلام يعود إلى ثمانية أشهر ، فها استبان لهم كذبه ؟(٢) .

٧٥ ـ وروى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن سنان قال : ذكر عليّ بن أبي حمزة عند الـرضا عليه السلام فلعنه ، ثمّ قال : إنّ عليّ بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سيائه وأرضه ، فأبى الله إلّا أن يتمّ نوره ولو كره المشركون ، ولو كره اللّعين المشرك .

قلت : المشرك ؟ قال : نعم والله وإن رغم أنفه كذلك [و]<sup>(٣)</sup> هو في كتاب الله ﴿ يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ﴾<sup>(٤)</sup> .

وقد جرت فيه وفي أمثاله أنّه أراد أن يطفىء نور الله<sup>(٥)</sup> .

والطعون على هذه الطائفة أكثر من أن تحصى لا نطوّل بـذكرهــا الكتاب ،

<sup>=</sup> عليها السلام وإمّا أحمد بن عمر الحلال الذي عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا عليه السلام قائلاً: أحمد بن عمر الحلال كان يبيع الحلة ، كوفي ، أنماطيّ ، ثقةً ، رديء الأصل .

وأخرى فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام .

<sup>(</sup>۱) قوله عليه السلام و أنّ رأس المهدي و المخ المراد من المهديّ هو محمّد ابن الخليفة العباسي المنصور المتولي للخلافة سنة ١٥٨ بعهد من أبيه المتولّق سنة ١٦٩ و كان جدّه السفاح عقد الخلافة أوّلًا لأخيه عبد الله المنصور وجعله وليّ عهده ومن بعده لابن أخيه عبدى بن موسى بن محمّد بن علي ، ولكن المنصور عهد في موته لابنه المهديّ محمّد المزبور ، ثمّ إنّه أجبر عيسى بن موسى المذكور على الخلع فخلع نفسه عن الخلافة فجعلها المهديّ لابنه الهادي موسى ، وبعده لابنه الأخر هارون ، هذا مجمل خبرهما وإنّا أراد الإمام عليه السلام الطعن على عليّ بن أبي حمزة وتكذيبه في روايته أنّ المهديّ يقتل ويحمل رأسه إلى عيسى بن موسى ( من هامش نسخة و ح و ) .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢٥٧/٤٨ ذح ١١ والعوالم : ٤٩٠/٢١ ح ١٠ وص ٥٠٣ ح ٥ .

<sup>(</sup>٣) من نسخة و ف ۽ .

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) عنه البحـار : ٢٥٧/٤٨ ذح ١١ والعــوالم : ٢١/٢١ ح ١١ وص ٥٠٣ ح ٦ ونــور الثقلين : ٢/٢٠ ح ١١٨ .

فكيف يوثق بروايات هؤلاء القوم وهذه أحوالهم وأقوال السلف الصالح فيهم .

ولولا معاندة من تعلّق بهذه الأخبار التي ذكروها لما كان ينبغي أن يُصغى إلى من يذكرها لأنّا قد بيّنا من النصوص على الرضا عليه السلام ما فيه كفاية ، ويبطل قولهم .

ويبطل ذلك أيضاً ما ظهر من المعجزات على يد الرضا عليه السلام الدالّة على صحّة إمامته ، وهي مذكورة في الكتب .

ولأجلها رجع جماعة من القول بالوقف مثل : عبد الرحمن بن الحجّاج ، ورفاعة بن موسى ، ويـونس بن يعقـوب ، وجميل بن دراج وحمـاد بن عيسى وغيرهم ، وهؤلاء من أصحاب أبيه الذين شكّوا فيه ثمّ رجعوا .

وكــذلـك من كــان في عصره ، مثـل : أحمــد بن محمّــد بن أبي نصر ، والحسن بن عليّ الوشاء وغيرهم ممّن (كان )(١) قال بالوقف ، فالتزموا الحجّة وقالوا بإمامته وإمامة من بعده من ولده(٢) .

٧٦ فروى جعفر بن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وهو من آل مهران وكانوا يقولون بالوقف ، وكان على رأيهم فكاتب(٣) أبا الحسن الرضاعليه السلام وتعنّت(٤) في المسائل فقال : كتبت إليه كتاباً وأضمرت في نفسي أبّي متى دخلت عليه أسأله عن ثلاث مسائل من القرآن وهي قوله تعالى :

﴿ أَفَأَنْتَ تَسْمَعِ الصُّمُّ أَو تَهْدِي العَمِي ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة « ف ، والبحار والعوالم .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۵۷/۶۸ ـ ۲۵۸ والعوالم : ۲۳/۳۱ ذح ٦ .
 ومن قوله : ويبطل ذلك في العوالم : ۲۲/۲۱ ه ح ٥ وإثبات الهداة : ۲۹٤/۳ ح ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، وكاتب.

<sup>(</sup>٤) في نسخ و أ ، ف ، م ، وتعنَّته .

<sup>(</sup>٥) الزخرف : ٤٠ .

وقوله : ﴿ فَمَن يَرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهِ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لَلْإِسْلَامِ ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مِن أُحبِبِت وَلَكُنَ اللَّهِ يَهْدِي مِن يَشَاء ﴾ (٢) .

قال أحمد: فأجابني عن كتابي وكتب في آخره الآيات التي أضمرتها في نفسي أن أساله عنها ولم أذكرها في كتابي إليه ، فلمّا وصل الجواب أنسيت ما كنت أضمرته ، فقلت: أيّ شيء هذا من جوابي ؟ ثمّ ذكرت أنّه ما أضمرته (٣) .

٧٧ ـ وكذلك الحسن بن عليّ الوشاء وكان يقول بالوقف فرجع وكان سببه أنّه قال :

خرجت إلى خراسان في تجارة ( لي )<sup>(١)</sup> فلمّا وردته بعث إليَّ أبو الحسن الرضا عليه السلام يطلب منيً حبرة ـ وكانت بين ثيابي قد خفي عليّ أمرها ـ فقلت : ما معي منها شيء ، فردّ الرسول وذكر علامتها وأنّها في سفط كذا ، فطلبتها فكان كها قال : فبعثت بها إليه .

ثمّ كتبت مسائل أسأله عنها ، فلمّا وردت بابه خرج إلىّ جواب تلك المسائل التي أردت أن أسأله عنها من غير أن أظهرتها ، فرجع عن القول بالوقف إلى القطع على إمامته (٥) .

٧٨ ـ وقال أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) : قال ابن النجاشي : من الإمام بعد صاحبكم ؟ فدخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأخبرته فقال : الإمام

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) القصص : ٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ٢٩٣/٣ ح ١١٨ ومناقب ابن شهر آشوب : ٣٣٦/٤ مختصراً ، وفي البحار :
 ٤٨/٤٩ ح ٤٦ عنه وعن الخرائج ، ولم نجده فيه .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسختي د أ ، ف ۽ .

<sup>(</sup>٥) عنه ابن شهر آشوب في مناقبه : ٣٣٦/٤ مختصراً .

وأخرجه في البحــار : ٦٩/٤٩ ح ٩٣ عن المناقب وعن عيــون المعجزات : ١٠٨ مفصّــلاً وإعلام الورى : ٣٠٩ نحوه .

<sup>(</sup>٦) في البحار : جعفر بن محمّد بن مالك عن ابن أبي الخطّاب عن البزنطي .

بعدي ابني ، ثمَّ قال : هل يجرأ(١) أحد أن يقول : إبني وليس له ولد ؟(٢) .

٧٩ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : لمّا اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام جمعت من مسائله عما سئل عنه وأجاب عنه خس عشرة ألف مسألة (٣) .

٨٠ وروى محمد بن عبد الله بن الأفطس (١) قال : دخلت على المأمون فقرً بني وحيّاني ثمّ قال : رحم الله الرضا عليه السلام ما كان أعلمه ، لقد أخبرني بعجب سألته ليلة وقد بايع له الناس .

فقلت : جعلت فداك أرى لك أن تمضي إلى العراق وأكون خليفتك بخراسان ، فتبسّم ثمَّ قال : لا لعمري ولكن من دون خراسان بدرجات (٥) ، إنَّ لنا هنا(١) مكثاً ولست ببارح حتى يأتيني الموت ومنها المحشر لا محالة .

فقلت له : جعلت فداك وما علمك بذلك ؟ فقال : علمي بمكاني كعلمي بمكانك ، قلت : وأين مكاني أصلحك الله ؟ فقال : لقد بعدت الشقّة بيني

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخة ﴿ فَ ﴾ يتجرَّى .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة : ٣/٤/٣ ح ١٢٠ وص ٣٢٤ ح ١٩ .

وفي البحار : ٢٠/٥٠ ح ٥ عنه وعن مناقب ابن شهر آشـوب : ٣٣٦/٤ مثله وإعلام الـورى : ٣٣١ عن محمّد بن يعقوب نحوه .

وأخرجه في البحـار المذكـور ص ٢٢ ح ١١ وكشف الغمّة : ٣٥٢/٢ عن إرشـاد المفيـد : ٣١٨ باسناده عن الكليني .

وفي حلية الأبرار: ٢٩/٢ عن الكافي: ٢١٠/١ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٩٧/٤٩ ح ١٠.

<sup>(</sup>٤) هو محمّد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن علي زين العابدين عليه السلام .

قال الفخري في أنساب الطالبيّين : وأمّا عليّ بن عليّ زين العابدين عليه السلام فعقبه من الحسن الأفطس وحده ، وعقبه الصحيح من خسة رجال منهم عبد الله الشهيد .

وأمّا عبد الله بن الحسن الأفطس، فعقبه الصحيح من محمّد وحده .

وروى في مقاتل الطالبيّن روايةً بأنّ المعتصم وليّ عهد المأمون ( عليهما اللّعنة ) أجبره بشرب شربـة مسمومة فشربه فيات من وقته .

<sup>(</sup>٥) في البحار : ولكنَّه من دون خراسان تدرَّجات .

<sup>(</sup>٦) في نسخة وف، هيهنا.

وبينك ، أموت بالمشرق<sup>(۱)</sup> وتموت بالمغرب ، فقلت : صدقت ، والله ورسوله أعلم وآل محمد ، فجهدت الجهد كله وأطمعته في الخلافة وما سواها فها أطمعني في نفسه <sup>(۲)</sup> .

۸۱ ـ وروی محمّد بن عبد الله بن الحسن الأفطس قال : كنت [ عند ] (۲) المأمون يوماً ونحن على شراب حتى إذا أخذ منه الشراب مأخذه صرف (٤) ندماءه واحتبسني ، ثمَّ أخرج جواريه ، وضربن وتغنّين ، فقال لبعضهنّ : بالله لمّا رثيت من بطوس قطنا (٥) فأنشأت تقول :

سقياً لطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا أعني أبا حسن المامون إنَّ له حقّاً على كلِّ من أضحى بها شجنا

قال محمّد بن عبد الله : فجعل يبكي حتى أبكاني ثمَّ قال (لي) (١) : ويلك يا محمّد أيلزمني (٧) أهل بيتي وأهل بيتك أن أنصب أبا الحسن علماً ، والله إن لمو أخرجت (٨) من هذا الأمر ولأجلسته مجلسي غير أنّه عوجمل ، فلعن الله عبد الله (٩) وحمزة إبنى الحسن فإنّها قتلاه .

ثمَّ قال لي : يا محمّد بن عبد الله والله لأحدِّثنَك بحديث عجيب فاكتمه ، قلت : ما ذاك يا أمر المؤمنين ؟

قال : لمَّا حملت زاهريَّة ببـدر أتيته فقلت لـه : جعلت فداك بلغني أنَّ أبـا

<sup>(</sup>١) في البحار: في المشرق.

 <sup>(</sup>۲) عنه إثبات الهداة : ۲۹٤/۳ ح ۱۲۱ والبحار : ۱٤٥/٤٩ ح ۲۲ وفي ص ٥٧ ح ٧٤ عن مناقب
 ابن شهر آشوب : ۲۳۷/8 باختلاف .

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ ۽ أ ، ف ، م » .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م ، اصرف .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، والبحار: قاطنا.

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٧) في نسخ و ا ، ف ، م ، والبحار : أيلومني .

<sup>(</sup>٨) في نسختي ( ف ، م ) لخرجت وفي البحار : لو بقي لخرجت .

<sup>(</sup>٩) في البحار ونسختي وأ، م ، عبيد الله .

الحسن موسى بن جعفر ، وجعفر بن محمّد ، ومحمّد بن علي ، وعلي بن الحسين ، والحسين بن علي عليهم السلام كانوا يزجرون الطير ولا يخطؤن ، وأنت وصيُّ القوم ، وعندك علم ما كان عندهم ، وزاهريّة حظيّتي ومن لا أُقدَّم عليها أحداً من جواريٌ ، وقد حملت غير مرَّة كلَّ ذلك يسقط (١) ، فهل عندك في ذلك شيء ننتفع به ؟ .

فقال: لا تخش من سقطها فستسلم وتلد غلاماً صحيحاً مسلماً أشبه الناس بأمّه قد زاده الله في خلقه مرتبتين (٢) ، في يده اليمنى خنصر وفي رجله اليمنى خنصر .

فقلت في نفسي هذه والله فرصة إن لم يكن الأمر على ما ذكر خلعته ، فلم أزل أتوقّع أمرها حتى أدركها المخاض ، فقلت للقيّمة : إذا وضعت فجيئيني<sup>(٦)</sup> بولدها ذكراً كان أو أنثى<sup>(١)</sup> فها شعرت إلاّ بالقيّمة وقد أتتني (بالغلام)<sup>(د)</sup> كها وصفه زائد اليد والرجل ، كأنّه كوكب دريًّ ، فأردت أن أخرج من الأمر يومئن وأسلم ما في يدي إليه فلم تطاوعني نفسي لكني دفعت<sup>(۱)</sup> إليه الخاتم .

فقلت : دبّر الأمر فليس عليك منيّ خلاف ، وأنت المقدَّم ، (و)(٧) بالله أن لو فعل لفعلت(^) .

٨٢ ـ وقصّته مع حبابة الوالبيّة صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها : من طبع فيها فهو إمام وبقيت إلى أيّام الرضا عليه السلام فطبع فيها ، وقد شهدت من تقدم من آبائه عليهم السلام وطبعوا فيه (٩) ، وهو

<sup>(</sup>١) في البحار ونسختي وف ، ح ، تُسقط .

<sup>(</sup>٢) في البحار: مزيدتين.

<sup>(</sup>٣) في البحار : فجيئني .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخ « أ ، ف ، م » أم .

<sup>(</sup>٥ ، ٧) ليس في نسخ وأ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٦) في البحار : لكن رفعت .

<sup>(</sup>٨) عنه البحار : ٣٠٦/٤٩ ح ١٦ وعن مناقب ابن شهر اشوب : ٣٣٣/٤ مختصراً .

<sup>(</sup>٩) في إثبات الهداة ونسخ وأ، ف، م » فيها .

عليه السلام آخر من لقيتهم (١) ، وماتت بعد لقائها إيّاه وكفّنها في قميصه (٦) .

٨٣ ـ وكذلك قصّته مع أمّ غانم الأعرابيّة صاحبة الحصاة أيضاً ـ التي طبع فيها أمير المؤمنين عليه السلام وطبع بعده سائر الأئمّة إلى زمان أبي محمّد العسكري عليه السلام ـ معروفة مشهورة (٣) .

فلو لم يكن لمولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام والأئمّة من ولده عليهم السلام . غير هاتين الدلالتين في نصه من أمير المؤمنين على إمامتهم لكان في ذلك كفاية لمن أنصف من نفسه .

فإن قيل : قد مضى في كلامكم أنّا نعلم موت موسى بن جعفر عليهاالسلام كها نعلم موت أبيه وجدّه عليها السلام ، فعليكم لقائل أن يقول :

إنّا نعلم أنّه لم يكن للحسن بن عليّ ابن كها نعلم أنّه لم يكن له عشرة بنين ، وكها نعلم أنّه لم يكن للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ابن لصلبه عاش بعد موته .

فإن قلتم : لو علمنا أحدهما كها نعلم الآخر لما جاز أن يقع فيه خلاف كها لا يجوز أن يقع الخلاف في الآخر .

قيل: لمخالفكم أن يقول: ولو علمنا موت محمّد بن الحنفية، وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر عليهم السلام كما نعلم موت محمّد بن علي بن الحسين عليه السلام لما وقع الخلاف في أحدهما كما لم يجز أن يقع في الآخر.

قلنا: نفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصحُّ أن يعلم صدوره في موضع من المواضع ، ولا يمكن أحداً أن يدَّعي فيمن لم يظهر له ولد أن يعلم أنّه لا

<sup>(</sup>١) في إثبات الهداة : لقيته .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة : ٣/ ٢٩٥ ح ١٢٢ .

وروى هذه القصة في الكافي : ٣٤٦/١ ح ٣ وكيال الدين : ٥٣٦ ح ١ وأخرجه في البحار : ١٠٥/٢٥ ح ١ عن الكيال .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ٩٢ باسناده عن الصدوق .

<sup>((</sup>٣) يأتي في ح ١٧١ ، وله تخريجات نذكرها هناك .

ولد له ، وإنَّما يرجع في ذلك إلى غالب الظنِّ والإمارة ، بأنَّه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره ، لأنَّ العقلاء قد تدعوهم الدواعي إلى كتبان أولادهم لأغراض مختلفة .

فمن الملوك من يخفيه خوفاً عليه وإشفاقاً ، وقد وجد من ذلك كثير في<sup>(١)</sup> عادة الأكاسرة والملوك الأول وأخبارهم معروفة .

وفي النَّاس من يولد له ولد من بعض سراياه أو عَن تزوَّج بها سرّا فيرمي به ويجحده خوفاً من وقوع الخصومة مع زوجته وأولاده الباقين ، وذلك أيضاً يـوجد كثيراً في العادة .

وفي الناس من يتزوَّج بامرأة دنية (٢) في المنزلة والشرف وهو من ذوي الأقدار والمنازل ، فيولد له ، فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلاً .

وفيهم من يتحرَّج فيعطيه شيئاً من ماله .

وفي النّاس من يكون من أدونهم نسباً ، فيتزوَّج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها ، إمّا بأن يزوِّجه نفسها بغير وليّ على مذهب كثير من الفقهاء ، أو توليّ أمرها الحاكم فيزوِّجها على ظاهر الحال فيولىد له ، فيكون الولد صحيحاً ، وتنتفي منه أنفة وخوفاً من أوليائها وأهلها ؛ وغير ذلك من الأسباب التي لا نطوِّل بذكرها الكتاب .

فلا يمكن ادّعاء نفي الولادة جملة ، وإنّما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة ، ونعلم أنّه لا مانع من ذلك فحينئذٍ نعلم انتفاءه .

فأمّا علمنا بأنّه لم يكن للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ابن عاش بعده فإتّما علمناه لما علمنا عصمته ونبوّته ، ولو كان له ولد لأظهره ، لأنّه لا مخافة عليه في إظهاره ، وعلمنا أيضاً بإجماع الأمّة على أنّه لم يكن له ابن عاش بعده .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ف) من .

<sup>(</sup>٢) في البحار: دنينة.

ومثل ذلك لا يمكن أن يدّعي العلم به في ابن الحسن عليه السلام لأنَّ الحسن عليه السلام كان كالمحجور عليه ، وفي حكم المحبوس ، وكان الولد يخاف عليه ، لما علم وانتشر من مذهبهم أنّ الثاني عشر هو القائم بالأمر ( المؤمّل )(١) لإزالة الدُّول فهو مطلوب لا محالة وخاف أيضاً من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال ، فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته .

ومثل ذلك لا يمكن ادّعاء العلم به في موت من علم موته ، لأنّ الميّت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته ، وبالإمارات الدالّة عليه يضطرّ من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطرَّ إليه وجرى الفرق بين الموضعين .

مثل ما يقول الفقهاء في الأحكام الشرعيّة من أنّ البيّنة إنّما يمكن أن تقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها ، لأنّ النفي لا يقوم عليه بيّنة إلّا إذا كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك .

فإن قيل: العادة تسوى بين الموضعين لأنَّ الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما تشاهد القوابل الولادة ، وليس كلُّ أحد يشاهد احتضار غيره ، كما أنّه ليس كلُّ أحد يشاهد ولادة غيره ، ولكن أظهرُ ما يمكن في علم الإنسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم بمرضه ويتردَّد في عيادته ، ثمَّ يعلم بشدّة مرضه (ويشتدُ الخوف من موته) (٢) ثمَّ يسمع الواعية من داره [و] (٣) لا يكون في الدّار مريض غيره ، ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن والجزع عليهم ظاهرة ، ثمَّ يقسم ميراثه ، ثمَّ يتهادى الزمان ولا يشاهد ولا يعلم لأهله غرض في إظهار موته وهو حيً .

فهذه سبيل الولادة لأنّ النساء يشاهدن [ الحمل ](٤) ويتحدَّثن بذلك سيّما إذا كانت حرمة رجل نبيه (٥) يتحدَّث الناس بأحوال مثله [و](١)إذا استسرّ بجارية ( في

<sup>(</sup>٢،١) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٤،٣) من نسخ وأ، ف، م، والبحار .

<sup>(</sup>٥) أي شريف (لسان العرب). (٦) من البحار.

بعض المواضع )(١) لم يخف تردده إليها ، ثمَّ إذا ولد المولود ظهر البشر والسرور في أهل الدار ، وهنّاهم الناس إذا كان المهنّا جليل القدر وانتشر ذلك ، وتحدّث على حسب جلالة قدره ، ويعلم (٢) الناس أنّه قد ولد مولود سيّما إذا علم أنّه لا غرض في أن يظهر أنّه ولد له ولد ولم يولد له .

فمتى اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعين على سواء ، وإن نقض الله العادة فإنّه يمكن (٣) في أحدهما مثل ما يمكن في الآخر ، فإنّه قد يجوز أن يمنع الله ببعض الشواغل عن مشاهدة الحامل وعن أن يحضر ولادتها إلاّ عدد يؤمن مثلهم على كتمان أمره ، ثمَّ ينقله الله من مكان الولادة إلى قُلة جبل أو بريّة لا أحد فيها ولا يطلع على ذلك [ الأمر ](١) إلاّ من لا يظهره ( إلاّ )(٥) على المأمون مثله .

وكما يجوز ذلك فإنه يجوز أن يمرض الإنسان ويتردد إليه عوّاده ، فإذا اشتد (حاله)<sup>(۱)</sup> وتوقّع موته ، وكان يؤيس من حياته نقله الله إلى قلّة جبل وصيّر مكانه شخصاً ميّتاً يشبهه كثيراً من الشبه ، ثمّ يمنع بالشواغل وغيرها من مشاهدته إلاّ لمن يوثق به ، ثمّ يدفن الشخص ويحضر جنازته من كان يتوقّع موته ولا يرجو حياته فيتوهم أنّ المدفون هو ذاك العليل .

وقد يسكن نبض الإنسان وتنفسه ، وينقض الله العادة ويغيبه عنهم وهو حيً ، لأنَّ الحيَّ منّا إِنمَا يُحتاج إليهما لإخراج البخارات المحترقة تمّا حول القلب بإدخال هواء بارد صاف ليروح عن القلب ، وقد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء المحدق(٧) بالقلب ما يجري مجرى هواء بارد يدخلها بالتنفّس ، فيكون الهواء المحدق(٨) بالقلب أبداً بارداً ولا يحترق منه شيء ، لأنَّ الحرارة التي تحصل فيه تقوَّم بالرودة .

<sup>(</sup>١) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م، فيعلم .

<sup>(</sup>٣) في البحار: فيمكن بدل و فإنّه يمكن ، .

<sup>(</sup>٤) من نسخواً، ف، م، .

<sup>(</sup>٥،٦) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٧) في البحار ونسخة «ف» المطيفة .

<sup>(</sup>٨) في نسخ وأ، ف، م، المحرق.

والجواب أنّا نقول: أوّلًا أنّه لا يلتجىء من يتكلّم في الغيبة إلى مثل هذه الخرافات إلّا من كان مفلساً من الحجّة عاجزاً عن إيراد شبهة قويّة (غير متمكّن من الكلام عليها بما يرتضي مثله (١)، فعند ذلك يلتجىء إلى مثل هذه التمويهات والتذليقات )(١).

ونحن نتكلّم على ذلك على ما به .

فنقول: إنّ ما ذكر من الطريق الذي به يعلم موت الإنسان ليس بصحيح على كلِّ وجه ، لأنّه قد يتّفق جميع ذلك وينكشف عن باطل بأن يكون لمن أظهر ذلك غرض حكميً ، فيظهر التمارض ويتقدَّم إلى أهله بإظهار جميع ذلك ليختبر به أحوال غيره ممّن له عليه طاعة أو إمرة (٣) ، وقد سبق الملوك كثيراً والحكماء إلى مثل ذلك ، وقد يدخل عليهم أيضاً شبهة بأن يلحقه علّة سكتة ، فيظهرون جميع ذلك ثم ينكشف عن باطل ، وذلك أيضاً معلوم بالعادات ، وإنّما يعلم الموت بالمشاهدة وارتفاع الحسّ وجمود النبض (١) ، ويستمرُّ ذلك أوقاتاً كثيرة ربّما (٥) انضاف إلى ذلك أمارات معلومة بالعادة من جرّب المرضى ومارسهم يعلم ذلك .

وهذه حالة موسى بن جعفرعليه السلام ، فإنّه أظهر للخلق الكثير الذين لا يخفى على مثلهم الحال ، ولا يجوز عليهم دخول الشبهة في مثله .

وقوله: «بأنّه ( يجوز أن ) (١) يغيب الله الشخص ويحضر شخصاً على شبهه » ( على ) (٧) أصله لا يصحُّ لأنّ هذا يسدُّ باب الأدلَّة ويؤدِّي إلى الشكّ في المشاهدات ، وأنّ جميع ما نراه ليس هو الـذي رأيناه بـالأمس ، ويلزم الشك في موت جميع الأموات ، ويجيء منه مذهب الغلاة والمفوِّضة الـذين نـفوا القتـل عن

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، بمثله.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البحار .

<sup>(</sup>٣) في نسختي وف ، ح ، أمر وفي البحار: وأمرٌ .

<sup>(</sup>٤) في البحار : وخمود النبض .

<sup>(</sup>٥) في البحار: ورتَّما.

<sup>(</sup>٧،٦) ليس في البحار.

وما قاله « إنّ الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء » ضرب من هوس الطب ، ومع ذلك يؤدّي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه . على أنَّ على قانون الطبِّ حركات النبض والشريانات من القلب وإنّما يبطل ببطلان الحرارة الغريزيّة ، فإذا فقد (١) حركات النبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته ، وليس ذلك بموقوف على التنفس ، ولهذا يلتجؤن إلى النبض عند إنقطاع النفس أو ضعفه ، فيبطل (٢) ما قالوه .

وحمله الولادة على ذلك وما ادّعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله: من أنّه يكون الحمل لرجل نبيه ، وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وكتهانه ، ومتى فرضنا كتهانه وستره لبعض الأغراض التي قدَّمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره .

على أنّ الولادة في الشرع قد استقرَّ أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في كونه حيّاً أوميّتاً ، فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر عليه السلام [ وشاهدوه ] (٢) وشاهدوا من شاهده من الثقات .

ونحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه وحكى له .

وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة ، أنّه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلّة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطّلع عليه [أحـدً](١) وإنّما ألزم على ذلك عارضاً في الموت وقد بيّنا الفصل بين الموضعين .

وأمّا من خالف من الفرق الباقية الّذين قالوا بإمامة غيره كالمحمّدية الذين

<sup>(</sup>١) في نسخة دف، قصد.

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، فبطل.

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م ه .

<sup>(</sup>٤) من البحار ونسخ «أ، ف، م » .

٨٢ ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره)

قالوا بإمامة محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا عليهم السلام ، والفطحيّة القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام ، وفي هذا الوقت بإمامة جعفر بن عليّ .

(و)(١)كالفرقة القائلة إنّ صاحب الزمان حمل لم يولد بعد .

وكالذين قالوا إنّه مات ثم يعيش .

وكالذين قالوا بإمامة الحسن عليه السلام وقالوا هو اليقين ، ولم يصحّ لنا ولادة ولده ، فنحن في فترة .

فقولهم ظاهر البطلان من وجوه .

أحدها : إنقراضهم فإنّه لم يبق قائل يقول بشيء من هذه المقالات ولو كان حقًا لما انقرض .

ومنها أنَّ محمَّد بن عليَّ العسكري مات في حياة أبيه موتاً ظاهراً .

والأخبار في ذلك ظاهرة معروفة ، من دفعه كمن دفع موت من تقدّم من آبائه عليهم السلام (٢) .

٨٤ ـ فروى سعد بن عبد الله الأشعري ، قال حدّثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، قال : كنت عند أبي الحسن العسكري عليه السلام وقت وفاة إبنه أبي جعفر ، وقد كان أشار إليه ودلَّ عليه وإنَّ لأفكّر في نفسي وأقول هذه قصّة [ أبي ] (٢) إبراهيم عليه السلام وقصّة إسماعيل فأقبل عليَّ أبو الحسن عليه السلام وقال : نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر (١) وصيّر مكانه أبا محمّد كما بدا له في

<sup>(</sup>١) ليس في نسخ وأ ، ف ، م ، .

<sup>(</sup>٢) من قوله : ﴿ فَإِنْ قَيْلِ قَدْ مَضِي فِي كَلَامُكُمْ . . . ﴾ إلى هنا ، في البحار : ١٨١/٥١ ـ ١٨٥

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) هو السيّد محمد المعروف ؛ جلالته وعظم شأنه أكثر من أن يذكر وقبره مزار معروف في المدالتي هي مدينة قديمة على يسار دجلة قرب سامرًاء والعامّة والخاصّة يعظّمون مشهده الشريف ويعبّرون عنه بسبع الدجيل .

إسهاعيل بعدما دلَّ عليه أبو عبد الله عليه السلام ونصبه وهو كها حـدَّثتك نفسـك وإن كره المبطلون ، أبو محمَّد ابني الخلف من بعدي ، عنده ما تحتاجونه (١) إليه ، ومعه آلة الإمامة والحمد لله (٢) (٣) .

والأخبار بذلك كثيرة وبالنصّ من أبيه على أبي محمد عليه السلام لا نـطوّل بذكرها الكتاب ، وربما تذكر طرفاً منها فيها بعد إن شاء الله تعالى .

وأمّا ما تضمّنه الخبر من قوله: « بدا لله فيه » معناه بدا من الله فيه ، وهكذا القول في جميع ما يروى من أنّه بدا لله في إسهاعيل ، معناه أنّه بدا من الله ، فإنّ الناس كانوا يظنّون في إسهاعيل بن جعفر أنّه الإمام بعد أبيه ، فلمّا مات علموا بطلان ذلك وتحقّقوا إمامة موسى عليه السلام ، وهكذا كانوا يظنّون إمامة محمّد بن علي بعد أبيه ، فلمّا مات في حياة أبيه علموا بطلان ما ظنّوه .

وأمّا من قال : (إنّه) (٤) لا ولد لأبي محمّد عليه السلام ولكن ها هنا حمل مشهور (٥) سيولد فقوله باطل ، لأنّ هذا يؤدّي إلى خلوّ الـزمان من إمام يرجع

<sup>(</sup>١) في البحار : تحتاجون .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲٤١/٥٠ ح ٧ وعن إرشاد المفيد : ۳۳۷ باسناده عن الكليني .
 وأخرجه في كشف الغمّة : ٤٠٦/٢ عن الإرشاد ، وفي حلية الأبرار : ٥٠٧/٢ عن الكافي :
 ٢/٢٣ ح ١٠ وذيله في إثبات الهداة : ٣٩٤/٣ ح ١٨ عنها .

وروى في إثبات الوصيَّة : ٢٠٧ عن سعد بن عبد الله مختصراً نحوه ، ويأتي في ح :١٦٧ أيضاً .

<sup>(</sup>٣) هذا الخَبر صريح في وفاة أبي جعفر محمَّد بن عليّ العسكري عليه السلامُ ولاَّجلَّه ذكره الشيخُ طاب ثراه وإن كان ذيله غير موافق لقواعد الإماميّة والمتواترة من أخبارهم لاشتهاله على بداء لا يجوِّزونه ، لأنّ ما يجوِّزونه من إطلاق البداء هو ظهور أمر لله سبحانه لم يكن ظاهراً لغيره تعالى وإن كان قبله أيضاً في علمه تعالى واللّوح المحفوظ مثل ما ظهر بعد ، وإليه يشير ما يأتي في المتن .

والمستفاد من الأخبار المعتبرة الأخرى إنَّ إلبداء في إسهاعيل بن جعفر ومحمَّد بن عليَّ كان لأجل ما كان ظاهراً لأكثر الناس من أنَّ الإمامة ينتهي إليها لا لأجل الدلالة والإشارة والنصب من جعفـر الصادق عليه السلام لإسهاعيل أو من عليّ العسكري عليه السلام على إبنه محمَّد .

فالخبر وأمثاله من جهة اشتهاله على الدلالة والإشارة والنصب من أبيهها لهما مخالف لقواعد الإماميّة والمعتبرة بل المتواترة من أخبارهم ، فلا بدّ من طرحها من تلك الجهة أو تأويلها مع الأمكان .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ دأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٥) في البحار : مستور .

إليه ، وقد بيّنا فساد ذلك ، على أنّا سندلُّ على أنّه قد ولد له ولد معروف ، ونذكر الروايات في ذلك فيبطل قول هؤلاء أيضاً .

وأمًا من قال: إنَّ الأمر مشتبه فلا يدرى هل للحسن عليه السلام ولد أم لا ؟ وهو مستمسك بالأوَّل حتى يتحقّق ولادة إبنه ﴿ فقوله أيضاً يبطل بما قلناه: من أنَّ الزمان لا يخلو من إمام لأنَّ موت الحسن عليه السلام قد علمناه كما علمنا موت غيره ، وسنبين ولادة ولده فيبطل (١) قولهم أيضاً .

وأمّا من قال : إنّه لا إمام بعد الحسن عليه السلام ، فقوله باطل بما دلّلنا عليه من أنَّ الزمان لا يخلو من حجّة لله عقلًا وشرعاً .

وأمّا من قال : إنَّ أبا محمد عليه السلام مات ويحيى بعد موته ، فقوله باطل عثل ما قلناه ، لأنّه يؤدّي إلى خلو الخلق من إمام من وقت وفاته عليه السلام إلى حين يحييه الله تعالى .

واحتجاجهم بما روي « من أنّ صاحب هذا الأمر يحيى بعد ما يموت وأنّه سمّي اقائماً لأنّه يقوم بعدما يموت »(٢) باطل لأنّ ذلك يحتمل ـ لو صحّ الخبر ـ أن يكون أراد بعد أن مات ذكره (٦) حتي لا يذكره إلاّ من يعتقد إمامته ، فيظهره الله لجميع الخلق ، على أنّا قد بينًا أنّ كلّ إمام يقوم بعد الإمام الأوّل يسمّى قائماً .

وأمَّا القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر(٤) من الفطحيَّة وجعفر بن عليَّ (٥) ،

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م: فبطل .

<sup>(</sup>٢) يأتي في ح ٤٠٣ وح ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٣) كما صرح بذلك في كمال الدين : ٣٧٨ ح ٣ ومعاني الأخبار : ٦٥ والخرائج : ٣/١١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن جعفر بن محمّد عليه السلام .

قال الكثبي بعد ترجمة عمّار بن موسى الساباطي : الفطحيّة هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر وسُمّي بالأفطح لأنّه قيل : كان أفطح الرأس ، وقال بعضهم : كان أفطح الرجلين وذكر شرح حاله أيضاً في ترجمة هشام بن سالم .

وكذا ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد في باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن عليه السلام وفي باب ذكر أولاد أبي عبد الله عليه السلام .

والشيخ الطوسي في تلخيص الشافي والنوبختي في فرق الشيعة وغيرهم . . .

<sup>(</sup>٥) هو الذي يلقّب بجعفر الكذّاب لإدّعائه الإمامة بعد أخيه الحسن بن على العسكري عليهما السلام، =

فقولهم باطل بما دلّلنا عليه من وجوب عصمة الإمام ، وهما لم يكونا معصومين ، وأفعالها الظاهرة التي تنافي العصمة معروفة نقلها العلماء ، وهي موجودة في الكتب فلا نطوّل بذكرها الكتاب .

على أنَّ المشهور الذي لا مرية فيه بين الطّائفة أنَّ الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليها السلام (١) ، فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن يبطل بذلك .

فإذا ثبت بطلان هـذه الأقاويـل كلّها لم يبق إلّا القـول بإمـامة ابن الحسن عليه السلام ، وإلّا لأدّى إلى خروج الحقّ عن الأمّة ، وذلك باطل .

وإذا ثبتت إمامته بهذه السّياقة ثمّ وجدناه غائباً عن الأبصار ، علمنا أنّه لم يغب مع عصمته وتعينّ فرض (٢) الإمامة فيه وعليه إلاّ لسبب سوَّغه ذلك وضرورة ألجأته إليه ، وإن لم يعلم (٣) على وجه التفصيل .

وجرى ذلك مجرى الكلام في إيلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصّور المشيئات ومتشابه القرآن إذا سألنا عن وجهها بأن نقول : إذا علمنا أنّ الله تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمة ولا صواب ، علمنا أنّ هذه الأشياء لها وجمه حكمة وإن لم نعلمه معيّناً .

(و)(1)كذلك نقول في صاحب الزمان عليه السلام ، فإنّا نعلم أنّه لم يستتر إلّا لأمر حكمي يسوّغه(°) ذلك وإن لم نعلمه مفصّلاً .

توفّى سنة ۲۷۱ وله ٤٥ سنة وقبره في دار أبيه بسامرًا .

وقد ذكر شرح حاله في البحار : ٥٠ والكافي والاحتجاج والفصول المختارة وفرق الشبعة وغيرها من الكتب .

وبسيأتي شرح حاله في ح ٢٤٦ .

<sup>(</sup>١) راجع البحار: ٢٤٩/٢٥ باب ٨.

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، غرض.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف، لم نعلم.

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار ونسخة وف، .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسختي وح،ف، سوَّغه .

فإن قيل: نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول: إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها دلَّ ذلك على بطلان القول بإمامته ، لأنّه لو صحّ لأمكنكم (بيان)(١) وجه الحسن فيه .

قلنا: إن لزمنا ذلك لـزم جميع أهـل العدل قـول الملحدة (٢) إذا قـالوا إنّا نتوصّل بهذه الأفعال الّتي ليست بظاهرة (٣) الحكمة ، إلى أنّ فاعلها ليس بحكيم ، لأنّه لو كان حكيماً لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلّا فها الفصل ؟ .

فإذا قلتم: نتكلّم أوّلاً (٤) في إثبات حكمته ، فإذا ثبت (٥) بدليل منفصل ثمَّ وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك ، فلا يؤدِّي إلى نقض ما علمنا ؛ ومتى لم يسلّموا لنا حكمته إنتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته .

قلنا: مثل ذلك ها هنا: من أنَّ الكلام في غيبته فرع على إمامته ، فإذا (٢) علمنا إمامته بدليل أخر ، وعلمناه غاب ، حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته ، فلا فرق بين الموضعين .

ثمَّ يقـال للمخالف ( في الغيبة) (٧) أتجوّز أن يكـون للغيبة سبب صحيح اقتضاها ، ووجه من الحكمة أوجبها أم لا تجوّز (٨) ذلك .

فإن قال : يجوز ذلك .

قيل له : فإذا كان ذلك جائزاً فكيف جعلت وجود الغيبة دليلًا على فقد الإمام في الزمان مع تجويزك لها سبباً لا ينافي وجود الإمام ؟ وهل يجري ذلك إلّا

<sup>(</sup>١) ليس في نسختي وأ، ف، .

<sup>(</sup>٢) في البحار: الملاحدة.

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخة دف: بظاهر .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ ، ف ، م ، والبحار : نحن أوَّلًا نتكلُّم .

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف، ثبتت .

<sup>(</sup>٦) في نسخة دف، والبحار: وإذا .

<sup>(</sup>٧) ليس في البحار ، وفيه أيجوز بدل أتجوّز .

<sup>(</sup>٨) في البحار : أم لا يجوز .

مجرى من توصّل بإيلام الأطفال إلى نفي حكمة الصّانع تعالى وهو معترف بأنّه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لا ينافي الحكمة ، أو من توصّل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنّه تعالى مشبه للأجسام وخالق لأفعال العباد مع تجويزه (١) أن يكون لها وجوه صحيحة توافق [ الحكمة و ](١)العدل والتوحيد ونفى التشبيه .

وإن قال: لا أُجوِّز ذلك.

قيل: هذا تحجّر<sup>(٣)</sup> شديد فيها لا يحاط<sup>(٤)</sup> بعلمه ولا يقطع على مثله ، فمن أين قلت : إنَّ ذلك لا يجوز وانفصل ممّن قال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق أدلّة العقل ، ولا بدَّ أن تكون على ظواهرها .

ومتى قيل: نحن متمكّنون من ذكر وجوه الآيات المتشابهات ( وأنتم لا تتمكّنون من ذكر سبب صحيح للغيبة .

قلنا: كلامنا على من يقول لا أحتاج إلى العلم بوجوه الآيات المتشابهات) (٥) مفصّلًا. بل يكفيني علم الجملة، ومتى تعاطيت ذلك كان تبرُّعاً، وإن إقتنعتم لنفسكم (٢) بذلك فنحن أيضاً نتمكّن من ذكر وجه صحّة الغيبة وغرض حكمى لا ينافي عصمته.

وسنذكر ذلك فيها بعد ، وقد تكلَّمنا عليه مستوفى في كتاب الإمامة .

ثمَّ يقال : كيف يجوز أن يجتمع صحّة إمامة ابن الحسن عليه السلام بما بيّناه من سياقة الأصول العقليّة ، مع القول بأنَّ الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إلّا تناقض ، ويجري مجرى القول بصحّة التوحيد والعدل ، مع

<sup>(</sup>١) في البحار : مع تجويز .

<sup>(</sup>٢) من البحار .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م؛ لحجر.

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م و لا يخلط.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في البحار .

<sup>(</sup>٦) في البحار : وإن أقنعتم أنفسكم .

القطع على أنَّه لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الأصول .

ومتى قالوا: نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن عليه السلام ، كان الكلام معهم في ثبوت الإمامة دون الكلام في سبب الغيبة ، وقد تقدّمت الدلالة على إمامته عليه السلام بما لا يحتاج إلى إعادته .

وإنّما قلنا ذلك: لأنّ الكلام في سبب غيبة الإمام عليه السلام فرع على ثبوت إمامته فأمّا(١) قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته، كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات وإيلام الأطفال وحسن التعبّد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل.

فإن قيل : ألّا كنان السائبل بالخينار بنين الكنلام في إمنامة ابن الحسن عليه السلام ليعرف صحّتها من فسادها ، وبين أن يتكلّم في سبب الغيبة .

قلنا: لا خيار في ذلك لأنَّ من شكّ في إمامة ابن الحسن عليه السلام يجب أن يكون الكلام معه في نصَّ إمامته والتشاغل بالدلالة عليها ، ولا يجوز مع الشكّ فيها أن نتكلّم (٢) في سبب الغيبة ، لأنَّ الكلام في الفروع (٣) لا يسوَّغ إلاّ بعد إحكام الأصول لها ، كما لا يجوز أن يتكلّم في سبب إيلام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم تعالى وأنّه لا يفعل القبيح .

وإنما رجّحنا الكلام في إمامته عليه السلام على الكلام في غيبته وسببها ، لأنَّ الكلام في إمامته مبنيًّ على أمور عقليّة لا يدخلها الإحتمال ، وسبب الغيبة ربّا غمض واشتبه ، فصار الكلام في الواضح الجليِّ أولى من الكلام في المشتبه الغامض ، كما فعلناه مع المخالفين للملّة ، فرجّحنا الكلام في نبوَّة نبيّنا صلىّ الله عليه وآله وسلّم على الكلام على ادّعائهم (٤) تأبيد شرعهم ، لظهور ذلك وغموض هذا ، وهذا بعينه موجود ها هنا .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، وأمّا.

<sup>(</sup>٢) في البحار : يتكلّم .

<sup>(</sup>٣) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ، الفرع .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف ، في ادّعائهم

ومتى عادوا إلى أن يقولوا الغيبة فيها وجه من وجوه القبح ، فقد مضى الكلام عليه (١) ، على أنَّ وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلماً أو كذباً أو عبثاً أو جهلًا أو استفساداً ، وكلُّ ذلك ليس بحاصل ها هنا ، فيجب أن لا يُدَّعى فيه وجه القبح .

فإن قيل: ألا منع الله الخلق من الوصول إليه وحال بينهم وبينه ليقوم بالأمر ويحصل ما هو لطف لنا ، كما نقول في النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إذ(٢) بعثه الله تعالى ( فإنَّ الله تعالى )(٣) يمنع منه ما لم يؤدِّ (١٤) ، فكان يجب أن يكون حكم الإمام مثله .

قلنا: المنع على ضربين:

أحدهما: لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك القبيح.

والأخر يؤدِّي إلى ذلك .

فالأول قد فعله الله تعالى من حيث منع من ظلمه بالنّهي عنه والحثّ على وجوب طاعته ، والإنقياد لأمره ونهيه ، وأن لا يعصى في شيء من أوامره ، وأن يساعد على جميع ما يقوِّي أمره ويشيّد (٥) سلطانه ، فإنَّ جميع ذلك لا ينافي التكليف ، فإذا عصى من عصى في ذلك ولم يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب ، يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه .

والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه ، فذلك لا يصعُ إجتهاعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطاً .

فأمًا النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فإنَّمَا نقول يجب أن يمنـع الله منه حتىَّ

<sup>(</sup>١) في ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، والبحار: إذا.

<sup>(</sup>٣) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٤) في البحار : ما لم يود إلى الشرع ظ ] .

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف و: ما يقوى أمره ويشد .

يؤدِّي الشرع ، لأنَّه لا يمكن أن يعلم ذلك إلَّا من جهته ، فلذلك وجب المنع منه .

وليس كذلك الإمام ، لأنّ علّة المكلّفين مزاحة فيها يتعلّق بالشرع ، والأدلّة منصوبة على ما يحتاجون إليه ، ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله ، ولو فرضنا أنّه ينتهي الحال إلى حدّ لا يُعرف الحقّ من الشرعيّات إلّا بقوله ، لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه مثل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم .

ونظير مسألة الإمام أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا أدَّى ثمَّ عرض فيها بعد ما يوجب خوفه لا يجب على الله تعالى المنع منه لأنَّ علّة المكلّفين قد انزاحت بما أدًاه إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهم .

أللَّهم إلَّا أن يتعلَّق به أداء آخر في المستقبل فإنَّه يجب المنع منه كما يجب في الإبتداء ، فقد سوَّينا بين النبيِّ والإمام .

فإن قيل : بيّنوا على (كلِّ )(١) حال ـ وإن لم يجب عليكم ـ وجه علّة الاستتار وما يمكن أن يكون علّة على وجه ليكون أظهر في الحجّة وأبلغ في باب البرهان .

قلنا: ممّا يقطع (٢) على أنّه سبب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إيّاهُ ، ومنعهم إيّاه من التصرُّف فيها جعل إليه التدبير والتصرُّف فيه فإذا حيل بينه وبين مراده ، سقط فرض القيام بالإمامة ، وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته (٣) ، ولزم استتاره كها استتر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم تارة في الشعب ، وأُخرى في الغار ولا وجه لذلك إلّا الخوف من المضارُّ الواصلة إليه .

وليس لأحد أن يقول: إنّ النبيِّ صلّى الله عليه وآلـه وسلّم ما استــتر عن قومه إلاّ بعد أدائه إليهم ما وجب عليه أداؤه ولم يتعلّق بهم إليه حاجة ، وقولكم في

<sup>(</sup>١) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة دف ۽ نقطع .

<sup>(</sup>٣) في نسخ و أ ، ف ، م ، غيبة الإمام .

الإمام بخلاف ذلك ، وأيضاً فإنَّ إستتار النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلّم ما طـال ولا تمادى ، واستتار الإمام قد مضت عليه الدهور ، وانقرضت عليه العصور .

وذلك أنّه ليس الأمر على ما قالوه ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إنّما استتر في الشعب والغار بمكّة قبل الهجرة وما كان أدّى جميع الشريعة ، فإنّ أكثر الأحكام ومعظم القرآن نزل بالمدينة ، فكيف أوجبتم أنّه كان بعد الأداء ، ولو كان الأمر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتار ، لما كان ذلك رافعاً للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره ونهيه ، فإنّ أحداً لا يقول إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بعد أداء الشرع غير محتاج إليه ولا مفتقر إلى تدبيره ، ولا يقول ذلك معاند .

وهو الجواب عن قول من قال : إنَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلَّق من مصلحتنا قد أدًاه وما يؤدِّي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق ، فجاز لذلك الاستتار وليس كذلك الإمام عندكم لأنَّ تصرُّفه في كلِّ حال لطف للخلق ، فلا يجوز له الإستتار على وجه ، ووجب تقويته والمنع منه ليظهر ويزاح (١) علّة المكلّف .

لأنّا قد بيّنا أنَّ النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مع أنَّه أدَّى المصلحة الّتي تعلّقت بتلك الحال فلم (٢) يستغن عن أمره ونهيه وتـدبيره بـلا خـلاف بين المحصّلين ، ومع هذا جاز له الإستتار ، فكذلك الإمام .

على أنَّ أمر الله تعالى له بالإستتار بالشعب (٣) تارة وفي الغار أُخرى ضرب (٤) من المنع منه ، لأنَّه ليس كلُّ المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة ، لأنَّه لا يمتنع أن يفرض (٥) في تقويته بذلك مفسدة في الدين فلا يحسن من الله تعالى فعله ، ولو كان خالياً من وجوه الفساد وعلم الله تعالى أنَّه تقتضيه المصلحة لقوَّاه

<sup>(</sup>١) في البحار: ينزاح.

<sup>(</sup>٢) في البحار: ولم .

<sup>(</sup>٣) في البحار: في الشعب.

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، والبحار: فضرب.

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف ان يعرض .

بالملائكة ، وحال بينهم وبينه ، فلمّا لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته ووجوب إزاحة علَّه المكلَّفين ، علمنا أنَّه لم يتعلَّق به مصلحة بل مفسدة .

وكذلك نقول في الإمام عليه السلام : إنّ الله تعالى منع من قتله بأمره بالإستتار والغيبة ، ولو علم أنّ المصلحة تتعلّق بتقويته بالملائكة لفعل ، فلمّا لم يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه (١) إزاحة علّة المكلّفين في التكليف ، علمنا أنّه لم يتعلّق به مصلحة ، بل ربما كان فيه مفسدة .

بل الذي نقول: إنّ في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الإمام بما يتمكّن معه من القيام ، ويبسط يده ، ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشر ، فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنّه لأجل أنّه تعلّق به مفسدة ، فوجب أن يكون متعلّقاً بالبشر فإذا لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى ، فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس ، وإذا جاز في النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيّة (٢) ومحوجيّة إلى الغيبة ، فكذلك غيبة الإمام عليه السلام سواء .

فأمًا التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة ، لأنّه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع والطويل الممتدّ ، لأنّه إذا لم يكن في الإستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه ، بل اللّائمة على من أحوجه إليها ، جاز أن يتطاول سبب الاستتار كها جاز أن يقصر زمانه .

فإن قيل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الإستتار فقد كان آباؤه عليهم السلام عندكم على تقيّة وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟ .

قلنا: ما كان على آبائه عليهم السلام خوف من أعدائهم ، مع لزوم التقيّة والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم ، وإمام الزمان عليه السلام كلُّ الخوف عليه ، لأنّه يظهر بالسيف ، ويدعو إلى نفسه ، ويجاهد من خالفه عليه ،

<sup>(</sup>١) في البحار : وجوب .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، لمختفية.

فأيُّ نسبة(١) بين خوفه من الأعداء وخوف آبائه عليهم السلام لولا قلَّة التأمّل .

على أنَّ آباءه عليهم السلام متى قتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم ويسدُّ مسدَّهم يصلح للإمامة من أولاده ، وصاحب الأمر عليه السلام بالعكس من ذلك لأنَّ من المعلوم أنَّه لا يقوم أحد مقامه ، ولا يسدُّ مسدَّه ، فبان الفرق بين الأمرين .

وقد بيّنا فيها تقدَّم الفرق بين وجوده غائباً لا يصل إليه أحد أو أكثرهم (٢) وبين عدمه حتى إذا كان المعلوم التمكّن بالأمر يوجده .

وكذلك قولهم : ما الفرق بين وجوده بحيث لا يصل إليه أحد وبين وجوده في السماء .

بأن قلنا: إذا كان موجوداً في السهاء بحيث لا يخفى عليه أخبار أهل الأرض فالسهاء كالأرض ، وإن كان يخفى عليه أمرهم ، فذلك يجري مجرى عدمه ثم نقلب (٣) عليهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقال : أي فرق بين وجوده مستتراً وبين عدمه وكونه في السهاء ، فأي شيء قالوه قلنا مثله على ما مضى القول فيه .

وليس لهم أن يفرِّقوا بين الأمرين بـأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليـه وآله وسلَّم مـا استتر من كلِّ أحد وإنّما استتر من أعدائه ، وإمام الزمان مستتر عن الجميع .

لأنَّا أَوَّلًا لا نقطع على أنَّه مستتر عن جميع أوليائه والتجويز في هـذا الباب كاف.

على أنّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لمَّا استتر في الغار كان مستـــراً من أوليائه وأعدائه ولم يكن معه إلا أبو بكر وحده ، وقد كان يجوز أن يستتر بحيث لا يكون معه أحد من وليٍّ ولا عدوٍّ إذا اقتضت المصلحة ذلك .

١١) في البحار: فأيُّ تشبّه.

<sup>(</sup>٢) في البحار: أكثر.

<sup>(</sup>٣) في نسخ (١، ف، م) والبحار : يقلب .

فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها ؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة ، وإن كانت باقية فمن يقيمها ؟ .

قلنا: الحدود المستحقّة باقية في جنوب مستحقّيها ، فإن ظهر الإمام ومستحقّوها باقون أقامها عليهم بالبيّنة أو الإقرار ، وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة ، وليس هذا نسخاً لإقامة الحدود ، لأنَّ الحدَّ إنَّما يجب إقامته مع التمكّن وزوال المنع ، ويسقط مع الحيلولة ، وإنَّما يكون ذلك نسخاً لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع .

ويقال لهم : ما يقولون في الحال الّتي لا يتمكّن أهل الحلِّ والعقد من إختيار الإمام ، ما حكم الحدود ؟ .

فإن قلتم : سقطت ، فهذا نسخ على ما الزمتمونا(١) .

وإن قلتم : هي باقية ( في )(٢) جنوب مستحقّيها فهو جوابنا بعينه .

فإن قيل: قد قال أبو عليّ<sup>(٣)</sup>: إنَّ في الحال الّتي لا يتمكّن أهل الحـلِّ والعقـد من نصب الإمام يفعـل الله ما يقـوم مقام إقـامـة الحـدود ويـزاح<sup>(٤)</sup> علّة المكلّف.

وقال أبو هاشم (٥): إنَّ إقامة الحدود دُنياويَّة لا تعلَّق لها بالدين.

قلمنا : أمَّا ما قاله أبو عليَّ فلو قلنا مثله : ما ضرَّنا لأنَّ إقامة الحدود ليس هو

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، الزمتموناه.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة وف،

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن حمران بن أبان الجبائي بمن أثمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام
 في عصره ، كانت ولادته في سنة ٢٣٥ وتوفي سنة ٣٠٣ .

وقد ترجم له في الأعلام ، ووفيَّات الأعيان ، والبداية والنهاية ،ودائرة المعارف الإسلاميَّة وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخة ( ف) ينزاح .

<sup>(</sup>٥) هو عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهماب الجبائي ، ابن أبو عليّ المتقدّم ذكره ، شيخ المعتزلة ومصنّف الكتب على مذاهبهم ، سكن بغداد إلى حين وفاته ولد في سنة ٧٧٧ وتوفي سنة ٣٢١ ، عالم بالكلام ، من كبار المعتزلة .

له آراء إنفرد بها وتبعته فرقة سميّت « البهشميّة » نسبة إلى كنية أبي هاشم . راجع ترجمته في تاريخ بغداد والأعلام ووفيات الأعيان والبداية والنهاية وميزان الاعتدال .

الذي لأجله أوجبنا الإمام حتى إذا فات إقامته(١) انتقض دلالة الإمامة ، بل ذلك تابع للشرع ، وقد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها ، وكها جاز ذلك جاز أيضاً أن يكون هناك ما يقوم مقامها ، فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل .

وأمّا ما قاله أبو هاشم : من أنَّ ذلك لمصالح الدنيا فبعيد ، لأنَّ ذلك عبادة واجبة ، ولو كان لمصلحة دنياويَّة لما وجبت .

على أنَّ إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنكال جزء من العقاب وإثمًا قدَّم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة ، فكيف يقول مع ذلك أنَّ لمصالح دنياويَّة ، فبطل ما قالوه .

فإن قيل : كيف الطريق إلى إصابة الحقُّ مع غيبة الإمام .

فإن قلتم: لا سبيل إليها.

جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشكّ في جميع أمورهم .

وإن قلتم : يُصاب الحقُّ بأدلَّته .

قيل لكم : هذا تصريح بالإستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة .

قلنا : الحقُّ على ضربين عقليٌّ وسمعيٌّ ، فالعقليُّ يصاب بأدلَته ، والسمعيُّ عليه أدلَة منصوبة من أقوال النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ونصوصه ، وأقوال الأئمّة عليهم السلام من ولده ، وقد بيّنوا ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئاً لا دليل عليه .

غير أنَّ هذا وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة إلى الإمام قد بيّنا ثبوتها لأنَّ جهة الحاجة إليه المستمرَّة في كلِّ حال وزمان كونه لطفاً لنا على ما تقدَّم القول فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ، فالحاجة (٢) المتعلّقة بالسمع أيضاً ظاهرة ، لأنّ النقل وإن كان وارداً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ، وعن آباء الإمام عليهم السلام

<sup>(</sup>١) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ﴾ أقامتها .

<sup>(</sup>٢) في نسخ و أ ، ف، م ، والبحار : والحاجة .

بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائز على الناقلين العدول عنه ، إمّا تعمّـداً وإمّا لشبهة ؛ فينقطع(١) النقل ، أو يبقى فيمن لا حجّة في نقله .

وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي<sup>(٢)</sup> فـلا نـطوَّل بـذكـرهـا الكتاب .

فإن قيل: لو فرضنا أنَّ الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة (٣) واحتيج إلى بيان الإمام ولم يُعلم الحقُّ إلاّ من جهته، وكان خوف القتل من أعدائه مستمرًا كيف يكون الحال.

فإن قلتم : يظهر وإن خاف القتل ، فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الإستتار ويلزم ظهوره .

وإن قلتم: لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأمّـة، خرجتم من الإجماع، لأنّـه منعقد عـلى أنَّ كلَّ شيء شرعـه النبيُّ صلَّى الله عليـه وآله وسلّم وأوضحه فهو لازم للأمّة إلى أن تقوم الساعة.

وإن قلتم : إنَّ التكليف لا يسقط ، صرَّحتم بتكليف مــا لا يــطاق ، وإيجاب العمل بما لا طريق إليه .

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوفى ، وجملته أنَّ الله تعالى لو علم أنَّ النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقيّة الإمام فيها مستمرّة، وخوفه من الأعداء باقياً، لأسقط ذلك عمن لا طريق له إليه ، فإذا علمنا بالإجماع أنَّ تكليف الشرع مستمرّ ثابت على جميع الأمّة إلى قيام الساعة ، علمنا عند ذلك أنّه لو اتّفق انقطاع النقل بشيء (٥) من الشرع لما كان ذلك إلّا في حال يتمكّن فيها الإمام عليه السلام من الظهور والبروز والإعلام والإنذار .

<sup>(</sup>١) في البحار: فيقطع.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الشافي : ٢٠٩/٢ . ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في البحار: كتموا بعض منهم الشريعة.

<sup>(</sup>٤) تلخيص الشافي : ٨٠/١ .

<sup>(</sup>٥) في نسخ ١١، ف، م، والبحار لشيء.

وكان المرتضى رحمه الله يقول أخيراً: لا يمتنع أن يكون ها هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند الإمام عليه السلام ، وإن كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها ولم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق ، لأنّه إذا كان سبب الغيبة خوفه على نفسه ( من الّذين أخافوه ، فمن أحوجه إلى الاستتار أي من قبل نفسه )(١) في فوت ما يفوته من الشرع ، كما أنّه أي من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب الإمام وتصرّفه من حيث أحوجه إلى الاستتار ، ولو زال(٢) خوفه لظهر ، فيحصل له اللّطف بتصرّفه ، وتبيّن له ما عنده مما انكتم عنه ، فإذا لم يفعل وبقي مستترآ (٣) أي من قبل نفسه في الأمرين وهذا قويً تقتضيه الأصول .

وفي أصحابنا من قال : إنَّ علّة الإستتار<sup>(1)</sup> عن أوليائه خوفه من أن يشيّعوا خبره ، ويتحدُّثوا باجتهاعهم معه سروراً ( به )<sup>(0)</sup> فيؤدِّي ذلك إلى الخوف من الأعداء وإن كان غير مقصود .

وهذا الجواب يضعف لأنَّ عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار إجتماعهم معه من الضرر عليه وعليهم ، فكيف يخبرون بذلك [ العامة ] (٢) مع علمهم بما (عليه و) (٢) عليهم فيه من المضرَّة العامّة ، وإن جاز (هذا ) (٨) على الواحد والإثنين لا يجوز على جماعة شيعته الّذين لا يظهر لهم .

على أنَّ هذا يلزم عليه أن يكون شيعته قد عدموا الإنتفاع به على وجه لا يتمكّنون من تلافيه (٩) وإزالته ، لأنَّ إذا علَّق الإستتار بما يعلم من حالهم أنّهم يفعلونه فليس في مقدورهم الآن ما يقتضي من ظهور الإمام عليه السلام ، وهذا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في نسخة وف ، .

<sup>(</sup>٢) في البحار: ولو أزال.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف ومستمراً .

<sup>(</sup>٤) في نسختي وأ ، م ، والبحار : استتاره .

<sup>(</sup>٥) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٦) من نسخة وف د .

<sup>(</sup>٨،٧) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٩) في نسخ وأ، ف، م، تلاقيه.

يقتضي سقوط التكليف الّذي الإمام لطف فيه عنهم .

وفي أصحابنا من قال : علّة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداء ، لأنّ انتفاع جميع الرعيّة من وليّ وعدوّ بالإمام إنّما يكون بأن ينفذ أمره ببسط يده فيكون ظاهراً متصرّفاً بلا دافع ولا منازع ، وهذا ممّا المعلوم أنّ الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه .

قالوا: ولا فائدة في ظهوره سرّاً لبعض أوليائه لأنَّ النفع المبتغى من تـدبير الأمّة لا يتمُّ إلاّ بظهوره للكلِّ ونفوذ الأمر، فقد صارت العلّة في استتار الإمام على الوجه الّذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدة.

ويمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال : إنَّ الأعداء وإن حالوا بينه وبين الظهور على وجه التصرُّف والتدبير ، فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه على سبيل الاختصاص ، وهو يعتقد طاعته ويوجب اتباع أوامره ، فإن كان لا نفع في هذا اللّقاء لأجل الاختصاص لأنَّه غير نافذ الأمر للكلِّ ، فهذا تصريح بأنّه لا انتفاع للشيعة الإماميّة بلقاء أثمّتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أيّام الحسن بن عليّ أبي القائم عليهم السلام (۱) لهذه العلّة .

ويوجب أيضاً أن يكون أولياء أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته لم يكن لهم بلقائه إنتفاع قبل انتقال الأمر إلى تدبيره وحصوله في يده، وهذا بلوغ من قائله إلى حدّ لا يبلغه متأمّل.

على أنّه لو سلّم أنَّ الانتفاع بالإمام لا يكون إلا مع الظهور لجميع الرعيّة ونفوذ أمره فيهم لبطل قولهم من وجه آخر ، وهو أنه يؤدِّي إلى سقوط التّكليف الّذي الإمام لطف فيه عن شيعته ، لأنّه إذا لم يظهر لهم لعلّة لا يرجع إليهم ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالته ، فلا بدّ من سقوط التكليف عنهم ، لأنّه لو جاز أن يمنع قوم من المكلّفين غيرهم لطفهم ، ويكون التكليف الّذي ذلك اللّطف لطف فيه مستمرّاً عليهم ، لجاز أن يمنع بعض المكلّفين غيره بقيد وما أشبهه من لطف فيه مستمرّاً عليهم ، لجاز أن يمنع بعض المكلّفين غيره بقيد وما أشبهه من

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخة وف، إلى القائم عليه السلام .

المشي على وجه لا يمكن (١) من إزالته ، ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمرًا على الحقيقة .

وليس لهم أن يفرِّقوا بين القيد وبين اللَّطف من حيث كان القيد يتعذَّر معه الفعل (٢) ولا يتوهم وقوعه ، وليس كذلك فقد اللَّطف ، لأنَّ أكثر أهل العدل على أنَّ فقد اللطف كفقد القدرة والآلة ، ( وأنَّ التكليف مع فقد اللَّطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ) (٣) ووجود الموانع ، وأنَّ من لم يفعل له اللطف عن له لطف معلوم غير مزاح العلّة في التكليف ، كما أنَّ الممنوع غير مزاح العلّة .

والّذي ينبغي أن يجاب عن السؤال الّذي ذكرناه عن المخالف أن نقول: إنّا أوّلًا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه ، بل يجوز (أن يظهر)<sup>(1)</sup> لأكثرهم ولا يعلم كلَّ إنسان إلّا حال نفسه ، فإن كان ظاهراً له فعلّته مزاحة ، وإن لم يكن ظاهراً له علم<sup>(0)</sup> أنّه إنّما لم يظهر له لأمر يرجع إليه وإن لم يعلمه مفصّلًا لتقصير من

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م و لا يتمكن .

<sup>(</sup>٢) في نسختي و أ ، م ، متعذّر معه اللّطف .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في نسخ ١ أ ، ف ، م ، .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>٥) قال في البحار بعد نقل ما في المتن : ولنتكلّم فيها الـتزمه رحمـه الله في ضمن أجوبـة اعتراضـات المخـالف من كون كـلٌ من خفي عليه الإمـام من الشيعة في زمـان الغيبة فهم مقصر ون مـذنبون فنقول :

يلزم عليه أن لا يكون أحد من الفرقة المحقّة الناجية في زمان الغببة موصوفاً بالعدالة ، لأنّ هذا الذّنب الذي صار مانعاً لظهوره عليه السلام من جهتهم إمّا كبيرة أو صغيرة أصرُّوا عليها ، وعلى التقديرين ينافي العدالة ، فكيف كان يحكم بعدالة الرُّواة والأثمّة في الجهاعات ، وكيف كان يقبل قولهم في الشهادات ، مع أنّا نعلم ضرورة أنَّ كلَّ عصر من الأعصار مشتمل على جماعة من الأخيار لا يتوقّفون مع خروجه عليه السلام وظهور أدنى معجز منه في الإقرار بإمامته وطاعته .

وأيضاً فلا شكُّ في أنَّ في كثير من الأعصار الماضية كان الأنبياء والأوصياء محبوسين ممنوعين عن وصول الحلق إليهم ، وكان معلوماً من حال المقرِّين أنَّهم لم يكونوا مقصرين في ذلك بل نقول : لما اختفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم في الغاركان ظهوره لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وكونه معه لطفاً له ، ولا يمكن إسناد التقصير إليه صلوات الله عليه فالحقّ في الجواب أنَّ اللطف إنَّما يكون =

جهته ، وإلّا لم يحسن تكليفه .

فإذا علم بقاء تكليفه عليه واستتار الإمام عنه علم أنّه لأمر يرجع إليه ، كها تقوله جماعتنا فيمن لم ينظر في طريق معرفة الله تعالى فلم يحصل له العلم ، وجب أن يقطع على أنّه إنّما لم يحصل لتقصير يرجع إليه ، وإلّا وجب إسقاط تكليفه وإن لم يعلم ما الّذي وقع تقصيره فيه .

فعلى هذا التقرير(١) أقـوى ما يعلّل بـه ذلك أنَّ الإمـام إذا ظهر ولا يعلم شخصه وعينه من حيث المشاهدة ، فلا بدَّ من أن يظهر عليه علم معجز يدلُّ على صدقه والعلم بكون الشيء معجزاً يحتاج إلى نظر يجوز أن يعترض(٢) فيه شبهة ،

<sup>=</sup> شرطاً للتكليف إذا لم يكن مشتملًا على مفسدة ، فإنّا نعلم أنّه تعالى إذا أظهر علامة مشينة عند ارتكاب المعاصي على المذبين كأن يسوّد وجوههم مشلًا فهو أقرب إلى طاعتهم وأبعد عن معصيتهم ، لكن لاشتهاله على كثير من المفاسد لم يفعله ، فيمكن أن يكون ظهوره عليه السلام مئتملًا على مفسدة عظيمة للمقرّين يوجب استثصالهم واجتياحهم = فظهوره عليه السلام مع تلك الحال ليس لطفاً لهم ، وما ذكره (رحمه الله ) مع أنّ التكليف مع فقد اللطف كالتكليف مع فقد اللالة ، فمع تسليمه إنما يتم إذا كان لطفاً وارتفعت المفاسد المانعة عن كونه لطفاً .

وحاصل الكلام أنّ بعد ما ثبت من الحسن والقبح العقليّين وأنّ العقل يحكم بـأنّ اللطف على الله تعالى واجب وأنّ وجود الإمام لطف باتفاق جميع العقلاء ، على أنّ المصلحة في وجود رئيس يدعو إلى الصلاح ، ويمنع عن الفساد ، وأنّ وجوده أصلح للعباد ، وأقرب إلى طاعتهم ، وأنّه لا بدّ أن يكون معصوماً ، وأنّ العصمة لا تعلم إلاّ من جهته تعالى . وأنّ الإجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان عليه السلام ، يثبت وجوده عليه السلام .

وأمّا غيته عن المخالفين ، فظاهر أنّه مستند إلى تقصيرهم ، وأمّا عن المقرِّين فيمكن أن يكون بعضهم مقصرين وبعضهم مع عدم تقصيرهم ممنوعين من بعض الفوائد الّتي تترتب على ظهوره عليه السلام لمفسدة لهم في ذلك تنشأ من المخالفين ، أو لمصلحة لهم في غيبته بأن يؤمنوا به مع خفاء الأمر وظهور الشبه وشدّة المشقّة ، فيكونوا أعظم ثواباً ، مع أنَّ إيصال الإمام فوائده وهداياته لا يتوقّف على ظهوره بحيث يعرفونه ، فيمكن أن يصل منه عليه السلام إلى أكثر الشيعة الطاف كثيرة لا يعرفونها كما سيأتي عنه عليه السلام أنَّه في غيبته كالشمس تحت السحاب . على أنَّ في غيبته النوع من وجود الحجّة مصلحة وإلا لم يصدر منه تعالى .

وأمَّا الاعتراضات الموردة على كلِّ من تلك المقدَّمات وأجوبتها فموكولة إلى مظانَّها إننهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة وف؛ التقدير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة دف، يعترف.

فلا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظهر له أنَّه متى ظهر وأظهر (١) المعجز لم ينعم النظر فيدخل [ عليه ](٢) فيه شبهة ، فيعتقد أنّه كذّاب ويشيع خبره فيؤدِّي إلى ما تقدَّم القول فيه .

فإن قيل : أيَّ تقصير وقع من الـوليِّ الذي لم يـظهر لـه الإمام لأجـل هذا المعلوم من حاله ، وأيّ قدرة له على النظر فيها يظهر له الإمـام معه وإلى أيِّ شيء يرجع في تلافي ما يوجب غيبته .

قلنا: ما أحلّنا في سبب الغيبة عن الأولياء إلا على معلوم يظهر موضع التقصير فيه وإمكان تلافيه ، لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنّه متى ظهر له الإمام قصر في النظر في معجزه ، فإنّا (٣) أي في ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز والممكن ، والدليل من ذلك والشبهة ، ولو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له ، فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدراكه .

وليس لأحد أن يقول: هذا تكليف لما لا يطاق وحوالة على غيب ، لأنّ هذا الوليُّ ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النّظر والاستدلال فيستدركه حتَّى يتمهّد في نفسه ويتقرَّر ، ونراكم تلزمونه ما لا يلزمه ، وذلك إنَّ ما يلزم في التكليف قد يتميّز تارة ويشتبه أُخرى بغيره ، وإن كان التمكّن من الأمرين ثابتاً حاصلاً .

فالوليُّ على هذا إذا حاسب نفسه ورأى أنَّ الإمام لا يظهر له وأفسد أن يكون السّبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسها ، علم أنّه لا بدّ من سبب يرجع إليه .

وإذا علم أنَّ أقوى العلل ما ذكرناه ، علم أنَّ التقصير واقع من جهته في صفات المعجز وشروطه ، فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك ، وتخليصه من

<sup>(</sup>١) في نسخ « أ ، ف ، م » ظهر له وأظهر .

<sup>(</sup>٢) من نسخ و أ ، ف ، م » .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف و إنَّما .

الشوائب وما يوجب الالتباس ، فإنَّه من (١) اجتهد في ذلك حقَّ الإجتهاد ووفَى النظر شروطه ، فإنَّه لا بدّ من وقوع العلم بالفرق بين الحقَّ والباطل ، وهذه المواضع الإنسان فيها على نفسه بصيرة ، وليس يمكن أن يؤمر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد ، والبحث والفحص والاستسلام للحقِّ ، وقد بيّنا أنَّ هذا نظير ما نقول لمخالفينا ، إذا نظروا في أدلتنا ولم يحصل لهم العلم سواء .

فإن قيل: لوكان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا يعلم شيئاً من المعجزات في الحال ، وهذا يؤدِّي إلى أن لا يعلم النبوَّة وصدق الرسول ، وذلك يخرجه عن الإيمان .

قلنا: لا يلزم ذلك لأنّه لا يمتنع أن تدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع ، وليس إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرها ، فلا يمتنع أن يكون المعجز الدالُ على النبوّة لم تدخل عليه فيه شبهة ، فحصل له العلم بكونه معجزاً وعلم عند ذلك نبوّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ، والمعجز الذي يظهر على يد الإمام إذا ظهر يكون أمراً آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في كونه معجزاً ، فيشكُ حينئذٍ في إمامته وإن كان عالماً بالنبوة .

وهذا كما نقول إنَّ من علم نبوَّة موسى عليه السلام بالمعجزات الدالّة على نبوَّته إذا لم ينعم النظر في المعجزات الظاهرة على عيسى ونبيِّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لا يجب أن يقطع على أنَّه ما عرف تلك المعجزات ، لأنَّه لا يمتنع أن يكون عارفاً بها وبوجه دلالتها وإن لم يعلم هذه المعجزات واشتبه عليه وجه دلالتها .

فإن قيل: فيجب على هذا أن يكون كلُّ من لم يظهر له الإمام يقطع على أنَّه على حيرة يلحق (٢) بالكفر لأنَّه مقصر على ما فرضتموه (٣) فيها يوجب غيبة الإمام

<sup>(</sup>١) في نسخ و ا ، ف ، م » متى بدل « من » .

١(٢) في البحار: تلحق.

<sup>·(</sup>٣) في نسخة و ف ۽ فوضتموه .

عنه ويقتضي فوت مصلحته ، فقد لحق الوليُّ على هذا بالعدوُّ .

قلنا: ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفراً ولا ذنباً عظيماً ، لأنّه في هذه الحال ما اعتقد في الإمام أنّه ليس بإمام ، ولا أخاف على نفسه وإنّما قصر في بعض العلوم تقصيراً كان كالسبب في أنّ علم من حاله أنّ ذلك الشكّ في الإمامة يقع منه مستقبلاً ، والآن فليس بواقع ، فغير لازم أن يكون كافراً غير أنّه وإن لم يلزم أن يكون كفراً ولا جارياً مجرى تكذيب الإمام والشكّ في صدقه فهو ذنب وخطأ لا ينافيان الإيمان واستحقاق الثواب ، ولو لم يلحق (١) الوليّ بالعدوِّ على هذا التقدير ، لأنّ العدوّ في الحال معتقد في الإمام ما هو كفر وكبيرة ، والوليّ بخلاف ذلك .

وإمًّا قلنا: إنَّ ما هو كالسبب في الكفر لا يجب أن يكون كفراً في الحال أنَّ أحداً لو اعتقد في القادر منّا بقدرة أنَّه يصحُّ أن يفعل في غيره من الأجسام مبتدئاً كان ذلك خطأ وجهلاً ليس بكفر ، ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنَّه لو ظهر نبي يدعو إلى نبوَّته وجعل معجزه أن يفعل الله تعالى على يده فعلاً [بحيث] (٢) لا يصل إليه أسباب البشر (أنّه لا يقبله) (٣) وهذا لا محالة لو علم أنّه معجز (١) كان يقبله وما سبق من اعتقاده في مقدور القدر (٥) ، كان كالسبب في هذا ، ولم يلزم أن يجري مجراه في الكفر .

فإن قيل: إنَّ هذا الجواب أيضاً لا يستمرُّ على أصلكم لأنَّ الصحيح من مذهبكم أنَّ من عرف الله تعالى بصفاته وعرف النبوَّة والإمامة وحصل مؤمناً لا يجوز أن يقع منه كفر أصلاً ، فإذا ثبت هذا فكيف يمكنكم أن تجعلوا علّة الاستتار عن الوليَّ أنَّ المعلوم من حاله أنَّه إذا ظهر الإمام فظهر (على يده) (١) علم معجز

<sup>(</sup>١) في نسخ ١١، ف ،م ، والبحار : ولن يلحق.

<sup>(</sup>٢) من نسختي و أ ، م ، والبحار ، وفي البحار وهامش نسخة و ح ، جسمًا بدل و فعلًا ، .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ وأ، ف، م ، .

<sup>(</sup>٤) في نسخ «أ، ف، م، علم معجزاته بدل « لو علم أنَّه معجز، .

<sup>(</sup>٥) في البحار: في مقدور العبد.

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار .

شكَّ فيه ولا يعرفه (إماماً)(١) وإنَّ الشكَّ في ذلك كفر ، وذلك ينقض أصلكم الذي صحّحتموه .

قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح، لأنَّ الشكَّ مع المعجز الذي يظهر على يد الإمام ليس بقادح في معرفته لغير (٢) الإمام على طريق الجملة وإنَّما يقدح في أنَّ ما علم على طريق الجملة وصحّت معرفته هل هو هذا الشخص أم لا ؟ والشكُّ في هذا ليس بكفر، لأنَّه لو كان كفراً لوجب أن يكون كفراً وإن لم يظهر المعجز، فإنَّه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز في يده شاكُّ فيه، ويجوِّز كونه إماماً وكون غيره كذلك، وإنما يقدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة أن لو شكُ في المستقبل في إمامته على طريق الجملة، وذلك ممّا يمنع من وقوعه منه مستقبلاً.

وكان المرتضى ( رضي الله ) يقول : سؤال المخالف لنا ـ لم لا يظهر الإمام للأولياء ؟ ـ غير لازم لأنّه إن كان غرضه أنّ لطف الوليّ غير حاصل ، فلا يحصل تكليفه فإنّه لا يتوجّه فإنَّ لطف الوليِّ حاصل ، لأنّه إذا علم الوليُّ أن له إماماً غائباً يتوقّع ظهوره عليه السلام ساعة ( ساعة ) (٦) ويجوّز انبساط يده في كلّ حال ، فإنّ خوفه من تأديبه حاصل ، وينزجر لمكانه عن المقبّحات ، ويفعل كثيراً من الواجبات فيكون حال غيبته كحال كونه في بلد آخر ، بل ربّا كان في حال الاستتار أبلغ ، لأنّه مع غيبته يجوّز أن يكون معه في بلده وفي جواره ، ويشاهده من حيث المغية [و] (١) الانزجار حاصلًا عن (٥) القبيح على ما قلناه .

وإذا لم يكن قد فاتهم اللّطف جاز استتاره عنهم وإن سلّم أنّه يحصل ما هو لطف لهم ومع ذلك يقال : لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب على كـلّ حال ،

<sup>(</sup>١) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٢) في نسخة و ف ۽ بغير وفي البحار : لعين .

<sup>(</sup>٣) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٤) من نسخة وف،

<sup>(</sup>٥) في نسخ وف، أ، م ۽ من .

فسقط السؤال من أصله .

على أنَّ لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر وهو أنَّ لمكانه (١) يثقون بوصول جميع الشرع إليهم ، ولولاه لما وثقوا بذلك وجوَّزوا أن يخفى عليهم كثير من الشرع وينقطع دونهم ، وإذا علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك ، فكان اللطف بمكانه حاصلاً من هذا الوجه أيضاً .

وقد ذكرنا فيها تقدَّم أنَّ ستر ولادة صاحب الزمان عليه السلام ليس بخارق للعادات (٢) إذ جرى أمثال ذلك فيها تقدَّم من أخبار الملوك ، وقد ذكره العلهاء من الفرس ومن روى أخبار الدولتين (٢) .

من ذلك ما هو مشهور كقصة كيخسرو وما كان من ستر أمّه حملها وإخفاء ولادتها ع وأمّه بنت ولد أفراسياب ملك الترك ع وكان جدَّه كيقاوس أراد قتل ولده فسترته أمّه إلى أن ولدته ، وكان من قصّته ما هو مشهور في كتب التواريخ ع ذكره الطبريُّ (٤) .

وقد نطق القرآن بقصّة إبراهيم عليه السلام وأنَّ أُمّه ولدته خفيًا وغيّبته في المغارة حتى بلغ ، وكان من أمره ما كان (٥٠) .

وما كان من قصّة موسى عليه السلام فيانّ أُمّه القته في البحر خوفاً عليه وإشفاقاً من فرعون عليه ، وذلك مشهور نطق به القرآن (١) .

<sup>(</sup>١) في البحار: بمكانه.

<sup>(</sup>٢) في البحار: العادات.

<sup>(</sup>٣) في البحار: الدوليّين.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك : ١٩/١٥ - ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) راجع تاريخ الأمم والملوك : ٢٣٣/١ ومجمع البيان : ٣٢٥/٢ وعنه البحار : ١٩/١٢ .

 <sup>(</sup>٦) سورة القصص آية ٧ وقد ذكر قصّته مفصّلًا الفخر الرازي في التفسير الكبير : ٢٢٧/٢٤ والطبري في جامع البيان : ٢٠/٢٠ ـ ٢١ وتاريخ الأمم والملوك : ٣٨٥/١ ـ ٣٣٤ والشيخ الطبرسي (٥٠) في مجمع البيان : ٢٤٠/٤ ـ ٢٤١ .

ومثل ذلك قصّة صاحب الـزمان عليـه السلام سـواء فكيف يقال إنَّ هـذا خارج عن العادات .

ومن الناس من يكون له ولد من جارية يستتر بها<sup>(۱)</sup> من زوجته برهــة من الزمان حتى إذا حضرته الوفاة أقرَّ به .

وفي الناس من يستر أمر ولده خوفاً من أهله أن يقتلوه طمعاً في ميراثه قد جرت العادات بذلك ، فلا ينبغي أن يتعجّب من مثله في صاحب الـزمـان عليه السلام وقد شاهدنا من هذا الجنس كثيراً وسمعنا منه غير قليل ، فلا نطوًل بذكره لأنّه معلوم بالعادات .

وكم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبيه بدهر طويل ولم يكن أحد يعرفه إذا شهد بنسبه رجلان مسلمان ، ويكون ( الأب ) (٢) أشهدهما على نفسه ستراً (٣) عن أهله وخوفاً من زوجته وأهله ، فوصى به فشهدا بعد موته ، أو شهدا بعقده على إمرأة عقداً صحيحاً فجاءت بولد يمكن أن يكون منه ، فوجب بحكم الشرع إلحاقه به .

والخبر بولادة ابن الحسن عليه السلام وارد من جهات أكثر ممّا يثبت به الأنساب في الشرع ، ونحن نذكر طرفاً من ذلك فيها بعد إن شاء الله تعالى (٤) .

وأمّا إنكار جعفر بن عليّ (٥) \_ عمّ صاحب الزمان عليه السلام \_ شهادة الإماميّة بولد لأخيه الحسن بن عليّ ولد في حياته ، ودفعه بـذلك وجـوده بعده ، وأخذه تركته وحوزه ميراثه ، وما كان منه في حمل سلطان الوقت على حبس جواري الحسن عليه السلام واستبدالهنّ بالاستبراء ( لهنّ ) (١) من الحمل ليتأكّد نفيه لوليد

<sup>(</sup>١) في البحار : يستترها وفي نسخة وف، يتسرّبها .

<sup>(</sup>٢) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٣) في البحار : سرّاً .

<sup>(</sup>٤) في فصل ٢ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ٨٤.

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار .

أخيه وإباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفاً له بعده كان أحقَّ بمقامه ، فليس بشبهة (١) يعتمد على مثلها أحد من المحصّلين ، لاتّفاق الكلِّ على أنَّ جعفراً لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حقّ ودعوى باطل ، بل الخطأ جائز عليه ، والغلط غير ممتنع منه (٦) .

وقد نطق القرآن (٣) بما كان من ولد يعقوب عليه السلام مع أخيهم يوسف عليه السلام وطرحهم إيّاه في الجبّ ، وبيعهم إيّاه بالثمن البخس ، وهم أولاد الأنبياء وفي الناس من يقول كانوا أنبياء (١) .

فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم الخطأ فيه ، فلم لا يجوز مثله من جعفر بن علي مع ابن أخيه ، وأن يفعل معه من الجحد طمعاً في الدنيا ونيلها ، وهل يمنع من ذلك أحد إلا مكابر معاند .

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون للحسن بن عليّ عليه السلام ولد مع إسناده وصيّته في مرضه الّذي توفّي فيه إلى والدته المسمّاة بحديث، المكنّاة بأمّ الحسن بوقوفه وصدقاته (٥)، وأسند النظر إليها في ذلك، ولو كان له ولد لذكره في الوصية.

قيل: إنّما فعل ذلك قصداً إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء ولادته ، وستر حاله عن سلطان الوقت ، ولو ذكر ولده أو أسند وصيّته إليه لناقض غرضه خاصّة وهو احتاج إلى الإشهاد عليها وجوه الدَّولة ، وأسباب السلطان ، وشهود القضاة ليتحرَّس بذلك وقوفه ، ويتحفّظ صدقاته ، ويتم به الستر على ولده بإهمال ذكره وحراسة مهجته بترك التنبيه على وجوده ، ومن ظنَّ أنَّ ذلك دليل على بطلان دعوى

<sup>(</sup>١) في البحار: لشبهة.

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل ذلك في إرشاد المفيد : ٣٤٥ وعنه البحار : ٣٣٤/٥٠ ح ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف عليه السلام ، راجع تفسيرها في تفسير العيّاشي والقمي وتفسير الكبير وجامع البيان ومجمع البيان وغيرها من كتب التفاسير .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك : ١/٣٣٠\_ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٥) يأتي في ح ١٩٦ ويراجع البحار :٣٢٩/٥٠ .

الإماميَّة في وجود ولد للحسن عليه السلام ، كان بعيداً من معرفة العادات .

وقد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمّد عليها السلام (١) حين أسند وصيّته إلى خسة نفر أوَّهم المنصور إذ كان سلطان الوقت ، ولم يفرِّد إبنه موسى عليه السلام بها إبقاءً عليه ، وأشهد معه الرَّبيع وقاضي الوقت وجاريته أمَّ ولده حيدة البربريَّة وختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفر عليها السلام لستر أمره وحراسة (٢) نفسه ، ولم يذكر مع ولده موسى أحداً من أولاده الباقين لعلمه (٣) كان فيهم من يدَّعي مقامه من بعده ، ويتعلَّق بإدخاله في وصيّته ، ولو لم يكن موسى عليه السلام ظاهراً مشهوراً في أولاده معروف المكان منه ، وصحّة نسبه واشتهار فضله وعلمه ، وكان مستوراً لما ذكره في وصيّته ولاقتصر على ذكر غيره ، كما فعل الحسن بن على والد صاحب الزمان عليه السلام .

فإن قيل: قولكم إنَّه منذ ولد صاحب الزمان عليه السلام إلى وقتنا هذا مع طول المدَّة لا يعرف أحد مكانه ، ولا يعلم مستقرَّه ، ولا يأتي بخبره من يوثق بقوله ، خارج عن العادة ، لأنَّ كلَّ من اتّفق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض يكون مدَّة استتاره قريبة ولا يبلغ عشرين سنة ، ولا يخفى أيضاً على (٤) الكلِّ في مدَّة استتارة مكانه ، ولا بدَّ من أن يعرف فيه بعض أوليائه وأهل (٥) مكانه ، أو يخبر بلقائه ، وقولكم بخلاف ذلك .

قلنا: ليس الأمر على ما قلتم لأنَّ الإماميّة تقول إنَّ جماعة من أصحاب أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام قد شاهدوا وجوده في حياته (٢) ـ وكانوا أصحابه وخاصّته بعد وفاته ، والوسائط بينه وبين شيعته معروفون ربّمــا(٧) ذكرنــاهم فيها

<sup>(</sup>١) يأتي في ح ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) في نسخ و أ ، ف ، م ، حراسته .

<sup>(</sup>٣) في البحار: لعله.

<sup>(</sup>٤) في البحار : عن .

<sup>(</sup>٥) في نسخ و أ ، ف ، م ۽ واهله .

<sup>(</sup>٦) يأتي في فصل ٢.

<sup>(</sup>٧) في البحار: بما .

بعد ، ينقلون إلى شيعته معالم الدين ، ويخرجون إليهم أجوبته في مسائلهم فيه ، ويقبضون منهم حقوقه ، وهم جماعة كان الحسن بن علي عليها السلام عدّ لهم في حياته ، واختصهم أمناءً له (۱) في وقته ، وجعل إليهم النظر في أملاكه ، والقيام بأموره بأسهائهم وأنسابهم وأعيانهم ، كأبي عمرو عثمان بن سعيد السيّان ، وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد ، وغيرهم من سنذكر أخبارهم فيها بعد إن شاء الله تعالى ، (وكانوا أهل عقبل وأمانة ، وثقة ظاهرة ، ودراية وفهم ، وتحصيل ونباهة ) (٢) وكانوا معظمين عند سلطان الوقت لعظم أقدارهم وجلالة محلّهم ، مكرّمين لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم ، حتى أنّه كنان يدفع عنهم ما يضيفه إليهم خصومهم ، وهذا يسقط قولهم إنّ صاحبكم لم يره أحد ، ودعواهم خلافه .

فأمًا بعد انقراض أصحاب أبيه فقد كان مدَّة من الزمان أخباره واصلة من جهة السفراء اللذين بينه وبين شيعته ، ويبوثق بقولهم ، ويبرجع إليهم للدينهم وأمانتهم وما اختصوا به من الدين والنزاهة وربما ذكرنا طرفاً من أخبارهم فيها بعد (٣) .

وقد سبق الخبر عن آبائه عليهم السلام بأنّ القائم عليه السلام له غيبتان ، أخراهما أطول من الأولى (٤) فالأولى يعرف فيها خبره ، والأخرى لا يعرف فيها خبره ، فجاء ذلك موافقاً لهذه الأخبار ، فكان ذلك دليلاً ينضاف إلى ما ذكرناه ، وسنوضح عن هذه الطريقة فيها بعد إن شاء الله تعالى .

فأمّا خروج ذلك عن العادات فليس الأمر على ما قالوه ، ولو صحّ لجاز أن ينقض الله تعالى العادة في ستر شخص ، ويخفي أمره لضرب من المصلحة وحسن التدبير ، لما يعرض من المانع من ظهوره .

وهذا الخضر عليه السلام موجود قبل زماننا من عهد موسى عليه السلام عند

<sup>(</sup>١) في نسخة وف ۽ لهم .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في نسخة و ف ۽ .

<sup>(</sup>٣) يأتي فيها بعد عند ذكر السفراء .

<sup>(</sup>٤) تقدّم في ح ٦٠ .

أكثر الأمّة وإلى وقتنا هذا باتّفاق أهل السير لا يعرف مستقرُّه ولا يعرف<sup>١١</sup> أحد له أصحابا إلّا ما جاء به القرآن من قصّته مع موسى عليه السلام<sup>١١</sup> .

وما يذكره بعض النّاس أنّه يظهر أحياناً [ ولا يُعرف ]<sup>(٣)</sup> ويظنُّ من يراه أنّه بعض الزهّاد ، فإذا فارق مكانه توهمه المسمّى بالخضر ، ولم يكن عرف بعينه في الحال ، ولا ظنّه فيها بل اعتقد أنّه بعض أهل الزمان .

وقد كان من غيبة موسى بن عمران عليه السلام من (١) وطنه وهمربه من فرعون ورهطه ما نطق به القرآن ، ولم يظفر به أحد مدَّة من الزمان ، ولا عرفه بعينه حتى بعثه الله نبياً ودعا إليه فعرفه الوليُّ والعدوُّ (٥) .

وقد كان من قصّة يوسف بن يعقوب عليه السلام ما جاء به سورة في القرآن وتضمّنت استتار خبره عن أبيه وهو نبي الله يأتيه الوحي صباحاً [ ومساءً ] (٢) وما يخفى عليه خبر ولده ، وعن ولده أيضاً حتى أنّهم كانوا يدخلون عليه ويعاملونه ولا يعرفونه ، وحتى مضت على ذلك السنون والأزمان ، ثمّ كشف الله أمره وظهر خبره ، وجمع بينه وبين أبيه وإخوته (٧) ، وإن لم يكن ذلك في عادتنا اليوم ولا سمعنا عثله .

وكان من قصّة يونس بن متى نبيّ الله عليه السلام مع قومه وفراره منهم حين تطاول خلافهم له ، واستخفافهم بحقوقه (^) ، وغيبته عنهم وعن كلّ أحد حتى لم

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف،م ولا يعلم

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ٦٠ ـ ٨٣ وراجع تفسيرها في تفسير القمي : ٣٧/٢ ـ ٤٠ والعيّاشي : ٣٢٩/٢ وما بعده وأنوار التنزيل : ٣/٨١ ـ ٣٣ وفي حاشيته تفسير الجلالين، وغيرهامن كتب التفاسير والأخبار كالعلل وقصص الأنبياء للراوندي ( انظر البحار : ٣٧٨ / ٣٢٢ باب ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م».

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م و عن .

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) من البحار .

<sup>(</sup>۷) تقدم في ص ۱۰۷

<sup>(</sup>٨) في البحار : بجفوته .

يعلم أحد من الخلق مستقرّه ، وستره الله تعالى في جوف السمكة ، وأمسك عليه رمقه بضرب من المصلحة ، إلى أن انقضت تلك المدَّة وردَّه الله تعالى إلى قومه ، وجمع بينهم وبينه ، وهذا أيضا خارج عن عادتنا وبعيد من تعارفنا قد نطق به القرآن وأجمع عليه أهل الإسلام (١) .

ومثل ما حكيناه أيضاً قصّة أصحاب الكهف وقد نطق بهـا القرآن وتضمّن شرح حالهم واستتارهم عن قومهم فراراً بدينهم (٢).

ولولا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا يجحدونه دفعاً لغيبة صاحب الـزمان عليه السلام ، وإلحاقهم به ، لكن أخبر الله تعالى أنّهم بقوا ثلثهائة سنة مثل ذلك مستترين خائفين ، ثمَّ أحياهم الله تعالى فعادوا إلى قومهم ، وقصّتهم مشهورة في ذلك .

وقد كان من أمر صاحب الحمار (٣) الذي نزل بقصّته القرآن وأهل الكتاب يزعمون أنَّه كان نبيًا فأماته الله تعالى مائة عام ثمَّ بعثه ، وبقي طعامه وشرابه لم يتغمّر (١) .

وكان ذلك خارقاً للعادة .

وإذا كان ما ذكرناه معروفاً كائناً كيف يمكن مع ذلك إنكار غيبة صاحب الزمان عليه السلام ، اللّهمّ إلّا أن يكون المخالف دهريّاً معطّلاً ينكر جميع ذلك

 <sup>(</sup>۱) سورة الصافات آیة ۱۳۹ ـ ۱۶۸ وسورة ن آیة ۶۸ ـ ۵۰ وراجع تاریخ الأمم والملوك : ۱۱/۳ ـ
 ۱۷ والبحار : ۲۹/۱۶ ـ ۲۰۹ بات ۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الكهف آية ٩ ـ ٢٦ وذكر قصّته في تباريخ الأمم والملوك : ٢/٥ ـ ١١ وقصص الأنبياء للراوندي : ٢٥٥ ح ٣٠٠ وعنه البحار : ٤١١/١٤ ـ ٤١٩ ، وراجع البحار المذكور ص ٤٠٧ ـ
 ٤٣٧ باب ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) هـو أرميا النبيّ عليه السلام: راجع تفسير القمّي: ١٠/١ وعنه البحار: ٢٥٩/١٤ ذح ١ والعياشي: ١٠/١ ح ٢٦ وعنه البحار: ٢٧٣/١٤ ح ٢١، وذكره مفصّلاً في تاريخ الأمم والملوك: ١٠٣٥ - ٤٥٥ أو العُزير كها في كهال الدين: ٢٢٦ قطعة من ح ٢٠ وعنه البحار: ٢٧٢/١٤ - ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) عنه الإيقاظ من الهجعة : ١٨٤ ح ٣٩ ، ويأتي في حديثي : ٤٠٤ ، ٤٠٥ .

ويحيله ، فبلا نتكلم (١) معه في الغيبة ، بل ننتقبل (٢) معه إلى الكبلام في أصبل التنوحيد ، وأنَّ ذلك مقدور ، وإغَّا نكلّم في ذلك من أقرَّ بالإسلام وجوَّز (كون) (٣) ذلك مقدوراً لله تعالى فبينّ (١) لهم نظائره في العادات .

وأمثال ما قلناه كثيرة ممّا رواه أصحاب السير والتواريخ من ملوك الفرس (٥) وغيبتهم عن أصحابهم مدَّة لا يعرفون خبرهم ، ثمَّ عودهم وظهورهم لضرب من التدبير ؛ وإن لم ينطق به القرآن فهو مذكور في التواريخ ، وكذلك جماعة من حكماء الرُّوم والهند (١) قد كانت لهم غيبات وأحوال خارجة عن العادات لا نذكرها لأنَّ المخالف ربما جحدها على عادتهم جحد الأخبار وهو مذكور في التواريخ .

فإن قيل: إدّعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع بقائه على قولكم كامل العقل تام القوَّة والشّباب، لأنَّه على قولكم [له] (٧) في هذا الوقت الّذي هو سنة سبع وأربعين وأربعائة - مائة وإحدى وتسعون سنة، لأنّ مولده على قولكم سنة ستّ وخمسين ومائتين، ولم تجر العادة بأن يبقى أحد من البشر هذه المدَّة فكيف انتقضت العادة فيه، ولا يجوز انتقاضها إلاّ على يد الأنبياء.

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين .

أحدهما إنّا(^) لا نسلّم أنَّ ذلك خارق لجميع العادات بل العادات فيها تقدّم قد جرت بمثلها وأكثر من ذلك ، وقد ذكرنا بعضها كقصّة الخضر عليه السلام ،

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخة وف، تكلّم .

<sup>(</sup>٢) في البحار: ينتقل.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة و ف ۽ .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخة وم ، فنبين ، وفي نسخة وف ، فتبين .

<sup>(</sup>٥) يأتي في ص ١٢٣

 <sup>(</sup>٦) مثل ما رواه في كيال الدين : ٦٤٢ من أنّه كان في الهند ملك عاش تسعيائة سنة . وعنه البحار : ٢٥٣/٥١ .

وأيضاً مثل قصّة بلوهرويوذاسف كما في الكمال : ٥٧٧ ـ ٦٣٨ .

<sup>(</sup>V) من نسختي « ف ، م » والبحار .

<sup>(</sup>٨) في البحار: أن .

وقصّة أصحاب الكهف ، وغير ذلك .

وقد أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام أنّه لبث في قومه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً(١) ، وأصحاب السير يقولون إنَّه عاش أكثر من ذلك(١) ، وإتّما دعــا قومه إلى الله تعالى هذه المدَّة المذكورة بعد أن مضت عليه ستّون من عمره .

٨٥ ـ وروى أصحاب الأخبار أنَّ سلمان الفارسي رضي الله عنه لقي عيسى بن مريم عليه السلام وبقي إلى زمان نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم وخبره مشهور(٣).

وأخبار المعمَّرين من العسرب والعجم معروفة مذكسورة في الكتب والتواريخ(١٠).

٨٦ ـ وروى أصحاب الحديث أنَّ الدّجال موجود وأنَّـه كان في عصر النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلّم وأنَّه باق إلى الوقت الّذي يخرج فيه وهو عدوُّ الله (°).

(١) كما في سورة العنكبوت آية ١٤ .

<sup>(</sup>٢) كما في أمالي الصدوق: ٤١٣ ح ٧ وكمال الدين: ٣٢ ه ح ١ وقصص الأنبياء للراوندي ٨٧ ح ٨٠ وعنها البحار: ١٨٤/٨ ح ٢ وكذا رواه في الكافي: ٨٨٤/٨ ح ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) كَمَا في السيرة النبوية لابن هشام : ٢٣٦/١. ويستفاد ممّا رواه في كهال الدين : ١٦١ ح ٢١ أنّه رضي الله عنه عمّر خسيائة سنة ، وأنّ بين عيسى (ع) ونبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم خسيائة سنة . ونقل في نفس الرحمن : ١٦٤ عن الشافي بأنّه روى أصحاب الأخبار أنّ سلمان الفارسي عاش ثلثهائة وخسين سنة ، وقبل أنّه أدرك عيسى وخسين سنة ، وقبل أنّه أدرك عيسى عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) كتاريخ الأمم والملوك والسيرة النبوية لابن هشام وكتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني وكهال الدين وتقريب المعارف وأمالي المرتضى وكنز الكراجكي والفصول العشرة في الغيبة للمفيد (ره) وغيرها .

<sup>(°)</sup> الظاهر أنّه ابن الصياد أو ابن الصائد ذكره عبد الرزاق في مصنفه : ٣٨٩/١١ ح ٢٨١ وأحمد في المسند : ١٤٨/٢ ح ٩٥ المسند : ١٤٨/٢ والبخاري في صحيحمه : ٤٩/٨ ومسلم في صحيحه : ٢٢٤٤/٤ ح ٩٥ وغيرهم .

ويُحتمل كونه الجساسة كها في مصنف ابن أبي شيبـة : ١٥٤/١٥ ومسند أحمـد : ٤١٧/٦ وصحيح مسلم : ٢٣٦١/٤ ح ١١٩ وسنن ابن ماجة : ١٣٥٤/٢ح ٤٠٧٤ وغيرها من الكتب . وقال الطبري في تاريخ الأمم والملوك : ١٨/١ فأحسب أنّ الّذي ينتظرونه ويـدّعون أنّ صفتـه في =

فَإِذَا جَازَ فِي عَـدَوِّ الله لضرب من المصلحة ، فكيف لا يجـوز مثله في وليَّ الله يا أَ هذا من العناد<sup>(١)</sup>

٨٧ ـ وروي من ذكر أخبار العرب أنَّ لقيان بن عاد كان أطول الناس عمراً وأنَّه عاش ثلاثة آلاف سنة وخمسائة سنة ، ويقال : إنّه عاش عمر سبعة أنسر ، وكان يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في الجبل فيعيش النسر ما عاش ، فإذا مات أخذ آخر فربًاه حتى كان آخرها لبد ، وكان أطولها عمراً ، فقيل : طال العمر(٢) على لبد وفيه يقول الأعشى(٣) .

لنفسك إذ تختار سبعة أنسر إذا ما مضى نسر خلدت إلى نسر فعمر حتى خال أن نسوره خلود وهل يبقى النفوس على الدهر وقال لأدناهن إذ حل ريشه هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري(٤)

ومنهم : ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عيس (°) ابن فزارة ، عاش ثلاثهائة سنة وأربعين سنة ، فأدرك النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولم يسلم .

وروي أنَّه عاش إلى أيّام عبد الملك بن مروان ، وخبره معروف ، فإنَّه قال له : فصّل لي عمرك قال : عشت مائتي سنة في فترة عيسى ، وعشرين ومائة سنة

التوراة مثبتة هو الدّجال الّذي وصفه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لأمّنه ، وذكر لهم أنّ عامّة أتباعه اليهود .

فإن كان ذلك هو عبد الله بن صياد ، فهو من نسل اليهود .

<sup>(</sup>١) من قوله في ص ٨٠ وأمّا من قال : إنّه لا ولد لأبي محمّد عليه السلام ، إلى هنا في البحار : ٢٠٨ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، الأمد.

 <sup>(</sup>٣) هو ميمون بن قيس من سعد بن ضبيعة بن قيس وكان أعمى ، يكنى أبا بصير ( طبقات الشعراء ) .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢٨٨/٥١ وفي ص ٢٤٠ عن كهال الدين : ٥٥٩ نحوه . ورواه الكراجكي في كنز الفوائد : ١٢٢/٢ باختلاف وأبــو الصلاح الحلبي في تقــريب المعارف : ٢٠٨ مختصراً .

<sup>(</sup>٥) في البحار وكنز الكراجكي : عبس وفي نسخ وأ ، ف ، م ، عنبس .

في الجاهليّة وستّين في الإسلام ، فقال له : لقد طلبك جـد غير عــاثر ، واخبــاره معروفة ، وهو الذي يقول وقد طعن في ثلاثيائة سنة :

أصبح مني الشباب قد حسرا إن يناً عني فقد ثوى عصرا والأبيات معروفة ، وهو الذي يقول :

إذا كان الشتاء فأدفؤن (١) فإنَّ الشيخ يهدمه الشتاء فأمّا حين ينذهب كلُّ قبر فسربال خفيف أورداء إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد أودى المسرَّة والفتاء (٢) (٣)

ومنهم : المستوغر بن ربيعة بن كعب بن زيد (بن)(أ)مناة (أ) عاش ثلثهائة وثلاثين سنة ، حتى قال :

ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من بعد السين سنينا مائة أتت من بعدها مائتان لي وعمرت من عدد الشهور سنينا هل ما بقي إلاّ كها قد فاتنا يوم يكر وليلة تحدونا(١)

ومنهم : أكثم بن صيفي الأسدي عاش ثلثمائة سنة وثلاثين سنة ، وكان مَن أدرك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وآمن به ، ومات قبل أن يلقاه ، وله أخبار كثيرة ، وحكم وأمثال وهو القائل :

وإنَّ امرءاً قد عاش تسعين حجَّة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل

 <sup>(</sup>١) في نسخة و ح ، فادفنون .

<sup>(</sup>٢) في أمالي المرتضى وكنز الكراجكي وخزانة الأدب للبغدادي : ٣٠٦/٣ فقد ذهب اللّذاذة والفتاء .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٨٩/٥١ وفي ص ٢٧٧ عن أمالي المرتضى : ٢٥٣/١ مفصَّلًا وفي ص ٢٣٤ ح ٤ عن كيال الدين : ٤٩٥ ح ١ مفصَّلًا .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسختي ( ف ، م ) وأمالي المرتضى .

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زَيد مناة بن تميم بـن مُـرَّ بن أدَّ بن طابخة بن إلياس بن مُضر ، وفي التقريب : طلحة بدل « طابخة » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه في البحار : ٢٦٤/٥١ عن أمالي المرتضى (ره) : ٢٣٤/١ مفصّلًا ، وذكره الكراجكي في الكنز : ٢٣٤/١ وأبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف : ٢٠٩ باختلاف يسير .

خلت مائتان غير ستّ وأربع (١) وذلك من عدِّ الليالي قلائه للأله (١)

وكان والده صيفي بن رياح بن أكثم أيضاً من المعمّرين عاش مائتين وسبعين سنة لا ينكـر من عقله شيء ، وهو المعـروف بذي الحلم الّـذي قال فيــه المتلمس البشكري (٣).

لذي الحلم قبل اليوم ما تُقرع العصا وما عُلِّم الإنسان إلَّا ليعلما(4) ومنهم : ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو ۽ عـاش مائتي سنــة' وعشرين سنة ولم يشب قط ، وأدرك الإسلام ولم يسلم .

وروى أبـو حاتم والـرياشيّ (٥) عن العتبيِّ (١) عن أبيـه قال : مـات ضبيرة السهمي وله مائتا سنة وعشرون سنة ، وكان أسود الشعر ، صحيح الأسنان ، ورثاه ابن عمّه قيس بن عدى فقال:

من يأمن الحدثان بعد ضبيرة السهميِّ ماتيا سبقت منيّته المشيب وكان ميتته (Y) افتبلاتا فتزودوا لا تهلكوا من دون أهلكم خفاتها(^)

<sup>(</sup>١) في نسخة وف و خلت مائتـان بعد عشر وفـاؤها ، وفي تقـريب المعارف مضت مـائتان بعـد عشر وفازها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه في البحار: ٢٤٨/٥١ عن كيال الدين: ٥٧٠ مفصّلًا، وذكره في تقريب المعارف: . TIT - TIT

<sup>(</sup>٣) هـ و جريـر بن عبد المسيح بن عبد الله بن دوفن من بني ضبيعة وأخواله بنو يشكـر ( الأغـاني : ٢٦٠/٢٤ ، طبقات الشعراء ) .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢٨٩/٥١ ، وذكره في تقريب المعارف : ٢١٣ وأخرجه في البحار : ٢٤٧/٥١ عن كهال الدين: ٥٧٠ مفصّلًا.

<sup>(</sup>٥) هو أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوي اللغوي، قتل في المسجد الجامع بالبصرة في أيام العلوي صاحب الزنج في سنة ٢٥٧ ( الأنساب ) .

<sup>(</sup>٦) هو محمّد بن عبيد الله بن معاوية ، أبو عبد الرحمن ، العتبي الأخباري من أهل البصرة ، حـدّث عن أبيه ، روى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي ، توفي سنة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة «ف» والبحار: منيته.

<sup>(</sup>٨) عنه البحار: ٢٥/٥١، وذكره في تقريب الممارف: ٢١٣ والمعمرون والوصايا: ٢٥ والمفيد (ره) في الفصول العشرةوالكراجكي في كنز الفوائد : ٢٥/٢

أخبار المعمرين

ومنهم : دريد بن الصمة الجشمي ، عاش مائتي سنة ، وأدرك الإسلام فلم يسلم وكنان أحد قبوَّاد المشركين ينوم حنين ومقندمتهم(١) ، حضر حبرب النبيُّ ا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقتل يومئذٍ (\*) .

ومنهم : محصن بن غسّان بن ظالم الـزبيديُّ ، عـاش مـائتي سنــة وستّــاً وخسين سنة<sup>(۲)</sup> .

ومنهم : عمرو بن حممة الدوسيُّ ، عاش أربعهائة سنة ، وهو الذي يقول :

كبرت وطال العمر حتى كأنني سليم أفاع ليلة غير مودع فيها الموت أفناني ولكن تتابعت على سنون من مصيف ومربع ثلاث مئات قد مررن كواملا وها أنا هذا أرتجي منه أربع (١) (٥)

ومنهم : الحارث بن مضاض الجرهميُّ ، عاش أربعهائة سنة ، وهو القائل :

كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكّمة سامر بلى نحن كنَّا أهلها فأبادنا(٢) صروف اللَّيالي والجدود العواثر(٧)

<sup>(</sup>١) في البحار والفصول العشرة للمفيد : مقدمهم .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٨٩/٥١، وذكره الكراجكي في كنز الفوائد: ١٢٦/٢ والمفيد في الفصول العشرة في الغيبة وأبو حاتم في المعمّرين والوصايا : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٢٨٩/٥١ وذكره المفيد في الفصول العشرة وأبو حاتم في المعمّرين والـوصايـا: ٢٦ وفيهما : محصّن بن عتبان الخ .

<sup>(</sup>٤) في البحار : أنا ذا قد ارتجي وفي الفصول العشرة وتقريب المعارف وكنز الكراجكي : وها أنا هذا ارتجي مرّ أربع .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٢٥/ ٢٨٩، وذكره المفيد في الفصول العشرة والحلبي في تقريب المعارف : ٢٠٨ . وأخرجه في البحار : ٢٩٢/٥١ عن كنز الكراجكي : ١٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) في المعمّرين والوصايا: فأزالنا.

<sup>(</sup>٧) عنه البحار : ٢٨٩/٥١ ، وذكره المفيد في الفصول العشرة والحلبي في تقريب المعارف : ٢١٣ ـ ٢١٤ والكراجكي في كنز الفوائد : ٢٧/٢ وأبو حاتم في المعمّرين والوصايا : ٧ ـ ٨ .

ومنهم: عبد المسيح بن بُقيلة الغسّانيُّ ، ذكر الكلبيُّ (۱) وأبو عبيدة (۲) وغيرهما أنّه عاش ثلاثيائة سنة وخمسين سنة ، وأدرك الإسلام فلم يسلم ، وكان نصرانياً ، وخبره مع خالد بن الوليد ـ لما نزل على الحيرة ـ معروف ، حتى قال له كم أتى لك ؟ قال : خسون وثلاثيائة سنة ، قال : فيها أدركت ؟ قال : أدركت سفن البحر ترفأ (۱) إلينا في هذا الجرف ورأيت المرأة من أهل الحيرة تضع مكتلها على رأسها لا تنزود إلاّ رغيفاً واحداً حتى تأتي الشام وقد أصبحت خراباً (۱) ، وهو القائل :

والناس أبناء علات (٥) فمن علموا أن قد أقل فمجفو ومحقور (١) وهم بنون لأم إن رأوا نشباً فذاك بالغيب محفوظ ومحصور (٧)(٨)

ومنهم : النابغة الجعدي من بني عامر بن صعصعة يكنَّى أبا ليلي .

قال أبو حاتم السجستانيُّ (٩) : كان النابغة الجعدي أسنُّ من النابغة الذَّبياني

(١) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن كلب الكلبي ، صاحب التفسير ، من أهـل الكوفـة ، توفى سنة ١٤٦

ويحتمل كون المراد منه ابنه أبو المنذر هشام بن محمّـد الكلبي ، صاحب النسب ، تــوفي سنة ٢٠٦ ( الأنساب للسمعاني ) .

 <sup>(</sup>۲) هو معمر بن المثنى اللّغوي البصري أبو عبيدة مولى بني تيم ؛ تيم قريش ، ولد سنة ١١٠ ومات سنة ٢٠٩ ( بغبة الوعاة ، تاريخ بغداد )

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَرْفَأْتُ السَّفِينَةُ : قُرِّبَتْ مَنَ المَرْفَأُ ﴿ لَسَانَ الْعَرْبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في أمالي المرتضى : خراباً يباباً .

<sup>(</sup>٥) قال في لسان العرب : إنَّ أبناء عُلَّات يستعمل في جماعة مختلفين .

<sup>(</sup>٦) في أمالي المرتضى : ومهجورٌ .

<sup>(</sup>٧) في أمالي المرتضى والبحار : ومخفور .

 <sup>(</sup>٨) عنه البحار : ٢٨٩/٥١ وفي ص ٢٨٠ عن أمالي المرتضى : ٢٦٠/١ مفصّلًا ، وذكره في تقريب المعارف : ٢١١ وفي المعمّرين والوصايا : ٤٧ .

 <sup>(</sup>٩) هو سهل بن محمّد بن عثمان بن يزيد الحشمي ( الجُشَمي ) من كبار العلماء باللّغة والشعر من أهل
 البصرة ، كان المبرد يالازم القراءة عليه ، وله عدّة كتب منها كتاب المعمّرين والوصايا توقي
 سنة ١٥٠٠

أخبار المعمَرين أخبار المعمَرين

وروي أنَّه كان يفتخر ويقول: أتيت النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فأنشدته: بلغنا السماء مجمدنا وجمدودنما وإنّا لنرجو فوق ذلك مظهراً!! فقلت: فقال النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أين المظهر"! يما أبا ليملى ؟ فقلت:

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكذرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : لا يفضض الله فاك .

الجُّنَّة يا رسول الله ، فقال : أجل إنَّ شاء الله تعالى ، ثم أنشدته :

وقيل : إنَّه عاش مائة وعشرين سنة ولم يسقط من فيه سنَّ ولا ضرس .

وقال بعضهم: رأيته وقد بلغ الثهانين تزفّ غروبه (٣) وكان كلّما سقطت له ثنيّة تنبت(٤) له أُخرى مكانها ، وهو من أحسن الناس ثغراً (٥) .

ومنهم : أبو الطمحان القينيُّ من بني كنانة بن القين .

قال أبو حاتم (٦) : عاش أبو الطمحان القينيُّ من بني كنانة مائتي سنة .

وقال في ذلك :

راجع ترجمته في هديّة العارفين : ٥/١١ والأعلام : ١٨٤/٣ ومعجم المؤلفين : ٤/٥٨٠ ووفيات الأعيان : ٢٠٥/٤ - ٣٣٥ والوافي بالوفيات : ١٤/١٦ - ١٦ وغيرها من كتب التراجم .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، مطهّراً.

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، أين المطهر.

 <sup>(</sup>٣) تزف : تلمع ، قال في تاج العروس : وفي حديث النابغة و تزف غروبه ، هي جمع غرب ، وهو ماء الفم وحدة الأسنان .

وفي أمالي المرتضى : ترف . معنى ترف ، تبرق ، وكأنَّ الماء يقطر منها .

<sup>(</sup>٤) في نسختي و ف ، م ، وأمالي المرتضى والبحار : نبتت .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه في البحار : ٢٨٢/٥١ عن أمالي المرتضى : ٢٦٣/١ مفصّلًا ، وذكره في تقريب المعارف :
 ٢١٢ والمعمّرين والوصايا : ٨١ .

وذكر أخبار أصفهان : ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٦) المعمّرون والوصايا : ٧٢ .

حنتني حانيات الله عرفي كأني خاتل (١) أدنو (٢) لصيد قصير الخطو (٣) يحسب من رآني ولست مقيداً أني بقيد (٤) وأخباره وأشعاره معروفة .

ومنهم : ذو الاصبع العَدوانيِّ .

قال أبو حاتم (°): عاش ثـلاثهائـة سنة ، وهـو أحـد حكّـام العـرب في الجاهليّة ، وأخباره وأشعاره وحكمه معروفة (١).

ومنهم : زهير بن جناب (٧) الحميري ، لم نذكر نسبه لطوله .

قال أبو حاتم : عاش زهـير بن جناب مـائتي سنة وعشرين سنـة ، وواقع مائتي وقعة ، وكان سيّداً مطاعاً عاش شريفاً في قومه .

ويقال : كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه ، كان سيّد قومه ، وشريفهم ، وخطيبهم ، وشاعرهم ، ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم - والطبُ (^) في ذلك الزمان شرف ـ وحازي قومه ـ وهو الكاهن (٩) ـ وكان فارس قومه ، وله البيت فيهم ، والعدد منهم ، وأوصى إلى بنيه ، فقال :

يا بنيُّ إنّي كبرت سنّي وبلغت حرساً من دهري . ( أي دهراً )<sup>(١٠)</sup>فأحكمتني

<sup>(</sup>١) المخاتلة : مشى الصياد قليلًا قليلًا في خفية لئلًا يسمع الصيد حسّه ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٢) في المعمّرين والوصايا والبحار : يدنو .

<sup>(</sup>٣) في البحار: قصير الخطب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه في البحار : ٢٧٨/٥١ عن أمالي المرتضى : ٢٥٧/١ مفصّلًا .

<sup>(</sup>٥) المعمرون والوصايا : ١١٣ .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه في البحار : ٢٥/ ٢٧٠ عن أمالي المرتضى : ١/ ٢٤٤ مفصلاً وذكره في تقريب المعارف :
 ٢١٠ .

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع المصادر ، وفي الأصل : حباب وفي نسخ ١ أ ، ف ، م ۽ خبّاب .

<sup>(</sup>٨) هكذا في نسخة و ف وجميع المصادر ، ولكن في الأصّل ونسخة و ح ، وكان للطب .

<sup>(</sup>٩) في البحار وأمالي المرتضى والمعمّرون والوصايا : والخُزازة الكهّان .

<sup>(</sup>١٠)ليس في البحار وأمالي المرتضى .

التجارب والأمور تجربة واختبار (١) ، فاحفظوا عني ما أقول وعوا ، وإيّاكم والخور عند المصائب ، والتواكل عند النوائب ، فإنّ ذلك داعية الغمّ ، وشهاتة العدوّ (٢) ، وسوء الظنّ بالربّ ، وإيّاكم أن تكونوا بالأحداث مغترّين (٣) ولها آمنين ومنها ساخرين ، فإنّه ما سخر قوم قطّ إلّا ابتلوا ، ولكن توقّعوها ، فإنّا الإنسان [في الدنيا] (٤) غرض تعاوره الزمان فمقصّر دونه ، ومجاوز موضعه ، وواقع عن يمينه وشهاله ، ثمّ لا بدّ أن يصيبه (٥)

وأقواله معروفة وكذلك أشعاره<sup>(١)</sup> .

ومنهم: دويد بن نهد بن زيد بن أسود بن أسلم (٧) ، \_ بضم اللام \_ بن ألحاف بن قضاعة .

قال أبو حاتم (^) : عاش دوید بن زید أربعهائة وستًا وخمسین سنة ، ووصیّته معروفة ، وأخباره مشهورة ، ومن قوله :

ألقى عليَّ الدهر رِجلًا ويداً والدهر ما أصلح يوماً أفسدا يُفسد ما أصلحه اليوم غدا (٩) .

<sup>(</sup>١) في أمالي المرتضى : احتيال .

<sup>(</sup>٢) في البحار وأمالي المرتضى : داعية للغمُّ وشهاتة للعدوُّ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف مفترين .

<sup>(</sup>٤) من البحار وأمالي المرتضى .

<sup>(</sup>٥) في أمالي المرتضى : أنَّه مصيبه وفي البحار : ولا بدَّ أنَّه يصيبه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه في البحار: ٢٦٧/٥١ عن أمالي المرتضى: ٢٣٨/١ مفصّلًا، وذكره في المعمّرين والوصايا: ٣١ وتقريب المعارف: ٢١٠ وكنز الفوائد: ٢٧/٢ وابن قتيبة في طبقات الشعراء: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) هـو دُويد بن زيد بن نهد بن زيد بن ليث بن سُـود بن أسلُم بن ألحاف بن قُضاعة بن مالك بن مرّة بن مالك بن حرر .

<sup>(</sup>٨) المعمّرون والوصايا : ٢٥ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه في البحار: ٢٦٥/٥١ عن أمالي المرتضى: ٢٣٦/١ ، مفصلاً وذكره في تقريب المعارف: ٢٠٩ وكنز الفوائد: ٢٠٥/١ .

ومنهم: ألحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة المذحجي، ومذحج هي أمُّ مالك بن أدد، وسمّيت مذحجاً لأنَّها ولدت على أكمة تسمّى مذحجاً .

قال أبو حاتم (١) : جمع الحارث بن كعب بنيه لمَّا حضرته الوفاة فقال :

يا بني قد أتت على ستون ومائة سنة ما صافحت يميني يمين غادر ، ولا قنعت نفسي بحلة (٢) فاجر ، ولا صبوت بابنة عم ولا كنة (٣) ، ولا طرحت عندي مومسة قناعها ، ولا بحت لصديق بسر (٤) ، وإنّي لعلى دين شعيب النبي عليه السلام وما عليه أحد من العرب غيري وغير أسد بن خزيمة وتميم بن مرّ ، فاحفظوا وصيّتي ، وموتوا على شريعتي ، إله كم فاتقوه يكفكم المهم من أموركم ويصلح لكم أعمالكم ، وإيّاكم ومعصيته ، لا يحلُ بكم الدّمار ، ويوحش منكم الديار .

يا بني كونوا جميعاً ولا تتفرَّقوا فتكونوا شيعاً ، فإنَّ موتاً في عزَّ خير من حياة في ذلّ وعجز ، وكلُّ ما هو كائن كائن ، وكلُّ جع (٥) إلى تبائن ، الدهر ضربان فضرب رجاء ، وضرب بلاء (١) ، واليوم يومان فيوم حبرة (٧) ويوم عبرة ، والناس رجلان فرجل لك ، ورجل عليك نزوَّجوا الأكفاء ، وليستعملنَّ في طيبهنَّ الماء ، وتجنبوا الحمقاء ، فإنَّ ولدها إلى أفن (٨) ما يكون ، ألا إنَّه لا راحة لقاطع القرابة .

وإذا اختلف القوم أمكنوا عـدوَّهم ، وآفة العـدد إختـلاف الكلمـة ، والتفضَّل بالحسنة يقي السيَّئة ، والمكافأة بالسيَّئة الدخول فيها ، والعمل بالسوء يزيل النعماء ، وقطيعة الرحم تـورث الهمَّ(٩) ، وانتهاك الحـرمة يـزيل النعمة ،

<sup>(</sup>١) المعمّرون والوصايا : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في البحار وأمالي المرتضى والمعمّرين والوصايا : بخُلَّة فاجر .

<sup>(</sup>٣) الكنَّة : إمرأة الإبن أو الأخ .

<sup>(</sup>٤) في المعمّرين والوصايا : بسرِّي وفي نسخة و ف ، بشرّ .

<sup>(</sup>٥) في البحار وأمالي المرتضى : جميع .

 <sup>(</sup>٦) في المعمرين والوصايا وأمالي المرتضى : الدّهر صرفان ، فصرف رخاء وصرف بلاء ، وفي البحار :
 الدّهر ضربان ، فضرب رخاء .

<sup>(</sup>٧) الحبور : هو السرور ، والمعنى يوم سرور ويوم حزن وفي نُسَخ الأصل : فيوم حيرة .

<sup>(</sup>٨) أفن : كفلس وفرس : ضعف الرأى ( الصحاح ) .

<sup>(</sup>٩) في المعمّرين والوصايا : تورث إلمام الهمُّ .

وعقوق الوالدين يورث (١) النكد ، ويمحق العدد ، ويخرب البلد ، والنصيحة تجرُّ الفضيحة (٢) ، والحقد يمنع الرفد (٣) ، ولزوم الخطيئة يعقب البليّة ، وسوء الرُّعة (١) يقطع أسباب المنفعة ، الضغائن تدعو إلى التبائن ، ثمَّ أنشأ يقول :

أكلت شبباي فأفنيت وأفنيت (°) بعد دهور دهورا ثلاثة أهلين صاحبتهم فبادوا فأصبحت شيخاً كبيرا قليل الطعام عسير القيام قد ترك الدهر خطوي (١) قصيرا أبيت أراعي نجوم السهاء أقلب أمري بطوناً ظهورا(٧)

فهذا طرف من أخبار المعمّرين من العرب واستيفاؤه في الكتب المصنّفة في هذا المعنى موجود .

وأمّا الفرس: فإنّها تزعم أنَّ فيها تقدَّم من ملوكهـا جماعـة طالت أعـهارهم فيروون: أنَّ الضحاك صاحب الحيّتين عاش ألف سنة وماثتي سنة ، وإفـريدون العادل عاش فوق ألف سنة ، ويقولون: إنَّ الملك الّذي أحدث المهرجان عاش ألفي (^) سنة وخمسائة سنة ، استتر منها عن قومه ستهائة سنة (٩).

وغير ذلك ممّا هو موجود في تـواريخهم وتتبهم لا نطوّل بـذكرهـا ، فكيف يقال : إنّ ما ذكرناه في صاحب الزمان خارج عن العادات .

<sup>(</sup>١) في المعمّرين والوصايا والبحار وأمالي المرتضى : يعقب النكد .

<sup>(</sup>٢) في المعمّرين والوصايا: النصيخة لا تهجّم على الفضيحة.

<sup>(</sup>٣) الرفد: العطاء.

<sup>(</sup>٤) في نسخ الأصل: الدعة.

<sup>(</sup>٥) في المعمّرين والوصايا : وأمضيت .

<sup>(</sup>٦) في المعمرين والوصايا : قيدي قصيراً .

<sup>(</sup>٧) أخرجه في البحار : ٢٦٢/٥١ عن أمالي المرتضى : ٢٣٢/١ باختلاف وذكره في تقريب المعارف : ٢٠٩ وكنز الفوائد : ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) في البحار: ألف سنة وخسيائة.

<sup>(</sup>٩) عنه البحار: ٢٩٠/٥١ ، وراجع تاريخ الأمم والملوك: ١٩٤/١ ـ ٢١٥ وتاريخ اليعقوبي: ١٩٨٨ .

ومن المعمّرين من العرب: يعرب بن قحطان ، وإسمه ربيعة أوَّل من تكلّم بالعربيَّة ملك مائتي سنة على ما ذكره أبو الحسن النسّابة الإصفهانيُّ (١) في كتاب الفرع والشجر ، وهو أبو اليمن كلّها ، وهو منها كعدنان إلاّ شاذاً نادراً (٢) .

ومنهم: عمرو بن عامر مزيقيا، روى الإصفهانيُّ عن عبد المجيد بن أبي عيس (٣) الأنصاري، والشرقي بن قطامي أنَّه عاش ثهانمائة سنة، أربعهائة سنة سوقة في حياة أبيه، وأربعهائة سنة ملكاً وكان في سني ملكه يلبس في كلِّ يوم حلَّتين، فإذا كان بالعشي مزَّقت الحلَّتان عنه لئلاً يلبسهها غيره، فسمَّي مزيقيا.

وقيل: إنمًا سمّي بذلك لأنَّ على عهده تمزَّقت الأزد فصاروا إلى أقطار الأرض، وكان ملك أرض سبأ فحدَّثته الكُهّان بأنَّ الله يهلكها بالسيل العرم، فاحتال حتى باع ضياعه وخرج فيمن أطاعه من أولاده وأهله قبل السيل العرم، ومنه انتشرت الأزد كلّها والأنصار من ولده (1).

ومنهم: جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يعرب ، ويقال لجلهمة طيىء ، وإليه تنسب طيىء كلّها ، وله خبر يطول شرحه وكان له ابن أخ يقال له يُعابر بن مالك بن أدد ، وكان قد أتى على كلٌ واحد منها خسيائة سنة ، وقع بينها ملاحاة بسبب المرعى فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل عنه ، وطوى المنازل فسمّي طيئاً ، وهو صاحب أجاً وسلمى ـ جبلين بطيىء (٥) ـ ولذلك خبر يطول ، معروف (١) .

ومنهم : عمرو بن لُحيّ ، وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا ، في قـول

<sup>(</sup>١) لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢٥٠/٥١ ، وراجع التنبيه والأشراف : ٧٠ وكتاب الأخبار الطوال : ٧ .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخة وف ۽ عبس .

<sup>(</sup>٤) عُنه البحار : ٣٩٠/٥١ وفي ص ٢٤٠ عن كيال الدين : ٥٦٠ نحوه مختصراً وذكر شرح حاله في السيرة النبويّة : ١٣/١ ـ ١٤ .

 <sup>(</sup>٥) قال الزمخشري : أجأ وسَلمى جبلان عن يسار سُمَيرا وقال أبو عبيد : أجأ أحد جبلي طبيء وهــو خربي فيد وبينها مسير ليلتين وفيه قُرى كثيرة .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار: ٢٩١/٥١ وذكره في المعمّرين والوصايا: ٤٥.

علماء خزاعة ، كان رئيس خزاعة في حرب خزاعة وجرهم ، وهو اللذي سنَّ السائبة والوصيلة والحام ، ونقل صنمين وهما هُبل ومناة من الشام إلى مكة فوضعها للعبادة فسلم هبل إلى خزيمة بن مدركة فقيل هبل خزيمة ، وصعد على أبي قبيس ووضع مناة بالمسلّل وقدم بالنرد ، وهو أوَّل من أدخلها مكّة فكانوا يلعبون بها في الكعبة غدوة وعشية (١) .

٨٨ ـ فروي عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنَّه قال : رفعت إليَّ النار فرأيت عمرو بن لحيّ رجلًا قصيراً أحمر أزرق يجرُّ قصبه في النّار ، فقلت : من هذا ؟ قيل : عمرو بن لحيّ وكان يلي من أمر الكعبة ما كان يليه جرهم قبله حتى هلك .

وهو إبن ثلاث مائة سنة وخمس وأربعين سنة ، وبلغ ولده وأعقابهم ألف مقاتل فيها يذكرون(٢) .

فإن كان المخالف لنا في ذلك من يحيل ذلك من المنجّمين وأصحاب الطبائع ، فالكلام معهم في أصل هذه المسألة وأنّ (٣) العالم مصنوع وله صانع أجرى العادة بقصر الأعمار وطولها ، وأنّه قادر على إطالتها وعلى إفنائها ، فإذا بين ذلك سهل الكلام .

وإن كان المخالف في ذلك من يسلّم ذلك غير أنّه يقول : هذا خارج عن العادات : فقد بينًا أنّه ليس بخارج عن جميع العادات .

ومتى قالوا : خارج عن عادتنا .

قلنا: وما المانع منه .

فإن قيل: ذلك لا يجوز إلا في زمن الأنبياء.

قلنا: نحن ننازع في ذلك وعندنا يجوز خرق العادات على يد الأنبياء والأئمّة والصالحين ، وأكثر أصحاب الحديث يجوّزون ذلك ، وكثير من المعتزلة

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٢٩١/٥١ .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢٩١/٥١ . ورواه في السيرة النبويَّة : ٧٨/١ ـ ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) في البحار: فإنَّ .

والحشويَّة ، وإن سمّوا ذلك كرامات ، كان ذلك خلافاً في عبارة ، وقد دلّلنا على جواز ذلك في كتبنا ، وبيّنا أنَّ المعجز إثمّا يدلُّ على صدق من يظهر على يده ، ثمَّ نعلمه نبيّاً أو إماماً أو صالحاً لقوله(١) ، وكلَّما يذكرونه من شبههم قد بيّنا الوجه في كتبنا لا نطوًل بذكره ها هنا(١) .

A9 ـ ووجدت بخطِّ الشريف الأجلِّ الرضيِّ أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي رضي الله عنه تعليقاً في تقاويم جمعها مؤرِّخاً بيوم الأحد الخامس عشر من المحرَّم سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة أنه ذكر له حال شيخ في باب الشام قد جاوز المائة وأربعين سنة ، فركبت إليه حتى تأملته وحملته إلى القرب من داري بالكرخ ، وكان أعجوبة ، شاهد الحسن بن عليِّ بن محمّد بن عليّ الرضا عليهم السلام أبا القائم عليه السلام ووصف صفته إلى غير ذلك من العجائب الّتي شاهدها ، هذه حكاية خطّه بعينها (٣) .

فأمّا ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلوِّ السنِّ ، وتناقض بنية الإنسان فليس ممّا لا بدَّ منه ، وإمَّنا أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ولا إيجاب هناك ، وهو تعالى قادر أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله .

وإذا ثبتت هذه الجملة ثبت أنَّ تطاول العمر ممكن غير مستحيل ، وقد ذكرنا فيها تقدَّم عن جماعة أنَّهم لم يتغيّروا مع تطاول أعهارهم وعلوِّ سنهم ، وكيف ينكر ذلك من يقرَّ بأنَّ الله تعالى يخلّد المثابين (٤) في الجنّة شُباناً لا يبلون ، وإغّا يمكن أن ينازع في ذلك من يجحد ذلك ويسنده إلى الطبيعة وتأثير الكواكب الّذي قد دلّ الدليل على بطلان قولهم باتفاق منّا وعمّن خالفنا في هذه المسألة من أهل الشرع فسقطت الشبهة من كلّ وجه .

دليل آخر : وممّا يدلُّ على إمامة صاحب الـزمان ابن الحسن بن عـليّ بن

<sup>(</sup>١) في البحار : بقوله .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٠٦/٥١.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٢٩١/٥١ .

<sup>(</sup>٤) في البحار: المؤمنين.

محمّد بن الرضا عليهم السلام وصحّة غيبته ما رواه الطائفتان المختلفتان ، والفرقتان المتباينتان العامّة والإماميّة أنّ الأثمّة عليهم السلام بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إثنا عشر لا يزيدون ولا ينقصون ، وإذا ثبت ذلك فكلُّ من قال بذلك قطع على الأثمّة الأثني عشر الّذين نذهب إلى إمامتهم ، وعلى وجود ابن الحسن عليه السلام وصحّة غيبته ، لأنَّ من خالفهم في شيء من ذلك لا يقصر الإمامة على هذا العدد ، بل يجوِّز الزيادة عليها ، وإذا ثبت بالأخبار الّتي نذكرها هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه (۱) .

فنحن نذكر جملًا من ذلك ، ونحيل الباقي على الكتب المصنّفة في هذا المعنى لئلًا يطول به الكتاب إن شاء الله تعالى .

فميًّا روي في ذلك من جهة مخالفي الشيعة :

٩٠ ما أخبرني به أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ،
 قال : حدّثني أبو الحسين محمّد بن عليّ الشجاعي الكاتب قال : أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم المعروف بابن أبي زينب النعماني الكاتب(٢) (٣) .

قال أخبرنا محمّد بن عشمان بن علّان اللهبي (٤) البغدادي بدمشق قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال : حدّثني عليّ بن الجعد (٩) قال : حدّثني زهير بن معاوية (١) ، عن زياد بن خيثمة ۽ عن الأسود بن سعيد الهمداني قال : سمعت جابر بن سمرة (٧) يقول : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول :

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٢٠٦/٥١ ـ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) غيبة النعماني : ١٠٢ ح ٣١ .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي: شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير الحديث... وأيت أبا الحسين محمّد بن عليّ الشجاعي الكاتب يُقرأ عليه كتاب الغيبة تصنيف محمد بن إبراهيم النعاني بمشهد العتيقة.

<sup>(</sup>٤) في غيبة النعماني : الدُّهني .

<sup>(</sup>٥) هو علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ، ولد سنة ١٣٦ ومات سنة ٢٣٠ ( تاريخ بغداد ) .

<sup>(</sup>٦) هو زهير بن معاوية بن خديج أبـو خبثمة الكـوفي ولد سنـة ١٠٠ ومات سنـة ١٧٣ كمّا في تقـريب التهذيب .

<sup>(</sup>٧) جابر بن سَمْرَة بن جنادة السوائي نزل الكوفة ومات بها بعد سنة ٧٠ ( تهذيب التهذيب وغيره ) .

يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش ، قال : فلمّا رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا : ثمَّ يكون ماذا ؟ فقال : ثمَّ يكون الهرج (١) .

9. وجذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قال : حدَّثنا ابن أبي خيثمة قال : حدثني زهير بن معاوية ، عن زياد بن علاقة (٢) وسِماك بن حرب (٣) وحصين بن عبد الرحمن (١) ، كلّهم عن جابر بن سمرة ، أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال :

يكون بعدي إثنا عشر خليفة ، ثمَّ تكلّم بكلام (٥) لم أفهمه ، فقال بعضهم :

سألت القوم فقالوا [ قال ](١) كلُّهم من قريش(٧) .

٩٢ ـ وبهـذا الإسناد عن محمَّد بن عثمان قال : حدَّثنا ابن عنون ، عن

<sup>(</sup>۱) عنه إثبات الهداة : ٥١/٥٥ ح ٣٦٣ وفي البحار : ٣٣٨/٣٦ ح ٣٤ والعوالم : ١٥ الجزء ١١٠/٣ ح ٢٦ .

ح ٢٦ عنه وعن عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٥٠/١ ح ١٤ والحصال : ٢٧٦ ح ٢٦ .
وأخرجه في البحار المذكور : ٣٦٨ ح ٨٨ عن مناقب ابن شهر آشوب : ٢٩٠/١ مختصراً .
ورواه في الاستنصار : ٢٥ عن أبي بكر بن أبي خيشمة مثله والراوندي في قصص الأنبياء : ٣٦٩ عن
أبي بكر بن أبي خيثمة مختصراً والحلمي في تقريب المعارف : ١٧٤ عن زياد بن أبي خيثمة كما في
الاستنصار .

 <sup>(</sup>٢) قال في خلاصة تذهيب تهذيب الكيال : زياد بن علاقة الثعلبي بمثلثة أبـو مالـك الكوفي ، تـوفي سنة ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) قال في خلاصة تذهيب تهذيب الكيال: سِياك بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبو المغيرة الكوفي مات سنة ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) قال في خلاصة تذهيب تهذيب الكيال : الحصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهُذَيل الكوفي ، مات سنة ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) في غيبة النعماني والخصال : بشيء .

<sup>(</sup>٦) من غيبة النعماني والخصال .

<sup>(</sup>۷) عنه إثبات الهداة : ٢/٥٤٥ ح ٣٦٣ وفي البحار : ٢٣٦/٣٦ ح ٢٧ والعوالم : ١٥ الجزء ٢٠٧/٣ ح ٢٧ والعوالم : ١٥ الجزء ٢٠٧/٣ ح ١٩ عنه وعن الخصال : ٤٧١ ح ٢١ باختلاف يسير .

وفي غاية المرام : ٢٠٠ ح ٧ عن كتابنا هذا وعن غيبة النعماني: ٣٣ ح ٣٣ .

وأخرجه في غاية المرام : ٢٠٠ ح ١١ عن ابن بابويه .

الشعبي ، عن جابر بن سمرة قال : ذكر أنَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال :

لا يزال أهل هـذا الدين ينصرون عـلى من ناواهم إلى إثني عشر خليفـة ، فجعل الناس يقومون ويقعدون ، وتكلّم بكلمة لم أفهمها فقلت لأبي أو لأخي: أيّ شيء قال ؟ فقال : قال : كلّهم من قريش(١) .

9٣ \_ وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قال : حدَّثنا أحمد قال : حدَّثنا عبيد الله بن عمر (٢) قال : حدَّثنا سليمان بن أحمر قال : حدثنا ابن عون (٣) ، عن الشعبي (٤) عن جابر بن سمرة قال : [ذكر  $]^{(\circ)}$  إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال :

لا يسزال أهل [ هـذا ](١) الـدين ينصرون عـلى من نــاواهم إلى إثني عشر خليفة ، فجعل الناس يقومون ويقعدون وتكلّم بكلمة لم أفهمها ، فقلت لأبي أو لأخي : أيّ شيء قال ؟ فقال : قال : كلّهم من قريش(١) .

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۲۳۷/۳۲ ح ۲۹ وإثبات الهداة : ۲۱٫۱۱ ح ۳۶۶ والعنوالم : ۱۰ الجزء ۱۰۸/۳ ح ۲۱ . ح ۲۱ .

وأخرجه في البحار: ٢٦٨/٣٦ ح ٨٩ والعوالم: ١٥ الجزء ١٣٢/٣ ح ٢٢ عن مناقب ابن شهـر آشوب: ٢٩١/١ باسناده عن سهاك بن حرب وزياد بن علاقة وحصين بن عبد الرحمن مختصراً . ولم نجده في غيبة النعهاني .

 <sup>(</sup>۲) قال في خلاصة تذهيب الكهال : عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرة الجُشمي مولاهم أبو شعيب البصري القواريري ، مات سنة ۲۳٥ .

وفي نسخ الأصل : عبد الله بن عمر .

 <sup>(</sup>٣) قال في خلاصة تذهيب الكيال : عبد الله بن عون بن أرطبان المُزَني ، مولاهم أبو عون الخزاز روى
 عن جماعة منهم الشعبي ، مات سنة ١٥١ .

 <sup>(</sup>٤) قال في تقريب التهذيب : عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو ثقةً ، مشهور ، مات بعد المائة .
 وفي خلاصة الكيال : عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي توفي سنة ١٠٣ .

<sup>(</sup>٦،٥) من غيبة النعماني والبحار والعوالم ونسخ وأ، ف، م و . (٧) عنه البحار : ٣٣٧/٣٦ ذح ٢٩ والعوالم : ١٥ الجزء ١٠٨/٣ ذح ٢١ وإثبات الهداة : ١٠٤/٥

وأخرجه في غياية المرام : ٢٠١ ح ٢٠ عن غيبة النعساني : ٣٠٣ ح ٣٣ وفي البحار : ٢٩٩/٣٦

9. وبهذا الاسناد عن محمّد بن عثمان قبال: حدّثنا أحمد بن أبي خيشمة (') قال : حدّثنا يحيى بن معين ('') قال : حدّثنا عبد الله بن صالح ('') قبال : حدّثنا الليث بن سعد (أ) ، عن خالد بن يزيد ('') ، عن سعيد بن أبي هملال ('') ، عن ربيعة بن سيف ('') قبال : كنّبا عند شفي الأصبحي ('') ، فقبال : سمعت عبد الله بن عمر (۱) يقول : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول :

- (٥) في الأصل والبحار: خلف بن يزيد وما أثبتناه من غيبة النعماني وكتب التراجم، قال في تقريب التهذيب: خالد بن يزيد الجمهي ويقال السكسكي، أبو عبد الرحيم المصري مات سنة ١٣٩. وقال في خلاصة تذهيب الكمال: روى عن عطا والزهري، وعنه اللّيث، مات سنة ١٣٩. وقال في سير أعلام النبلاء: ٤١٤/٩: خالد بن يزيد أبو عبد الرحيم المصري، ثقة ، روى عنه
- (٦) قال في تهذيب التهذيب : سعيد بن أبي هلال اللّيشي مولاهم أبــو العلاءِ المصري يقــال أصله من المدينة ، روى عن جماعة منهم ربيعة بن سيف وروى عنه جماعة منهم خالد بن يزيد المصري ولد بمصر سنة ٧٠ وتوفي سنة ١٣٥ أو ١٣٣ .

وراجع خلاصة تذهيب الكهال وتقريب التهذيب وغيرهما .

(٧) هو ربيعة بن سيف المعافري الأسكندراني ، روى عنه جماعة منهم سعيـد بن أبي هلال وروى عن
 جماعة منهم شفي بن ماتع توقي قريباً من سنة ١٢٠ .

راجع تهذيب التهذيب وخلاصة تهذيب الكمال وتقريب التهذيب وغيرها .

(٩) في غيبة النعماني ومقتضب الأثر والعدد القويّة : عبد الله بن عمرو بن العاص .

ح ۱۳۳ والعوالم ۱۰ الجزء ۱۰۲/۳ ح ۱۰۴ عن إعلام الورى : ۳٦٤ .
 ورواه في الإستنصار : ۲۰ عن سليهان بن أحمر وفي تقريب المعارف : ۱۷٤ عن الشعبي مثله .

<sup>(</sup>۱) أحمد بن أبي خشمة زهير بن حرب بن شداد ، أبو بكر اخذ علم الحديث عن يحيى بن معين ، توفي سنة ۲۷۹ ( تاريخ بغداد ) .

<sup>(</sup>٢) قال في تقريب التهذيب . يحيى بن معين بن عُون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ، مات سنة ٢٣٣ بالمدينة المنوّرة .

 <sup>(</sup>٣) قال في تقريب التهذيب : عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كماتب
 اللّيث مات سنة ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) هو اللّيث بن سعد بن عبد الرحمان ، أبو الحارث الفهمي ، أصله من أهل أصبهان ، روى عنه جماعة منهم عبد الله بن صالح وروى عن جماعة منهم : خالد بن يزيد ، توفي سنة ١٧٥ . راجع سير أعـــلام النبلاء : ١٣٦/٨ رقم ١٢ ، طبقــات إبن سعد : ١٧/٧ ، حليــة الأولياء : ٢٣/٨ ، تاريخ بغداد : ٣/١٣ ، وفيات الأعيان : ٢٧/٤ وميزان الاعتدال : ٢٣/٨ .

<sup>(</sup>٨) قال في تقريب التهذيب: شُفِّي \_ بالفاء مصغراً \_ ابن ماتع ، الأصبحي ، مات في خلافة هشام .

یکون خلفی اثنا عشر خلیفة<sup>(۱)</sup> .

٩٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمّد بن عثمان قال : حدَّثنا أحمد قال : حدَّثنا عفّان (٢) ويحيى بن إسحاق السيلحيني (٣) قال : حدَّثنا عبد الله بن عثمان (٥) عن أبي الطفيل (٦) قال : قال لي عبد الله بن

(۱) عنه البحار : 77/77 ح 70 وإثبات الهداة : 1/73 ح 777 والعموالم : 10 الجزء 10/7 ح 77 .

وأخرجه في البحار المذكور ص ٣٠٠ ح ١٣٥ والعوالم المذكور ص ١٥٣ ح ١٠٥ عن إعلام الورى : ٣٦٤ ومناقب ابن شهر آشوب : ٢٩١/١ عن اللّيث بن سعد .

وفي البحار المذكور ص ٣٧١ والعوالم المذكور ص ١٩٠ ح ١٧٢ والإثبات المذكور ص ٧٠٨ ح ١٤٤ عن مقتضب الأثر : ٥ باسناده إلى يجيى بن معين .

وفي غاية المرام : ٢٠١ ح ١٣ عن غيبة النعماني : ١٠٤ ح ٣٤ وص ١٢٦ ح ٢٣ عن محمَّد بن عثمان مثله .

ورواه في الاستنصار : ٢٥ عن اللَّيث وفي العدد القويَّة : ٨٤ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي تقريب المعارف : ١٧٥ عن ربيعة بن سيف مثله .

- (۲) قال في تهذيب التهذيب : عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري ، روى عنه جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة وتوفي سنة ۲۱۹ .
- (٣) كذا في كتب الرجال وفي الأصل : المالجيني ، وفي البحار وغيبة النعماني ونسخة و ف ، السالحيني .
   وهو يحيى بن إسحاق أبو زكريًا أو أبو بكر البجلي المعروف بالسيلحيني ، سمع من جماعة منهم :
   حمّاد بن سلمة ، مات سنة ٢١٠ في خلافة المأمون ( تاريخ بغداد ، تقريب التهذيب ) .

وقال في معجم البلدان ( مادة سالحين ) : والعبامّة تقبول : صالحين وكلاهما خطأ ، وإتّما هبو ( السيلجين ) قرية ببغداد .

- (٤) قال في تهذيب الكمال : حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة بن أبي صخرة مولى ربيعة بن مالك من بني تميم ، روى عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وجماعة ، وروى عنه عفان بن مسلم ويحى بن إسحاق السيلحيني وجماعة ، توفي سنة ١٦٧ .
- (٥) كذا في غيبة النعماني ، وفي نسخ الأصل والبحار : عبد الله بن عمر قبال في تهذيب التهلذيب : عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي أبو عثمان حليف بني زهرة .

روى عن جماعة منهم أبي الطفيل وروى عنه جماعة منهم حَمَاد بن سلمة ، توفّي في آخــر خلافــة أبي العباس وأوّل خلافة أبي جعفر .

وراجع تقريب التهذيب وميزان الاعتدال وطبقات الكبرى وغيرها .

(٦) عدّه الشيخ في رجاله تارةً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأخرى في أصحاب علي
 عليه السلام قائلاً : عامر بن واثلة يكنى أبا الطفيل . أدرك ثهاني سنين من حياة النبي صلّى الله عليه =

عمر (١) : يا أبا الطفيل عدُّ اثني عشر من بني كعب بن لؤي (٢) ، ثم يكون النقف والنقاف (٣) (٤)

97 ـ وبهذا الاسناد عن محمّد بن عثيان قبال : حدَّثنا (أحمد) في ال : حدَّثنا المقدّمي (١) ، عن عاصم [ بن عمر ] (١) بن عليّ بن مقدام أبو يونس قال : حدَّثني أبي (^) عن فطر بن خليفة (٩) ، عن أبي خالد

وآله وسلم ولد عام أحد ، وثالثة في أصحاب الحسن عليه السلام ، ورابعة في أصحاب السجاد
 عليه السلام قائلاً : عامر بن واثلة الكناني ، يكنى أبا الطفيل .

<sup>(</sup>١) في غيبة النعياني : عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>٢) هـومن أجـداد رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الذانّ نسبه الشريف : محمّد بن عبـد الله بن عبد الملّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ... . (٣) في الأصار : النفاق .

قال الجزري في النهاية : في حديث عبد الله بن عمر « أعدد إثني عشر من بني كعب بن لؤيّ ، ثم يكون النقف والنقاف ، أي القتل والقتال . والنقف : هشم الرأس أي : تهيّج الفتن والحروب بعدهم . وكذا في الفائق في غريب الحديث .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٢٣٧/٣٦ ح ٣١ والعوالم: ١٥ الجزء ١٠٩/٣ ح ٢٣ وإثبات الهداة: ١/١٥٥ ح ٣٦ . ح ٣٦٧ .

ورواه النعماني في غيبته : ص ١٠٥ ح ٣٥ وص ١٢٧ ح ٢٤ والزنخشري في الفائق : ٢١/٤ ، وفيها و أعدد ، بدل و عد ، ، ورواه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد : ٢٦٣/٦ وفيه و إذا ملك ، بدل و عد ، .

وأبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف : ١٧٥ عن حمَّاد بن سلمة كيا في النعياني . وابن شهر اشوب في مناقبه : ٢٩١/١ نحوه .

<sup>(</sup>٥) ليس في غيبة النعماني .

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم المقدّمي ، أبو عبد الله ، الثقفي مولاهم البصري ،
 مات سنة ٢٣٤ روى عن جماعة منهم عمّه عمر بن علي المقدّمي ( تهذيب التهذيب ) .

<sup>(</sup>٧) من غيبة النعماني .

 <sup>(</sup>٨) هو عمر بن علي بن عطاء بن مُقدَّم الثقفي المقدّمي أبو حفص البصري ، روى عن جماعة منهم ابن
 أخيه محمّد بن أبي بكر بن على .

قال ابنه عاصم : مات سنة ١٩٠ .

راجع تهذيب التهذيب وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال وغيرهما .

<sup>(</sup>٩) في البحار: قطربن خليفة.

الموالبي (١) قال : حدَّثنا جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول :

لا يزال هذا الدين ظاهراً لا يضرّه من ناواه حتى يقوم إثنا عشر خليفة كلّهم من قريش(7).

٩٧ \_ وبهذا الاسناد عن محمد بن عثمان قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرَّقي قال : حدثنا عيسى بن يونس (٢) ، عن مجالد بن سعيد (٤) ، عن الشعبي ، عن مسروق (٥) قال :

وهمو: فطربن خليفة ، أبو بكر الكوفي المخزومي الحناط ، وثقه أحمد بن حنبل ، وقال عنه
 مترجوه: ثقة صالح الحديث ، كيس إلا أنه رمي بالتشيع مات سنة ١٥٣ .

راجع سير أعلام النبلاء: ٣٠/٧، وطبقات ابن سعد: ٣٦٤/٦، وميزان الاعتدال: ٣٦٢/٦، والبداية والنهاية: ١١١/١٠ وغيرها.

<sup>(</sup>۱) هو: هرمز ويقال هرم روى عن جماعة منهم جابر بن سَمُرة ، وقـال ابن سعد : أخـبرنا محمـد بن عبيد ، عن فطر ۽ عن أبي خالد ، مات سنة ماثة (تهذيب التهذيب) .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٣٨/٣٦ ح ٣٢ والعموالم: ١٥ الجزء ١١٠/٣ ح ٢٤ وإثبات الهداة: ١٠٦٥ ح ٢٦ م وفيه و الأمر، بدل ح ٣٦٨ وفي غاية المرام: ٢٠٤ ح ٤٠ عنه وعن غيبة النعماني: ١٠٦ ح ٣٦ ، وفيه و الأمر، بدل و الدين.

ورواه الطبراني في معجم الكبير : ٢٢٩/٢ ح ١٨٥٢ من قوله : لا يضرُّه مثله .

<sup>(</sup>٣) هو عيسى بن يونس ، بن أبي إسحاق السبيعي . أبو عمرو ويقال : أبـو محمد الكـوفي وإسم أبي إسحاق ، عمرو بن عبـد الله .

عدُّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) قال في تهذيب التهذيب : مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام أبو عمرو ويقال أبو سعيـد الكوفي ، روى عن الشعبي مات سنة ١٤٤ .

<sup>(°)</sup> قال في تهذيب التهذيب: مسروق بن الأجدع بن مالك . . . الهمداني ، الوداعي ، الكوفي ، العابد ، أبو عائشة ، روى عن جماعة منهم ابن مسعود ، وروى عنه جماعة منهم : الشعبي ، مات سنة ٦٢ أو ٦٣ .

كنّا عند ابن مسعود فقال له رجل: حدّثكم (١) نبيُّكم كم يكون بعده من الخلفاء ؟ فقال: نعم، وما سألني عنها أحد قبلك، وإنّك لأحدث القوم سنّا، سمعته يقول: يكون بعدي عدّة نقباء موسى عليه السلام، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْنِي عَشَرَ نَقيباً ﴾ (٢).

٩٨ \_ وأخبرني جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري (٣) قال : أخبرني أبو على أحمد بن علي المعروف بابن الخضيب الرازي (٤) قال : حدَّثني بعض أصحابنا ، عن حنظلة بن زكريًا التميمي (٥) ، عن أحمد بن يحيى الطوسي ، عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة ، عن محمّد بن فضيل ، عن الأعمش (١) ، عن أبي

<sup>(</sup>١) في غيبة النعماني: أحدُّثكم وفي الخصال والبحار: هل حدَّثكم .

وأخرجه في الإثبات المذكور ص ٥٣٤ ح ٣١٤ عن الخصال .

ورواه في مقتضب الأثر : ٣ باسناده إلى مسروق نحوه .

وفي الاستنصار : ٢٤ عن محمَّد بن عثمان مع اختلاف في آخره .

وفي قصص الأنبياء للراوندي : ٣٧٠ عن الشعبي باختلاف .

وفي تقريب المعارف : ١٧٣ عن الشعبي مثله .

وفي غوالي اللثالي : ٩٠/٤ ح ١٢٣ عن مسروق باختلاف .

وفي مسند أحمد : ٣٩٨/١ باسناده عن المجالد نحوه ، والآية في المائدة : ١٢ .

 <sup>(</sup>٣) قبال النجاشي : هبارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعيد أبو محمد التلعكبري ، من بني شيبان ، كان وجها في أصحابنا ثقة ، معتمداً لا يطعن عليه .

وعدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا : جليل القدر عظيم المنزلة ، واسع الرواية ، عديم النظير ، ثقة ، مات سنة ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : أحمد بن علي ، أبو العبّاس الرازي الخضيب الأيادي ، قـال أصحابــا : لم يكن بذاك ، وقيل : فيه غلق وترفّع وله كتاب الشفاء والجلاء في الغيبة و.....

<sup>(</sup>٥) قال النجاشي : حنظلة بن زكريًا بن حنظلة بن خالد بن العيّار ( العبّاس ) ( العباد ) التميمي أبو الحسن القزويني لم يكن بذلك ، له كتاب الغيبة .

وعدُّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام .

<sup>(</sup>٦) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: سليمان بن مهران أبو محمَّد

صالح ، عن ابن عبّاس قال : نزل جبرئيل عليه السلام بصحيفة من عند الله على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيها إثنا عشر خاتماً من ذهب .

فقال له : إنَّ الله تعالى يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تدفع هذه الصحيفة إلى النجيب من أهلك بعدك ، يفكُّ منها أوّل خاتم ويعمل بما فيها ، فإذا مضى دفعها إلى وصيّه بعده ، وكذلك الأوّل يدفعها إلى الآخر واحداً بعد واحد .

ففعل النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما أُمر به ، ففكَ عليّ بن أبي طالب عليه السلام أوَّها وعمل بما فيها ، ثمَّ دفعها إلى الحسن عليه السلام ففك خاتمه وعمل بما فيها ، ودفعها (١) بعده إلى الحسين عليه السلام ، ثمَّ دفعها الحسين إلى عليّ بن الحسين عليه السلام ، ثمَّ واحداً بعد واحد ، حتى ينتهي إلى آخرهم عليهم السلام (٢) .

٩٩ ـ وبهذا الاسناد عن التلعكبري ، عن أبي علي محمّد بن همام (٣) ، عن الحسن بن على القوهستاني ، عن زيد بن إسحاق ، عن أبيه قال :

سألت أبي عيسى بن موسى (١) فقلت له : من أدركت من التابعين ؟ -

فقال : ما أدري ما تقول ، ولكنّي كنت بالكوفة فسمعت شيخاً في جامعها

الأسدي ، مولاهم ، الأعمش الكوفي .

وعدُّه ابن داود في القسم الأول ( الموثقين ) . وفي تهذيب الكيال أنَّه تسوفي سنة ١١٤٧.

<sup>(</sup>١) في البحار والعوالم : ثمَّ دفعها .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۰۹/۳٦ ح ۹ وج ۲۲/۵۳۵ ح ۳ والعوالم : ۱۵ الجزء ۳/۳۵ ح ۱ وإثبات الهداة :
 ۲/۷۵ ح ۳۷۰ .

 <sup>(</sup>٣) قال النجاشي : محمد بن أبي بكر ، همّام بن سهيل الكاتب الإسكافي ، شيخ أصحابنا ومتقدّمهم ،
 له منزلة عظيمة مات يوم الخميس سنة ٣٣٦ ، وكان مولده سنة ٢٥٨ ، وثقه الشيخ في فهرسته
 ورجاله .

<sup>(</sup>٤) في غيبة النعماني : أخبرنا محمّد بن همّام ، قال : حدّثنا أبو علي الحسن بن عليّ بن عيسى القوهستاني قال : حدّثنا بدر بن إسحاق بن بدر الأنماطيُّ في سوق اللّيل بمكّة ـ وكان شيخاً نفيساً من إخواننا الفاضلين ، وكان من أهل قزوين ـ في سنة خس وستّين وماثتين قال : حدّثني أبي : إسحاق بن بدر قال : حدّثني جدّي بدر بن عيسى ، قال : وسألت أبي : عيسى بن موسى . . .

يحدِّث عن عبد خمير قال : قمال أمير المؤمنين عليه السملام : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم :

يا عليّ ! الأثمَّة الراشدون المهديّون ـ المغصوبون حقوقهم ـ من ولدك أحد عشر إماماً وأنت ؛ والحديث مختصر (١) .

۱۰۰ - وأخبرني جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن أحمد بن عبد (٢) الله الهاشميّ (٣) قال : حدّثني أبو موسى عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور (٤) قال : حدثني أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ ، عن أبيه محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه الحسين بن عليّ صلوات الله عليهم قال : قال [ لي ] (٥) عليّ صلوات الله عليه : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

من سرَّه أن يلقى الله عزِّ وجلَّ آمناً مطهّراً لا يجزنه الفزع الأكبر فليتولّك ، وليتولّ بنيك الحسن والحسين ، وعليّ بن الحسين ، ومحمّد بن عليّ ، وجعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر ، وعليّ بن موسى ، ومحمّداً وعليّاً والحسن ، ثمَّ المهديُّ ، وهو خاتمهم .

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۲۰۹/۳۱ ح ۷۸ وإثبات الهداة : ۲/۷۱ ح ۳۷۱ والعوالم : ۱۵ الجزء ۳/۵۰۳ ح ۱۸۵ . ح ۱۸۵ .

وأخرجه بتمامه في البحار المذكور ص ٢٨١ ح ١٠١ والعوالم : ١٥ الجزء ٣١٢/٣ ح ١٩٠ وإثبات الهداة : ٦٢٣/١ ح ٢٧٦ عن غيبة النعماني : ٣٦ ح ٣٣ عن محمّد بن همّام باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٢) في البحار والمناقب : عبيد الله .

 <sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ في رجاله تارةً في أصحاب الهادي عليه السلام وأخرى فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا: محمّد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى بن منصور ، عباسى ، هاشمى .

<sup>(</sup>٤) قبال النجاشي: عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور، أبو منوسى السّر من رآيي روى عن أبي الحسن على بن محمّد عليه السلام وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام وقال: في من لم يرو عنهم عليهم السلام روى عنه حفيد أخيه محمّد بن أحمد بن عبيد الله الخ.

<sup>(</sup>٥) من نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

وليكونن في آخر الزمان قوم يتولونك يا علي يشنأهم (١) النّاس ، ولو أحبّهم (١) كان خيراً لهم لو كانوا يعلمون ، يؤثرونك وولدك على الآباء والأمّهات والأخوة والأخوات ، وعلى عشائرهم والقرابات صلوات الله عليهم أفضل الصلوات ، أولئك يحشرون تحت لواء الحمد يتجاوز عن سيّئاتهم ويرفع درجاتهم جزاء بما كانوا يعملون (٩) .

فأمّا ما روي من جهة الخاصّة فأكثر من أن يحصى ، غير أنّا نذكر طرفاً منها . روى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميرى :

ا عنه )<sup>(١)</sup> عن أبيه ،
 عن أبيه ،
 عن عمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير .

وأخبرنا أيضاً جماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش (٩) عن سليم بن قيس (١) قال : سمعت عبد الله بن جعفر الطيّار (٧) يقول : كنّا عند معاوية أنا والحسن والحسين عليها السلام وعبد الله بن

<sup>(</sup>١) شنأ الرجل : أبغضه مع عداوة وسوء خلق ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٢) في البحار: أحبُّوهم.

 <sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ١/٧٤ ه ح ٣٧٢ وفي البحار : ٢٥٨/٣٦ ح ٧٧ عنه وعن مناقب ابن شهير
 آشوب : ٢٩٣/١ إلى قوله عليه السلام و وهو خاتمهم » .

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار والعوالم .

<sup>(</sup>٥) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام قائلاً: أبان بن أبي عيّاش فيروز، تابعي ، ضعيف، بصري . وذكره البرقي في أصحاب السجّاد والباقر والحسنين عليهم السلام .

<sup>(</sup>٦) كتاب سليم بن قيس ٢٣١ ـ ٢٣٤ مفصّلًا .

 <sup>(</sup>٧) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب رسول الله وعلي والحسن صلوات الله عليهم قائلًا: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .

وقال في معجم رجال الحديث : جلالة عبد الله بن جعفر الطيّار بن أبي طالب بمرتبة لا حاجة معها إلى الإطراء .

عباس وعمر بن أمّ سلمة (١) وأسامة بن زيد ، فجرى بيني وبين معاوية كلام فقلت لمعاوية :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثمَّ أخي عليّ بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فإذا استشهد عليّ فالحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فإذا مضى الحسن فالحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم من أنفسهم ، فإذا استشهد فابنه عليّ بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا عليّ ، ثمّ ابنه محمّد بن عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم يا عليّ ، ثم يكملّه اثنا عشر إماماً تسعة من ولد الحسين .

قال عبد الله بن جعفر: استشهدت الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمر بن أمّ سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لى عند معاوية .

قال سليم بن قيس : وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذرّ والمقداد .

وذكروا أنَّهم سمعوا ذلك من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم (٢) .

١٠٢ ـ وبهذا الإسناد عن محمّد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن (٣)

<sup>(</sup>١) في البحار والعوالم : أبي سلمة .

<sup>(</sup>۲) عنه البحار: 771/77 ح 17 والعوالم : 10 الجزء 10.77 ح 10.77 وعن كهال الدين : 10.77 ح 10.77 والخصال : 10.77 ح 10.77 وعيون أخبار الرضا عليه السلام : 10.77 ح 10.77 وغيبة النعماني : 10.77 ح 10.77 وغيبة النعماني : 10.77

وفي إثبات الهداة : ٢٩/١ عن كتابنا هـذا وعن الكافي : ٢٩/١ هـ والعيـون والكيال والحصال وإعلام الوري : ٣٧٤ عن كتابنا هـذا بويه ـ والمعتبر : ٢٤/١ .

وأخرجه في كشف الغمّة : ١٩٠٨/ عن إعلام الورى وفي حلية الأبرار : ٢ / ٦٥ عن الكافي . وفي الصراط المستقيم : ٢ / ١٢٠ عن سليم والطوسي مختصراً باختلاف يسير .

ورواه في تقريب المعارف : ١٧٧ عن سليم بن قيس : باختلاف يسير .

 <sup>(</sup>٣) هذا عل تأمّل ، إذ محمد بن يحيى يروي عن الحميري ومحمد بن أحمد بن يحيى ، ولم نجد رواية الحميري عن محمد بن أحمد بن يحيى .

وقد روی محمّد بن أحمد بن يحيی عن الحميري في عدّة موارد منها : التهذيب : ٦ ح ١١٢٩ وج ٧ ح ١٣٢٤ وج ٩ ح ١٤٠٣ فيحتمل أن يكون و وعن » .

محمّد بن أحمد بن يحيى [ عن محمّد بن الحسين ، عن أبي سعيد العصفري ] (١) عن عمّد بن أحمد بن ثابت (٢) ، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا على زرّ الأرض \_ أعني أوتادها وجبالها \_ بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها ، فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم يُنظَروا(٣) .

۱۰۳ عنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن نعمة السلوليّ ، عن وهيب بن حفص<sup>(٤)</sup> ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن خالد ، عن أبي السفاتج ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال :

دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها [ لوح فيه ]<sup>(ه)</sup> أسهاء الأوصياء من ولدها ، فعددتُ اثني عشر اسهاً آخرهم القائم ، ثلاثة منهم محمّد وثلاثة منهم عليّ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) من الكافي، وهو عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني أبو سعيد الكوفي الشيعيّ ، روى عن عمرو ابن أبي المقدام ، توفي سنة ٢٥٠ (عهذيب الكيال)

 <sup>(</sup>٢) قال النجاشي : عمرو بن أبي المقدام : ثابت بن هرمـز الحدّاد مـولى بني عجل ، وعـدّه الشيخ في
 رجاله من أصحاب الصادق والباقر عليها السلام قائلاً : . . . مولاهم ، كوفي ، تابعي .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٥٩/٣٦ ح ٧٩ والعوالم : ١٥ الجزء ٣٢٢/٣ ح ٢٢٠ .

وفي إثبات الهداة : ٢٠/١ ع ٨٥ عن كتابنا هذا وعن الكافي : ٣٤/١ - ٢٧ .

ورواه في الاستنصار : ٨ عن تحمد بن يجيى . وفي تقريب المعارف : ١٧٥ عن أبي الجارود مثله . وأبو سعيد العصفري في أصله : ١٦ .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة « ف » والبحار والعوالم وفي الأصل : وهب بن جعفر ، قبال النجاشي : وهيب بن حفص أبو علي الجريري ، مبولى بني أسد ، روى عن أبي عبيد الله وأبي الحسن عليهما السلام ووقف، وكان ثقة .

<sup>(</sup>٥) من البحار والعوالم .

<sup>(</sup>٦) عنه غاية المرام : ١٨٩ ح ١٠٤ وفي البحار : ٢٠١/٣٦ ح ٥ والعوالم : ١٥ الجزء ٢٠٥٣ ح ٢ عن كتـابنا هـذا وعن كمال الـدين : ٢٦٩ ح ١٣ وص ٣١٦ ح٣ وص ٣١٣ ح ٤ والخصال : ٤٤٧ <sup>\*</sup>

۱۰۶ ـ وأخبرني جماعة ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن محمَّد بن يعقوب (١) ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان (٢) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

يكون تسعة أثمّة بعد الحسين ، تاسعهم قائمهم (٣) .

ے ح ٤٢ وعيون أخبار الـرضا عليـه السلام : ٢/١١ ح ٦ وص ٤٧ ح ٧ بـأسانيـد مختلفة عن ابن محبوب ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام .

وفي إثبات الهداة : ١/ ٤٥٩ ح ٧٩ عن كتابنا هذا وعن الكافي : ٥٣٢/١ ح ٩ ـ باسناده عن ابن محبوب ـ وإرشاد المفيد : ٣٤٨ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الـورى ٢٦٦ ـ عن محمـد بن يعقوب ـ وكشف الغمّة : ٢/ ٥٠٥ نقلاً من الإرشاد .

وأخرجه في غاية المرام: ٤١ ح ٣٩ عن فرائد السمطين: ١٣٩/٢ ذح ٤٣٥ باستاده عن الصدوق.

وفي الوسائل : ٢١/١١ خ ٢٠ عن الكافي والكيهال والفقيه : ١٨٠/٤ ح ٥٤٠٨ عن الحسن بن محبوب .

ورواه في جامع الأخبار : ١٧ عن الحسن بن محبوب ، وفي روضة الواعظين : ٢٦١ عن جابر وفي تقريب المعارف : ١٧٨ عن جابر بن عبد الله الأنصاري وفي العدد القويّة : ٧١ ح ١٠٩ مختصراً .

(١) الكافي: ١/٣٣٥ ح ١٥.

(۲) قبال النجاشي : سعيند بن غزوان الأسندي ، مولاهم كنوفي أخ فضيل ، روى عن أبي عبند الله عليه السلام ، ثقةً ، وابنه محمد بن سعيد بن غزوان .

(٣) عنه البحار: ٣٩٢/٣٦ ح ٣ والعنوالم: ١٥ الجزء ٣/٢٦٤ ح ٣ وعن الخصال: ٤١٩ ح ١٦ وص ٤٨٠ ح ٥٠ عن أبيه عن علي بن إبراهيم .

وفي إثبات الهداة : ٢٠٠١ ح ٨٣ عن كتابنا هذا وعن الكافي وإرشاد المفيد : ٣٤٨ ـ باسناده عن الكليني ـ وكشف الغمّة : ٤٨/٢ نقلا من الإرشاد .

وأخرجه في البحـار : ٣٩٥/٣٦ ح ١٠ والعـوالم : ١٥ الجـزء ٢٦٨/٣ ح ١٠ وإثبـات الهـداة : ١٣٣/١ ح ١٧٨ عن غيبة النعماني : ٩٤ ح ٢٥ عن محمّد بن يعقوب .

وفي البحار المذكور ص ٣٩٨ ح ٥ والعوالم : ١٥ الجنزء ٢٧٢/٣ ح ٦ وإثبات الهداة : ١٨/١٥ ح ١٥٨ ومناقب ابن شهر آشوب : ٢٩٦/١ عن كيال الدين : ٣٥٠ ح ٤٥ باسناده عن ابن أبي عمير باختلاف يسير .

وفي الإثبات المذكور ص ٥٣٣ ح ٣١٢ عن الخصال ، وفي غاية المرام : ٢٠١ ح ٢٤ عن ابن بابويه .

ورواه في دلائل الإمامة : ٢٤٠ وإثبات الوصيّة : ٢٢٧ باسنادهما عن ابن أبي عمير باختلاف . 🛥

۱۰۵ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

إنَّ الله تعالى أرسل محمّداً صلى الله عليه وآله وسلَّم إلى الجنَّ والإنس عامّة ، وكان من بعده إثنا عشر وصيًا ، منهم من سبقنا ، ومنهم من بقي ، وكلَّ وصي ّجرت به السنّة ، والأوصياء الّذين من بعد محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم على سنّة أوصياء عيسى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وكانوا إثني عشر ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام على سنّة المسيح (۱) .

١٠٦ ـ عنه ، عن أبي الحسين(٢) .

وأخبرني جماعة ، عن أبي محمد التلعكبري ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن سهل بن رياد الأدمي ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش

ي وفي الاستنصار : ١٧ عن المفيد .

وفي تقريب المعارف: ١٨٣ عن أبي بصبر مثله.

وفي الصراط المستقيم : ١٣٤/٢ عن المظفر بن جعفر العلوي .

<sup>(</sup>۱) عنه البحار: ٣٩٢/٣٦ ح ٤ والعوالم: ١٥ الجنوء ٣٦٤/٣ ح ٤ وعن عينون أخبار النوضا عليه السلام: ١/٥٥ ح ٢١ والخصال: ٤٧٨ ح ٤٣ وكمال الندين: ٣٢٦ ح ٤ بأسانيده عن محمد بن الفضيل.

وفي إثبات الهداة: ١/ ٤٥٩ ح ٨٠ عنها وعن الكافي: ٥٣٢/١ ح ١٠ ـ باسناده عن محمّد بن عيبى ـ وإرشاد المفيد: ٣٤٧ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى: ٣٦٦ ـ عن محمد بن يعقوب ـ وكشف الغمة: ٤٤٧/٢ نقلًا من الإرشاد.

وأخرجه في كشف الغمّة : ٢/٣٠٥ عن إعلام الورى ، وفي المستجاد : ٥٣٥ عن الإرشاد ، وفي غاية المرام : ١٨٨ ح ٩٧ عن ابن بابويه .

ورواه في روضة الواعظين : ٣٦١ مرسلًا ، وفي إثبات الوصيّة : ٣٢٨ عن محمد بن عيسى . وفي الإستنصار : ١٧ عن الهفيد ، وفي تقريب المعارف : ١٧٦ عن أبي حمزة الشهالي مثله .

<sup>(</sup>٢) هُو محمّد بن جعفر الأسدي الآي ذيلاً ، وقد روى الشيخ عنه أيضاً بثلاثة وسائط على ما يـأي في حـ ١١٥ .

قال النجاشي : محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي أبو الحسين الكوفي ، ساكن ري ، يقال له : محمّد بن أبي عبد الله ، كان ثقة صحيح الحديث ، وقال الشيخ في الفهرست : محمد بن جعفر الأسدي : يكنّى أبا الحسين .

الرازي ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس :

إنَّ ليلة القدر في كلَّ سنة ، وإنّه ينزل في تلك الليلة أمر السنة ، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم .

فقال ابن عباس : من هم ؟ فقال : أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة محدّثون (١) .

۱۰۷ - محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه ، عن أحمد بن هلال العبرتائي (۲) ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ في حديث له ـ :

إنَّ الله اختار من الناس الأنبياء [ واختار من الأنبياء ](٣) الرسل ، واختارني

(۱) عنه البحار: ٣٧٣/٣٦ ح ٣ والعوالم: ١٥ الجزء ٢٥٤/٣ ح ٩ وعن الخصال: ٤٧٩ ح ٤٧ وكيال الدين: ٤٠٠٤ ح ١٩ باسناديه عن الحسن بن العباس بن الحريش.

وفي إثبات الهداة: ٢٥٩/١ ح ٨١ عن كتابنا هذا وعن الكافي: ٣٢/١ ح ١١ باسناده عن الحسن بن العبّاس وفي ص ٢٤٧ قطعة من ح ٢ باسناده عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام » عن أمير المؤمنين عليه السلام وإرشاد المفيد : ٣٤٨ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى : ٣٦٩ ـ عن محمد بن يعقوب ـ وكشف الغيّة : ٢٤٨/٤ نقلاً من الإرشاد .

وأخرجه في المستجاد: ٥٢٦ عن الإرشاد، وفي البحار: ١٥/٩٧ ح ٢٥ عن الخصال وفي ج ج ٧٩/٢٥ قطعة من ح ٦٥ عن الكافي .

ورواه في كفاية الأثر : ٢٢٠ عن الصدوق ، وفي غيبة النعياني : ٦٠ ح ٣ عن محمّد بن يعقوب ، وفي روضة الواعظين ٢٦١ عن أمير المؤمنين عليه السلام .

وفي الإستنصار : ١٣ عن المفيد وفي تقريب المعارف : ١٨٧ عن الحسن بن العبَّاس بن الحريش .

 <sup>(</sup>٢) قال النجاشي : أحمد بن هلال ، أبو جعفر العبرتائي ، صالح الرواية ، يعرف منها وينكس ، وقد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام .

قال أبو عـليّ بن همام : ولـد أحمد بن هــلال سنة ١٨٠ ومـات سنة ٢٦٧ ، ويــأتي ذمّه في ح ٣١٣ . و ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) من البحار والعوالم ودلائل الإمامة ونسخ ﴿ أَ ، ف ، م » .

روابات الخاصّة في أنّ الأئمّة عليهم السلام اثنا عشر ................. ١٤٣

من الرسل ، واختبار مني علياً ، واختبار من عليّ الحسن والحسين ، واختار من الحسين الأوصياء ، تاسعهم قائمهم ، وهو ظاهرهم وباطنهم (١) .

١٠٨ - وأخبرني جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري (٢) ، عن أبي علي أحمد بن إدريس وعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي الخير صالح بن أبي حمّاد الرازي (٦) والحسن بن ظريف جميعاً ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

قال أبي محمّد بن علي عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصاري : إنَّ لي إليك حاجة فمتى يخفّ عليك أن أخلو بك فأسألك عنها ؟ .

قال له جابر : في أيّ الأوقات أحببت فخلا به أبي في بعض الأوقات ، فقال له :

\_\_\_\_\_

(۱) عنه البحار: ۲۲۰/۳۱ ح ۸۰ والعنوالم: ۱۵ الجزء ۲۲۲/۳ ح ۲۳۸، وإثبات الهنداة: ۱/۵۶۸ ح ۳۷۲ . ح ۳۷۴ .

وفي غاية المرام: ١٨٨ ح ١٠١ عنه وعن غيبة النعماني: ٦٧ ذح ٧ بـاسناديـه عن أحمد بن هـلال نحوه .

وأخرجه في البحار : ٢٥٦/٣٦ ذح ٧٤ والعوالم : ١٥ الجزء ٢٣٩/٣ ذح ٢٣٢ عن كمال الدين : ٢٨١ ذح ٣٢ ـ باسناده عن عبد الله بن جعفر باختلاف ـ وغيبة النعماني .

وفي الوسائل : ٥/٧٥ ح ١٩ عن الكمال .

وفي البحار: ٣٧٢/٣٦ وإثبات الهداة: ١/٩٥٣ ح ٨٢١ والعوالم: ١٥ الجزء ٣/٢٤٠ ح ٢٣٣ عن مقتضب الأثر: ٩ مثله.

وفي البحار: ٣٦٣/٢٥ ذح ٣٣ عن المحتضر: ١٥٩ بزيادة واختلاف، وفي الإثبات المذكور: ٢١٩ ح ٢٦١ عن غيبة النعماني ورواه في دلائل الإمامة: ٢٤٠ عن أبو الحسين عليّ بن هبة الله، عن إبن بابويه، وفي إثبات الوصيّة: ٢٢٧ عن الحميري كما في المحتضر باختلاف يسير.

وفي الإستنصار : ٨ عن ابن أبي عمير كيا في المحتضر باختلاف .

وفي تقريب المعارف : ١٧٦ عن أبي بصير كما في إثبات الوصيّة .

(٢) روى بعنوان أبو جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري عن أحمد بن إدريس ، ذكره الشيخ في مشيخة التهذيب في طريقه إلى أحمد بن إدريس .

(٣) قبال النجاشي: صبالح بن أبي حمّاد أبو الخبير الرازيّ وإسم أبي الخبير زاذويه ، لفي أبا الحسن العسكري عليه السلام ، وكان أمره ملبّساً ( ملتبساً ) يعرف وينكر .

فقال جابر: أشهد بالله إنّى دخلت على أمّك فاطمة صلوات الله عليها في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فهنّاتها بولادة الحسين عليه السلام، ورأيت في يدها لوحاً أخضر فظننت أنّه زمرّد، ورأيت فيه كتاباً أبيض شبه نور الشمس.

فقلت لها : بأبي وأُمّي يا ابنة (١) رسول الله ما هذا اللّوح ؟ .

فقالت: هذا اللّوح أهداه الله عزّ وجلّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابنيّ (٢) وأسماء الأوصياء من ولدي، فاعطانيه أبي ليسرّن بذلك.

قال جابر فأعطتنيه أمَّك فاطمة عليها السلام فقرأته فاستنسخته (٣) .

قال له أبي : فهل لك يا جابر أن تعرضه عليَّ ؟ قال : نعم ، فمشى معه أبي حتى انتهى إلى منزل جابر فأخرج أبي صحيفة من رقّ<sup>(٤)</sup> وقال : يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك ، فنظر جابر في نسخته وقرأه أبي فها خالف حرف حرفاً .

قال جابر : فأشهد بالله أنّي هكذا رأيت في اللّوح مكتوباً .

بسم الله الرحمن الرحيم ، هـذا كتاب من الله العـزيز الحكيم لمحمّـد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه (٥) ودليله نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين ، عظم

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، بنت.

<sup>(</sup>٢) في نسخ و أ ، ف ، م ، واسهاء بُنَّي .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، والبحار والعوالم: واستنسخته.

<sup>(</sup>٤) الرقّ : بالفتح والكسر : الجلد الرقيق الذي يكتب فيه ( العوالم ) .

<sup>(</sup>٥) قال المجلسي (ره): السفير: الرسول المصلح بين القوم ثمّ قال: واطلق الحجاب عليه لأنّه واسطة بين الله وبين الخلق كالحجاب الواسطة بين المحجوب والمحجوب عنه ، أو لأنّ له وجهين: وجها إلى الله ووجها إلى الحلق .

وراجع البحار : بالنسبة إلى جملة من مفردات الحديث .

يا محمّد أسمائي ، واشكر نعمائي ، ولا تجحد آلائي إنّ أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبارين ، ومديل المظلومين ، وديّان الدين ، إنّ أنا الله لا إله إلاّ أنا من رجا غير فضلي ، أو خاف غير عدلي ، عذّبته عذاباً لا أُعذّبه أحداً من العالمين ، فإيّاي فاعبد ، وعليّ فتوكّل .

إنَّى لم أبعث نبيًّا فكملت أيَّامه وانقضت مدَّته إلَّا جعلت له وصيًّا .

وإني فضّلتك على الأنبياء ، وفضّلت وصيّك عليّاً على الأوصياء ، وأكرمتك بشبليك بعده وسبطيك الحسن والحسين ، فجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدّة أبيه ، وجعلت حسيناً خازن علمي وأكرمته بالشهادة ، وختمت له بالسعادة ، وهو أفضل من استشهد ، وأرفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التامّة معه ، وحجّتي البالغة عنده ، بعترته (١) أثيب وأعاقب .

أوّلهم عليّ سيّد العابدين وزين أولياء الماضين ، وابنه شبيه جدّه المحمود محمّد الباقر باقر علمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر ، البراد عليه كالراد عليّ حقّ القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه ، انتج (٢) بعده فتنة عمياء حندس (٣) لأنّ خيط فرضي لا ينقطع ، وحجّتي لا تخفي ، وأنّ أوليائي لا يشقون ، ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي ، ومن غير آية من كتابي فقد افترى عليّ ، وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي .

إِنَّ المَكذَّبِ بِالثَّامِنِ مَكذَّبِ بِكُلِّ أُولِيائِي ، وعليِّ وليِّي وناصري ، ومن أضع عليه أعباء النبوَّة وأمتعه (٤) بالاضطلاع بها ، يقتله عفريت مستكبر ، يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شرِّ خلقي ، حقَّ القول مني لأقرَّنَ عينيه

<sup>(</sup>١) في الأصل: بعزَّته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة د ف ، افتح وفي البحار والعوالم : انتجبت وفي الكافي والاختصاص وغيبة النعماني وإعلام الورى والجواهر السنية : أتبحت وفي العيون : انتخبت وفي الإحتجاج : أتبح .

<sup>(</sup>٣) حندس: الظلمة (لسان العرب).

<sup>(</sup>٤) في البحار والعيون ونسخة وفي: امنحه وفي العوالم: أمتحنه .

بمحمّد ابنه وخليفته ووارث علمه ، فهو معدن علمي وموضع سرّي وحجّي على خلقي ، جعلت الجنّة مشواه وشفّعته في سبعين ألف من أهل بيته كلّهم قـد استوجبوا النار ، واختم بالسعادة لابنه عليّ وليّي وناصري ، والشاهد في خلقي ، وأميني على وحيى ، أُخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن .

ثمَّ أَكمَّل ذلك بابنه رحمة للعالمين ، عليه كمال موسى ، وبهاء عيسى ، وصبر أيّوب سيذلّ أوليائي في زمانه ، ويتهادى رؤسهم كما يتهادى رؤوس الـترك والديلم ، فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين ، تُصبخ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنّة(١) في نسائهم .

أولئك أوليائي حقّاً ، بهم أدفع كلّ فتنة عمياء حندس ، وبهم أكشف الزلازل وأرفع الأصار والأغلال ﴿ أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾(٢) .

قال عبد الرحمن بن سالم : قال لي أبو بصير : لو لم تسمع في دهرك إلّا هذا الحديث لكفاك ، فصنه إلّا عن أهله(٣) .

<sup>(</sup>١) في العوالم والبحار : الرنين ، وهو رفع الصوت بالبكاء .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ١٩٥/٣٦ ح ٣ والعوالم: ١٥ الجزء ٦٨/٣ ح ٦ وعن كيال الدين: ٣٠٨ ح ١ وعيون أخبار الرضا (ع): ١٩٥/ ٥ ح ٢ والاختصاص: ٢١٠ باختلاف والإحتجاج: ٦٧ نحوه وغيبة النعماني: ٦٢ ح ٥ بأسانيد مختلفة عن بكر بن صالح باختلاف يسير والإحتجاج: ٦٧ عن أبي بصير نحوه.

وفي إثبات الهداة: ١/٣٥٤ ح ٧٣ عنها وعن الكافي: ١/٧٢٥ ح ٣ باختلاف وعن إعلام الورى: ٢٧١ وجامع الأخبار: ١٨ نقلاً عن ابن بابويه وإرشاد الديلمي: ٢٩٠ باختلاف والصراط المستقيم: ١٩٣٠ ومناقب ابن شهر آشوب: ٢٩٦/١ ومشارق الأنوار: ١٠٣ مختصراً وإثبات الوصيّة: ١٤٣ عن جابر بن عبد الله الأنصاري نحوه وتقريب المعارف: ١٧٨ وإرشاد المفيد: ٢٦٢ إشارةً.

وأخرجه في فراثد السمطين : ١٣٦/٢ ح ٤٣٢ باسناده عن الصدوق وفي جواهر السنيّة : ١٥٩ عن الكافي والعيون ، وفي إحقاق الحقّ : ١٠٥/ عن درّ بحر المناقب : ٣٣ ( مخطوط ) .

ورواه الحضيني في هدايته : ٧١ باسناده عن أبي بصير باختلاف وفي ص ٨٩ باسناده عن صالح بن أبي حمَّاد والحسن بن طريف مثله .

۱۰۹ ـ وأخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن أبي علي أحمد بن عليّ الراذي الأيادي قال : أخبرني الحسين بن عليّ ، عن عليّ بن سنان الموصلي العدل ، عن أحمد بن محمّد الخليلي ، عن محمّد بن صالح الهمداني<sup>(۱)</sup> ، عن سليمان بن أحمد ، عن زياد<sup>(۱)</sup> بن مسلم وعبد الرحمن بن يـزيد بن جـابر<sup>(۱)</sup> ، عن سـلام<sup>(1)</sup> قال : سمعت أبا سلمي<sup>(0)</sup> راعي النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول :

سمعت ليلة أُسري بي إلى السهاء قال العزيز جلَّ ثناؤه ﴿ آمن الرسول بما

والكراجكي في الإستنصار: ١٨ عن المفيد باسناده عن صالح بن أبي حمّاد مختصراً.
 وابن شاذان في فضائله: ١١٣ مرفوعاً عن أبي بصبر صدره باختلاف.

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب العسكري عليه السلام قائلاً: محمّد بن صالح بن محمّد الهمداني وكيل، الدهقان.

وقال الكثي في ترجمة إسحاق بن إسهاعيل: خرج الإسحاق بن إسهاعيل توقيع من أبي محمّد عليه السلام وفيه: وإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان، وكيلنا وثقتنا والّذي يقبض من موالينا.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل المذمال ، وفي نسخة وف والبحار : الذبال ، وفي مقتضب الأثر : الريّان وكلّها تصحيف .

وما أثبتناه كما في المائة منقبة ومقتل الخوارزمي وفرائد السمطين والطرائف .

قـال النجاشي : زيـاد بن أبي غياث ، وإسم أبي غيـاث مسلم ، مـولى أل دغش ، روى عن أبي عبد الله عليه الـــلام ذكره ابن عقدة وابن نوح ، ثقةً سـليمٌ .

وعدّه الشيخ في رجالُه من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا ﴿ زياد بن مسلم ، أبو عتاب ، أبو غياث الكوفي .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني ، ثقة ، مات سنة ١٥٤ هجري وهو إبن بضع وثمانين سنة ، ترجم لـه في تقريب التهـذيب والطبقـات الكبرى وغـيرهما من كتب الرجال .

<sup>(</sup>٤) قبال النجاشي: سلام بن أبي عمرة الخراساني، ثقبة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام، سكن الكوفة، له كتباب وعده الشيخ في رجاله من أصحباب الصادق عليه السلام.

<sup>(°)</sup> يقال : إسمه حريث ، كوفي وقيل : شامي ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ( أسد الغابة ، الاصابة ) .

أنزل إليه من ربّه \_ قلت \_ والمؤمنون ﴾ (١) قال: صدقت .

يا محمَّد ، من خلَّفت لأمَّتك ؟ قلت : خيرها .

قال : عليّ بن أبي طالب عليه السلام ؟ قلت : نعم يا ربّ .

قال: يا محمد: إنّ اطّلعت على الأرض اطّلاعة فاخترتك منها، فشققت لك اسماً من أسمائي، فلا أُذكر في موضع إلاّ وذكرت معي ، فأنا المحمود وأنت محمد، ثمّ اطّلعت الثانية فاخترت منها علياً وشققت له اسماً من أسمائي، فأنا الأعلى وهو على .

يا محمّد إنّ خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين من شبح نور من نوري نوري وعرضت ولايتكم على أهل السهاوات والأرضين فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ، ومن جحدها كان عندى من الكافرين .

يا محمّد لو أنَّ عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع ويصير مثل الشنَّ البالي ثمّ أتاني جاحداً بولايتكم ما غفرت له حتى يقرَّ بولايتكم .

يا محمّد أتحبّ أن تراهم ؟ قلت : نعم يا ربّ فقال : إلتفت عن يمين العرش ، فالتفتّ فإذا أنا بعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليّ والحسن والمهديّ عليهم السلام في ضحضاح (٣) من نور ، قيام يصلّون ، والمهديّ في وسطهم كأنّه كوكب دريًّ .

فقال : يا محمَّد هؤلاء الحجج ، وهذا الثائر من عترتك .

يا محمّد وعزّتي وجلالي إنّه الحجّة الواجبة لأوليائي ، والمنتقم من أعدائي (٤) .

١٠) البقرة : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في العوالم والماثة منقبة : من سنخ نوري ، وسنخ الشيء : أصله .

<sup>(</sup>٣) الضحضاح [ ما ] ينتشر على وجه الأرض ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : 1/80 م 3.00 ونور الثقلين : 1.00 م 1.00 م

١١٠ ـ وروى جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن تأويل قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السياوات والأرض منها أربعة حُرُم ذلك الدّين القيّم فلا تنظلموا فيهن أنفسكم ﴾(١) قال: فتنفّس سيّدي الصعداء ثمّ قال:

يـا جابـر أمّا السنـة فهي جدّي رسـول الله صلّى الله عليـه وآلـه وسلّم ، وشهورها اثنا عشر شهرآ ، فهـو أمير المؤمنـين (و)(٢)إليّ وإلى إبني جعفر ، وابنـه موسى ، وابنه عليّ ، وإلى ابنه الحسن ، وإلى ابنه محمّد الهادي المهديّ ، اثنا عشر إماماً حجج الله في خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه .

والأربعة الحرم الذين هم الدين القيّم ، أربعة منهم يخرجون باسم واحد : عليّ أمير المؤمنين ، وأبي عليّ بن الحسين ، وعليّ بن موسى ، وعليّ بن محمد عليهم السلام ، فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيّم ﴿ فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم ﴾ أي قولوا بهم جميعاً تهتدوا(٢٠) .

للخوارزمي : ١/٩٥ ـ باسناده عن ابن شاذان ـ وتفسير فرات الكوفي : ٧ باسناده عن أبي جعفر
 عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

وفي العبوالم : ١٥ الجزء ٣٥/٣ ح ١ عنهما وعن مقتضب الأثر : ١٠ وأخرجه في حليـة الأبرار : ٢ - ٧٢٠ عن كتاب الخوارزمي .

وفي البحار : ١٩٩/٢٧ ح ٦٧ ومدينة المعاجز : ١٤٣ ح ٤٠٥ وأربعين خاتون آبادي : ح ١٧ عن المائة منقبة : ٣٧ منقبة ١٧ باسناده عن عليّ بن سنان الموصلي باختلاف .

وفي غاية المرام : ٦٩٥ ح ٢٧ عن فرائد السمطين : ٣١٩/٣ ح ٧١٥ باسناده عن الخوارزمي . وفي البحار : ٢١٩/٣٦ ح ١٨ عن مقتضب الأثر .

وفي البرهان : ٢٦٦/١ ح ٤ عن كتابنا هذا وعن الخوارزمي ومقتضب الأثر .

وفي ينابيع المودّة : ٤٨٦ عن الخوارزمي والحمويني .

وفي جواهر السنيَّة : ٣٤١ عن الطرائف .

وفي الصراط المستقيم: ٢/١١٧ عن الخوارزمي مختصراً .

ورواه في تأويل الآيات : ٩٨/١ ح ٩٠ باسناده عن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ليس في البحار ونسخ ١١، ف، ح، م، .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ١/٩٩٥ ح ٣٧٥ والبرهمان : ١٢٣/٢ ح ٥ ونور الثقلين : ٢/٥/٢ ح ١٤٠ =

البزوفري (١) ، عن عليّ بن سنان الموصلي العدل ، عن عليّ بن الحسين ، عن البزوفري (١) ، عن عليّ بن سنان الموصلي العدل ، عن عليّ بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن الحليل ، عن جعفر بن أحمد المصريّ (١) ، عن عمّه الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عن أبيه الباقر ، عن أبيه ذي الثفنات (٣) سيّد العابدين ، عن أبيه الحسين الزكيّ الشهيد ، عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم \_ في اللّيلة التي كانت فيها وفاته \_ لعليّ عليه السلام :

يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة . فـامـلاً رســول الله صــلَى الله عليــه وآله وسلّم وصيّته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال :

يا عليّ إنّه سيكون بعدي اثناعشر إماماً ومن بعدهم إثناعشر مهديّاً ، فأنت يا عليّ أوّل الإثني عشر إماماً سمّاك الله تعالى في سمائه (١) : عليّاً المرتضى ، وأمير المؤمنين ، والصديق الأكبر ، والفاروق الأعظم ، والمأمون ، والمهديّ ، فلا تصحّ هذه الأسماء لأحد غيرك .

يا عليّ أنت وصيّي على أهل بيتي حيّهم وميّتهم ، وعلى نسائي : فمن ثبّتها لقيتني غداً ، ومن طلّقتها فأنا بريء منها ، لم ترني<sup>(٥)</sup> ولم أرها في عرصة القيامة ، وأنت خليفتي على أُمّتي من بعدي .

<sup>=</sup> والمحجّة : ٩٣ ومنتخب الأثر : ١٣٧ ح ٤٨ .

وفي البحار : ٢٤٠/٣٤ ح ٢ عنه وعن مناقب ابن شهر اشوب : ٢٨٤/١ مختصراً .

<sup>(</sup>١) قالُ النجاشي : الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان أبو عبد الله البزوفري شيخ ثقة جليل من أصحابنا .

 <sup>(</sup>٢) هو جعفر بن أحمد بن علي بن بيان بن زيد بن سيابة أبو الفضل الغافقي المصري ، ويعرف بابن أبي
 العلاء ، مات سنة ٢٠٤ وكان رافضياً ، (لسان الميزان) .

<sup>(</sup>٣) الثفنة من البعير ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كالركبتين . ولعل وجه إطلاق و ذو الثفنات ، على السجّاد عليه السلام كثرة سجوده بحيث صار مواضع سجوده ذا ثفنة (حاشية البحار) .

<sup>(</sup>٤) في البحار: في السهاء.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : لم ترثني .

فإذا (١) حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابنى الحسن البرّ الوصول (١) ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكيّ المقتول ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه سيّد العابدين ذي الثفنات عليّ ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمّد الباقر (٣) ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه موسى الكاظم ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه عليّ الرضا ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه عمّد الثقة التقيّ ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه عليّ الناصح ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه عمّد النقة فليسلّمها إلى ابنه عمّد الله الله الله عليّ الناصح ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمّد الله الله الله عمّد عليهم السلام .

فذلك اثنا عشر إماماً ، ثمّ يكون من بعده اثنا عشر مهديّاً ، ( فإذا حضرته الوفاة ) ( أ ) فليسلّمها إلى ابنه أوّل المقرّبين ( أ ) له ثلاثة أسامي : إسم كإسمي وإسم أبي وهو عبد الله وأحمد ، والإسم الثالث : المهديّ ، هو أوّل المؤمنين ( ٢ ) .

۱۱۲ ـ وأخبرني جماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن يعقوب (٧) ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسلين بن عبد الله ، عن الحسن بن ملوسي الخشّاب ، عن الحسن بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :

الإثنا عشر الإمام من آل محمد كلّهم محدَّث [ من ] (^) ولـد رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذا.

<sup>(</sup>٢) الوصول : كثير الأعطاء .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، باقر العلم.

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٥) في العوالم : المقرّين .

 <sup>(</sup>٦) عنه البحار: ٢٦٠/٣٦ ح ٨١ ومختصر البصائر: ٣٩ وإثبات الهداة: ١/١٥٩ ح ٢٧٦ والإيقاظ
 من الهجعة: ٣٩٣ والعوالم: ١٥ الجنزء ٣٦٦/٣ ح ٢٢٧ وغاية المرام: ٥٦ ح ٥٨ وص ١٨٩
 - ١٠٦ .

وفي البحار: ١٤٧/٥٣ ح ٦ مختصراً.

<sup>(</sup>٧) الكافي : ٢/٣٣٥ ح ١٤ مثله وفي ص ٣٦٥ ح ٧ باختلاف

<sup>(^)</sup> ما أثبتناه من الكافي ونسختي وأ ، م ، وفي الأصل : هم المحدثون وفي نسخة و ف ، هم محدّثون .

صلّى الله عليه وآله وسلّم وولد عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فرسول الله وعليّ عليها السلام هما الوالدان (١) .

۱۱۳ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد الحسين (۲) ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

ومحمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني (٣) ، عن أبي هـارون العبدي (٤) ، عن أبي سعيد الحدري قال :

كنت حاضراً لمّا هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل يهوديّ من عظماء يثرب يزعم يهود المدينة أنّه أعلم أهل زمانه حتّى رفع (٥) إلى عمر ، فقال له :

يا عمر إنّي جئتك أريد الإسلام ، فإن خبّرتني (١) عمّا أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب هذا الكتاب والسنّة ، وجميع ما أريد أن أسأل عنه قال :

فقال (له )(٧) عمر : إنَّى لست هناك ، لكنَّى أرشدك إلى من هو أعلم أمَّتنا

 <sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۲۹۳/۳٦ ح ۸ والعوالم : ۱۰ الجزء ۲۲۲/۳ ح ۸ .

وفي إثبات الهداة: ١/٥٥٨ ح ٧٧ عنه وعن الكافي وبصائر الدرجات: ٣٢٠ ح ٥ وإعلام الورى: ٣٦٩ ـ عن محمّد بن يعقوب ـ وكشف الغمّة: ٤٤٨/٣ نقلًا من إرشاد المفيد: ٣٤٨ باسناده عن الكليني باختلاف يسير.

وأخرجه في البحار: ٧٢/٢٦ صدر ح ١٦ عن البصائر.

وفي كشف الغمَّة : ٥٠٧/٢ عن إعلام الورى مختصراً .

ورواه إبن شهر اشوب في مناقبه : ٢٩٨/١ عن الكليني : عن ابن أذينة نختصراً .

والكراجكي في الإستنصار : ١٦ عن المفيد كما في الإرشاد .

وفي تقريب المعارف : ١٨٢ عن زرارة باختلاف يسير .

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسين بن أي الخطاب الذي قال النجاشي في حقه : جليل من أصحابنا ، عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقةً ، عين ً .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، وكان خصيصاً بها ، والعامّة - بهذه العلة - تضعّفه ، راجع رجالي النجاشي والشيخ وفهرسته .

 <sup>(</sup>٤) هو عُهارة بن جوين ؟ قال في ميزان الإعتدال : تابعي لين بمرة إلى أن قال : وقال الدارقطني : متلون ، خارجي ، شيعي مات سنة ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) في البحار: دفع.

<sup>(</sup>٦) في البحار: أخبرتني.

<sup>(</sup>٧) ليس في البحار .

فقال له اليهودي : يا عمر إن كان هذا كها تقول فها لك وبيعة (١) الناس ! وإنّما ذاك أعلمكم ؟ فزبره (٢) عمر .

ثم إنّ اليهودي قام إلى عليّ عليه السلام فقال : أنت كها ذكر عمر ؟ فقال : وما قال عمر ؟ فأخبره ، قال : فإن كنت كها قال عمر سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمها أحد منكم فأعلم أنّكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها صادقون ، ومع ذلك أدخل في دينكم الإسلام .

فقال أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: نعمأنا كها ذكر لك عمر ، سل عمّا بدا لكأُخبرك عنه إن شاء الله تعالى .

قال : أخبرني عن ثلاثة وثلاثة وواحدة .

قال له علي عليه السلام : يا يهوديّ لِمَ لم تقل أخبرني عن سبع ؟ .

فقال اليهوديّ : إنّك إن أخبرتني بالثلاث سألتك عن الثلاث ، وإلاّ كففت ، وإن أجبتني في هذه السبع فأنت أعلم أهل الأرض وأفضلهم وأولى الناس بالناس .

فقال : سل عمّا بدا لك يا يهودي ؟

قال : أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض ؟ وأوّل شجرة غرست على وجه الأرض ؟ فأخبره أمير المؤمنين على وجه الأرض ؟ فأخبره أمير المؤمنين عليه السلام .

ثمّ قـال له اليهـودي : فأخـبرني عن هذه الأمّـة كم لها من إمـام هـدى ؟ وأخبرني عن نبيّكم محمّد أين منزله في الجنّة ؟ وأخبرني من معه في الجنّة ؟ .

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنَّ لهذه الأمَّة اثني عشر إمام هدى من

ر<sup>(۱)</sup> في نسخ و ا ، ف ، م ، لبيعة .

<sup>(</sup>٢) زبره عن الأمر: منعه ونهاه عنه ، والسائل: إنتهره .

ذرّية نبيّها ، وهم منيّ .

وأمّا منزل نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم في الجنّة فهو أفضلها وأشرفها جنّة عدن .

وأمّا من معه في منزله منها فهؤلاء الإثنا عشر من ذريّته وأمّهم وجدّتهم ـ أمّ أمّهم ـ وذراريهم ، لا يشركهم فيها أحد(١) .

۱۱۶ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن يعقوب (۲) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد السبرقي ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال :

أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن بن علي عليه السلام وهو متّكى، على يد سلمان ، فدخل المسجد الحرام ، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس ، فسلّم على أمير المؤمنين عليه السلام فردّ عليه السلام فجلس . ثمّ قال :

يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهنّ علمت أنّ القوم قد ركبوا من أمرك ما قضي عليهم ، وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم ، وإن تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : سلنى عمّا بدا لك ؟

قال : أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه ؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى ؟ وعن الرجل يشبه ولده الأعهام والأخوال ؟ .

فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام فقال: يا أبا محمد أجبه . فأجابه الحسن عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۳۸۰/۳۱ ح ۸ والعوالم : ۱۰ الجزء ۲٤۸/۳ ح ۳ وعن إعـلام الورى : ۳٦٧ عن محمّد بن يعقوب ، وذيله في إثبات الهداة : ۲۸۰۱۱ ح ۷۸ عن كتابنا هذا وعن الكافي : ۳۱/۱ م ح ۸ .

وأخرجه في كشف الغمّة : ٥٠٦/٢ عن إعلام الورى .

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/٥٢٥ ح ١ .

فقال الرجـل : أشهد أن لا إلـه إلاّ الله ، ولم أزل أشهد بهـا ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك .

وأشهد أنّك وصيّ رسول الله والقائم بحجّته ـ وأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام ـ ولم أزل أشهد بها .

سارم \_ وم ارن اسهد به . وأشهد أنك وصية والقائم بحجّته \_ وأشهد أنك وصية والقائم بحجّته \_ وأشهد أنّ الحسين بن علي وصيّ أبيه والقائم بحجّته بعدك . وأشهد على عليّ بن الحسين أنّه القائم بأمر علي بن الحسين . وأشهد على محمّد بن علي أنّه القائم بأمر محمد بن علي . وأشهد على موسى أنّه القائم بأمر جعفر بن محمّد . وأشهد على علي بن موسى أنّه القائم بأمر موسى بن جعفر . وأشهد على محمّد بن علي أنّه القائم بأمر علي بن موسى . وأشهد على علي بن عمي أنّه القائم بأمر علي بن موسى . وأشهد على علي بن عمّد بأنّه القائم بأمر عمّد بن علي . وأشهد على الحسن بن على بأنّه القائم بأمر عمّد بن علي .

وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنّى ولا يسمّى حتى يظهر أمره فيملأها عدلًا كها ملئت ظلماً وجوراً ، والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، ثمّ قام فمضى .

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يابا محمّد اتّبعه انظر أين يقصد، فخرج الحسن عليه السلام فقال (له)(١): ما كان إلّا أن وضع رجله خارجاً من المسجد فيا دريت أين أخذ من أرض الله، فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأعلمته، فقال: يا أبا محمّد أتعرفه ؟.

فقلت الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم . فقال عليه السلام: هو الخضر عليه السلام (٢) .

<sup>(</sup>١) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٤١٤/٣٦ ح ١ والعوالم : ١٥ الجزء ٣/٣٠ ح ٢ وعن كمهال الدين : ٣١٣ ح ١ =

فهذا طرف من الأخبار قد أوردناها ، ولو شرعنا في إيراد (ما) (١) من جهة الخاصّة في هذا المعنى لطال به الكتاب ، وإنّما أوردنا ما أوردنا منها ليصحّ ما قلناه من نقـل الطائفتين المختلفتين ، ومن أراد الـوقوف(٢) عـلى ذلك فعليـه بالكتب المصنّفة في ذلك فإنّه يجد من ذلك شيئاً كثيراً حسب ما قلناه .

فإن قيل: دلّوا أوّلاً على صحّة هذه الأخبار، فإنّها [ أخبار ] (٣) آحاد لا يعوّل عليها فيها طريقه العلم، وهذه مسألة علميّة، ثمَّ دلّوا على أنّ المعني بها من تذهبون إلى إمامته فإنَّ الأخبار الّتي رويتموها عن مخالفيكم وأكثر ما رويتموها من جهة الخاصّة إذا سلّمت فليس فيها صحّة ما تـذهبون إليه لأنّها تتضمّن ( العدد فحسب، ولا تتضمّن ) (١) غير ذلك، فمن أين لكم أنّ أثمّتكم هم المرادون بها دون غيرهم.

قلنا: أمّا الّذي يدلُّ على صحّتها فإنَّ الشيعة الإماميّة يـروونها على وجـه التـواتر خلفاً عن سلف، وطريقة تصحيح ذلـك مـوجـودة في كتب الإمـاميّـة

وعيون أخبار الرضاعليه السلام: ١/٦٥ ح ٣٥ وعلل الشرائع: ٩٦ ح ٦ ـ باسناده عن البرقي ـ وغيبة النعماني: ٥٨ ح ٢ ـ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ـ نحوه مفصلاً وعن المحاسن: ٣٣٢ ح ٩٩ نحوه مختصراً والإحتجاج: ٣٦٦ عن أبي هاشم وتفسير القمي : ٢٤٨ مرسلاً باختلاف، وفي ص ٢٤٩ عن أبيه عن أبي هاشم مختصراً.

وفي إثبات الهداة : ٢/٧٥١ ح ٧٧ عنها غير المحاسن وعن الكافي .

وأخرجه في البحار : ٣٦/٦١ ح ٨ عن العلل والعيون والمحاسن والإحتجاج وفي ص ٣٩ ح ٩ عن تفسير القمي .

وفي إعلام الورى : ٣٨٢ وحلية الأبرار : ١٠/١٥ عن ابن بابويه .

ورواه في إثبات الوصيّة : ١٣٦ مرسلًا عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وفي دلائل الإمامة : ٦٩ باسناده عن أبي جعفر الثاني عليه ألسلام مفصلًا باختلاف .

وفي الاستنصار: ٣١ ـ ٣٣ عن المفيد ـ باسناده عن محمَّد بن يعقوب ولم نجده في كتب المفيد(ره). وفي تقريب المعارف: ١٧٧ مختصراً.

<sup>(</sup>١) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ف) التوقيف.

<sup>(</sup>٢) من نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

النصوص(١) على أمير المؤمنين عليه السلام ، والطريقة واحدة .

وأيضاً فإن نقل الطائفتين المختلفتين المتباينتين في الإعتقاد يدلُّ على صحّة ما قد اتّفقوا على نقله لأنّ العادة جارية أنّ كلَّ من اعتقد مذهباً وكان الطريق إلى صحّة ذلك النقل ، فإنَّ دواعيه تتوفّر إلى نقله ، وتتوفّر دواعي من خالفه إلى إبطال ما نقله أو الطعن (٢) عليه ، والإنكار لراويته ، بذلك جرت العادات في مدائح الرجال وذمّهم وتعظيمهم والنقص منهم .

ومتى رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها ولم تتعرَّض للطعن على نقله ولم تنكر متضمَّن الخبر دلَّ ذلك على أنَّ الله تعالى قد تولَّى نقله وسخرهم لروايته ، وذلك دليل على صحَّة ما تضمَّنه الخبر .

وأمّا الدليل على أنّ المراد بالأخبار والمعني بها أئمّتنا عليهم السلام فهو أنّه إذا ثبت بهذه الأخبار أنّ الإمامة (٢) محصورة في الإثني عشر إماماً ، وأنّهم لا يزيدون ولا ينقصون ، ثبت ما ذهبنا إليه ، لأنّ الأمّة بين قائلين : قائل يعتبر العدد الّذي ذكرناه فهو يقول :

إنَّ المراد بها من يذهب إلى إمامته ، ومن خالف في إمامتهم لا يعتبر هـذا العدد ، فالقول ـ مع اعتبار العدد ـ أنَّ المراد غيرهم خروج عن الإجماع وما أدَّى إلى ذلك وجب القول بفساده .

ويدلَّ أيضاً على إمامة ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته ما ظهر وانتشر من الأخبار الشائعة الذائعة عن آبائه عليهم السلام قبل هذه الأوقات بزمان طويل من أنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة ، وصفة غيبته وما يجري فيه (١) من الاختلاف ، ويحدث فيها من الحوادث ، وأنّه يكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى ، وأنّ

<sup>(</sup>١) في نسخ الأصل: والنصوص.

<sup>(</sup>٢) في نسخ و أ ، ف ، م ، والطعن .

<sup>(</sup>٣) في البحار: الأثمة.

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م ، والبحار : فيها .

الأولى يعرف فيها خبره(١) ، والثانية لا يعرف فيها أخباره فنوافق ذلك على ما تضمنته(١) الأخبار .

ولولا صحّتها وصحّة إمامته لما وافق ذلك ، لأنّ ذلك لا يكون إلاّ بإعلام الله تعالى على لسان نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهذه أيضاً طريقة معتمدة اعتمدها الشيوخ قديماً .

ونحن نذكر من الأخبار الّتي تضمّن (٣) ذلك طرفاً ليعلم صحّة ما قلناه ، لأنّ استيفاء جميع ما روي في هذا المعنى يطول ، وهو موجود في كتب الأخبار ، من أراده وقف عليه من هناك (١٠) .

المحد بن على الرازي ، عن محمّد بن جعفر الأسدي ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحد بن على الرازي ، عن محمّد بن جعفر الأسدي ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن عمر بن يزيد(٥) ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليها السلام في قول الله تعالى: ﴿قُلُ أُرأَيْتُم بِاء معين ﴾(١) قال :

نزلت في الإمام ، فقال (إن)(١) أصبح إمامكم غائباً عنكم فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السهاء والأرض وبحلال الله تعالى وحرامه .

ثم قال : أمَّا والله ما جاء تأويل هذه الآية ولا بدُّ أن يجيء تأويلها^^) .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، والبحار: أخباره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تضمّنه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تضمّنت.

<sup>(</sup>٤) من قوله و فإن قيل دلُّوا أوَّلاً ، إلى هنا في البحار : ٢٠٧/٥١ ـ ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٥) قال النجاشي : موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ، مولى بني نهد أبو علي له كتاب طرائف النوادر وكتاب النوادر .

<sup>(</sup>٦) الملك : ۳۰ .

<sup>(</sup>٧) ليس في نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>٨) عنه البحار: ٥٢/٥١ ح ٢٧ وإثبات الهداة: ٤٦٧/٣ ح ١٣٠ وعن كيال الدين: ٣٢٥ ح ٣ باسناده عن سعد بن عبد الله .

الحسن بن أبي الربيع المدائني (٢) ، عن الحسين بن عمر بن يـزيـد (١١٦ من أبي الحسن بن أبي الربيع المدائني (٢) ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أسيد بن ثعلبة (٣) ، عن أمّ هاني قالت : لقيت أبا جعفر عليه السلام فسألته عن قول الله تعالى : ﴿فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس ﴾ (٤) .

فقال : إمام يخنس في زمانه عند انقطاع<sup>(٥)</sup> من علمه عند الناس سنة ستين وماثتين ثمّ يبدو كالشهاب الوقّاد ، فإن أدركت ذلك قرّت عينك<sup>(٢)(٧)</sup>.

وأخرجه في نور الثقلين : ٥/٣٨٧ ح ٤١ عن الكمال .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٩ .

(١) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرَّضاعليه السلام قائلًا : ثقة .

وفي الكهال أحمد بن الحسين بن عمر بن ينزيد وقد ترجم له النجاشي وقال : ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليها السلام .

وفي الكافي وغيبة النعماني: أحمد بن الحسن ، عن عمر بن يزيد .

(٢) في الكافي : الحسن بن الربيع الهمداني وفي النعماني : الحسن بن أبي الربيع الهمداني وفي الكمال : الحسين بن الربيع المدائني ، وفي نسخ وأ ، ف ، م والحسن بن أبي الربيع المدائني ، وأي ما كان لم نجد له ترجمة .

(٣) في البحار: أسد بن ثعلبة.

(٤) التكوير: ١٥ ، ١٦ .

(٥) في البحار والكمال : إنقضاء .

(٦) في البحار والكمال : عيناك .

(۷) عنه البحار : ١٥/٥١ ح ٣٦ وعن كمال الدين : ٣٢٤ ح ١ ـ بـاسناده عن أحمـد بن الحسين بن عمر بن يزيد ـ وعن غيبة النعماني : ١٥٠ ح ٧ عن محمد بن يعقوب باسناده عن سعد بن عبد الله باختلاف يسير .

وفي إثبات الهداة : ٣/ ٤٤٥ ح ٣٢ عن كتابنا هذا وعن الكيال والكافي : ١ / ٣٤١ ح ٣٣ ـ باسناده عن سعد بن عبد الله ـ وح ٢٢ ـ باسناده عن الحسن بن أبي الربيع ـ نحوه .

وأخرجه في البحار المذكور ص ١٣٧ ح ٦ عن غيبة النعماني: ١٤٩ ح ٦ ـ باسناده عن محمد بن إسحاق نحوه ـ وص ١٥٠ ذح ٦ عن محمد بن يعقوب باسناده عن الحسن بن أبي الربيع نحوه . وفي نور الثقلين: ٥/١٧٥ ح ١٨، ١٩، ٢٠ عن الكافي والكمال .

وفي البحار: ٧٨/٢٤ - ١٨ والبرهان: ٤٣٣/٤ - ١ وإثبات الهداة: ٣٦٦/٥ - ٢٥٩ عن تأويل الآيات ٧٦٦/٢ - ١٦٦ عن الحسن بن الربيع نحوه.

وفي البرهان : ٤٣٣/٤ ح ١ ـ ٣ والمحجّة : ٣٤٤ ـ ٢٤٥ عن محمّد بن يعقوب بكلا سنــديه وعن . النعياني . الله عن موسى بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن قاسم البجلي (١) وأبي قتادة عليّ بن محمّد بن حفص (١) ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام ، قال : قلت له : ما تأويل قول الله تعالى : ﴿ قَلْ أُرأَيْتُم إِنْ أُصِبِحُ مَاؤُكُم غُوراً فَمَنْ يَأْتِيكُم عِاءً مَعِينَ ﴾ .

فقال : إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فهاذا تصنعون ؟ (٣) .

البزوفري ، عن البخوفري ، عن البخوفري ، عن المخد بن سفيان البزوفري ، عن أحد بن إدريس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن الشاذان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يجيى ، عن أبي أيّـوب(١) ، عن أبي

وفي الصافي : ٢٩٢/٥ عن الكافي والكمال .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢٢٤ باسناده عن الحسن بن أبي الربيع الهمداني باختلاف . وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٢٠ مثله .

وفي هداية الحضيني : ٨٨ ـ باسناده عن الحسن بن أبي الربيع الهمداني نحوه مختصراً .

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي أبو عبـد الله ، يلقّب البجلي ، ثقةً ثقة ، جليلٌ واضح الحديث ، حــن الطريقة ، روى عنه أحمد بن محمد بن عيــى ، وروى بعنوان موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر .

وفي الكمال والبحار : موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب البجلي وكلاهما أيضاً ثقتان .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الكيال والبحار : ٥١ ، وفي الأصل والبحار : ٢٤ : وأبي قتادة جميعاً ، عن عليّ بن
 عمّد بن حفص والظاهر أنّه سهو ، إذ عليّ بن محمّد بن حفص هو أبو قتادة .

قال النجاشي : علي بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك الأشعري أبو قتادة القمّي روى عن أبي عبد الله عليه السلام وعمّر وكان ثقة وابنه الحسن بن أبي قتادة الشاعر وأحمد بن أبي قتادة أعقب .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٢٤/٢٤ ح ٢ .

وفي إثبات الهداة : ٤٧٦/٣ ح ١٦٦ عنه وعن كيال السدين : ٣٦٠ ح ٣ عن أبيه ، عن سعمه بن عبد الله .

وأخرجه في البحار : ١٥١/٥١ ح ٥ ونور الثقلين : ٣٨٦/٥ ح ٤٠ عن الكمال .

وفي البرهان : ٣٦٦/٤ ح ٢ والمحجَّة : ٢٣٠ عن ابن بابويه .

ورواه في إثبات الموصيّة : ٢٢٦ مثله ، وفيه ﴿ قد تُمَّ ، بدل ﴿ فقدتم ، .

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز وقيل إبراهيم بن عثمان ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه ، ثقةً ، كبير المنزلة . ولقد وثقه الشيخ في الفهرست والمفيد في الرسالة العدديّة والكثّى في رجاله .

بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تُنكروها (١) .

الله ، عن جعفر بن عن سعد بن عبد الله ، عن جعفر بن عمد بن عبد الله ، عن جعفر بن عمد بن مالك ، عن إسحاق بن محمد الصيرفي ، عن يحيى بن المثنى العطّار ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه (٢) .

الفضل بن شاذان ، عن علي بن محمّد ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن عبد الله بن المستنبر (٣) ، عن المفضل بن عمر قال :

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ١٥/١٤٦ ح ١٥.

وفي إثبات الهداة : ٣/ ٤٣٩ ح ١ عنه وعن الكافي : ٣٤٠/١ ح ١٥ بسنده عن محمّد بن مسلم مثله وص ٣٣٨ ح ١٠ بسند آخر عن محمّد بن مسلم أيضاً باختلاف يسير .

وأخرجه في غيبة الَّنعهاني : ١٨٨ ح ٤٢ وإثبات الهداة : ٣/٤٤/٣ ح ٢٢ عن الكافي .

<sup>.</sup> ۲۷۹ عنه إثبات الهداة :  $\pi/\pi$  م  $\pi$  ۲۷۹ (۲)

وفي البحار: ١٥١/٥٢ ح ٢ عنه وعن كمال الدين ٣٤٦ ح ٣٣ بسنده عن جعفر بن محمد بن مالك وص ٣٥١ ح ٤٩ بسنده عن يحيى بن المثنى وص ٤٤٠ ح ٧ عن أبيه عن سعمد وغيبة النعماني: ١٧٥ ح ١٣ بسنده عن يحيى بن المثنى باختلاف وح ١٤ عن الكليني مثله وح ١٦ عن الكليني أيضاً نحوه .

وأخرجه في إثبات الهداة : ٣٣٧/٦ ح ١٩ عن الكيال بسنديه الأوَّلين والكافي : ٣٣٧/١ ح ٦ و٣٣٩ ح ١٢

وفي الوسائل : ٩٦/٨ ح ٩ وحلية الأبرار : ٤٦/٢٥وص ٢٠٦ وإثبات الهداة : ٤٨٥/٣ ح ٢٠٠ عن الكيال بسند أبيه وفي الحلية أيضاً : ٢٠٦ عن الكافي .

وفي مستدرك الوسائل: ٨/٥٠ - ٥١ ح ٤ وه عن غيبة النعماني .

ورواه في تقريب المعارف : ١٩١ عن عبيد بن زرارة مثله .

وفي دلائل الإسامة: ٢٥٩ باسناده عن يجيى بن المثنّى العطّار. وفي ص ٢٩٠ عن الحسن بن محمّد بن سياعة الصيرفي، عن الحسين بن مثنّى العطّار.

<sup>(</sup>٣) في غيبة النعمان وكتابنا هذا في ح ٦٠ إبراهيم بن المستنير ولم نجد له ترجمة في كتب الرجال لا بعنوان إبراهيم ولا بعنوان عبد الله .

إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تبطول حتى يقول بعضهم : مات، ويقول بعضهم : قُتل ، ويقول بعضهم : ذهب ، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطّلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره (١) .

ا ۱۲۱ ـ وبهـذا الإسناد ، عن الفضل بن شاذان النيشابوري ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن علي بن أبي حمزة (عن أبي بصير) (٢) عن أبي جعفر عليه السلام قال :

لا بدّ لصاحب هذا الأمر من عزلة ، ولا بدّ في عزلته من قوّة ، وما بثلاثين من وحشة ، ونعم المنزل طيبة (٣) (١) .

الزيتوني (٥) عن الزهري الله عن الحسن بن علي الزيتوني (١٢٢ عن الزهري الكوفي ، عن بنان بن حمدويه قال : ذكر عند أبي الحسن العسكري عليه السلام مضى أبي جعفر عليه السلام فقال :

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ٣/٥٠٠ ح ٢٨٠ وفي البحار : ١٥٢/٥٢ ح ٥ عنه وعن غيبة النعماني : ١٧١ ح ٥ .

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٨١ عن أبي عبد الله محمّد المفيد ولكن لم نجده في كتبه الموجودة عندنا .

وأخرجه في منتخب الأثر : ٣٥٣ ح ٩ عن البرهـان للمتّقي الهندي : ١٧١ ح ٤ عن أبي عبــد الله الحــين بن عليّ عليه السلام مختصراً . وتقدّم في ح ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخ د أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٣) فى البحار - العُزلة بالضم - اسم للأعتزال والطيبة إسم المدينة الطيّبة ، فيدلّ على كونه عليه السلام غالباً فيها وفي حواليها وعلى أنّ معه ثلاثين من مواليه وخواصه إن مات أحدهم قام آخر مقامه .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ١٥٣/٥٢ ح ٦ .

وقد روى مضمونه في الكافي وغيبة النعماني وغيرهما تركنا ذكرها للاختصار .

 <sup>(°)</sup> قال النجاشي : الحسن بن على الزيتوني الأشعري ، أبو محمد له كتاب نوادر .

ذاك إليُّ ما دمت حيًّا باقياً ولكن كيف بهم إذا فقدوا من بعدي (١) .

۱۲۳ ـ وأخبرنا إبن أبي جيّد القمّي (۲) ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّـد بن الحسن الصفّار ، عن العبّـاس بن معروف ، عن عبــد الله بن حمدويه بن البراء ، عن ثابت ، عن إسهاعيل ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال :

خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فلمّا نزلنا الروحاء نظر إلى جبلها مطلًا عليها فقال لي : ترى هذا الجبل؟ هذا جبل يدعى رضوي من جبال فارس أحبّنا فنقله الله إلينا ، أما إنّ فيه كلّ شجرة مطعم ، ونعم أمان للخائف مرّتين .

أما إنَّ لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين ، واحدة قصيرة ، والأخرى طويلة (٣) .

المحمد بن إدريس ، عن علي بن محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عصير ، عن الحسين بن أبي العلاء<sup>(1)</sup> ، عن أبي بصير ، عن أبي عمد الله عليه السلام قال :

لًا دخل سلمان ( رضي الله عنه ) الكوفة ، ونظر إليهـا ذكر مـا يكون من بلائها ، حتى ذكر ملك بني أُميّة والّذين من بعدهم .

ثمَّ قال : فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتَّى يظهر الطاهر ابن الطاهر المطهر ذو الغيبة الشريد الطريد(٥) .

١٢٥ ـ وروى أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في القائم شبه

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ١٥/١٦١ ح ١٠ وإثبات الهداة ٣/٥٠٠ ح ٢٨١.

 <sup>(</sup>٢) هو عليّ بن أحمد بن عمّد بن أبي جيّد قال في الوسائل : يعدّون حديثه صحيحاً وحسناً .
 وقال في معجم رجال الحديث : أنّه ثقةً لأنّه من مشايخ النجاشي .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٥٣/٥٢ ح ٧ وإثبات الهداة : ٣/٥٠٠ ح ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : الحسين بن أبي العلاء الخفّاف أبو علي الأعور منولى بني أسد إلى أن قبال : وقال أحمد بن الحسين ـ رحمه الله ـ هو مولى بني عامر وأخواه علي ، وعبد الحميد ، روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام وكان الحسين أوجههم .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ١٢٦/٥٢ ح ١٩ وإثبات الهداة: ٣/٥٠٠ ح ٢٨٣.

من يوسف قلت : وما هو ؟ قال : الحيرة والغيبة (١) .

177 ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير جابر .

فقال : لا تحدّث به السفل<sup>(۲)</sup> فيذيعونه ، أما تقرأ كتاب الله تعالى ﴿ فإذا نقر في الناقور ﴾ (۳) إنّ منّا إماماً مستتراً فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله تعالى (٤).

۱۲۷ ـ وروىعبداللهبن محمّدبن خالدالكوفي (۵)، عن منذربن محمّدبن قابوس (۲).

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ٢١/٥١١ ح ١٢ وإثبات الهداة : ١٠/٥٥ ح ٢٨٤ ومنتخب الأثر : ٢٦٣ ح ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في البحار والكثبي : السفلة .

<sup>(</sup>٣) المَدَثَّر : ٨ .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ١٠١/٣ ح ٢٨٥ ونور الثقلين : ٥٤/٥ ح ١٣ .

وفي البحار : ٢٨٤/٥٢ ح ١١ عنه وعن رجـال الكثبي : ١٩٢ رقم ٣٣٨ بسنده عن المفضـل بن عمر باختلاف يسير .

وأخرجه في البحار: ٧٠/٢ ح ٢٩ والعوالم: ٣٠٧/٣ ح ١٤ عن رجال الكثبي ، وفي إثبات الهداة : ٤٤٧/٣ ح ٢٩ عن الكافي : ٣٤٣/١ ح ٣٠ باسناده عن عبد الله بن القاسم باختلاف في أوّله .

وفي البحار : ٥٧/٥١ ح ٤٩ عن غيبة النعماني : ١٨٧ ح ٤٠ عن محمد بن يعقوب .

وفي تفسير البرهان : ٤/٠٠٤ ح ١ ، ٢ ، ٤ عن كيال الدين : ٣٤٩ ح ٤٢ باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري باختلاف يسير والكافي وغيبة المفيد ولكن لم نعثر عليه في غيبته الموجودة عندنا . وفي تأويل الآيات : ٧٣٢/٢ ح ١ عن غيبة المفيد .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢٢٨ عن محمد بن الحسين باختلاف .

<sup>(</sup>٥) قال النجاشي : عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العبّاس التمبمي رجل من أصحابنا ثقة ، سليم الجنبة ، وكذلك أخوه الحسن أبو محمّد .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الكافي والكمال ودلائل الإصامة وإثبات الوصيّة وظاهر الإختصاص ولكن في الأصل :
 منذر بن محمّد عن قابوس وفي النعماني : نصر بن محمّد بن قابوس .

عن نصر بن السندي (١) ، عن أبي داود سليهان بن سفيان المسترق ، عن ثعلبة بن ميمون (٢) عن مالك الجهني (٣) ، عن الحارث بن المغيرة (٤) ، عن الأصبغ بن نباتة .

ورواه سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن حليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن مالك الجهني ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته ينكت في الأرض ، فقلت له :

يا أمير المؤمنين ما لي أراك مفكّراً تنكت في الأرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ .

قال(°): لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا قطّ، ولكنيّ تفكّرت في مـولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهديُّ الّذي بملأهـا عدلًا وقسـطاً كها ملئت ظلماً وجوراً ، يكون له حيرة وغيبة تضلّ فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون .

قلت : يا مولاي فكم تكون الحيرة والغيبة ؟ .

قال : سنَّة أيَّام ، أو سنَّة أشهر ، أو سنَّ سنين .

فقلت : وإنَّ هذا الأمر لكائن ؟ .

قال النجاشي: منذر بن محمد بن منذر بن سعيد بن أبي الجهم القابوسي أبو القاسم ، من ولـد
 قابوس بن النعيان بن المنذر ناقلة إلى الكوفة ، ثقة ، من أصحابنا من بيت جليل .

ولم نجد للقابوس في هذه الطبقة ذكراً في كتب الرجال فلعلّ ما في الأصل سهو ، وكذا لم نجد بعنوان نصر بن محمّد مذكوران في كتب الرجال .

<sup>(</sup>١) كذا في الإختصاص وإثبات الوصيّة ، وفي الكافي والنعياني منصور بن السندي ، وفي دلائل الإمامة : نضر بن السندي ، وفي الكيال : النصر بن أبي السرّي ، وعلى كلّ حال لم نجد له ترجمة في كتيب الرجال .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الكافي والنعياني والإختصاص والكيال ودلائل الإسامة وفي نسخ الأصل وإثبات الوصية
 داود بن ثعلبة بن ميمون ولم نجد له ذكراً في كتب الرجال فالظاهر أنه سهو .

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع المصادر وفي الأصل : أبي مالك الجهني والظاهر أنَّه سهو بقرينة طبقة الرَّوات .

<sup>(</sup>٤) قبال النجاشي : حارث بن المغيرة النصري ، من بني نصر بن معاوية ، بصري ، روى عن أبي جعفر وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن عليّ عليهم السلام ، ثقةً ، ثقةً ، له كتاب .

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف، فقال.

فقال : نعم كما أنّه مخلوق ، وأنّ لك بهذا الأمريا أصبغ ، أولئك خيار هذه الأمّة مع أبرار هذه العترة ، قال :

قلت : ثمَّ ما يكون بعد ذلك ؟

قال : ثمَّ يفعل الله ما يشاء فإنَّ له بداآت وإرادات وغايات ونهايات(١) .

۱۲۸ ـ وروى سعد بن عبد الله ، عن أبي محمّد الحسن بن عيسى العلوي (۲) قال : حدّثني أبي عيسى بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهاالسلام قال : قال لي :

يا بنيًّ إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأثمّة فالله الله في أديانكم ، فإنّه لا بدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة يغيبها حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به .

يا بنيَّ إنَّمَا هي محنة من الله إمتحن بها خلقه ، لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً

<sup>(</sup>۱) عنه بشارة الإسلام: ۳۷، وفي البحار: ۱۱۷/۰۱ ح ۱۸ عنه وعن كهال الـدين: ۲۸۸ ح ۱ ـ بـاسناده عن عبـد الله بن محمّد الـطيالـــي ـ وغيبـة النعهاني: ٦٠ ح ٤ ـ عن محمّـد بن يعقوب ـ والإختصاص: ٢٠٩ باسناده عن محمّد بن خالد الطيالــي باختلاف .

وفي إثبات الهداة : ٤٦٢/٣ ح ١٠٨ عن كتبابنيا هذا وعن الكيال وكفياية الأثير : ٢١٩ عن الصدوق .

وقـطعة منـه في الإثبات المـذكور : ٣٤٣ ح ٢٠ عن كتـابنا هـذا وعن الكافي : ٣٣٨/١ ح ٧ عن على بن محمد ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد باختلاف .

ورواه في دلائل الإمامة : ٣٨٩ باسناده عن عبد الله بن محمَّــد بن خالـــد الكوفي بــاختلاف ، وفي إعلام الورى : ٤٠٠ عن الحارث بن المغيرة .

وفي إثبات الوصيّة: ٢٢٩ عن الحميري ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد الكوفي باختلاف يسير ، وفي ص ٢٢٥ عن سعد بن عبد الله يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة مختصراً .

ورواه أيضاً الحضيني في هدايته: ٨٨ باسناده عن الأصبغ بن نباتة ، وابن طاووس في الملاحم والفتن: ١٨٥ صدره عن الأصبغ بن نباتة مختصراً .

وأبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف: ١٨٨ عن الأصبغ بن نباتة ، ويأتي صدره في ح ٢٨٢ . (٣) راجع ترجمته مع شرح حال من بعده في كتابي أنساب السطالبيين للفخري والمجدي بـاب أعقاب عليّ بن جعفر .

قال أبو الحسن : فقلت له : يا سيّدي من الخامس من ولد السابع ؟ قال : يا بنيّ عقولكم تصغر عن هذا ، وأحلامكم تضيق عن حمله ولكن إن تعيشوا تدركوه (١) .

179 \_ أخبرني جماعة ، عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن المطلب رحمه الله قال : حدّثنا أبو الحسين محمّد بن بحر بن سهل الشيباني الرهني (٢) قال : أخبرنا عليّ بن الحارث ، عن سعد (٦) بن المنصود الجواشني قال : أخبرنا أحمد بن عليّ البديليّ قال : أخبرني أبي ، عن سدير الصيرفي قال : دخلت أنا والمفضّل بن عمر وداود بن كثير الرقي وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا الصادق عليه السلام فرأيناه جالساً على التراب ، وعليه مسح (٤)

<sup>(</sup>۱) عنه البحار: ۱۰۰/۰۱ ح ۱ وعن علل الشرائع: ۲۶۶ ح ٤ ـ عن أبيه عن سعد بن عبد الله ـ وكيال الدين: ۲۰۹ ح ۱ ـ عن أبيه وابن الوليد ـ وغيبة النعياني: ۱۰۵ ح ۱۱ ـ عن محمّد بن يعقوب ـ وكفاية الأثر: ۲۲۶ باسناده عن سعد بن عبد الله باختلاف.

وصدره في إثبات الهداة : ٤٧٦/٣ ح ١٦٤ عن كتابنا هذا وعن الكيال والعلل وكفاية الأثر .

وأخرجه في بشارة الإسلام: ١٥١ وصدره في الإثبات: ١/٥٤٥ ح ٢٧ عن الكافي: ٣٣٦/١ ح ٢ عن عليّ بن محمّد ، عن الحسن بن عيسى بن محمد بن عليّ بن جعفر .

وروى في إعلام الورى : ٤٠٦ عن سعد بن عبد الله نحوه وفي دلائل الإمامة : ٢٩٣ عن أبي محمد الحسن بن عيسى باختلاف .

وفي إثبات الـوصيّـة : ٣٣٤ عن سعــد بن عبــد الله وفي ص ٣٣٩ عن الحـــن بن عيـــى العلوي باختلاف .

وروى أيضاً الحضيني في هدايته : ٨٨ عن الحسن بن عيسى نحوه مع زيادة في آخره . وفي الصراط المستقيم : ٢٢٩/٢ عن الشيخ أبي جعفر مختصراً .

<sup>(</sup>٢) قال النجاشي : محمد بن بحر الرُّهني أبو الحسين الشيباني ساكن نرماشير من أرض كرمان ، قال بعض أصحابنا أنّه كان في مذهبه ارتفاع ، وحديثه قريب من السلامة . ولا أدري من أين قيـل ذلك .

وعنونه الشيخ في الفهرست قائلًا : عالمُ بالأخبار ، فقيه إلَّا أنَّه متَّهم بالغلرُّ .

<sup>(</sup>٣) في الكيال سعيد بن المنصور قال الكشي أنَّه كان من رؤساء الزيَّدية .

<sup>(</sup>٤) المِسح ـ بكسر الميم ـ الكساء من الشعر ( حاشية البحار ) .

خيبريّ مطرّف (١) بلا جيب مقصر الكمّين ، وهو يبكي بكاء الوالهة الثكلى ذات الكبد الحرَّى ، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيّر في عارضيه وأبلى الدمع محجريه ، وهو يقول :

[ سيّدي ] (٢) غيبتك نفت رقادي ، وضيّقت عليَّ مهادي ، وابتزّت مني راحة فؤادي ، سيّدي غيبتك أوصلت مصائبي (٣) بفجائع الأبد وفقد (١) الواحد بعد الواحد بفناء الجمع والعدد ، فها أحسُّ بدمعة ترقاً من عيني وأنين يفشا (٥) من صدري (١) .

قال سدير فاستطارت عقولنا ولها ، وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل (٢) ، فظننا أنّه سمت (٨) لمكروهة قارعة ، أو حلّت به من الدهر بائقة ، فقلنا : لا أبكى الله عينيك يابن خير الورى من أيّة حادثة تستذرف (٩) دمعتك ، وتستمطر عبرتك ؟ وأيّة حالة حتمت عليك هذا المأتم ؟ .

قال : فزفر<sup>(۱۰)</sup>الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منهـا جوفـه ، واشتدّ منهـا خوفه فقال :

ويكم (١١١) إنَّي نظرت صبيحة هـذا اليوم في كتـاب الجفر المشتمـل على علم

<sup>(</sup>١) في البحار والكهال ونسخ و أ ، ف ، م ، مطوّق .

<sup>(</sup>٢) من البخار والكهال ونسخ و أ ، ف ، م ، .

<sup>(</sup>٣) في الكمال والبحار ونسخة وف ، مصابي .

<sup>(</sup>٤) قال في البحار: قوله عليه السلام و وفقد و لعلّه معطوف على الفجائع أو على الأبد ، أي أوصلت مصابي بما أصابني قبل ذلك من فقد واحد بعد واحد بسبب فناء الجمع والعدد و وفي بعض النسخ و يفنى و فالجملة معترضة أو حاليّة .

<sup>(</sup>٥) في البحار : يفشأ على البناء للمفعول أي ينتشر .

<sup>(</sup>٦) في الكيال هنا زيادة بمقدار سطرين راجع ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٧) الغائل : المهلك والغوائل : الدواهي كها في البحار .

<sup>(</sup>٨) سمت لهم أي هيّا لهم وجه الكلام والرأى ( من حاشية كيال الدين ) .

<sup>(</sup>٩) في الكمال والبحار : تستنزف وهو بمعنى استخراج الدم كلّه .

<sup>(</sup>١٠)الزَّفرة : التنفُّس (لسان العرب) .

<sup>(</sup>١١)ويكم : مخفَّف ( ويحكم ) وهو زجر للمشرف على الهلكة ( من هامش نسخة الأصل ) .

البلايا والمنايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خصّ الله تقدّس اسمه به محمّداً والأثمّة من بعده عليهم السلام ، وتأمّلت فيه مولد قائمنا عليه السلام وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين ( من )(١) بعده في ذلك الزمان ، وتولّد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته ، وارتداد أكثرهم عن دينه ، وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم الّتي قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ﴾ (١) يعنى الولاية ، فأخذتنى الرقّة ، واستولت على الأحزان .

فقلنا : يابن رسول الله كرِّمنا وفضًلنا بإشراكك إيّانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك ؟

قال: إنَّ الله تعالى ذكره أدار في القائم منّا ثلاثة أدارها لثلاثة من الرسل ، قدَّر مولده تقدير مولد موسى عليه السلام ، وقدّر غيبته تقدير غيبة عيسى عليه السلام ، وقدّر إبطاءه تقدير إبطاء نوح عليه السلام ، وجعل(٣) له من بعد ذلك عمر العبد الصالح ـ أعني الخضر عليه السلام ـ دليلًا على عمره .

فقلنا أكشف لنا يابن رسول الله صلّى الله عليه وآلـه وسلّم عن وجوه هـذه المعانى .

قال : أمّا مولد موسى عليه السلام فإنَّ فرعون لمّا وقف على أنَّ زوال ملكه على يده ، أمر بإحضار الكهنة ، فدلّوا على نسبه وأنّه يكون من بني إسرائيل ، فلم يزل يأمر أصحابه بشقٌ بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيّفاً وعشرون ألف مولود ، وتعذّر عليه الوصول إلى قتل موسى عليه السلام بحفظ الله تعالى إيّاه .

كذلك بنو أُميّة وبنو العبّاس لمّا أن وقفوا عـلى أنّ [ به ] (١) زوال مملكـة (٥)

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة دف،

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٣.

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، حصل.

<sup>(</sup>٤) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٥) في الكيال : زوال ملكهم وملك الأمراء ، وفي البحار : زوال ملكهم والأمراء .

الأمراء والجبابرة منهم على يدي القائم منّا ، ناصبونا للعداوة ، ووضعوا سيوفهم في قتل أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم عليه السلام ، فأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلّا أن يتمّ نوره ولو كره المشركون .

وأمّا غيبة عيسى عليه السلام فإنّ اليهود والنصارى اتّفقت(١) على أنّه قتل فكذّبهم الله عزّ وجلّ بقوله : ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم ﴾(٢) .

كذلك غيبة القائم فإنّ الأمّة ستنكرها لطولها فمن قائل يقول: إنّه لم يولد، وقائل يفتري بقوله: إنّه ولد ومات، وقائل يكفر بقوله: إنّ حادي عشرنا كان عقيماً، وقائل يمرق بقوله: إنّه يتعدّى إلى ثالث عشر فصاعداً، وقائل يعصي الله بدعواه: إنّ روح القائم عليه السلام ينطق في هيكل غيره.

وأمّا إبطاء نوح عليه السلام فإنّه لمّا استنزل العقوبة ( من السهاء ) (٣) بعث الله إليه جبرئيل عليه السلام معه سبع (٤) نويات فقال : يا نبيّ الله إنّ الله جلّ اسمه يقول لك : إنّ هؤلاء خلائقي وعبادي لست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلّا بعد تأكيد الدعوة ، وإلزام الحجّة ، فعاود إجتهادك في الدعوة لقومك فإنّ مثيبك عليه ، واغرس هذا النوى ، فإنّ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص ، وبشر بذلك من تبعك من المؤمنين .

فلمًا نبتت الأشجار وتأزَّرت وتسوَّقت واغصنت وزها الثمر عليها (٥) بعد زمان طويل استنجز من الله العدة فأمره الله تعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار، ويعاود الصبر والإجتهاد، ويؤكّد الحجّة على قومه، فأخبر بذلك

<sup>(</sup>١) في نسخة وف، اتَّفقوا .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ دأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م؛ مع تسع.

<sup>(</sup>٥) أي تقوت الشجرة وتقوى ساقها وكثرت أغصانها ( من حاشية الكيال ) وزهبو الثمرة : إحمرارها واصفرارها ، وفي البحار : وزهمي الثمر عليها .

ما ورد عن الأثمَّة في غيبته ( عليهم السلام ) .....١٧١

الطوائف الَّتي آمنت به فارتدَّ منهم ثلاثهائة رجُل وقالوا : لوكان ما يدَّعيه نوح حقّاً لما وقع في عدته خلف .

ثمَّ إنَّ الله تعالى لم يزل يأمره عند إدراكها كلّ مرَّة أن يغرس<sup>(۱)</sup> تارة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرّات ، وما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتدُّ منهم طائفة بعد طائفة إلى أن عادوا إلى نيّف وسبعين رجلاً ، فأوحى الله عزَّ وجلَّ عند ذلك إليه وقال : الآن أسفر الصبح عن اللّيل لعينك<sup>(۱)</sup> حين صرَّح الحقّ عن عضه وصفا الأمر للإيمان من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيثة .

فلو أنّي أهلكت الكفّار وأبقيت من ارتدَّ من الطوائف الّتي كانت آمنت بك لما كنت صدَّقت وعدي السابق للمؤمنين الّذين أخلصوا لي التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوّتك ، بأن أستخلفهم في الأرض ، وأمكن لهم دينهم ، وأبدًل خوفهم بالأمن ، لكى (٣) تخلص العبادة لي بذهاب الشكَّ من قلوبهم .

وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم ، مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الّذين ارتـدّوا وخبث طينتهم ، وسوء سرائـرهم الّتي كانت نتائج النفاق وسنوخ (١٠) الضلالة ، فلو أنّهم تنسّموا (١٠) من الملك الّذي أُوتي المؤمنـون وقت الاستخـلاف إذا هلكت (١) أعـداؤهم (لنشقـوا) (١) روائـح صفاته (٨) ، ولاستحكم (سرائـر) (١) نفاقهم ، وتـأبّد خبـال ضلالـة قلوبهم ، ولكاشفوا إخـوانهم بالعـداوة ، وحاربوهم على طلب الـرئاسـة ، والتفرّد بـالأمر

<sup>(</sup>١) في نسخ ٩ أ ، ف ، م ٤ بأن يغرس وفي الكيال : بأن يغرسها ، وفي البحار : أن يغرسها .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، لغيبتك.

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م ولكن .

<sup>(</sup>٤) السنوخ : الرسوخ ، وفي البحار والكيال : سنوح ومعناه : العروض .

<sup>(</sup>٥) أي تشمموا ، وفي الكيال والبحار : تسنموا : أي ركبوا .

<sup>(</sup>٦) في الكمال والبحار : أهلكت .

<sup>(</sup>٧) ليس في نسخ وأ ، ف ، م ع .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: صفائه.

<sup>(</sup>٩) ليس في نسخ و ا ، ف ، م ۽ .

والنهي عليهم ، وكيف يكون التمكين في الدّين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلّا ﴿ فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا ﴾ (١)

قال الصادق عليه السلام: وكذلك القائم عليه السلام فإنّه تمتدُّ غيبته ليصرِّح الحق عن محضه ، ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كلِّ من كانت طينته خبيثة من الشيعة الّذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم عليه السلام .

قال المفضّل: فقلت: يابن رسول الله فإنّ النواصب تزعم (أنّ) (٢) هذه الآية أنزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ فقال: لا هدى الله قلوب الناصبة متى كان الدّين الّذي ارتضاه [ الله ورسوله ] (٣) متمكّناً بانتشار الأمن في الأمّة، وذهاب الخوف من قلوبها، وارتفاع الشك من صدورها في عهد واحد من هؤلاء أو في عهد علي عليه السلام، مع ارتداد المسلمين والفتن الّتي كانت تشور في أيّامهم، والحروب والفتن التي كانت تشب بين (١) الكفّار وبينهم، ثمّ تلا الصادق عليه السلام هذه الآية مثلًا لإبطاء القائم عليه السلام ﴿ حتى إذا استيئس الرسل وظنّوا أنّهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ﴾ (٥) الآية.

وأمّا العبد الصالح \_ أعني الخضر عليه السلام \_ فإنّ الله تعالى ما طوّل عمره لنبوَّة قرَّرها(٢) له ولا لكتاب نزّل(٧) عليه ، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء عليهم السلام ، ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها ، ولا لطاعة يفرضها ، بلى إنّ الله تعالى لمّا كان في سابق علمه أن يقدِّر من عمر القائم

<sup>(</sup>١) اقتباس من آية ٣٧ هود والآية : واصنع .

 <sup>(</sup>٢) ليس في نسخة وف ، والمراد من الآية قوله تعالى : ﴿ وصد الله الله ين آمنوا منكم وعملوا
 الصالحات ليستخلفتهم في الأرض ب ، ﴾ النور : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) من البحار والكيال ونسخ وأ، ف، م ، .

<sup>(</sup>٤) في الكمال والبحار : تنشب ، وفي نسخة و ف ۽ تنشب من .

<sup>(</sup>٥) يوسف : ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) في البحار والكيال ونسخة وف ، : قدَّرها .

<sup>(</sup>٧) في البحار والكمال : ينزَّله وفي نسختي وأ، ف ، ينزَّل .

عليه السلام في أيّام غيبته ما يقدّره (١) ، وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول ، طوّل عمر العبد الصالح من غير سبب أوجب ذلك إلّا لعلّة الاستدلال به على عمر القائم عليه السلام ، ليقطع بـذلك حجّة المعاندين لئلّا يكون للنّاس على الله حجة (١)

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ذكرنا طرفاً منها لشلاً يطول بــه الكتاب .

فإن قيل : هذه كلُّها أخبار آحاد لا يعـول على مثلهـا في هذه المسألة لأنَّها مسألة علميَّة .

قلنا: موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضمّن الخبر بالشيء قبل كونه فكان كها تضمّنه ، فكان ذلك دلالة على صحة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن لأنّ العلم بما يكون لا يحصل إلاّ من جهة علام الغيوب ، فلو لم يسرو<sup>(٦)</sup> إلاّ خبر واحد ووافق مخبره ما تضمّنه الخبر لكان ذلك كافياً ، ولذلك كان ما تضمّنه القرآن من الخبر بالشيء قبل كونه دليلاً على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ القرآن من قبل الله تعالى ، وإن كانت المواضع التي تضمّنت ذلك محصورة ، ومع ذلك مسموعة من خبر واحد ، لكن دلً على صدقه من الجهة التي قلناها ، على أنْ

<sup>(</sup>١) في البحار والكمال : يقدّر .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۱۹/۵۱ ح ۹ وعن كيال الدين : ۳۵۲ ح ۵۰ وقطعة منه في إثبات الهداة :
 ۲۷۰/۳ عنها .

وذيله في الإيقاظ من الهجعة : ١٠٥ ح ١٣ عنهما وعن إعلام الورى : ٤٠٦ ـ نقلًا عن ابن بابويه ــ وكشف الغمّة ولكن لم نجده فيه .

وأخرجه في البرهان : ١٤٧/٣ ح ٨ وغاية المـرام : ٣٧٧ ح ٧ ومنتخب الأنوار المضيئة : ١٧٩ ـ ١٨٦ عن ابن بابويه وقطعة منه في نور الثقلين : ٢١١/٣ ح ١١٩ عن كتابنا هذا وعن الكهال . وفي الصراط المستقيم : ٢٧٧/٣ عن ابن بابويه .

وذيله في حلية الأبرار : ٢٨٩/٣ وغاية المرام : ٧١٠ ح ٢٧ عن ابن بابـويه ، وفي نــور الثقلين : ٣١٧ - ٢٥ عن الكيال مختصراً .

وأورده في ينابيع المودّة : ٤٥٤ مختصراً .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ وأ، ف، م ، فلو لم يرد .

فأمّا اللّفظ فإنّ الشيعة تواترت بكلّ خبر منه ، و( أمّا )(١) المعنى فإنّ كثرة الأخبار ، واختلاف جهاتها وتباين طرقها ، وتباعد رواتها ، يدلّ على صحتها ، لأنّه لا يجوز أن يكون كلّها باطلة ، ولذلك يستدلّ في مواضع كثيرة على معجزات النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الّتي هي سوى القرآن وأمور كثيرة في الشرع تتواتر معنى ، وإن كان كلّ لفظ منها(١) منقولاً من جهة الآحاد ، وذلك معتمد عند من خالفنا في هذه المسألة ، فلا ينبغي أن يتركوه وينسوه إذا جئنا إلى الكلام في الإمامة ، والعصبية لا ينبغي أن تنتهى بالإنسان إلى حدّ يجحد الأمور المعلومة .

وهذا الّذي ذكرناه معتبر في مدائح الرجال وفضائلهم ، ولذلك استدلَّ على سخاء حاتم وشجاعة عمرو وغير ذلك [ بمثل ذلك ] (٣) وإن كان كلُّ واحد ممّا يروى من عطاء حاتم ووقوف عمرو في موقف من المواقف من جهة الآحاد ، وهذا واضح .

وممّا يدلُّ أيضاً على إمامة ابن الحسن عليها السلام زائداً على ما مضى أنه لا خلاف بين الأمّة أنّه سيخرج في هذه الأمّة مهديًّ بملًا الأرض قسطاً وعدلاً كها مئت ظلماً وجوراً ، وإذا بيّنا أنَّ ذلك المهديُّ من ولد الحسين عليه السلام ، وأفسدنا قول (كلّ )(4) من يدّعي ذلك من ولد الحسين سوى ابن الحسن عليه السلام ثبت أنّ المراد به هو عليه السلام (9) .

والأخبار المرويّة في ذلك أكثر [ من ](٢) أن تحصى ، غير أنّا نذكر طرفاً من ذلك .

<sup>(</sup>١) ليس في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م، منه .

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار ونسخة و ف ع .

<sup>(</sup>٥) من قوله و فإن قيل ، إلى هنا في البحار : ٢٠٨/٥١ .

<sup>(</sup>٦) من نسخ وأ، ف، م، .

١٣٠ - فممَّا روي من أنَّه لا بدَّ من خروج مهديًّ في هذه الأمَّة .

روى إبراهيم بن سلمة ، عن أحمد بن مالك الفزاري ، عن حيدر بن محمّد الفزاري ، عن عباد بن مروان ، الفزاري ، عن عباد بن يعقبوب ، عن نصر بن مزاحم ، عن محمّد بن مروان ، عن الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿وفي السّماء رزقكم وما توعدون ﴾(١).

قال:هو خروج المهديّ عليه السلام <sup>(۱)</sup> .

١٣١ ـ وبهذا الاسناد ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ اعلموا أَنَّ الله يُحيي الأرض بعد موتها ﴾ (٣) يعني يصلح الأرض بقائم آل محمد من بعد موتها ، يعني من بعد جور أهل مملكتها ﴿ قد بيّنا لكم الآيات \_ بقائم آل محمد لعلّكم تعقلون ﴾ (١) .

١٣٢ - وأخبرناالشريف أبو محمّد المحمدي (٥) رحمه الله، عن محمّد بن عليّ بن تمام (٢).

<sup>(</sup>١) الذَّاريات: ٢٢.

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۳۱/۵۱ ح ۳۱ وإثبات الهداة : ۳۱/۵۱ ح ۲۸٦ والمحجّة للبحراني : ۲۱۱ .
 وأخرجه في الإثبات المذكور : ۵۸۱ ح ۷۲۱ عن البحار : ۳۲/۵۱ ح ۶۵ نقلًا من الأنوار المضيئة .
 وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) الحديد : ١٧ .

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٥٣/٥١ ح ٣٣ وإثبات الهداة : ٣/١٠٥ ح ٢٨٧ والمحجة للبحراني : ٢٢١ .
 وأخرجه في الإثبات المذكور : ٥٨١ ح ٢٦٧ عن البحار : ٢٣/٥١ نقلاً من الأنوار المضيئة .
 وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٨ باختلاف .

<sup>(</sup>٥) ذكره الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام في ترجمة محمّد بن أحمد بن عبد الله . . . مع توصيفه بأبي محمّد العلوي المحمّدي .

ووصفه النجاشي بالشريف أبي محمّد المحمدي في ترجمة عليّ بن أحمد أبي القاسم الكوفي . وقال الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الله . . . له كتب أخبرنا بها جماعة منهم الشريف أبو محمد الحسن بن القاسم المحمّدي .

<sup>(</sup>٦) قال النجاشي : محمد بن عليّ بن الفضل بن تمام بن سكين . . إلى أن قال : وكان ثقةً عيناً صحيح الإعتقاد ، جيّد التصنيف .

عن الحسين بن محمّد القطعيِّ (۱) ، عن عليّ بن أحمد بن حاتم البزاز ، عن محمّد بن مروان ، عن الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن عبد الله بن العباس في قول الله تعالى : ﴿ وَفِي السّمَاء رزقكم وما توعدون فوربّ السّمَاء والأرض إنّه لحقّ مثل ما أنّكم تنطقون ﴾ (۲) .

قال قيام القائم عليه السلام ومثله ﴿ أَينِهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُم اللهِ جَمِيعاً ﴾ (٣) قال : أصحاب القائم عليه السلام يجمعهم الله في يوم واحد (٤) .

١٣٣ - محمّد بن اسحاق المقريَّ (°) ، عن عليّ بن العبّاس المقانعي (¹) ، عن بكّار بن أحمد (²) ، عن الحسين ، عن سفيان الجسريري (^) ، عن عمرو (٩) بن هاشم الطائي ، عن إسحاق بن عبد الله بن عليّ بن الحسين (¹) في هذه الآية ﴿ فورّب الساء والأرض إنّه لحقّ مثل ما أنّكم تنطقون ﴾(١١).

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : الحسين بن محمد بن الفرزدق بن بجير بن زياد الفزاري أبـو عبد الله ، المعـروف بالقطعي كان يبيع الخرق ثقة ، له كتب منها كتاب فضائل الشيعة .

<sup>(</sup>٢) الذَّاريات : ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٤٨ .

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٣٠/٥١ ح ٣٣ وإثبات الهداة: ٣/١٠٥ ح ٢٨٨ والمحجّة للبحراني: ٢١٠ ومنتخب الأثر: ٢٧١ ح ٩١ .

<sup>(</sup>٥) يأتي سنده إليه في ح ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ في الفهرست : عليّ بن العبّاس المقانعي : له كتاب فضل الشيعة .

 <sup>(</sup>٧) قال الشيخ في الفهرست : بكّار بن أحمد : له كتاب الجنائز ، أخبرنا به أحمد بن عبدون عن عليّ بن
 حمّد بن الزبير القرشي عن عليّ بن العباس عنه .

 <sup>(</sup>٨) قال الشيخ في رجاله : سفيان بن إبراهيم بن مزيد الأزدي الجريري : مولى كوفي من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٩) في البحار: عمير.

<sup>(</sup>١٠٠) قبال الشيخ في رجباله: إسحباق بن عبد الله بن عليّ بن الحسين المدني من أصحباب الصادق عليه السلام.

<sup>(</sup>۱۱)الذاريات: ۲۴.

قال : قيام القائم عليه السلام من آل محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم

قال: وفيه نزلت ﴿ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كها استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الّذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾(١).

قال: نزلت في المهدي عليه السلام (٢)

178 - وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيشابوري ، عن الفضل بن شاذان النيشابوري ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المئنى الحنّاط (٣) ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليه السلام يقول :

إنَّ القائم لا يقوم حتَّى ينادي مناد من السَّماء تسمع الفتاة في خدرها ويسمع أهل المشرق والمغرب .

وفيه نزلت هذه الآية ﴿ إِنَّ نَشَأَ نَنزًل عليهم من السَّهَاء آية فظلَّت أعناقهم لها خاضعين ﴾ (٤) .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) النور : ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) عنه إثبات الهداة : ۲/۰۱ ح ۲۸۹ وفي البحار : ۳۵/۵۱ ح ۳۶ عنه وعن تأويـل الآيات : ۲۱۰/۲ ح ۶ إلا أنَّ فيه إسحاق بن عبد الله ، عن علي بن الحسين عليهها السلام . وأخرجه في البرهان : ۲۲/۶ ح ۲ وإثبات الهداة : ۳/۵۱ م ۵۰ والمحجّة : ۱۶۹ و ۲۱ عن

واخرجه في البرهان : ٣٣٢/٤ ح ٢ وإثبات الهداة : ٥٦٥/٣.ح ٢٥٥ والمحجة : ١٤٩ و٢١٠ عن التأويل .

وفي ينابيع الموَّدة : ٤٢٩و٤٢٦ عن المحجَّة .

وفي منتخب الأثر : ١٦١ ح ٥٩ عن الينابيع .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : مثنى بن الوليد الحنّاط مولى كوفيّ ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال الكشي في ترجمة مثنى بن السلام : قال عليّ بن الحسن : سلام والمثنى بن السوليد والمثنى بن عبد السلام كلّهم حنّاطون ، كوفيون لا بأس بهم .

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٢٥/٥٢ ح ١٥ وإثبات الهداة: ٣٠٢/٥ ح ٢٩٠ ونـور الثقلين: ٤٦/٤ ح ١١ ومنتخب الأثر: ٤٥٠ ح ١٥ وأورده في منتخب الأنوار المضيئة: ١٨ باختلاف.
 والآية في: الشعراء: ٤ .

۱۳۵ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي عليّ الرازي ، عن ابن أبي دارم ، عن عليّ بن العبّاس السندي المقانعي ، عن محمّد بن هاشم القيسي ، عن سهل بن تمام البصري ، عن عمران القطّان ، عن قتادة ، عن أبي نضرة (۱) ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

المهديّ بخرج في آخر الزمان (١) .

1٣٦ ـ محمّد بن اسحاق المقريَّ ، عن المقانعي ، عن بكّار بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين ، عن المعلّى بن زياد ، عن العلاء بن بشير المرادي ، عن أبي الصديق النّاجي (٣) ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

أبشركم بالمهدي يبعث في أُمّتي على اختلاف من النّاس وزلزال يملّا الأرض عدلًا وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض (1) .

 <sup>(</sup>١) هو منذر النضري ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب علي عليه السلام .
 وقال في ميزان الإعتدال : المنذر بن مالك أبو نضرة العبدي البصري من ثقات التابعين توقي سنة ١٠٨

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٧٣/٥١ ح ٢٢ وإثبات الهداة : ٣٠٢/٣ ح ٢٩١ ومنتخب الأثر : ١٦٨ ح ٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) قال في تهذيب التهذيب : بكر بن عمرو وقيل ابن قيس أبو الصديق الناجي ، روى عن أبي سعيد
 وروى عنه العلاء بن بشير المزني توفي سنة ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٧٤/٥١ ح ٢٣ وإثبات الهداة : ٣٠٢/٥ ح ٢٩٢ . وأخرجه في البحار المذكور ص ٨١ وغايـة المرام : ٧٠٠ ح ٨٩ والإثبـات : ٥٩٤/٣ ح ٢٥ عن كشف الغمّة ٢/١٧٤ نقلًا من أربعين أبي نعيم باختلاف يسير .

وفي البحار المذكور أيضاً ص ٩٢ وغاية المرام : ٧٠٣ ح ١٣٧ والإثبات : ٦٠٠/٣ ح ٧٣ وحلية الأبرار : ٧١٣/٢ عن كشف الغمّة : ٤٨٣/٣ نقـلاً من البيان للشافعي باب ١٠ بـاسناده عن المعلّ بن زياد مثله .

وفي غاية المرام : ٦٩٢ ح ٥ عن فرائد السمطين : ٣١٠/٢ ح ٥٦١ باسناده عن أبي نعيم ۽ باسناده عن المعلّى بن زياد مثله .

۱۳۷ ـ عنه ، عن المقانعي ، عن بكّار بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين ، عن تليد(١) عن أبي الجحّاف(٢) [ عن خالد بن عبـد الملك ، عن مطر الـورّاق ، عن الناجي يعني أبا الصديق، عن أبي سعيد ](٣) قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

إبشروا بالمهديّ \_ قـال (١) : ثلاثاً \_ يخرج عـلى حين اختـلاف من النّاس وزلزال شديد يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كها ملئت ظلهاً وجوراً ، يملاً (قلوب) (٥) عباده عبادة ويسعهم عدله (١) .

وفي البرهان للمتقي الهندي : ٧٩ ح ٢١ عن أبي نعيم ومسند أحمد : ٣٧/٣ و٥٠ .

وفي عقد الدرر : ١٥٦ و١٦٤ وتفسير الدَّر المنثور : ٧٧/٦ وكنز العيهال : ٢٦١/١٤ ح ٣٨٦٥٣ ونور الأبصار : ١٨٨ وينابيع المودَّة : ٤٦٩ والإذاعة : ١١٩ عن أحمد مثله .

وابن طاووس في الملاحم والفتن : ١٦٥ بــاب٢٣ عن الفتن للزكريــا باسنـــاده عن المعلى بن زيــاد باختلاف .

والسيوطي في نزول عيسيعليه السلام: ٥٥ عن مسند أحمد .

ورواه في دلائل الإمامة : ٢٥٢ ـ باسناده عن أبي الصديق ـ نحوه مع زيادة في آخره .

<sup>(</sup>١) هو تليد بن سليهان أبو إدريس المحاربي روى عن أبي عبد الله عليه السلام (رجال النجاشي). وعدّه الشيخ في رجاله مع توصيفه بالكوفي في أصحاب الصادق عليه السلام.

وقال في تهذيب الكيال روى عن أبي الجحاف وروى عنه حسن بن الحسين العربي .

وذكره العلامة في القسم الثاني ، وقال : لم نقف لأحد من علمائنا على جرحه ولا على تعديله ، لكن قال ابن عقدة : حدّثنا أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال : سمعت ابن نمير يقول : أبو المجحاف ثقة ، ولست أعتمد بما يروي عنه تليد ( انتهى ) وفي الأصل : بلية والظاهر أنّه سهو .

 <sup>(</sup>٢) هو داود بن أبي عوف البرجمي : قال العلامة في فصل الكنى من القسم الأوّل : قال ابن عقدة : أنّه ثقة .

وكذا وثقه ابن داود في الكنى من القسم الأول وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (٣) من دلائل الإمامة .

<sup>(</sup>٤) في البحار: قالها ثلاثاً.

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخ دأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٧٤/٥١ ح ٢٤ وإثبات الهداة : ٣/٣٠٥ ح ٢٩٣ ومنتخب الأثر : ١٦٩ ح ٨٠ . ورواه في دلائل الإمامة : ٢٥٨ باسناده عن أبي الجحاف .

وفي الملاحم والفتن لابن المنادي : ٤٣ باسناده عن أبي الصديق الناجي مفصّلًا .

المقانعي ، عن علي بن العبّاس المقانعي ، عن علي بن العبّاس المقانعي ، عن بكّار بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين ، عن سفيان الجسريسري ، عن عبد المؤمن (١) ، عن الحارث بن حصيرة ، عن عارة بن جوين العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول على المنر :

إِنَّ المهديُّ من عترتي من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان ينزل له ( من )<sup>(۱)</sup> السياء قطرها ، وتخرج له الأرض بذرها ، فيملُّ الأرض عدلاً وقسطاً كها ملأها القوم ظلماً وجوراً<sup>(۱)</sup> .

۱۳۹ ـ عنه ، عن عليّ بن العبّاس المقانعي ، عن بكّار بن أحمد ، عن مصبح ، عن قيس ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتى يملاً الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً (٤٠) .

١٤٠ ـ عنه ، عن على ، عن بكّار ، عن على بن قادم (٥) ، عن فطر (١) عن

<sup>(</sup>۱) قال النجاشي : عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاري روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام ، ثقةً هو وأخوه ، توقي سنة ١٤٧ وهو ابن ٨١ سنة ، له كتاب يرويـه جماعـة منهم سفيان بن إبراهيم بن مزيد الحارثي .

<sup>(</sup>٢) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٧٤/٥١ ح ٢٥ وإثبات الهداة : ٣/٢٠٥ ح ٢٩٤ ومنتخب الأثر : ١٦٩ ح ٨١ .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٧٤/٥١ ح ٢٦ وإثبات الهداة: ٣٢٠/٣٦ ح ٢٩٥ وأخرجه في البحار: ٣٤٠/٣٦ ذح ٢٠١ والعوالم: ٥٠ الجزء ٣٢٠/٣٠ ذح ١٩٨ وإثبات الهداة: ١٩١١ ذخ ٥٠٥ عن كفاية الأثر: ١٦٥ بسند آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وفيه « قائمنا » بدل « رجل من أهل بيتى » .

ويأتي في ح ٤١٠ مرسلًا عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وفيه « من ولدي » بــدل « من أهل بيتى » .

 <sup>(</sup>٥) قال في تهذيب التهذيب : علي بن قادم الخزاعي أبو الحسن الكوفي ، روى عن جماعة منهم فطر بن
 خليفة ، مات سنة ٢١٢ .

<sup>(</sup>٦) قال في تهذيب التهذيب : فطر بن خليفة القرشي المخزومي مولاهم أبو بكر الحناط الكوفي ، روى =

عَاصِم (١) ، عن زرَّ بن حبيش (٢) ، عن عبد الله بن مسعود . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

لو لم يبق من الدُّنيا إلاَّ يوم لطوَّل الله تعالى ذلك اليوم حتى يُبعث رجلاً مني يواطىء اسمه إسمي واسم أبيه اسم أبي (٣) عِلاَّ الأرض عدلاً كما ملئت

عن جماعة منهم : عاصم بن بهدلة وروى عنه جماعة منهم : على بن قادم ، مات سنة ١٥٣ .

(١) قال في تهذيب التهذيب : عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقري ، روى عن زر بن حبيش وغيره ، مات سنة ١٣٧ .

(٢) قبال في تهذيب التههذيب : زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال وقيبل هلال الأسدي أبو
 مريم ، ويقال أبو مطرف الكوفي مخضرم أدرك الجاهلية .

روی عن جماعة منهم ابن مسعود وروی عنه جماعة منهم عاصم بن بهدلة ، مات سنة ۸۱ وهو ابن ۱۲۷ سنة .

(٣) لهذا الخبر في مؤلَّفات العامَّة والخاصَّة وأخبارهم طرق متعدَّدة .

وقوله و إسم أبيه اسم أبي ، من الزيادات في بعضها وليس في بعضها الأخرى .

وقد تعرَّض له من علماء الفريقين جماعة ، وقيل فيه وجوه :

الأوّل: ما عن كشف الغمّة: ٢/٧٧٤ قال: أمّا أصحابنا الشيعة فلا يصحّحون هذا الحديث لما ثبت عندهم من إسمه واسم أبيه.

الثاني: ما عن كشف الغمّة أيضاً ج ٤٧٧/٢ : وأمّا الجمهور فقلد نقلوا أنّ زائدة كان يزيلد في الأحاديث ، فوجب المصير إلى أنّه من زيادته ، ليكون جمعاً بين الأقوال والروايات .

وقد نقل في كشف الغمّة: ٤٧٦/٢ بياناً جيّداً في تأويل الرواية من بيان الكنجي الشافعي باب ١.

الثالث: ذكره في كشف الغمّة أيضاً: ٢/ ٤٤١ - ٤٤٥ نقلًا من مطالب السشول: ٨٥ - ٨٥ - ٨٨ بياناً مفصّلًا خلاصته: احتمال أن يكون قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم و واسم أبيه اسم ابني ، أي الحسن عليه السلام . فإنّ تعبيره صلّى الله عليه وآله وسلّم عنه بـابني ، وعنه وعن أخيـه الحسين عليهها السلام بابنيّ في نهاية الكثرة في أخبار الفريقين .

فتوهّم فيه الراوي فصحّف إبني و بأبي . .

الرابع: ما في البحار: ١٠٣/٥١ أقول: ذكر بعض المعاصرين فيه وجها آخر وهو: أنّ كنية الحسن العسكري عليه السلام، أبو محمّد، وعبد الله أبو النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كنيته أبو محمّد، فتتوافق الكنيتان والكنية داخلةً تحت الإسم، والأظهر كون و أبي ، مصحف و إبني ، الخامس: ما في كشف الغمّة أيضاً: ٤٤٢/٢ نقلًا من ابن طلحة من أنّه مهّد مقدّمتين:

الأولى : أنَّه سايغ شايع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الجدِّ الأعلى كقوله تعالى في سورة الحجِّ : كل ﴿ ملَّة أَبِيكُم إبراهيم ﴾ وقوله تعالى حكايةً عن يوسف عليه السلام في سورة يوسف : =

ظلمآ(۱).

ا ۱۶۱ ـ وعنه ، عن المقانعي ، عن جعفر بن محمّد الرّهري ، عن إسحاق بن منصور ، عن قيس بن الربيع (٢) وغيره ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

لا تذهب الدنيا حتى يلي أُمّتي رجل من أهل بيتي يقال له المهديُّ (٣) .

= ٣٨ ﴿ اتَّبعت ملَّة آبائي إبراهيم وإسحاق ﴾.

وفي حديث الإسراء كها في تفسير القمّي : ٩/٢ أنّ جبرئيل عليه االسلام قال : هذا أبوك إبراهيم عليه السلام .

والثانية : أنَّ لفظة الإسم تطلق على الكنية وعلى الصفة كما روى البخاري في صحيحه : الجزء ٢٣/٥ ومسلم أيضاً في صحيحه : ١٨٧٤/٤ ح ٣٨ وعنها البحار : ٦٥/٣٥

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سمّى عليّاً عليه السلام أبا تـراب ولم يكن إسم أحبّ إليه منه ، فأطلق لفظ الإسم على الكنية .

ثمّ قبال : ولمّا كبان الحجّبة الخلف الصبالح محمّد عليه السبلام من وليد أبي عبيد الله الحسين عليه السلام ، أطلق النبيّ صلّ الله عليه وآله وسلّم على الكنية لفظ الإسم إشارةً إلى أنّه من ولد الحسين عليه السلام ، بطريق جامع موجز .

(١) عنه البحار: ٧٤/٥١ ح ٢٧ وإثبات الهداة: ٣/٣٠٥ ح ٢٩٦.

وأخرجه في الدر المنثور: ٥٨/٦ ومطالب السئول: ٨٠/٢ عن سنن أبي داود: ١٠٦/٤ باسناده عن فطر. وفي البحار: ١٠٢/٥١ عن كشف الغمّة: ٣٨/٣ نقلًا من مطالب السئول.

وفي كشف الغمّة: ٢/٢٧٤ وغاية المرام: ٧٠١ ح ١١٧ وحلية الأبرار: ٧٠٧/٢ ح ١٨ عن البيان للكنجي الشافعي باب ١ بسند آخر عن زائدة.

وفي البحار : ٨٦/٥١ وإثبات الهداة : ٩٨/٣ ذح ٥٣ عن الكشف .

وفي الإثبات المذكور ص ٩٠ ح ١ ونور الثقلين :  $\pi/\pi$  ح ١٩٤ عن مجمع البيان :  $\pi/\pi$  نقلاً من كتاب البعث والنشور للبيهقي باسناده عن أبي داود .

وفي المستجاد: ٣٣٥ وكشف الغمّة ٢/ ٤٤٦ والاثبات المذكور ص ٥٥٥ ح ٥٨٣ عن إرشاد المفيد : ٣٧٣ (ط الحجر سنة ١٣٠٨).

- (٢) عدّه الشيخ تارةً من أصحاب الباقر عليه السلام قائلًا: قيس بن الربيع بتريّ وأخرى في أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: قيس بن الربيع الأسدي أبو عمّد الكوفي.
  - (٣) عنه البحار : ٧٥/٥١ ح ٢٨ وإثبات الهداة : ٥٠٣/٣ ح ٢٩٧ ومنتخب الأثر : ١٦٩ ح ٨٢ وأخرجه في غاية المرام : ٦٩٤ ح ٢٠ عن فرائد السمطين : ٣٢٨/٣ ح ٥٧٨ باسناده عن عاصم ورواه في البدء والتاريخ : ١٨٠/٣ وفيها : يواطىء اسمه اسمي بدل و يقال له المهديّ ، .

المجمّد بن علي (١٤٢ عن عثمان بن أحمد السّماك (٢) عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي ، عن الحسن بن الفضل البوصرائي ، عن سعد بن عبد الحميد الأنصاري (٣) عن عبد الله بن زياد اليهامي (٤) ، عن عكرمة بن عبرا(٥) ، عن النصاري عبد الله بن أبي طلحة (٢) ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

نحن بنو عبد المطّلب سادة أهمل الجنّة أنا وعمليٌّ وحمزة وجعفر والحسن والحمديُّ (٧).

<sup>(</sup>١) يأتي سنده إلى محمّد بن علي هذا في ح ١٤٨

 <sup>(</sup>٢) قال في ميزان الإعتدال : عثيان بن أحمد بن السياك أبو عمرو الدقّاق ، صدوق في نفسه ، مات سنة ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) قال في تهذيب التهذيب : سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري أبو معاذ المدني سكن بغداد ، روى عن جماعة منهم : علي بن زيـاد اليهامي قيـل : أنّه مات سنة ٢١٩

<sup>(</sup>٤) في تهذيب التهذيب : علي بن زياد اليهامي ، عن عكرمة بن عهار ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس حديث نحن ولد عبد المطلب . . . الخ .

ثم قال : روى حديثه إبن ماجة ، عن هدبة بن عبد الـوهاب ، عن سعــد بن عبــد الحميد بن جعفر ، عنه ، والصواب أنّه عبد الله بن زياد .

فقد ذكره البخاري وأبو حاتم فقالا : روى عن عكرمة بن عمار وعنه سعد بن عبد الحميد . . . إلى أن قال : قلت : هو أبو العلاء عبد الله بن زياد فلعلّه كان في الأصل أبو العلاء بن زياد فتغيرت فصارت على بن زياد .

<sup>(°)</sup> قال في تهذيب التهذيب : عكرمة بن عهار العجلي أبو عمهار اليهامي ، بصري الأصل ، روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وغيره مات في سنة ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) قال في تهذيب التهذيب: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري البخاري المدني ، روى عن أبيه وأنس و... مات سنة ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) عنه إثبات الهداة : ٣٩٣ ه ح ٢٩٨ ه وفي البحار : ٢٥/٥١ ح ١ عنه وعن أمالي الصدوق : ٣٨٤ ح ١٥ باسناده عن سعد بن عبد الحميد ، والرمز في البحار : « نى » وهو سهو بل الصحيح « لي » .

وأخرجه في البحار ٨٣/٥١ ح ٣٠ وغاية المرام : ٧٠٠ ح ١٠١ وإثبات الهداة : ٩٥/٥ ح ٣٧ وحلية الأبرار : ٢/٥٠٥ عن كشف الغمّة : ٢/٣٧٤ ح ٣٠ نقلًا عن أربعين أبي نعيم .

وفي مطالب السئول : ٢/٨٨ والعمدة لابن البطريق : ٤٣٠ ح٠٠ والـطرائف : ١٧٦ ح ٢٧٥ =

العمد بن معنه عن الحسين بن محمد القطعي ، عن عليّ بن حاتم ، عن محمد بن مروان ، عن عبيد بن يحيى الثوري ، عن محمد بن الحسين (١) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ونريد أن نمنّ على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ﴾(٢) قال :

هم آل محمّد يبعث الله مهديّهم بعد جهدهم فيعزُّهم ويذلُ عدوّهم (٣) . والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى لا نطوّل بذكرها الكتاب .

وحلية الأبرار: ٢٩١/٢ عن تفسير الثعلبي في تفسير آية: ٣٢ من سورة الشورى باسناده عن سعد بن عبد الحميد.

وفي الفصول المهمّة: ٢٩٤ عن الثعلبي وسنن ابن ماجة ١٣٦٨/٢ ح ٤٠٨٧ عن هدية بن عبد الحميد.

وفي البحار : ١٠٣/٥١ عن كشف الغمَّة : ٤٣٨/٢ نقلًا من مطالب السئول .

وفي البحار : ٣٦٧/٣٦ والعوالم : ١٥ الجزء ٣٠٤/٣ ح ٤ عن العمدة ورواه في فرائد السمطين : ٣٢/٣ ح ٣٠٥٠ باسناده عن ٣٢/٣ ح ٣٠٥٠ باسناده عن أنس .

والخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام : ١٠٨/١ باسناده عن أنس مثله .

والحاكم في مستدركه : ٣/٢١١ باسناده عن سعد بن عبد الحميد .

والطبري في ذخائر العقبي : ١٥ و٨٩ عن أنس بن مالك مثله .

ورواه أيضاً سليم بن قيس في كتابه : ٣٤٥ والطبري في بشارة المصطفى : ٢١٢ عن أنس بن مالك ، وفيه و وفاطمة ۽ بدل و والمهديّ ۽ .

وفي تفسير الثعلبي وسنن ابن ماجة ۽ ولد ۽ بدل ۽ بنوا ۽ .

<sup>(</sup>۱) هو محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام أبو عبد الله ، أسند عنه ، مدنيٌ نزل الكوفة مات سنة ١٨١ وله سبع وستون سنة ، من أصحاب الصادق عليه السلام (رجال الشيخ).

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥.

 <sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٥٤/٥١ ح ٣٥ وإثبات الهداة : ٣/٣٠٥ ح ٢٩٩ ونـور الثقلين : ١١٠/٤ ح ١١ ومنتخب الأثر : ١٧١ ح ٩٢ .

وأخرجه في البحار : ٦٣/٥١ ح ٦٥ وإثبات الهداة : ٣/٨٦٥ ح ٦٧٤ عن الأنوار المضيئة نحوه . وفي منتخب الأثر : ٢٩٥ ح ١٢ عن البحار .

ورواه في منتخب الأنوار المُضيئة : ١٧ .

فامًا الّذي يدلّ على أنَّ المهديّ يكون من ولد عليّ عليه السلام ثمَّ من ولد الحسين عليه السلام .

البزوفري ، عن أحبر في جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيشابوري ، عن الفضل بن شاذان ، عن نصر بن مزاحم ، عن ابن لهيعة (٢) ، عن أبي قبيل قبيل عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حديث طويل :

فعند ذلك خروج المهديّ وهو رجل من ولد هذا ـ وأشار بيده إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام ـ به يمحق الله الكذب ، ويذهب الزمان الكلب ، وبه يخرج ذلّ الرقّ من أعناقكم .

ثمّ قال : أنا أوّل هذه الأُمّة والمهديّ أوسطها ، وعيسى آخرها وبين ذلك شيخ أعوج(١).(٥) .

المحمّد بن عليّ ، عن عثمان بن أحمد السماك ، عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي ، عن إبراهيم بن هاني ، عن نعيم بن حمّاد المروزي ، عن بقية بن الوليد<sup>(1)</sup> ، عن أبي بكر بن أبي مريم<sup>(٧)</sup> ، عن الفضل بن يعقبوب

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م ٤ .

 <sup>(</sup>۲) قال في تهذيب التهذيب : عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي :
 روى عن جماعة منهم أبي قبيل المعافري مات سنة ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٣) قال في تهذيب التهذيب : حيّ بن هانىء بن ناضر بن يمنع أبو قبيل المصافري المصري ، روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، وروى عنه جماعة منهم ابن لهيعة ، مات سنة ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) يقال : رجل أعوج أي سيَّء الخلق .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٥١/٥١ ح ٢٩ وإثبات الهداة: ٣٠٣٥ ح ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦) قال في تهذيب التهذيب: بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي الميتمي أبو محمّد الحمصي ، روى عن جماعة منهم أبي بكر بن أبي مريم ، مات سنة ١٩٧٧ .

 <sup>(</sup>٧) قال في تهذيب التهذيب : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي ، قيل اسمه بكير وقيل
 عبد السلام .

الرخامي (١) ، عن عبد الله بن جعفر (٢) ، عن أبي المليح (٣) ، عن زياد بن بيان (١) ، عن عليّ بن نفيـل (٥) ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أمّ سلمة قالت : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول :

المهديّ من عترتي من ولد فاطمة (١) .

ي روى عن جماعة منهم بقيّة بن الوليد ، مات سنة ١٩٨ ويحدّث عمّن هو أصغر منه ، كها في تهذيب الكهال وتهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>۱) قبال في تهذيب التهبذيب: الفضل بن يعقبوب بن إبراهيم بن منوسى السرخنامي ، أبنو العبّناس البغدادي ، روى عن عبد الله بن جعفر وغيره ، مات سنة ۲۵۸ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي أبو عبد الرحمن القرشي مـولاهـم ، روى عن أبي المليح وغـــــره
 وروى عنه جماعة منهم الفضل بن يعقوب الرخامي ، مات سنة ۲۲۰ ( تهذيب التهذيب ) .

<sup>(</sup>٣) قال في تهذيب التهذيب : الحسن بن عمرو بن يجيى الفزاري ، مولاهم أبو المليح وقيل كنيته أبسو عبد الله وغلب عليه أبو المليح ، روى عن زياد بن بيان وعليّ بن نفيل وغيرهما وروى عنه جماعـة منهم عبد الله بن جعفر الرقى مات سنة ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) قال في تهذيب التهذيب : زياد بن بيان الرقي ، روى عن عليّ بن نفيل وروى عنه أبو المليح الرقى .

 <sup>(</sup>٥) قال في تهذيب التهذيب : علي بن نفيـل بن زراع النهدي أبـو محمد الجـزري الحراني ، روى عن
 سعيد بن المسيّب ، وروى عنه زياد بن بيان والثوري وأبو المليح الرقى ، مات سنة ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار: ٧٥/٥١ ح ٣٠ وإثبات الهداة: ٣٠١٥ ح ٣٠١.

وأخرجه في جمامع الأصول: ٤٩/١١ ح ٧٨١٢ ومطالب السئول: ٨٠/٢ والجامع الصغير: ٢٦٤/١٤ ح ٩٢٤/١٢ ح ٢٦٤/١٤ وعقد الدرر: ١٥ والبرهان للمتقي الهندي: ٨٩ وكنز العيال: ٢٦٤/١٤ ح ٢٨٦٦٢ والدّر المنثور: ٨٥/١٠ ونور الثقلين: ٣/٥١٠ ح ٢٦٥٦٤ وينابيع المودّة: ١٨٨ ونهاية البداية والنهاية: ٢/١٠ عن سنن أبي داود: ١٠٧/٤ ح ٢٨٤٤ عن أحمد بن إبراهيم عن عبد الله بن جعفر الرقين.

وفي البحار : ١٠٢/٥١ عن كشف الغمّة : ٢/ ٤٣٨ نقلًا من مطالب السئول .

وفي الإثبات المذكور : ٥٩٠ ح ٢ عن مجمع البيان : ٢٧/٤ نقلًا من كتاب البعث والنشور باسناده عن أبي داود .

وفي البحار المذكور: ٨٦ والإثبات المذكور: ٩٩٥ ح ٥٥ عن كشف الغمّة: ٢٧٧/٣ نقلاً من البيان للكنحي الشافعي باب ٢ ـ باسناده عن ابن ماجة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أحمد بن عبد الملك ، عن أبي المليح (سنن ابن ماجة: ٢/١٣٦٨ ح ٤٠٨٦ وفيه و المهدي من ولمد فاطمة » .

وأخرجه أيضاً في غاية المرام : ٧٠١ ح ١١٩ وحلية الأبرار : ٧٠٩/٢ عن البيان .

187 ـ أحمد بن ادريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن مصبح ، عن أبي عبد الرحمن ، عمّن سمع وهب بن منبّه (١) يقول ، عن ابن عبّاس في حديث طويل أنّه قال : يا وهب ثمّ يخرج المهديّ قلت : من ولدك ؟ .

قال : لا والله ما هو من ولدي ولكن من ولد عليّ عليه السلام ، وطوبي لمن أدرك زمانه ، وبه يفرِّج الله عن الأمّة حتىّ يملأها قسطاً وعدلًا إلى آخر الخبر(٢) .

۱٤٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان (٣) ، عن المنخل بن جميل ، عن جابر الجعفى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

المهديُّ رجل من ولد فاطمة وهو رجل آدم (٤) .

١٤٨ ـ أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن أحمد بن علي الرازي ، عن محمد بن علي ، الماشمي ، محمد بن علي ، عن عضان بن أحمد السماك ، عن إبراهيم بن العلاء (٥) الهاشمي ، عن زياد بن بيان ، عن علي بن نفيل ، عن سعيد بن المسيّب عن عن أبي المليح ، عن زياد بن بيان ، عن علي بن نفيل ، عن سعيد بن المسيّب عن

وفي العمدة لابن البطريق: ٣٦٦ ح ٩٢٠ وغاية المرام ٦٩٨ ح ٥٦ وحلية الأبرار: ٦٩٦/٢ عن
 مصابيح السنة: ٣٤٢٧٦ عن أمّ سلمة.

ورواه البخاري في تاريخه : ٣٤٦/٣ ح ١١٧١ عن عبد الغفّار بن داود عن أبي المليح .

والداني في سننه : ٩٩ باسناده عن أبي المليح وفي ص ١٠٠ باسناده عن عبد الله بن جعفر مثله . والشافعي في السيرة الحلبيَّة : ١٩٣/١ .

وياتي في ح ١٤٨ .

<sup>(</sup>١) قال في تهذيب التهذيب : وهب بن منبّه بن كامل بن سيح بن ذي كناز اليهاني ، روى عن ابن عباس وغيره مات سنة ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٧٦/٥١ ح ٣١ وإثبات الهداة : ٣٠٤/٣ ح ٣٠٢ ومنتخب الأثر : ١٨٩ ح ٣ .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : عمار بن مروان مولى بني ثوبان بن سالم مولى يشكر وأخوه عمرو ، ثقتان ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، له كتاب أخبرنا محمد بن جعفر ، عن ابن عقدة ، عن أبي المفضل ، عن محمّد بن سنان عنه بالكتاب .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٥١/٥١ ح ٣٣ وإثبات الهداة : ٩/٤/٥ ح ٣٠٣ ومنتخب الأثر : ١٩٢ ح ٤ .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، عبد الله.

١٨٨ ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره)

أمّ سلمة قالت : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول :

المهديُّ من عترتي من ولد فاطمة(١) .

۱٤٩ ـ أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن الفضل (٢) ، عن أحمد بن عشمان ، عن أحمد بن رزق (٦) ، عن يحيى بن العلاء الرازيّ (١٤) ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

ينتج الله تعالى في هذه الأمّة رجلاً مني وأنا منه ، يسوق الله تعالى به بركات السّاوات والأرض ، فينزل السّاء قطرها ، ويخرج الأرض بـذرها ، وتأمن وحوشها وسباعها ، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، ويقتل حتى يقول الجاهل : لو كان هذا من ذرية محمّد صلى الله عليه وآله وسلم لرحم (٥) .

وأمّا الذي يدلُّ على أنّه يكون من ولد الحسين عليه السلام فالأخبار الّتي أوردناها في أنَّ الأثمّة اثنا عشر ، وذكر تفاصيلهم هي متضمّنة لذلك ، ولأنَّ كلّ من اعتبر العدد الّذي ذكرناه قال :

المهديُّ من ولد الحسين عليه السلام وهو من أشرنا إليه(١).

ويزيد ذلك وضوحاً :

١٥٠ ـ ما أخبرني به جماعة ، عن التلعكبري ، عن أحمد بن علي الرازي ،

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ٧٦/٥١ ذح ٣٠ وإثبات الهداة : ٣٠٤/٥ ح ٣٠٤ ، مع حديث ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف على بن المفضل .

<sup>(</sup>٣) قَال النجاشي : أحمد بن رزق الغمشاني ، بجليٌّ ، ثقةً ، له كتاب ، وعدّه الشيخ في رجاله مع توصيفه بالكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : يجيى بن العلاء البجلي الرازي ، أبو جعفر ثقة ، أصله كوفي ، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلاً : يجيى بن العلاء بن خالد البجلي ، كوفي ، يقال له : الرازى .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ١٤٦/٥١ ح ١٦ وإثبات الهداة : ٥٠٤/٣ ح ٣٠٥ ومنتخب الأثر : ١٧١ ح ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) من قوله : ﴿ وَأَمَّا الذِّي إِلَى هَنَا ﴾ في البحار : ٢٠٩/٥١ .

عن محمّد بن إسحاق المقري، (١) ، عن عليّ بن العبّاس المقانعي ، عن بكّار بن أحمد ، عن الخسين ، عن سفيان الجريري ، عن الفضيل بن الزبير(٢) قال : سمعت زيد بن عليّ عليه السلام يقول :

( هذا ) (٣) المنتظر من ولد الحسين بن عليّ في ذرِّية الحسين وفي عقب الحسين علية السلام ، وهو المظلوم الذي قال الله تعالى: ﴿ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه ﴾ \_ قال : وليّه رجل من ذرِّيته من عقبه ، ثمّ قرأ ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾ (٤) \_ ﴿ سلطاناً فلا يسرف في القتل ﴾ (٥) .

قال : سلطانه حجّته على جميع من خلق الله تعالى حتّى يكون له الحجّة على الناس ولا يكون لأحد عليه حجّة (٦) .

۱۵۱ ـ وبهذا الاسناد ، عن سفيان الجريري قال : سمعت محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي (۷) يقول :

والله لا يكون المهديّ أبداً إلّا من ولد الحسين عليه السلام (^).

١٥٢ ـ وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن عليّ الرازي ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن إبراهيم بن الحكم بن

<sup>(</sup>۱) هو محمّد بن إسحاق بن مهران أبو بكر المقريء، يعرف بشاموخ ، قال الخطيب في تاريخ بغداد : ٢٥٩/١ : مات أبو بكر المعروف بشاموخ سنة ٣٥٢ .

 <sup>(</sup>۲) عدّه الشيخ في رجاله تارةً من أصحاب الباقر عليه السلام وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: الفضيل بن الزبير الأسدي ، مولاهم كوفيً .

<sup>(</sup>٣) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٤) الزخرف : ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٥١ / ٣٥ ح ٣ وإثبات الهداة : ٣/٤ ٥٠ ح ٣٠٦ ومنتخب الأثر : ١٩٨ ح ١ .

 <sup>(</sup>٧) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
 الأنصاري القاضى الكوفي ، مات سنة ١٤٨ .

<sup>(</sup>٨) عنه البحار : ٣٤/٥١ ح ٢ وإثبات الهداة : ٣/٥٠٥ ح ٣٠٧ .

ظهير(١) ، عن إسهاعيل بن عيّاش(٢) ، عن الأعمش(٣) ، عن أبي وائل(١) قال:

نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى إبنه الحسين عليه السلام فقال :

إنَّ ابني هذا سيّد كما سمّاه [رسول] (٥) الله سيّداً ، وسيخرج الله تعالى من صلبه رجلًا باسم نبيّكم ، فيشبهه في الخَلق والخُلق ، يخرج (على) (١) حين غفلة من الخَنَّ وإظهار من الجور ، والله لو لم يخرج لضربت (٧) عنقه ، يفرح ( لخروجه ) (٨) أهل السهاء وسكّانها ، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً تمام الخبر (١) .

۱۵۳ ـ وبهذا الاسناد، عن أحمد بن إدريس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن عمرو بن عثمان (۱۱)، عن محمّد بن عذافر (۱۱)، عن

<sup>(</sup>١) قبال النجاشي في رجباله والشيخ في الفهرست : إسراهيم بن الحكم بن ظهير الفنزاري ، أبو إسحاق بن صاحب التفسير عن السدي ، له كتب .

<sup>(</sup>٢) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: إسهاعيل بن عيَّاش النصري.

<sup>(</sup>٣) هو سليهان بن مهران الأعمش المتقدم في ح ٩٨.

<sup>(</sup>٤) هو شقيق بن سلمة الأسدي ، تأتي ترجمته في ح ٤٦٣.

<sup>(</sup>٥) من البحار وغيبة النعماني .

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٧) في البحار: لضرِبُ .

<sup>(</sup>٨) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٩) عنه البحار : ١٢٠/٥١ ح ٢٢ وإثبات الهداة : ٥٠٥/٣ ح ٢٠٨.

وأخرجه في البحار المذكور ص ٣٩ ح ١٩ عن غيبة النعياني : ٢١٤ ح ٢ باستاده عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير .

وصدره في ص ١١٦ ح ١٥ عن الطرائف: ١٧٧ ح ٢٧٩ والعمدة لابن البطريق: ٤٣٤ ح ٩١٢ نقلًا من الجمع بين الصحاح الستّة عن أبي إسحاق، عن عليّ عليه السلام.

وروى صدره أبو داود في سننه : ٤٠٨/٤ ح • ٤٣٩ باسناد آخر عن عليّ عليه السلام باختلاف . (١٠)قال النجاشي : عمرو بن عثمان الثقفي الخزّاز ، وقيل الأزدي أبو علي كوفيّ ، ثقة ، روى عنه إبن

عقدة ، كان عمرو بن عثمان نقيّ الحديث ، صحيح الحكايات ، له كتب .

<sup>(</sup>١١)عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا : محمّد بن عذافر بن عيثم الصيرفي . وعدّه أيضاً في أصحاب الكاظم عليه السلام وقال : محمّد بن عذافر له كتاب ، ثقةً .

عقبة بن يونس(١) ، عن عبد الله بن شريك(١) ، في حديث له اختصرناه قال :

مرً الحسين عليه السلام على حلقة من بني أميّة وهم جلوس في مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : أمّا والله لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله منى رجلًا يقتل منكم ألفاً ومع الألف ألفاً ومع الألف ألفاً .

فقلت : جعلت فداك إنَّ هؤلاء أولاد كذا وكذا لا يبلغون هذا .

فقال : ويحك [ إنّ ] (٣) في ذلك الزمان يكون للرجل من صلبه كـذا وكذا رجُلًا ، وإنّ مولى القوم من أنفسهم (١) .

10٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد الأهوازيّ ، عن الحسين بن علوان (٥) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدريّ في حديث له طويل اختصرناه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لفاطمة عليها السلام :

يا بنيّة ! إنّا أعطينا أهل البيت سبعاً لم يعطها أحد قبلنا ، نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك ، ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك ، وشهيدنا خير الشهداء وهو عمَّ أبيك حمزة ، ومنّا من له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنّة ، وهو ابن عمّك جعفر ، ومنّا سبطا هذه الأمّة ، وهما ابناك الحسن والحسين ، ومنّا والله الّذي لا إلّه إلاّ هو مهديً هذه الأمّة الّذي يصلّي خلفه عيسى بن مريم .

ثمٌّ ضرب بيده على منكب الحسين عليه السلام فقال: من هذا ثلاثاً(٢).

<sup>(</sup>١) هو عقبة بن يونس الأسدى ، ذكره في لسان الميزان وميزان الإعتدال وغيرهما .

 <sup>(</sup>٢) قال النجاشي في ترجمة عبيد بن كثير بن محمد العامري : أنَّ عبد الله بن شريك العامري روى عن
 عليّ بن الحسين وأبي جعفر عليهم السلام وكان يُكنى أبا المحجل ، وكان عندهما وجبها مقدماً .

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ١٣٤/٥١ ح ٧ وإثبات الهداة: ٣٠٩ ٥ - ٣٠٩ .

 <sup>(</sup>٥) قال النجاشي : الحسين بن علوان الكلبي : مولاهم ، كوفي عامي ، وأخوه الحسن ، يكنى أبا
 محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام .

<sup>(</sup>٦) عنه إثبات الهداة : ٣/٥٠٥ ح ٣١٠ والبحار : ٧٦/٥١ ح ٣٢ وفي ص ٩١ عن كشف الغمّة : =

فإن قيل: أليس قد خالف جماعة ، فيهم من قبال: المهديُّ من ولد عليّ عليه السلام فقال<sup>(۱)</sup>: هو محمّد بن الحنفية ، وفيهم من قال: من السبائية<sup>(۲)</sup> هو عليّ عليه السلام [لم يمت]<sup>(۳)</sup> وفيهم من قال: جعفر بن محمّد لم يمت ، وفيهم من قال: المهديّ هو أخوه محمّد بن عليّ (<sup>1)</sup> وهو حيّ باق لم يمت ، ما الّذي يفسد قول هؤلاء.

قلت : هذه الأقوال كلّها أفسدناها بما دلّلنا عليه من موت من ذهبوا إلى حياته .

وبما بينًا أنَّ الأئمَّة إثنا عشر .

وبما دلَّلنا على صحَّة إمامة ابن الحسن عليه السلام من الاعتبار .

وبما سنذكره من صحّة ولادته وثبوت معجزاته الدالّة على إمامته ، غير أنّا نشير إلى إبطال هذه الأقوال بجمل من الأخبار ولا نطوّل بذكرها لشلاّ يطول به الكتاب ويملّه القارىء .

فأمًا من خالف في موت أمير المؤمنين وذكر أنَّه حيّ باق فهو مكابر ، لأنَّ ( ع)

١٥٣/١ وج ٢ /٤٨٢ نقلا من البيان للشافعي باب ٩ بسند آخر عن أبي سعيـد الخدري نحـوه مفصلًا .

وأخرجه في غاية المرام : ٧٠١ ح ١٣٣ عن البيان ، وفي الصراط المستقيم : ٢٣٨/٢ من مسند فاطمة للدارقطني .

وذيله في الإثبات المذكور: ٥٦٨ ح ٦٧٣ عن عيون المعجزات: ٦٤ ، وفي ص ٥٧٢ ح ٦٩٨ عن دلائل الإمامة: ٣٣٤ باسناده عن أبي سعيد الخدري باختلاف ، وفي ص ٦٠٠ ح ٦٩ عن الكشف.

وفي الفصول المهمَّة : ٢٩٦ عن الدارقطني .

<sup>(</sup>١) في البحار: فقالوا.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : السباية وفي نسخة وف ، السابية ، وما أثبتناه من البحار ونسخة وف ، وفي نسختي دأ ، م ، السائبة .

وهم فرقة من الغلاة أصحاب عبد الله بن سبا الذي قال لعليّ عليه السلام: أنت الإله حقّاً فنفاه عليّ عليه السلام إلى المدائِن (أقرب الموارد)

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسختي و أ ، ف ، .

<sup>(</sup>٤) هـو محمَّد بن على الهادي عليه السلام. (٥) في البحار : فإنَّ .

العلم بموته وقتله أظهر وأشهر من قتل كلِّ أحد وموت كلِّ إنسان ، والشكُّ في ذلك يؤدِّي إلى الشكُّ في موت النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وجميع أصحابه .

ثمَّ ما ظهر من وصيَّته وإخبار النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إيَّاه أنَّك تقتل وتخضب لحيتك من رأسك يفسد ذلك أيضاً ، وذلك أشهر من أن يحتاج ( إلى )(١) أن يروى فيه الأخبار(٢) .

100 \_ أخبرنا إبن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم البرقي (٣) ، عن محمّد بن عليّ أبي سمينة الكوفي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر (٤) ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن (٥) عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في وصيّته لأمير المؤمنين عليه السلام :

يا عليّ إن قريشاً ستظاهر (٢) عليك ، وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك ، فإنّ وجدت أعواناً فجاهدهم ، وإن لم تجد أعواناً فكفّ يدك واحقن دمك ، فإنّ الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك (٧) .

١٥٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى قال :

<sup>(</sup>١) ليس في البحار ونسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٢) من قوله و فإن قيل إلى هنا ، في البحار : ٢١٠/٥١ .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : محمّد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي البرقي ، أبو عبد الله الملقّب ماجيلوية ، وأبو القاسم يلقّب بندار سيّد من أصحابنا القميّين ، ثقةً ، عالمَ ، فقيةً ، عارف بالأدب والشعر والغريب .

 <sup>(</sup>٤) قال النجاشي : إبراهيم بن عمر اليهاني ، الصنعاني ، شيخ من أصحابنا ، ثقة روى عن أبي جعفر
 وأبي عبد الله عليه السلام .

 <sup>(°)</sup> كذا في إثبات الهداة ، وفي نسخ الأصل : (و) .

<sup>(</sup>٦) في نسخ وأ، ف، م ، ستظاهر .

 <sup>(</sup>٧) عنه البحار: ١٤٩/٨ (ط الحجر) وإثبات الهداة: ١/٥٩٦ ح ١٩٦ ومستدرك الوسائل:
 (٧) عنه البحار : ١٤٩/٨ ويأتي في ح ٢٨٠ .

بعث إليّ أبـو الحسن مـوسى بن جعفـر عليها السلام بهـذه الـوصيّـة مـع الأخرى(١) .

۱۵۷ ـ وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن ابن أبي الـزبـير القـرشي (۲) ، عن عـليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّـد بن عبد الله بن زرارة ، عمّن رواه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

هذه وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام [ إلى الحسن عليه السلام ](٣) وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلاليّ رفعها(٤) إلى أبان وقرأها عليه .

قال أبان : وقرأتها على على بن الحسين عليهم السلام .

فقال : صدق سليم رحمه الله .

قال سليم : فشهدت وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام ، وأشهد على وصيّته الحسين عليه السلام ومحمّداً (٥) وجميع ولده ورؤساء شبعته وأهل بيته وقال :

يا بنيّ أمرني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن أُوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي ، ثمَّ أقبل عليه فقال :

يا بنيّ أنت وليّ الأمر ووليّ الـدم ، فإن عفـوت فلك ، وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم .

ثمّ ذكر الوصيّة إلى آخرها ، فلمّا فرغ من وصيّته قال :

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٤٢ /٢١٣ صدر ح ١٣ وإثبات الهداة: ٢٧/٢ صدر ح ١٨.

 <sup>(</sup>۲) قال الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم عليهم السلام عليّ بن محمّد بن الـزبير القـرشي الكوفي ،
 روى عن عليّ بن الحسن بن فضّال جميع كتبه ، وروى أكثر الأصول .

روى عنه التلعكبري وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون ، ومات ببغداد سنة ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ وأ، ف، م و .

<sup>(</sup>٤) في البحار: دفعها. (٥) أي محمَّد بن الحنفيَّة.

إبطال قول الكيسانيَّة إبطال قول الكيسانيَّة

حفظكم الله وحفظ فيكم بنيكم أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله .

ثم لم يزل يقول: « لا إله إلا الله » حتى قبض ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة ، وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان(١) .

۱۵۸ ـ وفي رواية أخرى أنّه قبض ليلة إحدى وعشرين وضرب ليلة تسمع عشرة (۲) .

وهي الأظهـــــر .

وأمّا وفاة محمّد بن عليّ بن الحنفيّة وبطلان قول من ذهب إلى إمامته ، فقد بيّناه فيها مضى من الكتباب (٣) ، وعلى هذه الطريقة إذا بيّنا أنَّ المهديَّ من ولـد الحسين عليه السلام بطل قول المخالف في إمامته عليه السلام (٤) .

ويزيده بياناً :

١٥٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيـد ، عن حمّـاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار قال : قال لى أبو جعفر عليه السلام :

لًما توجمه الحسين عليمه السلام إلى العراق دفع إلى أمَّ سلمـة زوج النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلّم الوصيّة والكتب وغير ذلك وقال لها :

إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي إليه ما [قد ](°) دفعت إليك ، فلمّا قتل الحسين عليه السلام أمَّ سلمة فدفعت إليه كلّ شيء

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۲۱۲/۶۲ ح ۱۲ وفي إثبات الهداة : ۷/۷۶ ذح ۱۸ عنه وعن الفقيه : ۱۸۹/۶ ح ۵۶۳۳ عن سليم بن قيس مفصّلاً وأخرجه في البحار المذكور : ۲۵۰ ح ۵۲ عن الفقيه .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢١٣/٤٢ ذح ١٣ .

<sup>(</sup>۳) في ص ۱۸ - ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٢١٠/٥١ .

<sup>(</sup>٥) من نسخ وأ، ف، م، .

197 ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره) أعطاها الحسين عليه السلام (١) .

۱٦٠ ـ وروى سعد بن عبد الله ، عن محمّــد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام ، ولا يكون بعد عليّ بن الحسين عليه السلام إلّا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب (٢) .

وما جرى بين محمّد بن الحنفية وعليّ بن الحسين عليه السلام ومحاكمتهما إلى الحجر معروف<sup>(٣)</sup> لا نطوًل بذكره ها هنا .

وأمّا الناووسيّة الّذين وقفوا على أبي عبد الله جعفر بن محمّـد عليه الســـلام ( وقالوا : هو المهديّ ) ( عنه الله عليه الســـلام )

قد (°) بينًا أيضاً فساد قولهم بما علمناه من موته واشتهار الأمر فيه ، ولصحّة (٢) إمامة ابنه موسى بن جعفر عليهما السلام ، وبما ثبت من إمامة الاثني عشر عليهم السلام ، ويؤكّد ذلك ما ثبت من صحّة وصيّته إلى من أوصى إليه ، وظهور الحال في ذلك (٧) .

ا ۱۹۱ ـ أخبرنا جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ١٨/٤٦ ح ٣ والعوالم : ٢٦/١٨ ح ١ وإثبات الهداة : ٢/٣- ٤ .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٥٠/٣٥ ح ٢ ، وفي ص ٢٥٩ ح ٢١ وإثبات الهداة: ٢/١١ه ح ٣٤٩ عن علل الشرائع: ٢٠٨ ح ٩ نحوه .

<sup>(</sup>٣) رواه في بصائر الدرجات : ٥٠٢ ح ٣ وغيره وقد ذكرناها في ح ١ .

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٥) في البحار: فقد بيّنا.

<sup>(</sup>٦) في البحار: وبصحة.

<sup>(</sup>V) عنه البحار: ۲۱۰/۵۱.

إبطال قول الناووسيّة إبطال قول الناووسيّة

جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر (١) ، عن سالمة مولاة أبي عبد الله عليه السلام (٢) قالت : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السلام حين حضرته الوفاة وأُغمى عليه فلمّا أفاق قال :

أعطوا الحسن بن عليّ بن عليّ بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً ، واعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذا .

فقلت : أتعطى رجلًا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ؟ .

قال: تريدين أن لا أكون من الّذين قال الله عزّ وجلّ: ﴿ والّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوءَ الحساب ﴾ (٣) نعم يا سالمة إنّ الله تعالى خلق الجنّة فيطيّبها وطيّب ريحها ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم (٤) .

۱۹۲ ـ وروى أبو أيوب الخوزي قال : بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل فدخلت عليه وهو جالس على كرسيّ ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، فلمّا سلّمت عليه رمى الكتاب إليّ وهو يبكى وقال :

هذا كتاب محمّد بن سليهان يخبرنا أنّ جعفر بن محمّد قد مات ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ـ ثلاثاً ـ وأين مثل جعفر ؟! ثمّ قال لي : أكتب فكتبت صدر الكتاب ثمّ قال : أكتب إن كان (قد) (٥) أوصى إلى رجل بعينه فقدّمه واضرب عنقه .

 <sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا : هشام بن أحمر الكوفي ، روى عن أبي الحسن عليه السلام أيضاً .

وهو الّذي بعثه أبو الحسن عليه السلام ليشتري أمّ الرضا عليه السلام ، فاشتراه ( الكافي : ١ كتاب الحجّة باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام ح ١ ) .

<sup>(</sup>٢) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٢١ .

<sup>(3) 24</sup> البحار : 18/787 - 93 وج 17/87 - 93 وص 1977 - 93 والعوالم : 119/18 - 197 .

<sup>(</sup>٥) ليس في البحار ونسخ وأ، ف، م، .

قال : فرجع الجواب إليه : إنّه قـد أوصى إلى خمسة أحـدهم أبو جعفـر المنصور ، ومحمّد بن سليمان ، وعبد الله وموسى ابني جعفر ، وحميدة .

فقال المنصور ليس إلى قتل هؤلاء سبيل<sup>(١)</sup> .

وأمّا الواقفة الّذين وقفوا على موسى بن جعفر عليهما السلام وقالوا هـو المهدى .

فقد أفسدنا أقوالهم بما دلّلنا عليه من موته ، واشتهار الأمر فيه ، وثبوت إمامة ابنه الرّضا عليه السلام ، وفي ذلك كفاية لمن أنصف .

وأمّا المحمّديّة الذين قالوا بإمامة محمّد بن عليّ العسكري (١) ، وأنّه حيّ لم يمت .

فقولهم باطل لما دلّلنا به على إمامة أخيه الحسن بن عليّ أبي القائم عليهم السلام وأيضاً فقد مات محمّد في حياة أبيه عليه السلام موتاً ظاهراً ، كما مات أبوه وجدّه ، فالمخالف في ذلك مخالف في الضرورات(٣) .

## ويزيد ذلك بياناً :

الله ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن الله ، عن الله ، عن الله ، عن البصري (١) ، عن عليّ بن عمر النوفليّ (٥) قال :

<sup>(</sup>۱) عنه البحار: ٣/٤٧ ح ٨ وعن إعلام الورى: ٢٩٠.وأخرجه في إثبات الهداة: ٣/٨٥٠ ح ١٥ وحلية الأبرار: ٢٩١٧، ومهج الدعوات: ٢١٣، والوافي: ٣٥٦/٣ ح ١٤ و١٥ (طج) عن الكافي: ٣١٠/١ ح ١٣ باسناده إلى أبي أيوب الخوزي باختلاف يسير وح ١٤ نحوه. وأورده ابن شهر اشوب في المناقب: ٣٢٠/٤ باختلاف.

 <sup>(</sup>٣) قد ذكرنا في ما تقدّم : بأنّه السّيد محمّد المعروف المدفون بقرب سامرا .

<sup>(</sup>٣)، من قوله و وأمَّا الواقفة ، إلى هنا في البحار : ٢١٠/٥١ .

<sup>(</sup>٤)، في الكافي : بشار بن أحمد البصري ، وفي إثبات الوصيّة : سنان بن محمّد البصري .

<sup>(°))</sup> عدّه ابن شهر اشوب في المناقب في باب إمامة أبي محمّد الحسن عليه السلام من رواة النصّ على أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام ، وفي نسخ الأصل : عليّ بن عمرو النوفلي .

كنت مع أبي الحسن العسكريّ عليه السلام في داره فمرّ عليه<sup>(١)</sup> أبو جعفر فقلت له هذا صاحبنا ؟ .

فقال: لا صاحبكم الحسن (٢).

۱٦٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم بن سعدان ، عن أحمد بن محمّد بن رجا صاحب الترك قال : قال أبو الحسن عليه السلام :

الحسن ابني القائم من بعدي (٣).

170 ـ عنه ، عن أحمد بن عيسى العلوي من ولد علي بن جعفر قال : دخلت على أبي الحسن عليه السلام بصريا<sup>(٤)</sup> فسلمنا عليه ، فإذا نحن بأبي جعفر وأبي محمّد قد دخلا ، فقمنا إلى أبي جعفر لنسلم عليه ، فقال أبو الحسن عليه السلام :

ليس هذا صاحبكم ، عليكم بصاحبكم ، وأشار إلى أبي محمد

<sup>(</sup>١) في البحار: علينا.

 <sup>(</sup>۲) عنه إثبات الهداة : ۳۹٤/۳ ح ۱۹ وفي البحار : ۲٤٢/٥٠ ح ۸ عنه وعن كشف الغمّة : ۲۲۲/۲ نقلًا من كتاب الدلائل للحميري .

وأخرجه في البحار المذكور: ٣٤٣ ح ١٣ عن أعلام الورى: ٣٥٠ ـ عن محمّد بن يعقوب ـ وإرشاد المفيد: ٣٥٥ باسناده عن الكليني .

وفي البحار المذكور أيضاً ص ٢٨٩ ح ٦٣ وحلية الأبرار : ١٠/٢ ٥ عن الكشف .

وفي كشف الغمّة: ٢٠٤/٢ عن الإرشاد.

وفي حلية الأبرار : ٥٠٥/٢ عن الكافي : ٣٢٥/١ ح ٢ باسناده عن جعفر بن محمد الكوفي ، كلُّ باختلاف .

وفي الإثبات المذكور: ٣٩١ ح ٢ عن الكافي وإعلام الورى والإرشاد والكشف.

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢٠٨ عن الحميري عن جعفر بن محمّد .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٥٠/٢٤٢ ح ٩ وإثبات الهداة: ٣٩٤/٣ ح ٢٠ .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢٠٩ عن سعد بن عبد الله .

<sup>(</sup>٤) صريا: بالصاد المهملة ، ثمَّ الياء المثناة التحتانيَّة بعدها الألف .

قال ابن شهر اشوب في المناقب: ٣٨٢/٤ باب إمامة أبي جعفر الشاني عليه السلام: هي قرية أسسها موسى بن جعفر عليه السلام على ثلاثة أميال من المدينة .

٠٠٠ ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره) عليه السلام (١٠) .

١٦٦ ـ وروى يحيى بن بشار القنبريُّ (٢) قال :

أوصى أبو الحسن عليه السلام إلى ابنه الحسن عليه السلام قبل مضيّه بأربعة. أشهر وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي (<sup>٣)</sup> .

وأمَّا موت محمَّد في حياة أبيه عليه السلام :

١٦٧ - فقد رواه سعد بن عبد الله الأشعري قال : حدّثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام وقت وفاة ابنه أبي جعفر - وقد كان أشار إليه ودلّ عليه - فإنّي لأفكّر في نفسي وأقول : هذه قضية أبي إبراهيم وقضية إسهاعيل ، فأقبل عليّ أبو الحسن عليه السلام فقال : نعم ياأبا هاشم بدا لله تعالى في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمّد ، كها بدا لله في إسهاعيل بعدما دلّ عليه أبو عبد الله عليه السلام ونصبه ، وهو كها حدّثت به نفسك وإن كره المبطلون ، أبو محمّد ابني الخلف من بعدي عنده ما تحتاجون إليه ومعه آلة الإمامة والحمد لله (1)

١٦٨ ـ سعد، عن علي بن محمّد الكليني، عن إسحاق بن محمّد النخعي (٥)،

 <sup>(</sup>۱) عنه البحار: ۲٤٢/٥٠ ح ۱۰ وإثبات الهداة: ۳۹٤/۳ ح ۲۱.

 <sup>(</sup>٢) عدّه ابن شهر اشوب من رواة النّص على أبي محمّد العسكري من أبيه عليهما السلام ( المناقب باب إمامة أبي محمّد العسكري عليه السلام ) وفي الكافي : يحمى بن يسار .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٤٦/٥٠ ح ٢١ وعن إعلام الورى : ٣٥١ ـ عن محمّد بن يعقوب ـ وإرشاد المفيد : ٣٥٥ باسناده عن الكليني .

وفي إثبات الهداة : ٣٩١/٣ ح ١ عنها وعن الكافي : ٣٢٥/١ ح ١ وكشف الغمّة : ٤٠٤/٢ نقلاً من الإرشاد .

وأخرجه في حلية الأبرار : ٢/٥٠٥ عن الكافي .

وفي المستجاد : ١٦٥ عن الإرشاد .

<sup>(</sup>٤) تقدّم في ح ٨٤ وله تخريجات ذكرناها هناك .

 <sup>(</sup>٥) قال النجاشي : إسحاق بن محمّد بن أحمد بن أبان بن صرار بن عبد الله يعرف عبد الله ، عقبة وعقاب بن الحرث النخعي أخو الأشتر وهو معدن التخليط .

عن شاهویه بن عبد الله الجلاب(١) ، قال :

كنت رويت عن أبي الحسن العسكري عليه السلام في أبي جعفر ابنه روايات تــدلُّ عليه ، فلمَّا مضى أبــو جعفر قلقت لــذلــك ، وبقيت متحـيّراً لا أتقــدُم ولا أتأخّر ، وخفت أن أكتب إليه في ذلك ، فلا أدري ما يكون .

فكتبت إليه أسأله الدّعاء وأن يفرّج الله تعالى عنّا في أسباب من قبل السّلطان كنّا نغتم أله إلى غلماننا .

فرجع الجواب بالدّعاء ، وردّ الغلمان علينا .

وكتب في آخر الكتاب : أردت أن تسأل عن الخلف بعد مضيِّ أبي جعفر ، وقلقت لذلك ، فلا تغتمُّ ﴿ فَإِنَّ الله لا يضلُّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبينَ لهم ما يتّقون ﴾ (٣)

صاحبكم بعدي أبو محمّد ابني ، وعنده ما تحتاجون إليه يقدّم الله ما يشاء ويؤخّر ما يشاء ﴿ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ (١) قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان (٥) .

قال محمّد بن الحسن: ما تضمّن الخبر المتقدّم من قوله: « بدا لله في محمّد كها

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام ، وعدّه أيضاً من أصحاب العسكري عليه السلام قائلاً : شاهويه بن عبد الله الجلاب ( الحلال ) وصالح أخوه .

<sup>(</sup>٢) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٣) مقتبس من التوبة : ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٢٤٢/٥٠ ح ١١ وعن إرشاد المفيد : ٣٣٧ باسناده عن الكليني إلا أنّ فيه ذيل الحديث .

وذيله في إثبات الهداة : ٣٩٥/٣ ح ٢٢ وقطعة منه في ص ٣٦٥ ح ١٩ .

وفي الإثبات المذكور: ٣٩٢ - ١٠ عن الكافي: ٣٢٨/١ - ١٦ وإصلام الورى: ٣٥١ ـ عن محمّد بن يعقوب ـ والإرشاد وكشف الغمّة: ٤٠٦/٢ نقلًا من الإرشاد.

وذيله في حلية الأبرار : ٥٠٨/٢ ونور الثقلين : ٢٧٦/٢ ح ٣٨٠ عن الكافي .

ورواه في إثبات الوصيَّة : ٢٠٨ مختصراً عن علَّان الكلابي باختلاف في السند والمتن .

بدا له في إسهاعيل » معناه ظهر من الله وأمره في أخيه الحسن ما زال الريب والشكّ في إمامته ، فإنّ جماعة من الشيعة كانوا يظنّون أنّ الأمر في محمّد من حيث كان الأكبر ، كها كان يظنّ جماعة أنّ الأمر في إسهاعيل بن جعفر دون موسى عليه السلام فلمّا مات محمّد ظهر من أمر الله فيه ، وأنّه لم ينصبه إماماً ، كها ظهر في إسهاعيل مثل ذلك لا أنّه كان نصّ عليه ثمّ بدا له في النّص على غيره ، فإنّ ذلك لا يجوز على الله بالعواقب .

۱٦٩ ـ وروى سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد العلوي(١) ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال : سمعت أبا الحسن العسكري عليه السلام يقول :

الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت : ولم جعلني الله فداك؟ فقال :

لأنَّكم لا ترون شخصه ولا يحلِّ لكم ذكره باسمه .

فقلت: فكيف نذكره ؟ .

فقال : قولوا : الحجَّة من آل محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم (٢) .

<sup>(</sup>١) قال النجاشي في ترجمة العمركي : روى عنه محمَّد بن أحمَّد بن إسهاعيل العلوي .

<sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۶۰/۵۰ ح ٥ وعن كهال الدين : ۳۸۱ ح ٥ عن ابن الموليد ، عن سعمد وإرشاد المفيد : ۳۳۸ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى ۳۵۱ نقلًا من كتاب ابن عيّاش باسناده عن سعد .

وفي البحار : ٣١/٥١ ح ٢ عن كتابنا هذا وعن الكهال : ٣٨١ ح ٥ وص ٦٤٨ ح ٤ عن أبيه ، عن سعد وكفاية الأثر : ٣٨٤ باسناده عن سعد باختلاف يسير .

والرمز في البحار : ٥١ و ني ، وهو سهو بل الصحيح و ك ، .

وفي مستدرك الوسائل : ٢٨١/١٢ ح ٥ عن كتابنا هذا وعن كفاية الأثر وهداية الحضيني : ٨٧ . وفي ص ٢٨٤ ح ٩ عن إثبات الوصيّة : ٢٠٨ و٢٢٤ عن سعد بن عبد الله مثله .

وفي إثبات الهدأة : ٣٩٣/٣ ح ١٥ عن كتابنا وعن الكيال وإعلام الورى .

وأخرجه في كشف الغمّة : ٢٠٦/٢ و٤٤٩ والمستجاد : ٥٢٥ عن الإرشاد ، وفي حلية الأبـرار : ٥٢٨ وإثبات الهداة : ٣٩٢/٣ ح ١٦ و٣٣٣ ح ١ باسناده عن محمد بن أحمد العلوى .

۱۷۰ ـ وروی محمّد بن الحسین بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي الصهبان<sup>(۱)</sup> قال :

لًا مات أبو جعفر محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى عليهم السلام وضع لأبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام كرسيّ فجلس عليه ، وكان أبو محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام قائماً في ناحية فلمّا فرغ من غسل أبي جعفر التفت أبو الحسن إلى أبي محمّد عليهما السلام .

فقال : يا بنيَّ أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً (٢) .

وأمَّا معجزاته الدالَّة على إمامته فأكثر من أن تحصى منها :

۱۷۱ ـ ما رواه سعد بن عبد الله الأشعري ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال :

كنت عند أبي محمّد عليه السلام فاستؤذن لرجل من أهل اليمن ، فـدخل رجل طويل جسيم فسلّم عليه بالولاية فقلت في نفسي : ليت شعري من هذا ؟ .

<sup>=</sup> وفي البحار : ١٥٨/٥١ ح ١ عن الكمال وكفاية الأثر والعيون ولكن لم نجده في العيون ، بل وجدناه في العلل : ٢٤٥ ح ٥ فالظاهر أنّ رمـز ﴿ ع ﴾ اشتبه بـ ﴿ ن ﴾ .

وفي الوسائل: ٤٨٧/١١ ح ٦ عن الكافي والكمال.

ورواه في تقريب المعارف : ١٨٤ و١٩١ عن أبي هاشم الجعفري .

وأورده في روضة الواعظين : ٢٦٢ وعينون المعجنزات : ١٤١ عن أبي هناشم داود بن القناسم الجعفري .

وصدره في الصراط المستقيم: ٢٣١/٢ عن ابن بابويه والخزاز .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ في الفهرست : محمّد بن أبي الصهبان وإسم أبي الصهبان عبد الجبّار ، له روايات ، وعدّه في رجاله تارة في أصحاب الجواد عليه السلام قائلاً : محمّد بن عبد الجبّار وأخرى في أصحاب الهادي عليه السلام قائلاً : محمّد بن عبد الجبار وهو ابن أبي الصهبان : قميّ ، ثقة وثالثة في أصحاب المسكري عليه السلام قائلاً : محمّد بن أبي الصهبان قميّ ، ثقة ؛ ورابعة فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلاً : محمّد بن أبي الصهبان عبد الجبّار .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۶۳/۰۰ ح ۱۲ وإثبات الهداة : ۳۹۰/۳ ح ۲۳ .
 وروی ذیله في إثبات الوصیة : ۲۰۷ بسند آخر .

فقال أبو محمّد عليه السلام : هذا من ولد الأعرابيـة صاحبـة الحصاة الّتي طبع فيها آبائي بخواتيم فانطبعت .

ثمَّ قال : هاتها فأخرج حصاة ، وفي جانب منها موضع أملس (١) فطبع فيها فانطبع ، وكأنَّ وأن نقش خاتمه الساعة « الحسن بن عليّ » ثم نهض الرجل وهو يقول :

رحمة الله وبركاته عليكم أهـل البيت ذرّية بعضهـا من بعض ، أشهد أنّ حقّك الحقّ الواجب كوجوب حقّ أمـير المؤمنين والأثمّـة عليهم السلام ، وإليـك انتهت الحكمة والولاية ، وأنّك وليّ الله الذي لا عُذر لأحد في الجهل بك .

فسألته عن إسمه فقال: إسمي مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم ، وهي الأعرابيّة السانية صاحبة الحصاة الّتي ختم فيها أمير المؤمنين عليه السلام تمام الحديث (٢).

۱۷۲ ـ وروى علي بن محمّد بن زياد الصيمريّ (٣) قال : دخلت على أبي

<sup>(</sup>١) أي موضع : ليس بها شيء .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۳۰۲/۰۰ صدر ح ۷۸ مفصّلاً وعن إعلام الوری : ۳۵۳ ـ عن ابن عیّـاش بسنده عن سعد ـ کشف الغمّة : ۲/۸۱ من دلائل الحمیری مختصراً ـ وعن الخرائج : ۲۸/۱ ح ۷ عن أبي هاشم الجعفری .

وفي ج ٢٥ /١٧٩ صدر ح ٣ عن إعلام الورى وكتابنا هذا والكافي : ٢٤٧/١ ح ٤ باختلاف .

وصدره في إثبات الهداة : ٣٩٩/٣ ح ١ عنها .

وأخرجه في كشف الغمّة : ٤٣١/٢ عن إعلام الورى .

وفي مدينة المعاجز : ٥٦٤ ح ٣١ عن الكافي وابن عياش .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢١١ باسناده عن أبي هاشم الجعفري نحوه مختصراً ، وفي ثاقب المناقب : ٣٤٥ عن أبي هاشم كما في الكافي وأورده ابن شهر اشوب في مناقبه : ٤٤١/٤ .

وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القصّة في ح ٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في إثبات الوصيّة : قائلًا : صهر جعفر بن محمود الوزير على إبنة أمّ أحمد وكان رجلًا من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدَّماً في الكتابة والأدب والعلم والمعرفة .

وقد عدّه الشيخ في رجاله تارةً من أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا : علي بن زياد الصيمري . وأخرى من أصحاب العسكري عليه السلام قائلًا : عليّ بن محمّد الصيمري .

أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين يديه رقعة أبي محمّد عليه السلام فيها :

إنّي نازلت الله في هذا الطاغي ـ يعني المستعين ـ وهو آخذه بعد ثلاث ، فلمّا كان اليوم الثالث خلع ، وكان من أمره ما كان إلى أن قتل(١) .

۱۷۳ ـ وروى سعـد بن عبد الله ، عن أبي هـاشم الجعفـري قـال : كنت محبوساً مع أبي محمّد عليه السلام في حبس المهتدي بن الواثق فقال لي :

يابا هاشم إنّ هذا الطاغي أراد أن يعبث (٢) بالله في هذه اللّيلة وقد بتّر الله عمره وجعله للقائم من بعده ، ولم يكن لي (٢) ولد ، وسأرزق ولداً .

قال أبو هاشم : فلمّا أصبحنا شغب الأتراك على المهتدي فقتلوه وولي المعتمد مكانه ، وسلّمنا الله تعالى(٤) .

<sup>=</sup> وذكره البرقي في أصحاب الهادي والعسكري عليها السلام بمثل ما ذكره الشيخ ، وفي الأصل عمر بن محمّد بن ريّان الصيمري ، وفي البحار : عمرو بن محمّد بن ريّان الصيمري ، وفي نسخ وا ، ف ، م ، عمر بن محمّد بن زياد الصيمري .

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ٤١٢/٣ ح ٤٥ .

وفي البحار : ٢٤٨/٥٠ ح ٢ عنه وعن مناقب ابن شهر اشــوب : ٤٣٠/٤ ــ نقلًا من الــطوسي ــ وعــن الخرائج : ٢٩/١ ح ٨ عن علي بن محمّد بن زياد الصيمري .

وأخرجه في البحار المذكور : ٣١٣ عن مهج الدعوات : ٢٧٤ عن الصيمري .

وفي إثبات الهداة : ٣/١٩ ح ٦٦ عن الخرائج وكشف الغمّة : ٤١٧/٢ نقلًا من دلائل الحميري نحوه .

وفي كشف الغمّة : ٢٨/٢ عن الحراثج .

وفي مدينة المعاجز : ٥٦٦ ح ٤٩ عن دلائل الإمامة : ٢٢٥ نحوه .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢١٦ عن محمّد بن عمر الكاتب ، عن عليّ بن محمّد بن زياد الصيمري باختلاف في آخره .

وفي الصراط المستقيم : ٢٠٦/٢ ح ٦ مختصراً .

ولاحظ تعليقة ح ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م، يتعبث.

<sup>(</sup>٣) في البحار : له .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ٤١٢/٣ ح ٤٦ .

1۷٤ ـ وأخبرني جماعة ، عن التلعكبري ، عن أحمد بن علي الرازي : عن الحسين بن علي ، عن محمد بن الحسن بن رزين قال : حدّثني أبو الحسن الموسوي الخيبري قال : حدّثني أبي أنّه كان يغشى أبا محمّد عليه السلام بسر من رأى كثيراً وأنّه أتاه يوماً فوجده وقد قُدّمت إليه دابّته ليركب إلى دار السلطان ، وهو متغيّر اللّون من الغضب ، وكان يجيئه رجل من العامّة ، فإذا ركب دعا له وجاء بأشياء يشيع بها عليه ، فكان عليه السلام يكره ذلك .

فلمًا كان ذلك اليوم زاد الرجل في الكلام وألحّ فسار حتى انتهى إلى مفرق الطريقين ، وضاق على الرجل أحدهما من الدوابّ فعدل إلى طريق يخرج منه ويلقاه فيه، فدعا عليه السلام ببعض خدمه وقال له: امض فكفّن هذا فتبعه الخادم .

فلمًا انتهى عليه السلام إلى السوق ونحن معه ، خبرج الرجبل من الدّرب ليعارضه ، وكان في الموضع بغل واقف ، فضربه البغل فقتله ، ووقف الغلام فكفّنه كها أمره ، وسار عليه السلام وسرنا معه(١) .

۱۷۵ ـ وروى سعد بن عبد الله ، عن داود بن قاسم الجعفري قال : كنت عند أبي محمّد عليه السلام فقال :

إذا قام القائم يهدم المنار(٢) والمقاصير الَّتي في المساجد .

وفي البحار: ٣٠٣/٥٠ ح ٧٩ عنه وعن مناقب ابن شهر اشوب: ٤٣٠/٤ مختصراً نقلاً من الطوسي .

وفي ص ٣١٣ عن مهج الدعوات : ٢٧٤ نحوه .

ورواه في إثبات الوصيَّة : ٢١٥ عن سعد باختلاف مع زيادة في آخره .

ويأتي في ح ١٨٧ أيضاً .

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ٤١٢/٣ ح ٤٧ .

وأخرجه في البحار: ٢٧٦/٥٠ ح ٥٠ عن الخرائج : ٧٨٣/٢ ح ١٠٩ مثله ومناقب ابن شهـر اشوب : ٤٣٠/٤ مختصراً .

وفي مدينة المعاجز : ٧٨٥ ح ١١٦ عن المناقب .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، أمر بهدم المنار وفي البحار: أمر بهدم المناثر.

فقلت في نفسي لأيّ معنى هذا ؟ .

فأقبل عليَّ فقال : معنى هذا أنَّها محدثة مبتدعة لم يبنها نبيّ ولا حجَّة (١) .

1۷٦ ـ وبهذا الاسناد ، عن أبي هاشم الجعفري قـال : سمعت أبا محمّـد عليه السلام يقول : من الذّنوب الّتي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أَوْاخذ إلّا بهذا ، فقلت في نفسي إنَّ هذا لهو الدقيق ، ينبغي للرجل أن يتفقّد من أمره ومن نفسه كلَّ شيء ، فأقبل عليَّ أبو محمّد عليه السلام فقال :

ياأبا هاشم صدقت فالزم ما حدَّثت به نفسك فإنَّ الإشراك في الناس أخفى من دبيب الـذرَّ عـلى المسـح (٢) الأسود (٣) .

(١) عنه البحار : ٣٢٣/٥٢ ح ٣٢ وفي ج ٨٣ /٣٧٦ ح ٤٤ عنه وعن كشف الغمّة : ١٨/٢ نقـلًا. من دلائل الحميري عن أبي هاشم .

وفي ج ٢٥٠/٥٠ ح ٣ عنهما وعن مناقب ابن شهر اشوب : ٤٣٧/٤ عن أبي هماشم باختلاف وإعلام الورى : ٣٥٥ نقلًا من كتاب ابن عبّاش باسناده عن أبي هاشم الجعفري .

وفي إثبات الهداة : ٤١٢/٣ ح ٤٨ عن كتابنا هذا وعن إعلام الورى والكشف والخرائج : ٤٥٣/١ ح ٢٩ باختلاف يسير .

وصدرہ فی ص ۲۲ ہ ح ٤٢٥ عن إعلام الوری ، وفی ص ٥٠٦ ح ٣١١ عن كتابنا هذا .

وفي مستدرك الوسائل : ٣٧٩/٣ ح ١ (طح) عن الكشف وإثبات الوصيّة : ٢١٥ عن سعد باختلاف في أوّله .

وصدره في ص ٣٨٤ ح ١ عن كتابنا هذا وإثبات الوصيّة .

(٢) المسح : بكسر الميم البلاس ، وهو البساط من شعر يقعد عليه ( حاشية نسخة الأصل ) .

(٣) عنه البحار : ٣٥٩/٧٣ ح ٧٨ ومستدرك الوسائل : ٣٥١/١١ ح ١٣ وفي البحار ٢٥٠/٥٠ ح ٤
 عنه وعن مناقب ابن شهر اشوب : ٤٣٩/٤ .

وكشف الغمّة : ٢٠/٢ ـ نقلًا من دلائل الحميري عن أبي هـاشـم الجعفري ـ وإعــلام الورى : ٣٥٥ نقلًا من كتاب ابن عياش باسناده عن أبي هاشـم الجعفري .

وفي إثبات الهداة : ٣/٢١٣ ح ٤٩ عن كتابنا هذا وعن إعلام الورى والحرائج : ٦٨٨/٢ ح ١١ وكشف الغمّة وتنبيه الحواطر ٧/٢ عن أبي هاشم الجعفري .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٣١٢ عن الحميري عن أبي هاشم ، وفي ثاقب المناقب : ٣٤٨ عن أبي هاشم الجعفري باختلاف يسير .

ونحو صدره في الفصول المهمَّة : ٢٨٥ عزر أبي هاشم .

۱۷۷ ـ سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد (۱) قال : أخبرني أبو الهيثم بن سيّابة أنّه كتب إليه ـ لمّا أمر المعتزّ بدفعه إلى سعيد الحاجب عند مضيّه إلى الكوفة وأن يحدث فيه ما يحدث به الناس بقصر ابن هبيرة ـ جعلني الله فداك بلغنا خبر قد أقلقنا وأبلغ منّا .

فكتب عليه السلام إليه: بعد ثالث يأتيكم الفرج فخلع المعتزّ اليوم الثالث(٢).

1۷۸ \_ أخبرني جماعة ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن أبي الحسين محمّد بن بحر بن سهل الشيباني الرهني (٢) قال : قال بشر بن سليهان النخّاس \_ وهو من ولد أبي أيّوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي محمّد عليهها السلام وجارهما بسرّ من رأى \_ أتاني كافور الخادم (٤) فقال : مولانا أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكري عليهها السلام يدعوك إليه فأتيته فلها جلست بين يديه قال لي :

يا بشر إنّك من ولد الأنصار وهذه الموالاة لم تنزل فيكم يرثها خلف عن سلف ، وأنتم ثقاتنا أهل البيت ، وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة (بها) (°) بسرّ أطلعك عليه ، وأنفذك في ابتياع أمة فكتب كتاباً لطيفاً بخطّ روميّ ولغة روميّة وطبع عليه خاتمه وأخرج شقيقة (١) صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً ، فقال : خذها وتوجّه بها إلى بغداد واحضر معبر الفرات ضحوةً

<sup>(</sup>١) قبال النجاشي : أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقيل أبو جعفر ، كوفي " ثقة ، من أصحابنا ، جدّه عمر بن يزيد بيّاع السلام .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢٥١/٥٠ ح ٥ وإثبات الهداة : ٢/١٣/٣ ح ٥٠ .

قال في مهج الدعوات : ٢٧٤ بعد نقل ح ١٧٢ ، أقول :

فهذا من أخبار مولانا الحسن العسكري عليه السلام مع المستعين وأمّا تعرض المسمّى بالمعتّز الخليفة من بني عباس لمولانا الحسن العسكري عليه السلام فقـد رواه الشيخ أبـو جعفر الـطوسي ثم ذكر الحديث .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، الدهني .

<sup>(</sup>٤) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا ﴿كافور الخادم ثقة .

<sup>(</sup>٥) ليس في البحار.

<sup>(</sup>٦) الشقيقة تصغير شقَّة وهو بالكسر والضم وهو ما شقَّ من ثوب ونحوه وفي البحار : الشقَّة .

يوم كذا ، فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا وترى الجواري فيها ستجد طوائف المبتاعين من وكلاء قوَّاد بني العبّاس وشرذمة من فتيان العرب ، فإذا رأيت ذلك فاشرف من البعد على المسمّى عمر بن يزيد النخّاس عامّة نهارك إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا ، لابسة حريرين صفيقين (١) تمتنع من العرض ، ولمس المعترض والانقياد لمن مجاول لمسها ، وتسمع صرخة روميّة من وراء ستر رقيق فاعلم أنّها تقول واهتك ستراه .

فيقول بعض المبتاعين : عليَّ ثلاثمائة دينار فقد زادني العفاف فيها رغبة .

فتقول له بالعربيّة : لو برزت في زيِّ سليهان بن داود ، وعلى شبه ملكه ما بدت لي فيك رغبة فاشفق على مالك .

فيقول النخَّاس : فها الحيلة ولا بدَّ من بيعك .

فتقول الجارية : وما العجلة ولا بدُّ من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى وفائه وأمانته .

فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخّاس (٢) وقبل له : إنّ معنك كتاباً ملصقاً (٣) لبعض الأشراف كتبه بلغة روميّة وخطّ روميّ ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه ، فناولها (٤) لتتأمّل منه أخلاق صاحبه فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك .

قال بشر بن سليمان : فامتثلت جميع ما حدَّه لي مسولاي أبو الحسن عليه السلام في أمر الجارية فلمّا نظرت في الكتاب بكت بكاء شديداً وقالت لعمر (٥) بن يزيد :

<sup>(</sup>١) الصفيق من الثوب ما كثف نسجه .

<sup>(</sup>٢) في نسخ ﴿ أ ، ف ، م ، عمروبن يزيد النخاس .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخة (ح) ملطَّفة .

<sup>(</sup>٤) في البحار : تناولها .

<sup>(</sup>٥) في نسخ و أ ، ف ، م ، عمرو بن يزيد .

بعني من صاحب هذا الكتاب ، وحلفت بالمحرّجة والمغلّظة (١) إنّه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها ، فها زلت أشاحه في ثمنها حتى استقرّ الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي عليه السلام من الدّنانير فاستوفاه (مني ) (٢) وتسلّمت الجارية ضاحكة مستبشرة ، وانصرفت بها إلى الحجيرة الّتي كنت آوي إليها ببغداد ، فها أخذها القرار حتى أخرجت كتاب مولانا عليه السلام من جيبها وهى تلثمه وتطبّقه على جفنها وتضعه على خدّها وتمسحه على بدنها (٣) .

فقلت تعجّباً منها تلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه .

فقالت أيّها العاجز الضّعيف المعرفة بمحلّ أولاد الأنبياء أعرني (١) سمعك وفرِّغ لي قلبك ، أنا ملكية (١) بنت يشوعا(١) بن قيصر ملك الرُّوم ، وأمّي من ولد الحواريّن تنسب إلى وصيِّ المسيح شمعون أُنبّتك بالعجب .

إنَّ جدَّي قيصر أراد أن يزوِّجني من ابن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة ، فجمع في قصره من نسل الحواريّين من القسّيسين والرهبان ثلاثهائة رجل ، ومن ذوي الأخطار منهم سبعهائة رجل ، وجمع من أمراء الأجناد وقوَّاد العسكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آلاف ، وأبرز من بهيّ ملكه عرشاً مصنوعاً (٧) من أصناف الجوهر (إلى صحن القصر) (٨) ، ورفعه (١) فوق أربعين مرقاة ، فلمّا صعد ابن أخيه وأحدقت الصّلب (١٠) ، وقامت الأساقفة عكّفاً ، ونشرت أسفار

<sup>(</sup>١) المغلَّظة : المؤكَّدة من اليمين ، والمحرَّجة : اليمين الَّتي تضيق مجال الحالف بحيث لا يبقى له مندوحة عن برّ قسمه ( هامش البحار ) .

<sup>(</sup>٢) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، يديها.

<sup>(</sup>٤) من الإعارة أي أعطيني سمعك عارية .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسختي وأ، م ، مليكة .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ف) يوشعا .

<sup>(</sup>V) في البحار: مساغاً وفي نسخ وأ، ف، م » مصاغاً .

<sup>(</sup>٨) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٩) في نسخ دا، ف، م، فرفعه.

<sup>(</sup>١٠) في نسخ وأ، ف، م، بالصلب.

الإنجيل ، تسافلت الصلب من الأعلى فلصقت بالأرض وتقوضت أعمدة العرش ، فانهارت إلى القرار ، وخرّ الصاعد من العرش مغشيّاً عليه ، فتغيّرت ألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهم ، فقال كبيرهم ( لجدّي )(١) :

أيّها الملك أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالّة على زوال دولة هـذا الدّين المسيحيّ والمذهب الملكاني ، فتطيّر جدّي من ذلك تطيّراً شديداً وقال للأساقفة :

أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصّلبان وأحضروا أخا هذا المدبّر العاشر (٢) المنكوس جدّه لأزوّجه هذه الصبيّة ، فيدفع (٣) نحوسه عنكم بسعوده ، فلمّا (١٠) فعلوا ذلك حدث على الثّاني (مثل) (٥) ما حدث على الأوّل وتفرّق الناس ، وقام جدّي قيصر مغتمّاً فدخل منزل النساء وأرخيت السّتور وأريت في تلك اللّيلة كأنّ المسيح وشمعون وعدّة من الحواريّن قد اجتمعوا في قصر جدِّي ونصبوا فيه منبراً من نور يباري السماء علواً وارتفاعاً في الموضع الذي كان نصب جدّي فيه عرشه ، ودخل عليهم محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وختنه ووصيّه عليه السلام وعدّة من أبنائه عليهم السلام .

فتقدَّم المسيح إليه فاعتنقه فيقول له محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا روح الله إنّى جئتك خاطباً من وصيّك شمعون فتاته مليكة لابني هذا ـ وأوماً بيده إلى أبي محمّد عليه السلام ابن صاحب هذا الكتاب فنظر المسيح إلى شمعون وقال (له)(١): قد أتاك الشرف فصل رحمك رحم(١) آل محمّد عليهم السلام قال: قد فعلت ، فصعد ذلك المنبر فخطب محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم وزوّجني من

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة دف،

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخة دح ، العاهر وفي نسخة د ف ، القاهر ، والعاثر : الكذَّاب كها في لسان العرب .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف، فيرفع .

<sup>(</sup>٤) في البحار: ولمّا.

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخ دا، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>V) في البحار: برحم آل محمّد.

ابنه ، وشهد المسيح عليه السلام وشهد أبناء محمَّد عليهم السلام والحواريُّون .

فلمّا استيقظت أشفقت أن أقصّ هذه الرؤيا على أبي وجدّي مخافة القتل فكنت (١) أُسرّها ولا أبديها لهم ، وضرب صدري بمحبّة أبي محمّد عليه السلام حتى امتنعت من الطّعام والشرّاب فضعفت (٢) نفسي ودقّ (٣) شخصي ، ومرضت مرضاً شديداً ، فها بقي في (٤) مدائن الرّوم طبيب إلّا أحضره جدّي وسأله عن دوائي فلمّا برح به الياس قال :

يا قرَّة عيني وهل<sup>(\*)</sup> يخطر ببالك شهوة فأزوّدكها في هذه الدنيا ، فقلت : يا جدّي أرى أبواب الفرج عليَّ مغلقة فلو كشفت العذاب عمّن في سجنك من أسارى المسلمين ، وفككت عنهم الأغلال ، وتصدّقت عليهم ومنّيتهم الخلاص رجوت أن يهب ( لي )(1) المسيح وأمّه عافية .

فلمًا فعل ذلك تجلّدت في إظهار الصحّة من بدني قليلاً وتناولت يسيراً من الطعام ، فسرَّ بذلك وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم ، فأريت [ أيضاً ](٧) بعد أربع عشرة ليلة كأنَّ سيّدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام قد زارتني ومعها مريم ابنة عمران وألف من وصائف الجنان فتقول لي مريم :

هذه سيّدة نساء العالمين أمّ زوجك أبي محمّد عليه السلام فأتعلّق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمّد عليه السلام من زيارتي .

فقالت سيّدة النساء عليها السلام : إنّ ابني أبا محمّد لا يزورك ، وأنت مشركة بالله على مذهب النصارى ، وهذه أُختي مريم بنت عمران تبرأ^ ) إلى الله

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، وكنت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف وضعفت .

<sup>(</sup>٣) في نسختي و أ ، ف ، ورقّ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ دا، ف، م، من.

<sup>(</sup>٥) في البحار: هل يخطر.

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار ونسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٧) من البحار ونسخ وأ، ف، م ع .

<sup>(</sup>٨) في نسخة وف، تتبرًا .

تعالى من دينك ، فإن ملت إلى رضى الله ورضى المسيح ومريم عليها السلام وزيارة أبي محمّد إيّاك فقولي(١) أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ أبي محمّداً رسول الله ، فلمّا تكلّمت بهذه الكلمة ضمّتني إلى صدرها سيّدة نساء العالمين عليها السلام وطيّبت نفسي وقالت : الآن توقّعي زيارة أبي محمّد فإنّي منفذته إليك فانتبهت وأنا أنول (٢) وأتوقع لقاء أبي محمّد عليه السلام .

فلمًا كان في اللّيلة القابلة رأيت أبا محمّد عليه السلام وكاني أقول له : جفوتني يا حبيبي بعد أن أتلفت نفسي معالجة حبّك فقال ما كان تأخّري عنك إلّا لشركك ، فقد أسلمت وأنا زائرك في كلّ ليلة إلى أن يجمع الله تعالى شملنا في العيان . فها قطع عنى زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية .

قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الأسارى فقالت: أخبرني أبو محمّد عليه السلام ليلة من اللّيالي أنَّ جدّك سيسيّر جيشاً إلى قتال المسلمين يـوم كذا وكذا ثمّ يتبعهم، فعليك باللّحاق بهم متنكّرة في زيّ الخدم مع عدَّة من الوصائف من طريق كذا، ففعلت ذلك فوقعت علينا طلايع المسلمين حتى كان من أمري ما رأيت وشاهدت، وما شعر بأنيّ ابنة ملك الرّوم إلى هذه الغاية أحد سواك، وذلك باطّلاعي إيّاك عليه، ولقد سألني الشيخ الّذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته وقلت نرجس، فقال: اسم الجواري.

قلت: العجب أنّك روميّة ولسانك عربيّ ؟ قالت: نعم من ولـوع جدّي وحمله إيّايٌ على تعلّم الآداب أن أوعز<sup>(٢)</sup> إليّ امرأة ترجمانة لي<sup>(٤)</sup> في الاختلاف إليّ وكانت تقصدني صباحاً ومساء وتفيدني العربيّة حتّى استمرّ لساني عليها واستقام.

قال بشر: فليًا انكفأت بها إلى سرّ من رأى دخلت على مولاى أبي الحسن

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، فتقولي .

<sup>(</sup>٢) نالت المرأة بالحديث أو الحاجة نوالا: سمحت أو همت ( لسان العرب ) .

وفي نسخ الأصل : أقول و ما أثبتناه (من البحار ) .

<sup>(</sup>٣) أوعز إليه في كذا أي تقدّم .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخ (أ، ف، م) له.

عليه السلام فقال: كيف أراك الله عزَّ الإسلام وذلَّ النصرانيَّة وشرف محمَّد وأهل بيته عليهم السلام؟ قالت: كيف أصف لك يابن رسول الله ما أنت أعلم به مني ، قال: فإنَّ أحببت (١) أن أكرمك فها(٢) أحبُّ إليك ، عشرة آلاف دينار أم بشرى لك بشرف الأبد؟ قالت: بشرى بولد لي قال لها:

أبشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملتت ظلماً وجوراً ، قالت : ممّن ؟ قال : ممّن خطبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم له ليلة كذا في شهر كذا من سنة كذا بالروميّة (قالت من المسيح ووصيّه ؟) (٣) قال لها ممّن (١) زوّجك المسيح عليه السلام ووصيّه ؟ قالت : من ابنك أبي محمّد عليه السلام ؟ فقال : (٥) هل تعرفينه ؟ قالت : وهل خلت ليلة لم يرني (٢) فيها منذ الليلة التي أسلمت على يد سيّدة النساء صلوات الله عليها ، قال : فقال مولانا :

يا كافور أدع أختي حكيمة ، فلمّا دخلت قبال لها : هما هيه (٧) في اعتنقتها طويلًا وسرَّت (٨) بها كثيراً ، فقال لها أبو الحسن عليه السلام : يا بنت رسول الله خديها إلى منزلك وعلّميها الفرائض والسّنن فيانّها زوجة أبي محمّد وأمّ القبائم عليه السلام (١)

<sup>(</sup>١) في البحار: احت.

<sup>(</sup>٢) في البحار: فأيما.

<sup>(</sup>٣) ليس في البحار ونسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م ، فمن .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وا، ف، م، قال.

<sup>(</sup>٦) في البحار : لم يزرني .

<sup>(</sup>٧) في نسخة وف، هي هاهيه .

<sup>(</sup>٨) في نسخ وأ، ف، م ۽ مالت.

<sup>(</sup>٩) عنه البحار : ١٩/٦ح ١٢ ، وفي ص ١٠ ح ١٣ عن كيال الدين : ٤١٨ ذح ١ باسناده عن أبي الحسين محمّد بن يحيى الشيباني نحوه .

وفي إثبات الهداة : ٣٦٣/٣ ح ١٧ عنهما ، وفي ص ٤٠٨ ح ٣٧ عنهما مختصراً .

وأخرجه في منتخب الأنوار المُضيئة : ٥١ ـ ٦٠ عن ابن بابويه .

۱۷۹ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله قال : كنت في دهليز أبي عليّ محمّد بن همام رحمه الله على دكّة إذ مرّ بنا شيخ كبير عليه درّاعة ، فسلّم على أبي علي بن همام فردّ عليه السلام ومضى .

فقال لي : أتدري من هو هذا ؟ فقلت : لا .

فقال : هذا شاكريُّ (١) لسيّدنا أبي محمّد عليه السلام ، أفتشتهي أن تسمع من أحاديثه عنه شيئاً ؟ قلت : نعم فقال لي : معك شيء تعطيه ؟ فقلت له : معي درهمان صحيحان ، فقال : هما يكفيانه .

فمضيت خلفه فلحقته فقلت له : أبو علي يقول لك تنشط للمصير (٢) إلينا ؟ فقال : نعم ، فجئنا إلى أبي عليّ بن همام فجلس إليه فغمز بي (٣) أبو علي أن أسلّم إليه الدرهمين [ فسلّمتها إليه ] (٤) ، فقال لي : ما يحتاج (٥) إلى هذا ، ثمّ أخذهما فقال له أبو عليّ بن همام : يابا عبد الله محمّد ! حدّثنا عن أبي محمّد عليه السلام ما رأيت .

فقال : كان أُستاذي صالحاً من بين العلويين لم أر قطُّ مثله ، وكان يركب بسرج صفته بزيون (٦) مسكي وأزرق قال : وكان يركب إلى دار الخلافة بسرً من رأى في كلّ اثنين وخيس قال : وكان يوم النوبة يحضر من الناس شيء عظيم ،

وفي حلية الأبرار: ٢/٥١٥ عن ابن بابويه ومسند فاطمة ( دلائل الإمامة ) .

ورواه في دلائل الإمامة : ٢٦٢ عن أبي المفضل باختلاف .

وأورده في روضة الواعظين : ٢٥٢ عن بشر بن سليهان مثله .

وفي مناقب ابن شهر اشوب : ٤٤٠/٤ عن بشر بن سليان النخاس مختصر آ .

<sup>(</sup>١) الشاكري : الأجير والمستخدم ، معرب چاكر ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في نسختي وف أ، ۽ تبسط المصير.

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ فغمزني .

<sup>(</sup>٤) من نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٥) في نسخ دأ، ف، م، ما نحتاج.

<sup>(</sup>٦) البزيون كالعصفور: السندس (هامش الأصل) في نسخ ١، ف، م، وينغض.

ويغصَّ الشارع بالدوابِّ والبغال والحمير والضجّة ، فلا (١) يكون لأحـد موضـع يمشي ولا يدخل بينهم .

قال: فإذا جاء أستاذي سكنت (٢) الضجّة ، وهدأ صهيل الخيل ونهاق الحمير ، قال: وتفرّقت البهائم حتى يصير الطريق واسعاً لا يحتاج ( أن يتوقّى من الدّوابِّ تحفّه (٣) ليزحمها ) (٤) ثمَّ يدخل فيجلس في مرتبته الّتي جعلت له ، فإذا أراد الخروج وصاح البوّابون: هاتوا دابّة أبي محمّد سكن صياح الناس وصهيل الخيل ، فتفرّقت (٥) الدّوابُّ حتى يركب ويمضي .

وقال الشاكريُّ : واستدعاه يوماً الخليفة وشقّ ذلك عليه ، وخاف أن يكون قد سعى به إليه بعض من يحسده على مرتبته من العلويين والهاشميّين ، فركب ومضى إليه ، فلمّا حصل في الدار قيل له : إنّ الخليفة قد قام ولكن أجلس في مرتبتك أو انصرف (¹) قال : فانصرف وجاء (٧) إلى سوق الدّوابّ وفيها من الضجّة والمصادمة واختلاف الناس شيء كثير .

فلمّا دخل إليها سكن الناس وهدأت الدّوابّ ، قال : وجلس إلى نخّـاس كان يشتري له الدّوابُ قال : فجيء له بفرس كبوس لا يقدر أحد أن يـدنو منه قال : فباعوه إيّاه بوكس<sup>(٨)</sup> فقال [ لي ]<sup>(٩)</sup> يا محمّد قم فاطرح السّرج عليه قال : فقلت<sup>(١٠)</sup>: إنّه لا يقول لي ما يؤذيني ، فحللت الحزام وطرحت السرج [ عليه ]<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، ولا يكون.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف، سكتت.

<sup>(</sup>٣) في البحار: نحفّه.

<sup>(</sup>٤) بدل ما بين القوسين في نسخة وف، إلى توقَّى الدوابِّ بحقَّه لبرجها .

<sup>(</sup>٥) في البحار : وتفرّقت .

<sup>(</sup>٦) في نسخ وأ، ف، م، وانصرفت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فجاء.

<sup>(</sup>٨) الوكس: النقص.

<sup>(</sup>٩) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>١٠) في نسخ و أ ، ف ، م » فقمت فعلمت .

<sup>(</sup>١١) من نسخ وأ، ف، م، .

فهدأ ولم يتحرَّك وجئت به لأمضي به فجاء النخّاس فقال لي : ليس يباع ، فقال لي : سلّمه إليهم قال : فجاء النخّاس ليأخذه فالتفت إليه التفاتة ذهب منه منهزماً .

قال: وركب ومضينا فلحقنا النخّاس فقال: صاحبه يقول: أشفقت أن يردًّ، فإن كان [قد] (١) علم ما فيه من الكبس فليشتره فقال لي (٢) أستادي. قد علمت فقال: قد بعتك، فقال: [لي] (٣) خذه فأخذته [قال:] فجئت به إلى الإصطبل فها تحرَّك ولا آذاني ببركة أستاذي.

فلمًا نزل جاء إليه وأخذ أذنه اليمني فرقاه ثمّ أخذ أذنه اليسرى فرقاه فوالله لقد كنت أطرح الشعير له فأفرّقه بين يديه ، فلا يتحرَّك ، هذا ببركة أستاذي .

قال أبو محمّد : قال أبو عليّ بن همام هذا الفرس يقال له الصؤل<sup>(ه)</sup> قال : يرجم بصاحبه حتّى يرجم به الحيطان ويقوم على رجليه ويلطم صاحبه .

قال محمّد الشاكري: كان أستاذي أصلح من رأيت من العلويّين والهاشميّن ، ما كان يشرب هذا النبيذ ، كان يجلس في المحراب ويسجد فأنام وأنتبه وأنام وهو ساجد ، وكان قليل الأكل ، كان يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله ، فيأكل منه الواحدة والثنتين ، ويقول : شل هذا يا محمّد إلى صبيانك ، فأقول هذا كلّه فيقول خذه ما رأيت قطَّ أسدى منه (1) .

فهذه بعض دلائله ولو استوفيناها لطال به الكتاب وكان مع إمامته من أكرم الناس وأجودهم .

<sup>(</sup>۱) من نسخ و أن ف ، م ي .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م اله .

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسختي و ف ، م ، .

<sup>(</sup>٤) من نسختي وف، مه.

<sup>(°)</sup> قال في الصحاح : قال أبو زيد : صؤل البعير ـ بالهمز ـ يصؤل صآلة : إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، فهو جمل صؤول .

 <sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٢٥١/٥٠ ح ٦ وقطعة منه في إثبات الهداة : ٤١٣/٣ ح ٥١ .
 وأخرجه في حلية الأبرار : ٢٠٠/٣ عن دلائل الإمامة : ٢٢٦ .

الحسين بن علي ، عن أبي الحسن الأيادي ، قال : حدَّثني أبو جعفر العمري رضي الحسين بن علي ، عن أبي الحسن الأيادي ، قال : حدَّثني أبو جعفر العمري رضي الله عنه أنّ أبا طاهر بن بلبل حجّ فنظر إلى علي بن جعفر الهمّاني (١) وهو ينفق النفقات العظيمة فلمّا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمّد عليه السلام فوقّع في رقعته : قد كنّا أمرنا له بمائة ألف دينار ، ثمَّ أمرنا له بمثلها فأبي قبولها إبقاءً علينا ، ما للنّاس والدُّخول في أمرنا فيها لم ندخلهم فيه ؟(٢) .

فأمّا القائلون بأنّ الحسن بن عليّ لم يمت وهو حيّ باق وهو المهديّ فقولهم باطل بما علمنا موته ، كما علمنا موت من تقدّم من آبائه ، والطريقة واحدة ، والكلام عليهم واحد ، هذا مع انقراض القائلين به واندراسهم ، ولو كانوا محقّين لما انقرضوا(٣) .

## ويدلُّ أيضاً على صحَّة وفاته ما رواه :

۱۸۱ ـ سعد بن عبد الله الأشعري قال: سمعت أحمد بن عبيد الله بن خاقان (١٠) ـ وهو عامل السلطان بقم ـ في حديث طويل اختصرناه قال: لمّا اعتلَّ أبو عمد الحسن بن عليّ عليهما السلام بعث إلى أبي أنّ ابن الرضا قد اعتلَّ، فركب مبادراً إلى دار الخلافة ، ثمَّ رجع مستعجلًا ومعه خسة من خدم أمير المؤمنين من ثقاته وخاصّته ، منهم نحرير ، فأمرهم بلزوم دار أبي محمّد وتعرف خبره وحاله ، وبعث إلى نفر من المتطبّين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعهده صباحاً ومساءً .

فلمًا كان بعد يومين أخــبر أنَّه قـد ضعف ، فركب حتى نـظر إليه ثمَّ أمـر

<sup>(</sup>١) عدَّه الشيخ في رجاله تارة في أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا : عليَّ بن جعفر وكيل ، ثقةً وأخرى في أصحاب العسكريّ عليه السلام قائلًا : عليّ بن جعفر ، قيّم لأبي الحسن عليه السلام ، ثقةً .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٣٠٦/٥٠ ح ١ ، ويأتي في ح ٣٠٨ باختلاف .

<sup>(</sup>٣) من قوله و فامّا القائلون ، إلى هنا في البحار : ٢١١/٥١ .

 <sup>(</sup>٤) قال النجاشي : أحمد بن عبيد الله بن يجيى بن خاقان ، ذكره أصحابنا في المصنّفين ، وإنّ له كتابًا يصف فيه سيّدنا أبا محمّد عليه السلام ، لم أر هذا الكتاب .
 وذكره الشيخ في فهرسته ورجاله .

المتطبّبين بلزومه ، وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه ، وأمره أن يختــار من أصحابه عشرة ، فبعث بهم إلى دار أبي محمّد وأمرهم بلزومه ليلاً ونهاراً .

فلم يزالوا هناك حتى توفي عليه السلام لأيّام مضت من شهر ربيع الأوّل سنة ستّين وماثتين ، فصارت سرّ من رأى ضجّة واحدة « مات ابن الرضا » .

ثم أخذوا في تهيئته وعطلت الأسواق وركب أبي وبنو هاشم وسائر الناس إلى جنازته ، وأمر السلطان أبا عيسى بن المتوكّل بالصلاة عليه ، فلمّا وضعت الجنازة دنا أبو عيسى فكشف عن وجهه وعرضه على بني هاشم من العلويّة والعباسيّة والقوّاد والكتّاب والقضاة والفقهاء المعدِّلين(١) ، وقال :

هذا الحسن بن عليّ بن محمّد بن الرّضا مات حتف أنفه على فراشه ، حضره من خدم أمير المؤمنين من ثقاته فلان وفلان وفلان ثمَّ غطّى وجهه ، وصلّى عليه وكبّر عليه خساً (٢) وأمر بحمله ، فحمل من وسط داره ، ودفن في البيت الّذي دفن فيه أبوه (٣) .

<sup>(</sup>١) في نسختي وف، م ، والمعدّلين .

<sup>(</sup>٢) ( نقول ) هذا الخبر من حيث اشتهاله على وفاة الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام موافق للأخبار المعتبرة الأخرى ولأجله نقله الشيخ (ره) في المقام .

وأمّا من حيث اشتهاله على صلاة أبّي عيسى بن المتوكّل عليه فهو شاذً لا يعتمد عليه ، وفي طريقه أحمد بن عبيد الله بن خاقان الذي هو من عبّال الحلفاء العباسيّة ، ومعارض بأحبار كثيرة شهيرة معتبرة دالّة على أنّ جعفر بن عليّ تقدّم للصلاة عليه ، فخرج الحجّة بن الحسن عليه السلام من الدّار وأمر جعفراً بالتأخر ، فتأخر جعفر وتقدّم الحجّة عليه السلام وصلى على أبيه وحمله على صلاة أخرى ظاهريّة ممكن .

ولا منافاة بين هذا الخبر وساير الأخبار الدالّة على خلافه فإنّه يمكن أن تكون صلاة أبي عيسى في الظاهر كصلاة المأمون على الرضا عليه السلام وصلاة السندي بن شاهك على الكاظم عليه السلام كما ذكره الصدوق (ره) في كمال الدين ص ٣٧ وعيون الأخبار: ٩٧/١ ح ٣ وعنهما البحار: ٢٢٥/٤٨ ح ٢٧ والعوالم: ٢٩/١١ ع ٢٥ ع .

هذا مع أنَّ آلخبر المذكور معارض بما اشتهر من أنَّ الإمام لا يصلّي عليه إلَّا الإمام ، ويجاب عنه بما ذكرناه ، وورد مثل ذلك فيها ذكره الرضا عليه السلام قبل وفاته والجواب عنه إذ سئل عنه واعترض عليه المامون .

<sup>(</sup>٣) أخرجه في البحار : ٣٢٧/٥٠ ضمن ح ١ عن كهال المدين : ٤٣ عن أبيه وابن الوليد معاً عن =

وأمّا(١) من قال : أنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام يعيش بعد موته ، وأنّه القائم بالأمر ، وتعلّقهم بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : ﴿ إِنَّمَا سَمَّى القائم [ قائماً ](٢) لأنّه يقوم بعد ما يموت (٣) .

فقوله باطل بما دلّلنا عليه من موته ، وادّعاؤهم أنّه يعيش ( يحتاج إلى دليل ، ولو جاز لهم ذلك لجاز أن تقول الواقفة إنَّ موسى بن جعفر عليهما السلام (يعيش )(1) بعد موته ، على أنّ هذا يؤدّي إلى خلوّ الزّمان من إمام بعد موت الحسن عليه السلام إلى حين يحيى ، وقد دلّلنا بأدلّة عقليّة على فساد ذلك(٥) .

## ١٨٢ ـ ويدلّ على فساد ذلك أيضاً ما رواه :

سعد بن عبد الله الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة الثيالي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، أتبقى الأرض بغير إمام ؟ فقال : لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت(1) .

سعد بن عبد الله ، وإعلام الورى : ٣٥٨-عن محمّد بن يعقوب ـ وإرشاد المفيد : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ باسناده عن الكليني باختلاف .

وفي كشف الغمَّة : ٤٠٨/٢ ـ ٤٠٩ عن الإرشاد .

وفي حلية الأبرار : ٤٨٨/٢ عن الكافي : ٥٠٥/١ باختلاف .

ورواه الشيخ في الفهرست في ترجمة ابن خاقان باسناده عن الحميريّ .

<sup>(</sup>١) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ﴿ فَامَّا .

<sup>(</sup>٢) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٣) ياتي في ح ٤٠٣ و٤٨٩ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في نسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٥) من قوله ووأمًا من قال ۽ إلى هنا في البحار : ٢١١/٥١ .

 <sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٣٤/٣٣ ح ٣٠ وعن علل الشرائع : ١٩٨ ح ١٦ ـ عن محمد بن الحسن ، عن
 سعد بن عبد الله ـ باختلاف وغيبة النعاني : ١٣٨ ح ٨ عن محمد بن يعقوب .

وأخرجه في البحار المذكور ص ٢١ ح ٢٠ عن العلل : ١٩٦ ح ٥ باسناده عن محمّد بن الفضل باختلاف وكمال الدين : ٢٠١ باسناده عن سعد مثله وفي ص ٢٨ ح ٤٠ عن العلل : ١٩٨ ح ١٨ باسناده عن محمّد بن الفضيل باختلاف ، وبصائر الدرجات : ٤٨٨ ح ٢ عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل كما في العلل .

١٨٣ ـ وقول أمير المؤمنين عليه السلام : اللّهمّ إنّك لا تخلي الأرض من حجّة إمّا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً (١) يدلّ على ذلك .

على أنَّ قوله: «يقوم بعدما يموت » لو صحّ الخبر احتمل أن يكون أراد «يقوم (٢) بعدما يموت ذكره » ويخمل ولا يعرف ، وهذا جائز في اللّغة ، وما دلّلنا به على أنَّ الأثمّة اثنا عشر يبطل هذا المقال لأنَّ الحسن بن عليّ عليه السلام هو الحادي عشر فيبطل قولهم ، على أنَّ القائلين بذلك قد انقرضوا ولله الحمد ، ولو كان حقًا لما انقرض القائلون به .

وأمّا من ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن عليّ عليه السلام وخلوّ الـزمان من إمام .

فقولهم (٢) باطل بما دلّلنا عليه من أنّ الزمان لا يخلو عن (١) إمام في حال من الأحوال ، بأدلّة عقليّة وشرعيّة ، وتعلّقهم بالفترات بين الرّسل باطل ، لأنّ الفترة عبارة عن خلو الزمان من نبيّ ونحن لا نوجب النبوّة في كلّ حال ، وليس في ذلك دلالة على خلوّ الزمان من إمام ، على أنّ القائلين بذلك قد انقرضوا ولله الحمد فسقط هذا القول أيضاً .

وفي إثبات الهـداة : ٧٨/١ ح ١٨ عن كتابنا هـذا وعن الكـافي : ١٧٩/١ ح ١٠ عن عـليّ بن
 إبراهيم ، عن محمد بن عيسى مثله والعلل والبصائر والكمال .

ورواه في الإمامة والتبصرة : ٣٠ ح ١٢ .

 <sup>(</sup>۱) عنه البحار: ۲۱۱/۰۱ ، وفي إثبات الهداة: ۱/۸۲ ح ۶۹ عنه وعن الكافي: ۲/۳۳۰ ح ۳ .
 وأخرجه في البحار: ۲۰/۲۳ ح ۱۷ عن علل الشرائع: ۱۹۵ ح ۲ باسناده عن عليّ عليه السلام
 وفي ص ٤٤ ح ۹۱ عن كيال الدين: ۲۸۹ ـ ۲۹٤ ح ۲ بعدة طرق .

ورواه في دلائل الإمامة : ٣٣٢ ـ باسناده عن عليّ بن الحسين بن بابويه كها في العلل ـ ونهج البلاغة قصار الحكم رقم ١٤٧ .

وأورده في حقائق الإيمان: ١٥٤ مرسلًا عن عليّ عليه السلام وله تخريجات أُخـر تركنـاها حفـظاً للإختصار .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف، أن يقوم .

وقد ذكرنا أنَّه صرح بذلك في الكيال : ٣٧٨ ح ٣ وغيره .

<sup>(</sup>٣) في نسخ و أ ، ف ، م ، فقوله .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، من .

وأمَّا القائلون بإمامة جعفر بن عليَّ بعد أخيه عليه السلام .

فقولهم باطل بما دلّلنا عليه من أنّه يجب أن يكون الإمام معصوماً لا يجوز عليه الخطأ ، وأنّه يجب أن يكون أعلم الأمّة بالأحكام ، وجعفر لم يكن معصوماً بلا خلاف ، وما ظهر من أفعاله الّتي تنافي العصمة أكثر من أن يحصى ، لا نطوّل بذكرها الكتاب ، وإن عرض فيها بعد ما يقتضى ذكر بعضها ذكرناه .

وأمّا كونه عالماً فإنّه كان خالياً منه فكيف تثبت إمامته ، على أنّ القائلين بهذه المقالة قد انقرضوا أيضاً ولله الحمد والمنّة .

وأمًا من قال: لا ولد لأبي محمّد عليه السلام، فقوله يبطل بما دلّلنا عليه من إمامة الأثنى عشر، وسياقة الأمر فيهم(١).

ويزيده بياناً ما رواه :

۱۸۶ - محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عقبة بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد ، فقال : يا عقبة بن جعفر إنّ صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى ولده من بعده (٢) .

1۸٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الخزاز ، عن المحسر بن أبان (٣) عن الحسن عن أبي جعفر بن أبيان (٣) عن الحسن عن أبي جعفر بن أبيان (٣)

<sup>(</sup>١) من قوله و على أنّ قوله ، إلى هنا في البحار : ٢١١/٥١ .

<sup>(</sup>۲) عنه البحار: ۲۰ / ۲۰۰ ح ۳ وإثبات الهداة: ۱۸٦/۳ ح ٤٢ . وأخرجه في البحار: ۳٥/٥٠ ح ٢٢ والإثبات: ٣٢٥/٣ ح ٢١ وحلية الأبرار: ٤٣٢/٢ عن كفاية الأثر: ٢٧٤ باسناده عن الحميري .

وفي البحار: ٢٢/٢٣ ح ٨٠ عن كهال الدين: ٢٢٩ ح ٢٥ باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : عمر بن أبان الكلبي أبو حفص ، مولى ، كوفيٌّ ثقةٌ ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، له كتابٌ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، الحسين بن أبي حمزة .

عليه السلام قال: يابا حمزة إنّ الأرض لن تخلو إلّا وفيها عالم منّا ، فإن زاد الناس قال: قد زادوا ، وإن نقصوا قال: قد نقصوا ، ولن يخرج الله ذلك العالم حتى يرى في ولده من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله (١) .

۱۸٦ ـ وروى محمّد بن يعقبوب الكليني رفعه قبال : قبال أبو محمّد عليه السلام ـ زعم الظلمة أنّهم يقتلونني ليقطعوا (٢) هذا النسل ، فكيف رأو قدرة الله وسيّاه المؤمّل (٣) .

۱۸۷ - وروى سعد بن عبد الله ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، قال : كنت محبوساً مع أبي محمد عليه السلام في حبس المهتدي بن الواثق ، فقال لي : يا أبا هاشم إنّ هذا الطاغي أراد أن يعبث (٤) بالله في هذه اللّيلة وقد بتر الله تعالى عمره ، وقد جعله الله للقائم من بعده ولم يكن لي ولد ، وسأرزق ولداً .

قال أبو هــاشــم : فلمّا أصبحنا [ وطلعت الشمس ] شغب<sup>(٠)</sup> الأتــراك على المهتدي فقتلوه ، وولي المعتمد مكانه وسلّمنا الله<sup>(١)</sup> .

فأمّا من زعم أنّ الأمر قد اشتبه عليه فلا يدري هل لأبي محمّد عليه السلام ولد أم لا إلّا أنّهم متمسّكون بالأوّل حتّى يصحّ لهم الآخر .

فقوله باطل بما دلّلنا عليه : من صحّة إمامة ابن الحسن ، وبما بيّنا من أنّ الأثمّة اثنا عشر ، ومع ذلك لا ينبغي التوقّف بل يجب القطع على إمامة ولده .

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ٢٥٠/٢٥ ح ٤ وإثبات الهداة : ١٢٣/١ ح ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، ليقطع.

 <sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٥١/٣٠ ح ٥ ولم نجده في الكافي ، ورواه في مهج الدعوات : ٢٧٦ عن نصر بن علي الجهضمي عن العسكري عليه السلام وفي تاريخ الأئمة : ٢٢ باختلاف يسير ويأتي الإشارة إلى هذا الحديث في ح ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف، يتعبث وكذا في البحار ونسختي وأ، م، .

<sup>(</sup>٥) من نسخ (أ، ف، م) وفيها : سعت بدل وشغب).

<sup>(</sup>٦) تقدّم في ح ١٧٣ وله تخريجات ذكرناها هناك .

وبما قدّمناه أيضاً من أنّه « لا يمضي إمام حتّى يولد له ويرى عقبه »(١) . ويؤكّد ذلك ما رواه :

١٨٨ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن عليّ بن سليهان بن رشيد (١٠٠٠) ، عن الحسن بن عليّ الخزّاز قال : دخل عليّ بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له : أنت إمام ؟ قال : نعم ، فقال له : إنّي سمعت جدّك جعفر بن محمّد عليهما السلام يقول : لا يكون الإمام إلّا وله عقب .

فقال: أنسيت يا شيخ أو تناسيت (٣) ؟ ليس هكذا قال جعفر عليه السلام، إنّما قال جعفر عليه السلام: لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي عليها السلام فإنّه لا عقب له، فقال له: صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدّك يقول(٤).

وما دلَّلنا عليه من أنَّ الزمان لا يخلو من إمام عقلًا وشرعاً يفسد هذا القول أيضاً .

۱۸۹ ـ فــامّـا تمسّكهم بمــا روي : « تمسّكـوا بــالأوّل حتى يصــحّ لكم الأخر » (°) .

فهو خبر واحد ، ومع هذا فقد تأوّله سعد بن عبد الله بتأويل قريب قال : قوله : «تمسّكوا بالأوّل حتى يظهر لكم الآخر » هو دليـل على إيجـاب الخلف ، لأنّه يقتضي وجوب التمسّك بالأوّل ولا يبحث عن أحوال الآخر إذا كان مستوراً غائباً في تقيّة حتى يأذن الله في ظهوره ، ويكون الّذي يظهر أمره ويشهر نفسه ، على أنّ

<sup>(</sup>١) من قوله و فأمّا من زعم ، إلى هنا في البحار : ٣١٢/٥١ .

 <sup>(</sup>٢) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا: عليّ بن سليهان بن رشيد بغداديّ
 وكذا ذكره البرقي في أصحاب الهادي عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، أمّ تناسيت.

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢٥١/٢٥ ح ٣ وج ٥/٥٣ ح ٧٧ وإثبات الهداة : ١/١٢٤ ح ١٩٦ والإيقاظ من الهجعة : ٣٥٤ ح ٩٦ .

<sup>(°)</sup> رواه النعماني في غيبته : ١٥٨ ـ ١٥٩ ح ٢ ، إ\$ وعنه البحار : ١٣٢/٥٢ ح ٣٧ .

القائلين بذلك قد انقرضوا والحمد لله .

وأمّا(۱) من قال بإمامة الحسن عليه السلام وقالوا: انقطعت الإمامة كما انقطعت النبوّة .

فقولهم باطل بما دلّلنا عليه من أنّ الزمان لا يخلو عن (٢) إمام عقلاً وشرعاً وبما بيّناه من أنّ الأثمّة اثنا عشر ، وسنبين (٣) صحّة ولادة القائم عليه السلام بعده ، فسقط قولهم من كلّ وجه ، على أنّ هؤلاء قد انقرضوا بحمد الله .

وقد بينا فساد قول الذاهبين إلى إمامة جعفر بن عليّ من الفطحيّة الّذين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر [ لما مات ] (3) الصادق عليه السلام ، فلمّا مات عبد الله ولم يخلف ولداً رجعوا إلى القول بإمامة موسى بن جعفر ، ومن بعده إلى الحسن بن عليّ عليهم السلام فلمّا مات الحسن عليه السلام قالوا بإمامة جعفر ، وقول هؤلاء يبطل من وجوه أفسدناها (٥) ولأنّه لا خلاف بين الإماميّة أنّ الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين وقد رووا في ذلك أخباراً كثيرة (٢) (٧) .

• ١٩٠ ـ منها ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمّـد بن الوليـد الخزّاز ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أبى الله أن يجعل الإمامة لأخوين بعد الحسن والحسين عليها السلام (^) .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، فأمّا.

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، والبحار: من.

<sup>(</sup>٣) في نسخ وا، ف، م، سنينَ ايضاً.

<sup>(</sup>٤) من البحار .

 <sup>(</sup>٥) كذا في البحار وفي نسخ الأصل ، ولعله من سهو القلم بدل بيناها ونحوه أو الضمير راجع إلى إمامة جعفر عليه السلام والجملة مستأنفة .

<sup>(</sup>٦) من قوله , وما دلَّلنا عليه ، إلى هنا في البحار : ٢١٢/٥١ ـ ٢١٣ .

<sup>(</sup>٧) كالسيد المرتضى في عيون المعجزات : ١٣٤ والصدوق في العلل : ٢٠٨ وغيرهما ، راجع البحار : ٢٥ .

<sup>(^)</sup> عنه إثبات الهداة : ١/١٢٤ ح ١٩٧ وفي البحار : ٢٥١/٢٥ ح ٦ عنه وعن كمال الدين : ٤١٥ ح ٣ باسناده عن يونس بن يعقوب باختلاف يسير .

ا ١٩١ ـ عنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن سليسان بن جعفر ، عن حمّاد بن عيسى الجهني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام ، إنّما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب (١) .

۱۹۲ ـ وروى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام أبداً ، إنّها جرت من علي بن الحسين عليهما السلام كما قال عزّ وجلّ : ﴿ وأُولُوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ﴾ (٢) فلا تكون بعد على بن الحسين عليهما السلام إلّا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب (٢).

ومنها أنّه لا خلاف أنّه لم يكن معصوماً وقد بيّنا أنّ من شرط الإمام أن يكون معصوماً ، وما ظهر من أفعاله ينافي العصمة .

١٩٣ ـ وقد روي(١) أنَّه لمَّا ولد لأبي الحسن عليه السلام جعفر هنَّاوه به فلم

وأخرجه في الإثبات المذكور ص ١٩٥ ح ٢٦٣ عن الكمال .

ورواه في الكافي : ١/ ٢٨٦ ح ٢ باسناده عن محمَّد بن الوليد مثله .

وفي الإمامة والتبصرة : ٥٧ ح ٤١ عن سعد وص ٥٨/٤٣ باسناده عن يونس بن يعقوب .

(١) عنه إثبات الهداة : ١٢٤/١ ح ١٩٨ وفي البحار : ٢٥١/٢٥ ح ٧ عنه وعن كمال الدين : ٤١٤ ح ٢ باسناده عن سليمان .

وأخرجه في الإثبات المذكور ص ٨٥ ح ٤٦ عن الكافي : ٢٨٦/١ ح ٤ باسناده عن سليهان بن جعفر الجعفرى .

(٢) الأحزاب: ٦.

(٣) عنه البحار: ٣٥ / ٣٥ م م وعن كهال الدين : ١٤٤ ح ١ باسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد مثله وفيه « لا تكون » بدل « لا تعود » .

وفي إثبات الهداة : ٨٥/١ ح ٤٨ عن كتابنا هذا وعن الكافي : ٢٨٥/١ ح ١ عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى مثله .

(٤) رواه في كيال الدين : ٣٢١ باسناده عن الهادي عليه السلام وعنه البحار : ٢٣١/٥٠ ح ٥ .

يروا به سروراً ، فقيل له في ذلك فقال : هوَّن عليك أمره سيضلَّ خلقاً كثيراً (١) .

198 ـ وروى سعد بن عبد الله ، قال : حدَّثني جماعة منهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ، والقاسم بن محمّد العباسي ، ومحمّد بن عبيد الله ، ومحمّد بن إبراهيم العمريّ وغيرهم ممّن كان حبس بسبب قتل عبد الله بن محمّد العبّاسي أنَّ أبا محمّد عليه السلام وأخاه جعفراً دخلالاً عليهم ليلاً .

قالوا: كنّا ليلة من اللّيالي جلوساً نتحدّث إذ سمعنا حركة باب السجن فراعنا ذلك ، وكان أبو هاشم عليلاً ، فقال لبعضنا: اطّلع وانظر ما ترى فاطّلع إلى موضع الباب فإذا الباب فتح ، وإذا هو برجلين قد أدخلا إلى السجن وردّ الباب وأقفل ، فدنا منها فقال : من أنتها ؟ فقال أحدهما : (نحن قوم من الطالبيّة حبسنا فقال : من أنتها ؟ فقال )(٣) أنا الحسن بن عليّ وهذا جعفر بن عليّ ، فقال لها جعلني الله فداكها إن رأيتها أن تدخلا البيت ، وبادر إلينا وإلى أبي هاشم فاعلمنا ودخلا .

فلمًا نظر إليهما أبو هاشم قام عن مضربة (أ) كانت تحته فقبًل وجه أبي محمّد عليه السلام وأجلسه عليها وجلس (أ) جعفر قريباً منه ، فقال جعفر : واشطناه بأعلى صوته \_ يعني جارية له \_ فزجره أبو محمّد عليه السلام وقال له : أسكت وأنّهم رأوا فيه آثار السّكر وأنّ النوم غلبه وهو جالس معهم ، فنام على تلك الحال (أ) .

وما روي فيه وله من الأفعال والأقوال الشنيعة أكثر من أن تحصى ننزّه كتابنا عن ذلك .

<sup>(</sup>١) - من قوله ﴿ ومنها ﴾ إلى هنا في البحار : ٢١٣/٥١ .

<sup>(</sup>٢) في البحار : وأخاه جعفر أدخلا .

<sup>(</sup>٣) ليس في البحار .

 <sup>(</sup>٤) المضربة بفتح الميم وتكسر رائها وتضم في الأخير: القطعة من القطن ، ولعل المراد منه ما يطرح
 على الأرض ويقعد عليه ( القاموس ) .

<sup>(°)</sup> في البحار: فجلس.

<sup>(</sup>٦) عنه البحار: ٣٠٦/٥٠ ح ٢ .

٢٢٨ ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره) فأمّا من قال: إنَّ للخلف ولداً وأنَّ الأثمّة ثلاثة عشر.

فقولهم يفسد بما دلّلنا (١) عليه من أنَّ الأثمّة عليهم السلام اثنا عشر ، فهذا القول يجب إطراحه ، على أنَّ هذه الفرق كلّها قد انقرضت بحمد الله ولم يبق قائل يقول بقولها ، وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل(٢) .

.

<sup>(</sup>١) في الأصل: دللناه .

<sup>(</sup>٢) من قوله و وما روى ۽ إلى هنا في البحار : ٢١٣/٥١ .

## ٢ ـ فصـــل

فأمّا الكلام في ولادة صاحب النزمان وصحّتها فأشياء إعتباريّة وأشياء إخباريّة فأمّا الإعتباريّة فهو أنّه إذا ثبت إمامته بما دلّلنا عليه من الأقسام ، وإفساد كلّ قسم منها إلّا القول بإمامته ثبت(١) إمامته وعلمنا بذلك صحّة ولادته إن لم يرد(١) فيه خبر أصلًا .

وأيضاً ما دلّلنا عليه من أنّ الأئمّة اثنا عشر يـدلّ على صحّـة ولادته ، لأنّ العدد لا يكون إلّا لموجود .

وما دلَّلنا على أنَّ صاحب الأمر لا بدَّ له من غيبتين يؤكَّد ذلك ، لأنَّ كلَّ ذلك مبنى على صحّة ولادته .

وأمّا تصحيح ولادته من جهة الأخبار فسنذكر في هذا الكتاب طرفاً ممّا روي فيه جملة وتفصيلًا ، ونذكر بعد ذلك جملة من أخبار من شاهده ورآه لأنّ استيفاء ما روي في هذا المعنى يطول به الكتاب .

۱۹۵ ـ أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّـد هارون بن مـوسى التلعكبري ، عن أحمد بن علي الرازي ، قال : حدّثني محمّد بن علي ، عن حنظلة بن زكريّا ، عن

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م ۽ ثبتت .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م ٤ لم يرو .

الثقة قال: حدّثني عبد الله بن العباس العلويّ \_ وما رأيت أصدق لهجة منه وكان خالفنا(۱) في أشياء كثيرة \_ قال: حدّثني أبو الفضل الحسين بن الحسن العلوي(۲) ، قال: دخلت على أبي محمّد عليه السلام بسرّ من رأى فهنّأته بسيّدنا صاحب الزمان عليه السلام لمّا ولد(۲) .

197 - محمّد بن يعقوب الكليني ، عن محمّد بن جعفر الأسدي ، قال : حدّثني أحمد بن إبراهيم قال : دخلت على حكيمة (٤) بنت محمّد بن عليّ الرضا عليها السلام سنة اثنتين وستّين ومائتين فكلّمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمّت لي من تأتمُ بهم ، قالت فلان ابن الحسن فسمّته .

فقلت لها : جعلني الله فداك معاينة أو خبراً ؟ فقالت : خبراً عن أبي محمّد عليه السلام كتب به إلى أمّه قلت لها : فأين الولد ؟ قالت : مستور فقلت : إلى من تفزع الشيعة ؟ قالت : إلى الجدّة أمّ أبي محمّد عليه السلام ، فقلت : ( أقتدي ) (٥) بمن وصيّته إلى امرأة .

فقالت : إقتد (١) بالحسين بن علي عليهما السلام أوصى إلى أخته زينب بنت علي عليه السلام في الظاهر وكان (٧) ما يخرج من عليّ بن الحسين عليهما السلام من علم ينسب إلى زينب ستراً على عليّ بن الحسين عليهما السلام .

ثمّ قالت : إنّكم قوم أصحاب أخبار أما رويتم أنّ التاسع من ولد الحسين عليه السلام يقسم ميراثه وهو في الحياة ؟ .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م ، كان يخالفنا .

 <sup>(</sup>٢) عده الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا الحسين بن الحسن الحسيني الأسود ،
 فاضل ، يُكنى أبا عبد الله ، رازى .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ١٧/٥١ ح ٢٤ وإثبات الهداة ٥٠٦/٣ ح ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ الأصل: خديجة والصحيح ما أثبتناه من البحار وغيره.

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخة دف،

<sup>(</sup>٦) في البحار: إقتداءً.

<sup>(</sup>V) في نسخ دأ، ف، م، فكان.

وروى هذا الخبر التلعكبري ، عن الحسن بن محمّد النهاوندي(١) ، عن الحسن بن جعفر بن مسلم الحنفي ، عن أبي حامد المراغي قال : سألت حكيمة بنت محمّد أخت أبي الحسن العسكري ، وذكر مثله(١) .

۱۹۷ ـ وقد تقدّمت (۲) الرواية من قول أبي محمّد عليه السلام حين ولد له : وزعمت الطلمة أنّهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل فكيف رأوا قدرة الله وسهّاه المؤمّل .

19۸ ـ وروى محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن المعلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد قال : خرج عن أبي محمّد عليه السلام حين قتل الزبيري : هذا جزاء من افترى على الله وعلى أوليائه زعم أنّه يفتلني وليس لي عقب فكيف رأى قدرة الله ، وولد له ولد وسيّاه محمّداً سنة ست وخمسين ومائتن (۱) (۵) .

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : الحسن بن محمَّد النهاوندي ، أبو على ، متكلِّم جيَّد الكلام ، له كتب .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة : ٥٠٦/٣ ح ٣١٣ .

وفي البحار: ٣٦٣/٥١ ح ١١ عنه وعن كهال الدين: ٥٠١ ح ٢٧ وص ٥٠٧ باسناده عن محمد بن جعفر.

ورواه في إثبات الوصيّة: ٣٣٠ عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الاسدي باختلاف يسير. وفي الهداية الكبرى للحضيني: ٨٩ باسناده عن الاسدى باختلاف.

<sup>(</sup>٣) في ح ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) قال في البحار: ربما يجمع بينه وبين ما ورد من خس وخسين بكون السنّة في هذا الخبر ظرفاً لخرج أو قتل ، أو أحداهما على الشمسيّة والأخرى على القمريّة وانتهى .

نقول : والحمل الأخير لا وجه له ، إذ تفاوت الشمسيَّة والقمريَّة في مدَّة ستَّ وخمسين ومائتي سنة يكون بما يقرب من ثبان سنين لا سنة واحدة .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٢٥١٤ ح ٤ وعن كهال الدين: ٤٣٠ ح ٣ عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد.

وفي إثبات الهداة : ٤٤١/٣ ح ١١ عنها وعن الكافي : ٣٢٩/١ ح ٥ وص ١٤٥ ح ١ وفيه أحمد بن محمّد بن عبد الله الأنباري .

وأخرجه في إعـلام الورى : ٤١٤ وحليـة الأبـرار : ٢/٤٥°عن الكـافي ، وفي كشف الغمّـة : ٢/٤٤٩ عن إرشاد المفيد : ٣٤٩ باسناده عن الكليني .

ورواه في تقريب المعارف : ١٨٤ عن أحمد بن محمَّد بن عبيد الله مثله .

199 \_ أبو هاشم الجعفريّ قال: قلت لأبي محمّد عليه السلام: جلالتك تمنعني عن مسألتك فتأذن لي في أن أسألك؟ قال: سل، قلت: يا سيّدي هل لك ولد؟ قال: نعم، قلت: فإن حدث حدث فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة(١).

۲۰۰ ـ وروى محمّد بن يعقوب رفعه عن نسيم الخادم ، وخادم أبي محمّد عليه السلام قال : دخلت على صاحب الزمان عليه السلام بعد مولده بعشر ليال فعطست عنده .

فقال : يرحمك الله ففرحت بذلك ، فقال : ألا أُبشَرك في العطاس ؟ هـو أمان من الموت ثلاث أيّام (٢) .

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ١٦١/٥١ ح ١١.

وأخرجه في إعلام الورى : ٤١٣ وحلية الأبرار : ٤٩/٢ه وإثبات الهداة : ٣ /٤٤١ ح ١٠ عن الكافى : ٣ ٣٢٨/١ ح ٢٠ .

وفي كشف الغمّة : ٢/ ٤٤٩ والمستجاد : ٧٧ ه والصراط المستقيم : ١٧١/٢ عن إرشاد المفيد : ٣٤٩ باسناده عن محمّد بن يعقوب .

ورواه في تقريب المعارف : ١٨٤ وروضة الواعظين ٣٦٣ والفصول المهمّـة : ٣٩٣ عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري مثله .

<sup>(</sup>۲) عنه إعلام الورى : ۳۹۵ .

وفي البحار: ٥/٥١ ح ٨ عنه وح ٧ عن كمهال الدين: ٣٠٠ ذح تا باستاده عن نسيم الخادم باختلاف.

وأخرجه في البحار : ٥٤/٧٦ ح ١٢ عن الكيال وفي ج ٥ /٣٠ ح ٢٤ عن الكيال : ٤٤١ ح ١١ بسند آخر عن نسيم خادمة أبي محمّد عليه السلام باختلاف .

وفي إثبات الهداة : ٣٨/٣٣ ح ٣٥ عنها وعن الخرائع : ٦٩٣/٢ ح ٧ وج ١/ ٤٦٥ ح ١١ وفي. الوسائل : ٨/٦١ ح ١ عن الكيال بكلا سنديه .

وفي كشف الغمَّة : ٢/٥٠٠ ومنتخب الأنوار المضيئة ١٦٠ عن الخرائج .

وفي حلية الأبرار : ٢/٤٤٥ وتبصرة الولي ح ١١ عن الكمال بالسند الأوّل .

وفي مستدرك الوسائل: ٣٨٣/٨ ح ١ ـ عن هداية الحضيني: ٨٦ عن غيلان الكلابي عن نسيم ـ وإثبات الوصيّة: ٢٢١ عن علان ، عن نسيم نحوه .

وأورده في الصراط المستقيم : ٢/٢٣٥ عن إبراهيم عن نسيم مثله .

وفي ثاقب المناقب : ٨٦ عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله ، عن نسيم باختلاف .

۲۰۱ ـ وروى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن هلال ، عن أُميّة بن عليّ القيسي ، عن سالم بن أبي حيّة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع ثلاثة أسماء محمّد وعليّ والحسن فالرابع القائم عليه السلام (۱) .

۲۰۲ ـ وروی محمّد بن يعقوب باسناده ، عن ضوء بن علي العجلي ، عن رجل من أهل فارس ـ سمّاه ـ قال : أتيت سرَّ من رأى ولزمت باب أبي محمّد عليه السلام ، فدعاني من غير أن أستأذنت(٢) ، فلمّا دخلت فسلّمت قال لي : يا فلان كيف حالك ؟ ثمّ قال : اقعد يا فلان .

ثمَّ سألني عن جماعة من رجال ونساء من أهلي .

ثمّ قال لي : ما الّذي أقدمك ؟ قلت : رغبة في خدمتك ، قبال : فالـزم الحدار ، قال : فكنت في الـدار مع الخدم ثمّ صرت أشـتري لهم الحـوائـج من السوق ، وكنت أدخل عليه بغير إذن إذا كان في دار الرّجال .

فدخلت عليه يوماً وهو في دار الرجال ، فسمعت حركة في البيت وناداني : مكانك لا تبرح ! فلم أجسر أخرج ولا أدخل فخرجت عليَّ جارية معها شيء مغطّى ، ثمّ ناداني : أدخل فدخلت ، ثمّ نادى الجارية فرجعت ، فقال لها : اكشفي عمّا معك ، فكشفت عن غلام أبيض حسن الوجه فكشف عن بطنه ، فإذا شعر نابت من لبّته إلى سرَّته أخضر ليس بأسود ، فقال : هذا صاحبكم .

ثمَّ أمرها فحملته فها رأيته بعد ذلك حتَّى مضى أبو محمَّد عليه السلام .

فقال ضوء بن علي : قلت للفارسي : كم كنت تقدِّر له من السنين ؟ قال :

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۱۶۳/۵۱ ح ٥ وإثبات الهداة : ۴۷۰/۳ ح ۱۳۹ وعن كمال الدين : ۳۳۳ ح ۲ باسناده عن أحمد بن هلال باختلاف يسير .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢٢٧ عن الحميري نحوه ، وفي إعلام الورى : ٤٠٣ عن أحمد بن هلال كيا في كيال الدين .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف استأذن وكذا في البحار .

سنتين قال العبديّ : (١) فقلت لضوء : كم تقدَّر أنت فقال : أربع عشرة سنة . قال أبوعلي وأبو عبد الله : (٢) ونحن نقدَّر إحدى وعشرين سنة (٣) .

٢٠٣ ـ وبهـذا الاسناد ، عن عمرو الأهـوازي قــال : أراني أبـو محمّــد عليه السلام إبنه وقال : هذا صاحبكم من بعدي (١٠) .

٢٠٤ ـ وأخبرني ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار محمّد بن الحسن القمي ، عن أبي عبد الله المطهّري ، عن حكيمة بنت محمّد بن عليّ الرضا قالت : بعث إليّ أبو محمّد عليه السلام سنة خمس وخمسين ومائتين في النصف من شعبان وقال : يا عمّة اجعلى اللّيلة إفطارك عندي فإنّ الله

<sup>(</sup>١) هو عليّ بن عبد الرحمن العبدي راوي الخبر عن ضوء بن عليّ .

 <sup>(</sup>٢) أبو علي وأبو عبد الله هما محمد والحسن إبنا عليّ بن إبراهيم روياه عن العبدي على ما في سند الخبر في
 الكافى وغيره .

 <sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٦/٥٢ ح ٢١ وعن كهال الدين : ٤٣٥ ح ٤ باسناده عن الكليني .
 وقطعة منه في إثبات الهداة ٤٤١/٣ ح ٢٢ عنها وعن الكافي .

وأخرجه في حلبة الأبرار: ٢/٥٥٠ ومدينة المعاجز: ٥٩٨ ح ٢١ وتبصرة الولي ح ٢٠ و١١٥ عن الكافي : ١٤/١٥ ح ٢ وص ٣٢٩ ح ٦ إلى قوله و حتى مضى أبو محمّد عليه السلام ، وفيه : نقدر له الأن . . . الخ .

وقطعة منه في تبصّرة الولي : ح ١١٣ عن الكافي : ٣٣٢/١ ح ١٤ ورواه في تقريب المعارف : ١٨٤ عن نصر بن علىّ العجلي مثله .

وفي الخرائج : ٩٥٧/٢ عن ضوء بن عليّ العجلي .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ٣/٣٥ ح ٣١٤ .

وأخرجه في إعلام الورى : ١٤ ق وحلية الأبرار : ٢/ ٤٩ ه وتبصرة الوليّ ح ١٩ و١١١ عن الكافي : ١ و ٢٨/١ ع ٣ مثله وص ٣٣٧ ح ١٢ نحوه .

وفي كشف الغمّة : ٢/ ٤٤٩ والمُستجاد : ٥٦٨ والصراط المستقيم : ١٧١/٢ عن إرشاد المفيد : ٣٤٩ باسناده عن الكليني .

وفي الإثبات المذكور : ٤٤١ ح ٨ عن الكافي وفي ص ٥٨٦ ح ٨٠٢ عن تقريب المعارف : ١٨٤ عن عمرو الأهوازيّ .

وفي البحار : ٢٠/٥٢ ح ٤٨ والصراط المستقيم : ٢٤٠/٢ عن إرشاد المفيد ٣٥١ باسناده عن الكليني كيا في الكافي الثاني .

عزَّ وجلَّ سيسرُّك بوليَّه وحجَّته على خلقه خليفتي من بعدي .

قالت حكيمة : فتداخلني لذلك سرور شديد وأخذت ثيابي عـليَّ وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمَّد عليه السلام ، وهو جالس في صحن داره ، وجواريه حـوله فقلت : جعلت فـداك يا سيـدي ! الخلف مَّن هو؟ قـال : من سوسن فأدرت طرفي فيهنَّ فلم أر جارية عليها أثر غير سوسن .

قالت حكيمة: فلمّا أن صلّيت المغرب والعشاء الآخرة أتيت بالمائدة ، فأفطرت أنا وسوسن وبايتها في بيت واحد ، فغفوت غفوة (١) ثمّ استيقظت ، فلم أزل مفكّرة فيها وعدني أبو محمّد عليه السلام من أمر وليّ الله عليه السلام فقمت قبل الوقت الّذي كنت أقوم في كلّ ليلة للصلاة ، فصلّيت صلاة اللّيل حتى بلغت إلى الوتر ، فوثبت سوسن فزعة وخرجت ( فزعة )(٢) [ وخرجت ](٣) وأسبغت الوضوء ثمّ عادت فصلّت صلاة اللّيل وبلغت إلى الوتر ، فوقع في قلبي أنّ الفجر ( قد )(٤) قرب فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأوّل قد طلع ، فتداخل قلبي الشكّ من وعد أبي محمّد عليه السلام ، فناداني من حجرته : لا تشكّي وكأنّك (٥) بالأمر السّاعة قد رأيته إن شاء الله تعالى .

قالت حكيمة : فاستحييت من أبي محمّد عليه السلام وممّا وقع في قلبي ، ورجعت إلى البيت وأنا خجلة فإذا هي قد قطعت الصلاة وخرجت فزعة فلقيتها على باب البيت فقلت : بأبي أنت ( وأمّي )(1) هل تحسّين شيئاً ؟ قالت : نعم يا عمّة ! إنّي لأجد أمراً شديداً قلت : لا خوف عليك إن شاء الله تعالى ، وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت ، وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد المرأة

<sup>(</sup>١) غَفَا يَغْفُو غَفُواً : نام ، وقيل : نعس ، وقيل : نام نومة خفيفة . ( من هامش البحار ) .

<sup>(</sup>٢) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، فكأنَّك.

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخ دأ، ف، مه.

من المرأة للولادة ، فقبضت على كفّي وغمزت غمزة شديدة ثم أنّت أنّة وتشهّدت ونظرت تحتها ، فإذا أنا بوليّ الله صلوات الله عليه متلقّياً الأرض بمساجده .

فأخذت بكتفيه فأجلسته في حجري فإذا هو نظيف مفروغ منه ، فناداني أبو محمّد عليه السلام : يا عمّة هلمّي فأتيني بابني فأتيته به ، فتناوله وأخرج لسانه فمسحه على عينيه ففتحها(۱) ، ثمّ أدخله في فيه فحنّكه ثم [أدخله](۲) في أذنيه وأجلسه في راحته اليسرى ، فاستوى وليّ الله جالساً ، فمسح يده على رأسه وقال له :

يا بنيُّ انطق بقدرة الله فاستعاذ وليّ الله عليه السلام من الشيطان الـرجيم واستفتح :

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ونُريد أن غنّ على الّذين استضعفوا في الأرض ونري فرعون وهامان ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وغكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾ (٣) وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعلى أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبيه ، فناولنيه (٤) أبو محمّد عليه السلام وقال : يا عمّة ردِّيه إلى أمّه ﴿ حتى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أنّ وعد الله حتى ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون ﴾ (٥) فرددته إلى أمّه وقد انفجر الفجر الثّاني ، فصلّيت الفريضة وعقبت إلى أن طلعت الشمس ، ثمّ ودعت أبا محمّد عليه السلام وانصرفت إلى منزلي .

فلمّا كان بعد ثلاث اشتقت إلى وليّ الله ، فصرت إليهم فبدأت بالحجرة الّتي كانت سوسن فيها ، فلم أر أثراً ولا سمعت ذكراً فكرهت أن أسأل ، فدخلت على أبي محمّد عليه السلام فاستحييت أن أبدأه بالسؤال ، فبدأني فقال : (هو)(٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة وف ، ففتحتهما .

<sup>(</sup>٢) من البحار ونسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٣) القصص : ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف، وناولنيه وكذا في نسخة وأ، .

<sup>(</sup>٥) مقتبس من آية : ١٣ من القصص .

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار.

يا عمَّة في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له ، فإذا غيّب الله شخصي وتوفّاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم ، وليكن عندك وعندهم مكتوماً ، فإنَّ ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدَّم له جبرئيل عليه السلام فرسه ﴿ ليقضي الله أمراً كان مفعولا ﴾ (١) .

۲۰۵ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن حمويه الرازي ، عن الحسين بن رزق الله ، عن موسى بن محمّد بن جعفر (۲) قال حدّثتني حكيمة بنت محمّد عليه السلام بمثل معنى الحديث الأوّل إلاّ أنّها قالت : فقال لي : أبو محمّد عليه السلام يا عمّة إذا كان اليوم السابع فأتينا .

فلم الصبحت جئت لأسلّم على أبي محمّد عليه السلام وكشفت عنه الستر لأتفقّد سيّدي فلم أره ، فقلت له : جعلت فداك ما فعل سيّدي فقال : يا عمّة استودعناه الّذي استودعت أمّ موسى .

فلمًا كان اليوم السابع جئت فسلّمت وجلست فقال : هلمّوا إبني ، فجيء بسيّدي وهو في خرق صفر ففعل به كفعله (٣) الأوّل ، ثمّ أدلى لسانه في فيه كأنّما يغذيه لبناً وعسلًا ، ثمّ قال : تكلّم يا بنيّ فقال عليه السلام :

 <sup>(</sup>١) عنه البحار: ١٠/٥١ ح ٢٥ وحلية الأبرار: ٣٨/٢ وتبصرة الولي: ح ٥ .

وقطعة منه في نور الثقلين : ١١١/٤ ح ١٦ .

وفي إثبات الهداة : ٤١٤/٣ ح ٥٢ وص ٥٠٦ ح ٣١٥ وص ٦٨٢ ح ٨٩ تقطيعاً .

والآية في الأنفال : ٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) هو موسى بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليها السلام كما في الكافي والكمال .

<sup>(</sup>٣) في نسخة و ف ۽ كفعاله وكذا في نسختي و أ ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه في البحار : ٢/٥١ ح ٣ وإعلام الورى : ٣٩٤ والبرهان : ٢١٨/٣ ح ٤ ومدينة المعاجز : =

٢٠٦ ـ أحمد بن عليّ الرازي ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن سميع بن بنان ، عن محمّد بن علي بن أبي الداري ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن روح الأهوازي ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن حكيمة بمثل معنى الحديث الأوّل إلّا أنّه قال : قالت بعث إليّ أبو محمّد عليه السلام ليلة النصف من شهر رمضان سنة خمس وخمسين وماثتين قالت وقلت له :

يابن رسول الله من أمّه ؟ قال : نرجس ، قالت : فلمّا كان في اليوم الثالث اشتدّ شوقي إلى وليّ الله ، فأتيتهم عائدة فبدأت بالحجرة الّتي فيها الجارية ، فإذا أنا بها جالسة في مجلس المرأة النفساء وعليها أثواب صفر ، وهي معصّبة الرأس فسلّمت عليها والتفت إلى جانب البيت وإذا بمهد عليه أثواب خضر ، فعدلت إلى المهد ورفعت عنه الأثواب فإذا أنا بوليّ الله نائم على قفاه غير محزوم ولا مقموط ، ففتح عينيه وجعل يضحك ويناجيني باصبعه (١) ، فتناولته وأدنيته إلى فمي لأقبّله ، فشممت منه رائحة ما شممت قطّ أطيب منها ، وناداني أبو محمّد عليه السلام يا عمّتى ! هلمّى فتاي إلى ، فتناوله وقال (٢) : يا بنيّ انطق وذكر الحديث .

قالت ثمّ تناولته (٣) منه وهو يقول: يـا بنيّ استودعـك الذي استـودعته أمّ موسى ؛ كن في دعة الله وستره وكنفه وجواره ، وقال: ردّيه إلى أُمّه يا عمّة واكتمي خبر هذا المولود علينا ، ولا تخبري به أحداً حتى يبلغ الكتاب أجله ، فأتيت أمّه وودّعتهم وذكر الحديث إلى آخره .

أحمد بن على الرازي ، عن محمّد بن علي ، عن حنظلة بن زكريّا قال :

 <sup>◄</sup> ١٠٥٥ ح ١ وتبصرة الولي : ح ١ وحلية الأبرار : ٢٢/٢٥ عن كيال الدين : ٤٢٤ ح ١ مفصلًا إلى قوله تعالى : ﴿ ما كانوا يحذرون ﴾ .

وأورده في روضة الواعظين : ٢٥٦ مرسلًا كما في الكمال .

وفي ثاقب المناقب : ٨٥ عن موسى بن محمد بن القاسم مختصراً .

<sup>(</sup>١) في نسخة « ف » باصبعيه وكذا في نسختي « أ ، م » .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، وقال له .

<sup>(</sup>٣) في البحار : ثم تناوله .

حدّثني الثقة ، عن محمّد بن عليّ بن بلال ، (1) عن حكيمة بمثل ذلك (1) .

٢٠٧ ـ وفي رواية أخرى عن جماعة من الشيوخ أنّ حكيمة حـدَّثت بهذا الحديث وذكرت أنّه كان ليلة النصف من شعبان وأنّ أمّه نرجس وساقت الحديث إلى قولها فإذا أنا بحسّ سيّدي وبصوت أبي محمّد عليه السلام وهو يقول: يا عمّتي هاتي إبني إليّ فكشفت عن سيّدي.

فإذا هو ساجد متلقياً الأرض بمساجده ، وعلى ذراعه الأيمن مكتوب ﴿ جاء الحقُّ وزهق الباطل إنَّ الباطل كان زهوقا ﴾ (٣) فضممته إليّ فوجدته مفروعاً منه فلففته في ثوب وحملته إلى أبي محمّد عليه السلام وذكروا الحديث إلى قوله أشهد أن لا إلّه إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله وأنّ علياً أمير المؤمنين حقّاً ، ثمّ لم يزل يعد السادة الأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأوليائه بالفرج على يديه ثمّ أحجم .

وقالت : ثم رفع بيني وبين أبي محمّد عليه السلام كالحجاب فلم أر سيّدي فقلت : لأبي محمّد : يا سيّدي أين مولاي ؟ فقال : أخذه من هو أحقّ منك ومنّا ثم ذكروا الحديث بتهامه وزادوا فيه .

فلمّا كان بعد أربعين يوماً دخلت على أبي محمّد عليه السلام فإذا صولانا الصاحب يمشي في الدار ، فلم أر وجهاً أحسن من وجهه ولا لغة أفصح من لغته ، فقال أبو محمّد عليه السلام : هذا المولود الكريم على الله عزّ وجلّ فقلت : سيّدي أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوماً ، فتبسّم وقال : يا عمّتي أما علمت أنّا معاشر الأثمّة ننشؤ في اليوم ما ينشؤ غيرنا في السنة ، فقمت فقبلت رأسه وانصرفت ، ثمّ عدت وتفقّدته فلم أره فقلت لأبي محمّد عليه السلام : ما فعل

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب العسكري عليه السلام قائلًا : محمّد بن عليّ بن بلال ثقةً . وعدّه في الكنى من أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا : أبو طاهر محمّد وأبو الحسن وأبو المتطبّب بنو عليّ بن بلال بن راشتة المتطبّب .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ١٩/٥١ ح ٢٦ وقطعة منه في تبصرة الولي ح ٨١ .

<sup>(</sup>٣) مقتبس من الإسراء آية ٨١.

مولانا ؟ فقال : يا عمَّة استودعناه الَّذي استودعت أمَّ موسى(١) .

٢٠٨ - أحمد بن عليّ الرازي ، عن محمّد بن عليّ ، عن حنظلة بن زكريًا قال : حدّثني أحمد بن بلال بن داود الكاتب ، وكان عاميًا بمحلّ من النصب لأهل البيت عليهم السلام يظهر ذلك ولا يكتمه ، وكان صديقاً لي يظهر مودّة بما فيه من طبع أهل العراق ، فيقول - كلّما لقيني - لك عندي خبر تفرح به ولا أخبرك به ، فأتغافل عنه إلى أن جمعني وإيّاه موضع خلوة ، فاستقصيت عنه (٢) وسألته أن يخبرني به ، فقال :

كانت دورنا بسر من رأى مقابل دار ابن الرضا يعني أبا محمّد الحسن بن علي عليها السلام، فغبت عنها دهراً طويلاً إلى قزوين وغيرها، ثم قُضي لي الرجوع إليها ، فلمّا وافيتها وقد كنت فقدت جميع من خلّفته من أهلي وقراباتي إلاّ عجوزاً كانت ربّتني ولها بنت معها وكانت من طبع الأوّل(٣) مستورة صائنة لا تُحسن الكذب وكذلك مواليات لنا بقين في الدّار ، فأقمت عندهن(١) أيّاماً ثم عزمت الخروج ، فقالت العجوزة(٥) كيف تستعجل الإنصراف وقد غبت زماناً ؟ فأقم عندنا لنفرح بمكانك ، فقلت لها على جهة الهزء : أريد أن أصير إلى كربلاء ، وكان النّاس للخروج في النصف من شعبان أو ليوم عرفة ، فقالت : يا بني أعيذك بالله أن تستهين ما ذكرت أو تقوله على وجه الهزء فإني أحدثك بما رأيته يعني (١) بعد

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ١٩/٥١ ح ٢٧ وصدره في إثبات الهداة : ٦٨٢/٣ ح ٩٠ .

وأخرجه بطوله في حلية الأبرار: ٢/ ٢٩ ٥ وتبصرة الولي ح ٧ ومدينة المعاجز: ٨٨٥ ح ٤ والبحار: ١ / ٢٥ - ١٤ عن هداية الحضيني: ٧٠ - ٧١ .

ورواه بطوله أيضاً في إثبات الوصية : ٢١٨ ـ ٢٢٠ .

وأورده في عيون المعجزات : ١٣٩ ـ ١٤١ كما في إثبات الوصية .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، عليه.

<sup>(</sup>٣) أي كانت من طبع الخلق الأول هكذا، أي كانت مطبوعة على تلك الخصال في أوّل عمرها (من البحار).

<sup>(</sup>٤) في البحار: عندهم.

<sup>(</sup>٥) في البحار : فقالت العجوز .

<sup>(</sup>٦) في نسخ وأ، ف، م، بعيني .

خروجك من عندنا بسنتين .

كنت في هذا البيت نائمة بالقرب من الدهليز ومعي ابنتي وأنا بين النائمة واليقظانة ، إذ دخل رجل حسن الوجه نظيف الثياب طيّب الرائحة ، فقال : يا فلانة يجيئك الساعة من يدعوك في الجيران ، فيلا تمتنعي من الذهباب معه ولا تخافي ، ففزعت فناديت (١) ابنتي ، وقلت (٢) لها : هل شعرت بأحد دخل البيت فقالت: لا، فذكرت الله وقرأت ونمت ، فجاء الرجل بعينه وقال لي مثل قوله ، ففزعت وصحت بابنتي فقالت : لم يدخل البيت [أحد] (٣) فاذكري الله ولا تفزعي فقرأت وغت .

فلمًا كان في [ اللّيلة ] (4) الثالثة جاء الرجل وقال : يا فلانة قد جاءك من يدعوك ويقرع الباب فاذهبي معه ، وسمعت دقّ الباب فقمت وراء الباب وقلت : من هذا ؟ فقال : افتحي ولا تخافي ، فعرفت كلامه وفتحت الباب فإذا خادم معه إزار فقال : يحتاج إليك بعض الجيران لحاجة مهمة ، فادخلي ولف رأسي بالملاءة وأدخلني الدار وأنا أعرفها ، فإذا بشقاق (6) مشدودة وسط الدار ورجل قاعد بجنب الشقاق ، فرفع الخادم طرفه فدخلت وإذا امرأة قد أخذها الطلق وامرأة قاعدة خلفها كأنّها تقبلها .

فقالت المرأة: تعيننا<sup>(۱)</sup> فيها نحن فيه ، فعالجتها بما يعالج به مثلها فها كان إلا قليلًا حتى سقط غلام فأخذته على كفّي وصحت غلام غلام ، وأخرجت رأسي من طرف الشقاق أبشر الرجل القاعد ، فقيل لي لا تصيحي ، فلمّا رددت وجهي إلى الغلام قد كنت فقدته من كفّي فقالت لي المرأة القاعدة: لا تصيحي ، وأخذ الخادم بيدي ولفّ رأسي بالملاءة وأخرجني من الدار وردّني إلى داري وناولني صرّة وقال

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخة وف، وناديت.

 <sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م ۽ فقلت .

<sup>(</sup>٤،٣) من تبصرة الولى .

<sup>(</sup>٥) الشِقاق جمع الشقّة بالكسر وهي ما شقّ من الثوب مستطيلًا . وفي نسخ و أ ، ف ، م ، فإذا شقاق ( البحار ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخ وأ، ف، م، تعينينا.

[ لي ] : (١) لا تخبري بما رأيت أحداً .

فدخلت الدار ورجعت إلى فراشي في هذا البيت وابنتي نائمة [ بعد ] (٢) فأنبهتها وسألتها هل علمت بخروجي ورجوعي ؟ فقالت : لا ، وفتحت الصرَّة في ذلك الوقت وإذا فيها عشرة دنانير عدداً (٣) ، وما أخبرت بهذا أحداً إلا في هذا الوقت لمّا تكلّمت بهذا الكلام على حدّ (٤) الهزء فحدَّ ثنك إشفاقاً عليك ، فإنّ لمؤلاء القوم عند الله عزّ وجلّ شأناً ومنزلة ، وكلّ ما يدَّعونه حق (٥) ، قال :

فعجبت (٦) من قولها وصرفته إلى السخريّة والهزء ولم أسألها عن الوقت غير أنّي أعلم يقيناً أنّي غبت عنهم في سنة نيّف وخمسين ومائتين ورجعت إلى سرّ من رأى في وقت أخبرتني العجوزة (٧) بهذا الخبر في سنة إحدى وثهانين ومائتين في وزارة عبيد الله بن سليهان (٨) لمّا قصدته .

قال حنظلة : فدعوت بأبي الفرج المظفّر بن أحمد حتى سمع معي [ منه ]  $^{(4)}$  هذا الخبر $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) من البحار .

<sup>(</sup>٢) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، عددت .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف على جهة (حدّ خ ل).

<sup>(</sup>٥) في البحار: حتى .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ( ف ) فتعجبت .

<sup>(</sup>٧) في البحار : عجوز .

<sup>(</sup>A) هو أبو القاسم عبيد الله بن سلبيان بن وهب ، كان وزيراً للمعتضد استوزره في سنة ٢٧٩ بعد أن مات المعتمد وبويع له ، وهو قد خالف المعتضد في لعن معاوية (عليه لعنة الله ) وأنه ـ بعد أن أمر المعتضد بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية وأن يقرأ الكتاب بعد صلاة الجمعة على المنبر ـ أحضر يوسف بن يعقوب القاضي وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد وبعد أن صار الكلام بين المعتضد ويوسف بن يعقوب أمسك المعتضد فلم يردّ عليه جواباً ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء (تاريخ الطبري ١/ ٣٠ و٥٤ - ٣٠) وفي الأصل : عبد الله .

<sup>(</sup>٩) من نسخ ١١، ف ، م » .

<sup>(</sup>١٠) عنه البحار : 10/17 - 10 ومدينة المعاجز : 100 - 11 وحلية الأبرار : 10/10 وتبصرة الولي : 10/10 وتبصرة الولي : 10/10 وتبصرة

٢٠٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال: اجتمعت والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف .

فقلت له: يا أبا عمرو إنّي لأريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيها أريد أن أسألك عنه ، فإنّ اعتقادي وديني أنّ الأرض لا تخلو من حجّة إلاّ إذا كان قبل القيامة بأربعين يوماً (رفع الحجّة وغلق باب التوبة ﴿ فلم يكن ينفع ) (١) نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ (٢) فأولئك شرار [ من ] (٣) خلق الله عز وجل وهم الّذين تقوم عليهم القيامة .

ولكن أحببت أن أزداد يقيناً فإنّ إبراهيم عليه السلام سأل ربّه أن يريه كيف يحيي الموقى ﴿ قَالَ : أَو لَم تَوْمَن قَالَ بَلَى وَلَكُنَ لِيطَمَئْنَ قَلْبِي ﴾ (٤) .

وقد أخبرني أبو على أحمد بن إسحاق أنّه سأل أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام وقال : من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل ؟ فقال [له]<sup>(°)</sup> : العمريُّ ثقتي فها أدّى إليك عني فعني يؤدِّي ، وما قال لك فعني يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون .

وأخبرني أبو علي أنّه سأل أبا محمّد عليه السلام عن مثل ذلك فقال له : العمريُّ وإبنه ثقتان ، فها أدّيا إليك فعنيّ يؤدّيان ، وما قالا فعنيّ يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان ، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك .

[ قال ]<sup>(٢)</sup> فخرّ أبـو عمرو سـاجداً وبكى ثم قـال : سل [ حـاجتك ]<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) بدل ما بين القوسين في الكافي : فإذا كان ذلك رفعت الحجَّة وأُغلق باب التوبة فلم يكن ينفع .

<sup>(</sup>٢) مقتبس من الأنعام: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) من الكافي .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) من الكافي .

<sup>(</sup>٦) من الكافي .

<sup>(</sup>٧) من نسخ وأ، ف، مه.

فقلت له: أنت رأيت الخلف من أبي محمّد عليه السلام فقال: إي والله ورقبته مثل هذا وأوماً بيده ، فقلت بقيت واحدة ، فقال هات ، قلت : الإسم قال : محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلّل ولا أحرّم ، ولكن عنه صلوات الله عليه ، فإنّ الأمر عند السلطان أنّ أبا محمّد عليه السلام مضى ولم يخلف ولداً ، وقسّم ميراثه وأخذ من لا حقّ له ، فصبر على ذلك وهو ذا عماله يجولون ، فليس أحد يجسر أن يتقرّب إليهم ويسألهم شيئاً ، وإذا وقع الإسم وقع الطلب فالله الله ، اتّقوا الله وأمسكوا عن ذلك (١).

۲۱۰ ـ وروي أنّ بعض أخوات أبي الحسن عليه السلام كانت لها جارية ربّتها تسمّى نرجس فلمّا كبرت دخل أبو محمّد عليه السلام فنظر إليها فقالت له : أراك يا سيّدي تنظر إليها؟ فقال: إنّ ما نظرت إليها إلّا متعجّباً .

أمًا إنّ المولود الكريم على الله تعالى يكون منها ثمّ أمرها أن تستأذن أبا الحسن عليه السلام في دفعها إليه ففعلت فأمرها بذلك (٢).

۲۱۱ ـ وروى علّان الكليني (۲) ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن علي النيشابوري الدقاق ، عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن موسى بن جعفر عليها السلام ، عن السيّاري (٤) قال : حدّثني نسيم ومارية قالت : (٥) لمّا خرج

 <sup>(</sup>١) الكافي : ٢٩٧١ ح ١ وعنه إعمالام الورى : ٣٩٦ وحلية الأبرار : ٢٨٧/٢ وتبصرة المولي : ح ٢١و٠١ وقطعة منه في الوسائل : ٩٩/١٨ ح ٤ عن كتابنا هذا وعن الكافي .
 ويأتي في ح ٣٢٢ وله تخريج نذكره هناك .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٢/٥١ ت ٢٩ وإثبات الهداة: ٣١٤/٣ ت ٥٣ وأخرجه في البحار: ١١/٥١ ح ١٤ والإثبات المذكور: ص ٤٠٩ ت وتبصرة الولي ح ٢ ومدينة المعاجز: ٥٨٦ ت وحلية الأبرار: ٢٤/٣ عن كهال الدين: ٤٣٦ ت ٢ مفصّلًا.

ورواه في عيون المعجزات : ١٣٨ باختلاف .

وفي روضة الواعظين : ٢٥٧ كيا في الكيال .

 <sup>(</sup>٣) قال النجاشي : علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني ، المعروف بعـلان ، يكنى أبا
 الحسن ، ثقة ، عين له كتاب أخبار القائم عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمّد بن سيّار السيّاري .

<sup>(</sup>٥) كذا في نسخ الأصل والأظهر أنَّه سهو والصحيح: قالنا .

صاحب الزمان عليه السلام من بطن أمّه سقط جاثياً على ركبتيه ، رافعاً سبّابته نحو السهاء ، ثمّ عطس فقال :

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله عبداً داخراً لله غير مستنكف ولا مستكبر، ثمّ قال:

۲۱۲ ـ وروى علّان باسناده أنّ السيّد عليه السلام ولد في سنة ستّ وخمسين وماثتين من الهجرة بعد مضيّ أبي الحسن بسنتين (۲) .

7۱۳ ـ وروى محمّد بن عليّ الشلمغاني في كتاب الأوصياء قال : حدَّثني حمزة ابن نصر غلام أبي الحسن عليه السلام عن أبيه قال : لمّا ولد السيّد عليه السلام تباشر أهل الدار بذلك فلمّا نشأ خرج إليّ الأمر أن أبتاع في كلّ يـوم مع اللّحم قصب مخّ وقيل إنَّ هذا لمولانا الصغير عليه السلام (٣) .

٢١٤ ـ وعنه قال : حدَّثني الثقة ، عن إبراهيم بن إدريس(٤) قال : وجَّـه

<sup>(</sup>۱) عنه إعلام الورى : ۳۹۰ ، وفي البحار : ۴/۰۱ ح ٦ ومدينة المعاجز : ٥٨٦ ح ٢ عنه وعن كمال الدين : ٤٣٠ ح ٥ باسناده عن محمد العطّار .

وفي إثبات الهداة : ٦٦٨/٣ ح ٣٤ عنها وعن الخرائج : ٤٥٧/١ ح ٢ عن السيّاري مثله .

وأخرجه في حلية الأبرار : ٢/٤٤٥ وتبصرة الولي : ح ١٠ عن ابن بابويه .

وفي كشف الغمّة : ٤٩٨/٢ والبحار : ٣/٧٦ ح ٥ عن الخرائج .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢٢١ عن علّان الكـلابي وفي ألقاب الرسول وعـترته : ٢٨٧ وثــاقب المناقب : ٢٥٤ عن السيّاري مثله وفي هداية الحضيني : ٧١ باختلاف يسير .

وفي الصراط المستقيم : ٢١٠/٢ والعدد القويّة : ٧٢ ح ١١٧ عن نسيم ومارية نختصراً .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢١/٥١ ح ٣٠ وإثبات الهداة : ٣/٧٠٥ ح ٣١٦ .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢٢١ عن علّان ، وفيه ( بنحو سنتين ، بدل بسنتين .

 <sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٢/٥١ ح ٣١ وإثبات الهداة : ٣١٧ - ٥٠٧/ .
 ورواه في إثبات الوصية : ٢٢١ عن حمزة بن نصر .

١(٤) عدَّه الشَّيخ والبرقي في رجالها من أصحاب الهادي عليه السلام .

إليَّ مولاي أبو محمَّد عليه السلام بكبش وقال: عقَّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ففعلت ، ثم لقيته بعد ذلك فقال لي: المولود الَّذي ولد لي مات ، ثمّ وجَّه إليّ بكبشين وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هنّاك الله وأطعم إخوانك ، ففعلت ولقيته بعد ذلك فها ذكر لي شيئاً(١).

٢١٥ ـ وروى علان قال : حدثني ظريف (٢) أبو نصر الخادم قال : دخلت عليه ـ يعني صاحب الزمان عليه السلام ـ فقال لي : عليّ بالصندل الأحمر فقال : فأتيته به فقال عليه السلام : أتعرفني ؟ قلت : نعم قال : من أنا ؟ فقلت : أنت سيّدي وابن سيّدي فقال : ليس عن هذا سألتك .

فال ظريف (٣): فقلت جعلني الله فـداك فسر لي ، فقـال: أنــا خـاتم الأوصياء، وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي (١).

٢١٦ ـ جعفر بن محمد بن مالك قال : حدّثني محمد بن جعفر بن عبد الله (°)
 عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري قال : وجّه قوم من المفوضة والمقصرة
 كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمّد عليه السلام ؛ قال كامل : فقلت في نفسي :

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۲۲/۰۱ ح ۳۲ وإثبات الهداة : ۵۰۸/۳ ح ۳۱۸ والوسائل : ۱۷۲/۱۰ ح ۶ . وأخرجه في مستدرك الوسائل : ۱٤٠/۱٥ ح ۳ وص ۱٥٤ ح ۱ عن إثبات الوصيّـة : ۲۲۱ عن الثقة من إخوانه مثله .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ٥٠٨/٣ ح ٣١٩ وفي البحار : ٣٠/٥٢ ح ٢٥ والعوالم : ١٥/الجزء ٢٩٨/٣ ح ٢٠ عنه وعن كيال الدين : ٤٤١ م باسناده عن طريف أبو نصر ودعوات الراوندي : ٢٠٧ ح ٥٦٣ نقلًا من الكيال مختصراً .

وأخرجه في حلية الأبرار : ٢/٥٤٤ وتبصرة الولي : ح ٣٩ عن الكمال .

وفي مدينة المعاجز : ٦١١ ح ٨٢ وإثبات الهداة : ٣/٤٦٣ ح ١١٥ ومنتخب الأنوار المضيئة : ١٥٩ وكشف الغمّة : ٤٩٩/٢ عن الخرائج : ٤٥٨/١ ح ٣ عن علّان .

ورواه الحضيني في هدايته : ٨٧ باختلاف . والمسعودي في إثبات الوصيّة : ٢٢١ نحوه . والقندوزي في ينابيم المودّة : ٤٦٣ مختصراً .

وبعض المحدّثين في ألقاب الرسول وعترته : ٢٨٧ عن علّان مثله .

<sup>(</sup>٥) قال النجاشي : محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله النحوي (أبو بكر المؤدّب) حسن العلم بالعربية والمعرفة بالحديث ، له كتاب الموازنة لمن استبصر في إمامة الإثني عشر عليهم السلام . وعدّه العلامة وابن داود في القسم الأول .

أسأله لا يدخل الجنّة إلاّ من عرف معرفتي وقال بمقالتي ، قال : فلمّا<sup>(۱)</sup> دخلت على سيّدي أبي محمّد عليه السلام نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه ، فقلت في نفسي : وليُّ الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله .

فقال: متبسّماً: يا كامل وحسر عن ذراعيه: فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال: هذا لله وهذا لكم، فسلّمت وجلست إلى باب عليه سترٌ مرخىً، فجاءت الرّيح فكشفت طرفه فإذا أنا بفتى كأنّه فلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلها.

فقال: لي<sup>(۲)</sup> يا كامل بن إبراهيم، فاقشعررت من ذلك والهمتُ أن قلت: لبيك يا سيّدي فقال: جئت إلى وليّ الله وحجّته وبابه تسأله هل يدخل الجنّة إلاّ من عرف معرفتك وقال بمقالتك؟ فقلت: إي والله، قبال: إذن والله يقبلُ داخلها، والله إنّه ليدخلها قوم يقال لهم الحقيّة، قلت: يا سيّدي ومن هم؟ قال: قوم من حبّهم لعليّ يحلفون بحقّه ولا يدرون ما حقّه وفضله.

ثم سكت صلوات الله عليه عني ساعة ثم قال : وجئت تساله عن مقالة المفوضة ، كذبوا ، بل<sup>(٣)</sup> قلوبنا أوعية لمشيّة الله ، فإذا شاء شئنا ، والله يقول :

ثمَّ رجع الستر إلى حالته فلم أستطع كشفه ، فنظر إليَّ أبو محمَّد عليه السلام متبسَّماً فقال : يا كامل ما جلوسك ؟ وقد(٥) أنبأك بحاجتك الحجّة من بعدي ، فقمت وخرجت ولم أُعاينه ,بعد ذلك .

قال أبو نعيم : فلقيت كاملًا فسألته عن هذا الحديث فحدّثني به .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م علما.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف ۽ بك .

<sup>(</sup>٤) الإنسان : ٣٠ ، التكوير : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف و فقد .

وروى هذا الخبر أحمد بن عليّ السوازي ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن عبد الله بن عائذ الرازي ، عن الحسن بن وجناء النصيبي (١) قال : سمعت أبا نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري ، وذكر مثله (٢) .

النضر (٣) ، عن القنبريّ ـ من ولد عن أحمد بن النضر (٣) ، عن القنبريّ ـ من ولد قنبر الكبير ـ مولى أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : جرى حديث جعفر فشتمه فقلت : فليس غيره فهل رأيته ؟ قال : لم أره ولكن رآه غيري قلت : ومن رآه قال : رآه جعفر مرّتين ، وله حديث (٤) .

٢١٨ ـ وحدَّث عن رشيق صاحب المادراي قال : بعث إلينا المعتضد (°)

(۱) هو الحسن بن محمّد بن الوجناء أبو محمّد النصيبي ، روى عن أبي محمّد عليه السلام ، وروى عنه الصفواني ، ذكره النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن عبد الله بن مهران .

(۲) عنه البحار : ۳۳۱/۲۵ ح ۱ وج ۱۱۳/۷۲ ح ۲۰ .

وفي ج : ٥٠/٥٢ ح ٣٥ وتبصرة الولي ح ٢٦ عنه وعن دلائل الإمامة : ٢٧٣ باسناده عن جعفر بن محمّد باختلاف .

وصدره في ج ٢٥٣/٥٠ ح ٧ وج ١١٧/٧٠ ح ٥ وج ٣٠٢/٧٩ ح ١٦ وإثبات الهداة : ٣١٥/٣ ح ٥٦ وإثبات الهداة : ٣١٥/٣ ح ٥٤ .

وقطعة منه في الإثبات المذكور ص ٥٠٨ ح ٣٢٠ وصدره في ص ٦٨٣ ح ٩١ عن كتابنـا هذا وعن الخرائج : ٢/٨٥٨ ح ٤ مختصراً نحوه .

وأخرجه في كشف الغمّة : ٤٩٩/٢ عن الخرائج .

ورواه في منتخب الأنوار المضيئة : ١٣٩ عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى كامل بن إبراهيم المدني باختصار في أوّله .

وفي إثبات الوصيّة : ٢٣٢ عن جعفر بن محمّد بن مالك مثله ، وفيه المداثني بدل المدني . والحضيني في هدايته : ٨٧ عن جعفر بن محمد بن مالك باختلاف .

والقندوزي في ينابيع المودّة : ٤٦١ مختصراً .

(٣) قال النجاشي : أحمد بن النضر الخزاز أبو الحسن بن الجعفي ، مولى كوفيٌّ ، ثقةً .

(٤) عنه البحار : ١/٥٢ م ح ٣٦ وإثبات الهداة : ١/٨٠٥ ح ٣٢١ .
 وأخرجه في إعلام الورى : ٣٩٧ عن الكافي : ١/٣١٧ ح ٩ .

وفي كشف الغمّة : ٢/ ٥٠٠ والمستجاد : ٥٣١ عن إرشاد المفيد : ٣٥١ باسناده عن الكليني .

(٥) هكذا في النسخ والمصادر والظاهر أنّه تصحيف المعتمد ، حيث بويع أبو العباس أحمد بن طلحة المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه المعتمد على الله عمّه وهو يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من =

ونحن ثلاثة نفر فأمرنا أن يركب كلَّ واحد منَّا فرساً ونجنب<sup>(۱)</sup> آخر ونخرج خفين<sup>(۲)</sup> لا يكون معنا قليل ولا كثير إلَّا على السرِّج مصلى<sup>(۲)</sup> ، وقال ( لنا )<sup>(٤)</sup> : الحقوا بسامرَّة ووصف لنا محلّة وداراً وقال : إذا أتيتموها تجدون على الباب خادماً أسود فاكبسوا<sup>(٥)</sup> الدار ، ومن رأيتم فيها فأتوني برأسه .

فوافينا سامرة فوجدنا الأمركها وصفه ، وفي الدهليز خادم أسود وفي يده تكة ينسجها ، فسألناه عن الدار ومن فيها فقال : صاحبها ، فوالله ما التفت إلينا وقل اكتراثه بنا ، فكبسنا الداركها أمرنا ، فوجدنا دارا سريّة ومقابل الدار سبر ما نظرت قط إلى أنبل<sup>(١)</sup> منه ، كأنّ الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت ، ولم يكن في الدار أحد .

فرفعنا الستر فإذا بيت كبير كأنَّ بحراً فيه (ماء) (٧) ، وفي أقصى البيت حصير قد علمنا أنّه على الماء ، وفوقه رجل من أحسن الناس هيئة قائم يصلي فلم يلتفت إلينا ولا إلى شيء من أسبابنا .

فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطّى البيت فغرق في الماء ، وما زال يضطرب حتى مددت يدي إليه فخلّصته وأخرجته وغشي عليه وبقي ساعة ، وعاد صاحبي الثانى إلى فعل ذلك الفعل فناله مثل ذلك ، وبقيت مبهوتاً .

فقلت لصاحب البيت : المعذرة إلى الله وإليك ، فوالله ما علمت كيف الخبر ولا إلى من أجيء وأنا تائب إلى الله .

فها التفت إلى شيء ممَّا قلنا ، وما انفتل عمَّا كان فيه فهالنا ذلك ، وانصرفنا

<sup>=</sup> رجب سنة ٢٧٩ بينها قبض الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سنة ٢٦٠ (راجع مروج الذهب : ١١١/٤ و١١١).

<sup>(</sup>١) من باب الإفعال : أي نجعله جنبه وفي البحار : يجنب .

<sup>(</sup>٢) من باب الإفعال أيضاً أي جاعلين ما معهم شيئاً خفيفاً .

<sup>(</sup>٣) مصلَّى : أي فرشاً خفيفاً يصلَّى عليه ويكون حمله على السرج ( هامش نسخة الأصل ) .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة و ف ۽ .

<sup>(</sup>٥) أي أدخلوها باقتحام .

<sup>(</sup>٦) في نسخة وف وأنيل .

<sup>(</sup>٧) ليس في البحار .

عنه ، وقد كان المعتضد ينتظرنا وقد تقدّم إلى الحُجّاب إذا وافيناه أن ندخل عليه في أيّ وقت كان .

فوافيناه في بعض اللّيل فأدخلنا عليه فسألنا عن الخبر ، فحكينا له ما رأينا ، فقال : ويحكم لقيكم أحد قبلي وجرى منكم إلى أحد سبب أو قول ؟ قلنا : لا فقال : أنا نفي (١) من جدّي ، وحلف بأشدَّ أيمان له أنّه رجل إن بلغه هذا الخبر ليضربنَّ أعناقنا فها جسرنا أن نحدَّث به إلاّ بعد موته (٢) .

719 \_ وأخبرني جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله قال : حدثنا عليّ بن الحسن بن الفرج المؤذّن قال : حدثني محمّد بن حسن الكرخي قال : سمعت أبها هارون \_ رجلًا من أصحابنا \_ يقول : رأيت صاحب الزمان عليه السلام ووجهه يضيء كأنّه القصر ليلة البدر ، ورأيت على سرّته شعراً يجري كالخطّ ، وكشفت الثوب عنه فوجدته مختوناً ، فسألت أبا محمّد عليه السلام عن ذلك ، فقال : هكذا ولد وهكذا ولدنا ، ولكنّا سنمرُّ الموسي عليه السنة (٣) .

 <sup>(</sup>١) نفي من جدّي أي منفي من جدّي ، ويريد بجدّه العبّاس ، أي لست من بني العبّاس لو لم أضرب أعناقكم إن بلغني عنكم هذا الخبر ، وفي بعض النسخ ، لغي ، أي لزنية منفياً من جدّي .

<sup>(</sup>٢) عنه تبصرة الولي ح ٢٥ ومدينة المعاجز : ٥٩٧ ح ١٨ .

وفي البحار : ١/٥٢ ملحق ح ٣٦ وإثبات الهداة : ٦٨٣/٣ ح ٩٢ عنه وعن الخرائج : ٢٠/١ ع قب المعادراني ذكره القمّي في ح ق عن رشيق حاجب المادراني نختصراً ، والسظاهر أنّه أحمد بن الحسن المسادراني ذكره القمّي في الكنى والألقاب : ٢٠٧/٣ وله بيان فراجع .

وأخرجه في كشف الغمَّة : ٢٩٩/٢ وفرج المهموم : ٢٤٨ عن الخرائج .

وأورده في كشف الأستار : ٢١٢ عن رشيق صاحب المادراي مختصراً .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ١٤٠ عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى رشيق المادراي مثله .

 <sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٥/٥٢ ح ١٨ وعن كيال الدين : ٤٣٤ ح ١ .
 وصدره في إثبات الهداة : ٣٠٨ ح ٣٢٣ .

وأخرجه في حلية الأبرار: ٥٨١/٢ وتبصرة السولي ح ١٥ و١١٦ والخرائع: ٩٥٧/٢ عن ابن مامه.

وفي الوسائل: ١٦٤/١٥ ح ١٢ عن الكمال مختصراً .

وفي إعلام الورى : ٣٩٧ عن محمّد بن يعقوب ، ولكن لم نجده في الكافي ،فلعلّ ما نقله أمّا عن غير الكافي أو ضمير « عنه » سهو من النُّساخ والصحيح عن أبي جعفر بن بابويه .

7۲۰ ـ أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضل الشيباني ، عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة الفهري المعروف بقرقارة قال : حدثنا أحمد بن إسحاق أنّه سأل أبا محمّد عليه السلام عن صاحب هذا الأمر فأشار بيده ، أي إنّه حيَّ غليظ الرقبة (١) .

الله بن العبّاس بن عبد الله بن الحسن بن عليّ بن عليّ بن الحسن بن الوليد ، عن عبد الله بن العبّاس بن عبد الله بن الحسن بن عليّ بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، قال : وردت على أبي محمد الحسن بن على عليها السلام بسرّ من رأى فهنّأته بولادة ابنه عليه السلام (٣) .

٢٢٧ ـ وأخبرني جماعة ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين قبال : أخبرنا أبي ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه قال سألت محمّد بن عثمان رضي الله عنه فقلت له : رأيت صاحب هذا الأمر ؟ فقال : نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول : اللّهمّ أنجز لي ما وعدتني .

قال محمّد بن عثمان رضي الله عنه ورأيته صلوات الله عليه متعلّقاً بأستــار الكعبة في المستجار وهو يقول: اللّهمّ انتقم لي من أعدائك(٤).

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ١٦١/٥١ ح ١٢ وإثبات الهداة: ٣/٣٥ ح ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٢) في نسخ (أ، ف، م) أبي الفضل الحسين بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي البحار، الحسن بن الحسين العلوي.

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة :  $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$  وفي البحار :  $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{13}$   $^{14}$   $^{15}$ 

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٣٥١/٥١ ، وفي ج ٣٠/٥٢ ح ٣٣ عنه وعن كيال الدين: ٤٤٠ ح ٩ و١٠ وفي إثبات الهداة: ٣١١٥ و ٤٥٣ ح ٦٩ و٧٠ عنهيا وعن الفقيه: ٢/٣٠ ذح ٣١١٥ .
 وأخرجه في الوسائل: ٣٦٠/٩ ح ١و٢ عن الفقيه والكيال .

وفي حلية الأبرار: ٢٠٧/٢ وتبصرة الولي ح ٣٧ و٣٨ عن الكيال : وفي الكيال : من أعدائي بدل « من أعدائك » .

ويأتي في حديث ٣٣٠ .

## ٣ ـ فصـــل

وأمّا ما روي من الأخبار المتضمنّة لمن رآه عليه السلام وهو لا يعرفه أو عرفه فيها بعد فأكثر من أن تحصى غير أنا نذكر طرفاً منها .

٣٢٣ ـ أخبرنا جماعة ، عن أي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أحمد بن علي الرازي قال : حدّثني شيخ ورد الريّ على أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ ، فروى له حديثين في صاحب الزمان عليه السلام وسمعتها منه كها سمع ، وأظنُّ ذلك قبل سنة ثلاثهائة أو قريباً منها ، قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم الفدكى قال: قال الأوديّ(١) .

بينا أنا في الطواف قد طفت سنّة وأريد أن أطوف السابعة فإذا أنا بحلقة عن يمين الكعبة وشابّ حسن الوجه ، طيّب الرّائحة ، هيوب ، ومع هيبته متقرّب إلى الناس ، فتكلّم فلم أر أحسن من كلامه ، ولا أعذب من منطقه في حسن جلوسه فذهبت أكلّمه فزبرني الناس ، فسألت بعضهم من هذا ؟ فقال : ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يظهر للناس في كلّ سنة يـوماً لخـواصّه ، فيحـدّثهم ! ويحدّثونه ، فقلت : مسترشد أتاك فأرشدني هداك الله .

قال : فناولني حصاة فحوّلت وجهي فقال لي بعض جلسائه ما الّـذي دفع

<sup>(</sup>١) في الكيال والخرائج : الأزدي ، وهو أحمد بن الحسين بن عبد الملك ، أبو جعفر الأزدي ( الأودي ) كوفيًّ ، ثقةً ( رجال النجاشي ، فهرست الشيخ ) .

إليك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ؟ فقلت : حصاة فكشفت عن يدي ، فإذا أنا بسبيكة من ذهب ، [ فذهبت ] (١) وإذا أنا به قد لحقني فقال : ثبتت عليك الحجّة ، وظهر لك الحقّ ، وذهب عنك العمى أتعرفني ؟ فقلت : اللّهمّ لا .

فقال: (أنا) (٢) المهديّ، أنا قائم الزمان، أنا الّذي أملًاها عدلًا كما ملئت ظلمًا وجوراً، إنّ الأرض لا تخلو من حجّة ولا يبقى الناس في فترة أكثر من تيه بني إسرائيل، وقد ظهر أيّام خروجي، فهذه أمانة في رقبتك فحدّث (٢) بها إخوانك من أهل الحقّ (٤).

۲۲٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن عليّ الرازي ، قال : حدّثني محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أحمد بن خلف ، قال : نزلنا مسجداً في المنزل : المعروف بالعبّاسية ، ـ على مرحلتين من فسطاط مصر ـ وتفرّق غلماني في النزول وبقي معي في المسجد غلام أعجميّ [ فرأيت ] (٥) في زاويته شيخاً كثير التسبيح فلمّا زالت الشمس ركعت [ وسجدت ] (١) وصلّيت الظهر في أوّل وقتها ، ودعوت بالطعام وسألت الشيخ أن ياكل معى ( فأجابني ) (٧) .

فلهًا طعمنا سألت(^) عن اسمه واسم أبيه وعن بلده وحرفته

<sup>(</sup>١) من البحار ، وفيه : فإذا بدل و وإذا ۽ .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في نسخ و ا ، ف ، م ۽ تحدّث .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ١/٥٢ ح ١ وعن الخرائج : ٧٨٤/٢ ح ١١٠ عن عمليّ بن إبراهيم الفعدي وكمال الدين : ٤٤٤ ح ١٨ باسناده عن الأزدي باختلاف .

وفي إثبات الهداة : ٣/ ٦٧٠ ح ٣٩ عن كتابنا هذا وعن الكيال وإعلام الورى : ٤٢١ نقلًا عن ابن بابويه .

وأخرجه في حلية الأبرار: ٢/٧٧٥ وتبصرة الولي: ح ٤٥ عن الكيال، وفي فرج المهموم: ٢٥٨ عن الخرائج.

<sup>(</sup>٥) من البحار ونسخ وأ، ح، ف، م، .

<sup>(</sup>٦) من نسخة وف،

<sup>(</sup>٧) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٨) في البحار ونسخ وأ، ف، م ، سألته .

( ومقصده )<sup>(۱)</sup> ، فذكر أنَّ اسمه محمَّد بن عبد الله <sup>(۲)</sup> ، وأنَّه من أهل قم ، وذكر أنَّه يسيح منذ ثلاثين سنة في طلب الحقَّ ويتنقل في البلدان والسواحل ، وأنَّه أوطن مكَّة والمدينة نحو عشرين سنة يبحث عن الأخبار ويتبع الأثار .

فلمّا كان في سنة ثلاث وتسعين ومائتين طاف بالبيت ثمّ صار إلى مقام إبراهيم عليه السلام فركع فيه وغلبته عينه فأنبهه صوت دعاء لم يجر في سمعه مثله ، قال : فتأمّلت الـدّاعي فإذا هـو شابّ أسمر لم أر قطً في حسن صورته واعتدال قامته ، ثمّ صلّى فخرج وسعى ، فاتبعته وأوقع الله عزّ وجل في نفسي أنه صاحب الزمان عليه السلام .

فلمًا فرغ من سعيه قصد بعض الشعاب فقصدت أثره فلمًا قربت منه إذ أنا بأسود (٣) مثل الفنيق (٤) قد اعترضني فصاح بي بصوت لم أسمع أهول منه : ما تريد عافاك الله ؟ فأرعدت ووقفت ، وزال الشخص عن بصري وبقيت متحيّراً .

فلمًا طال بي الوقوف والحيرة انصرفت ألوم نفسي وأعذلها بانصرافي (٥) بزجرة الأسود ، فخلوت بربي عزّ وجلّ أدعوه وأسأله بحقّ رسوله وآله عليهم السلام أن لا يخيّب سعيي وأن يظهر لي ما يثبت به قلبي ويزيد في بصري .

فلمًا كان بعد سنين زرت قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلَم فبينا أنا (أُصلي )(٢) في الروضة الَّتي بين القبر والمنبر إذ غلبتني عيني فإذا محرَّك يحرَّكني فاستيقظت فإذا أنا بالأسود فقال : ما خبرك ؟ وكيف كنت ؟ فقلت : الحمد الله (٧) وأذمّك فقال : لا تفعل فإني أُمرت بما خاطبتك به ، وقد أدركت خيراً كثيراً ،

<sup>(</sup>١) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٢) في البحار: عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) إذ أنا بأسود : أي برجل أسود .

<sup>(</sup>٤) الفنيق : بالفاء والنون ، الفحل الكريم من الإبل لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب ، والتشبيه في العظم والكبر ( البحار ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، في انصرافي .

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٧) في البحار ونسخ وأ ، ف ، م ، أَحْمِدُ الله .

فطب نفساً وازدد من الشكر لله عزّ وجلّ ما أدركت وعاينت ، ما فعل فلان ؟ وسمّى بعض إخواني المستبصرين فقلت : ببرقة ، فقال : صدقت ففلان ؟ وسمّى رفيقاً لي مجتهداً في العبادة ، مستبصراً في الديانة ، فقلت : بالاسكندرية ، حتى سمّى لي عدّة من إخواني .

ثمّ ذكر اسماً غريباً فقال: ما فعل نقفور؟ قلت: لا أعرفه ، فقال: كيف تعرفه وهو روميًّ ؟ فيهديه (١) الله فيخرج ناصراً من قسطنطينية ، ثمّ سألني عن رجل آخر فقلت: لا أعرفه ، فقال: هذا رجل من أهل هيت من أنصار مولاي عليه السلام إمض إلى أصحابك فقل لهم: نرجو أن يكون قد أذن الله في الانتصار للمستضعفين وفي الإنتقام من الظالمين ، ولقد لقيت جماعة من أصحابي وأديت إليهم وأبلغتهم ما حمّلت وأنا منصرف وأشير عليك أن لاتتلبّس بما يثقل به ظهرك ، ويتعب (٢) به جسمك وأن تحبس نفسك على طاعة ربّك ، فإنّ الأمر قريب إن شاء الله تعالى .

فأمرت خازني فأحضر لي (٣) خمسين ديناراً وسألته قبولها فقال: يا أخي قد حرّم الله عليً أن آخذ منك المأنا مستغن عنه كها أحلّ لي أن آخذ منك الشيء إذا إحتجت إليه فقلت له: هل سمع هذا الكلام منك أحد غيري من أصحاب السلطان؟ فقال: نعم (أخوك) (٤) أحمد بن الحسين الهمداني المدفوع عن نعمته بآذربيجان، وقد استأذن للحج تأميلاً أن يلقى من لقيت، فحج أحمد بن الحسين الهمداني رحمه الله في تلك السنة فقتله ذكرويه بن مهرويه، وافترقنا وانصرفت إلى النغو.

ثم حججت فلقيت بالمدينة رجلًا اسمه طاهر (٥) من ولد الحسين

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، يهديه الله.

<sup>(</sup>٢) في البحار : تتعب .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ (أ، ف، م، فاحضرني . (٤) ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٥) هو طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله الأعرج بـن الحسين الأصغر ابن الإمام علي بن الحسين عليها السلام .

قال الفخري في أنساب الطالبيّين ص ٥٨ : طاهر أبو القاسم العالي المحدّث بالمدينة شيخ الحجاز ، وهو بطن .

الأصغر (۱) ، يقال إنّه يعلم من هذا الأمر شيئاً فثابرت عليه حتى أنس بي ، وسكن لي (۱) ووقف على صحّة عقيدي ، فقلت له : يابن رسول الله بحق آبائك الطاهرين عليهم السلام لمّا جعلتني مثلك في العلم بهذا الأمر ، فقد شهد ((1)) عندي من توثقه بقصد القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب (1) إيّاي لمذهبي واعتقادي وأنّه أغرى بدمى مراراً فسلّمني الله منه .

فقال: يا أخي اكتم ما تسمع مني الخبر في هذه الجبال، وإنّما يسرى العجائب الّذين (٥) يحملون الزّاد في اللّيل ويقصدون به مواضع يعرفونها، وقد نهينا عن الفحص والتفتيش، فودّعته وانصرفت عنه (٦).

٢٢٥ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، عن أبي الحسن محمّد بن عليّ الشجاعي الكاتب ، عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني ، عن يوسف بن أحمد (محمّد خ ل) (٢) الجعفري قال ؛ حججت سنة ستّ وثلاثهائة ، وجاورت بمكّة تلك السنة وما بعدها إلى سنة تسع وثلاثهائة ، ثمّ خرجت عنها منصرفاً إلى الشام ، فبينا أنا في بعض الطريق ، وقد فاتتني صلاة الفجر ، فنزلت

عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب السجاد و الباقر و الصادق عليهم السلام قائلًا: أخو الباقر وعم الصادق عليهما السلام، تابعي، مدنى، مات سنة ( ١٥٧ ء .

<sup>(</sup>١) الحسين الأصغر:

وقال المفيد ـ رحمه الله ـ في الإرشاد : كنان فاضلاً ورعاً ، وروى حنديثاً كثيراً عن أبيه عملي بن الحسين عليهما السلام ، وعمته فساطمة بنت الحسمين، وأخيه أبي جعف عليهما السلام .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، إليَّ .

<sup>(</sup>٣) أي قد حضر عندي من تعرفه بالوثاقة مخبراً بقصد القاسم إيّاي لمذهبي و وفي البحار ، غرضه بيان أنّه مضطرّ في الحروج خوفاً من القاسم لئلاً يبطأ عليه بالخبر أو أنّه من الشيعة قد عرف بذلك المخالف والمؤالف و انتهى ، .

 <sup>(</sup>٤) في البحار : القاسم بن عبيد الله وفي نسخ (١) ف ، م ، القاسم بن عبيد الله بن سليمان وهب ،
 وفي نسخة (ح ، القاسم بن عبد الله ( عبيد الله خ ل ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، ترى العجائب الّذي .

 <sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٣/٥٢ ح ٢ وتبصرة الولي ح ٦٢ .
 وقطعة منه في الإيقاظ من الهجعة : ٢٧٠ ح ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) ليس في البحار ونسخ ﴿ أَ ، ف ، م ﴾ .

من المحمل وتهيّأت للصلاة ، فرأيت أربعة نفر في محمل ، فوقفت أعجب منهم ، فقال أحدهم : ممّ تعجب ؟ تركت صلاتك وخالفت مذهبك .

فقلت للذي يخاطبني: وما علمك بمذهبي ؟ فقال: تحبُّ أن ترى صاحب زمانك ؟ قلت نعم ، فأوما إلى أحد الأربعة ، فقلت (له)(١): إن له دلائل وعلامات فقال: أيما أحبُ إليك أن ترى الجمل وما عليه صاعداً إلى السهاء ، أو ترى المحمل صاعداً إلى السهاء ؟ فقلت: أيّها كان فهي دلالة ، فرأيت الجمل وما عليه يرتفع إلى السهاء ، وكان الرّجل أوما إلى رجل به سُمرة ، وكان لونه الذّهب ، بن عينيه سجّادة(١).

۲۲٦ ـ أحمد بن عليّ الرازي ، عن محمّد بن عليّ (۱) ، عن محمّد بن عبد ربّه الأنصاري (٤) الهمداني ، عن أحمد بن عبد الله الهاشمي من ولد العبّاس قال : حضرت دار أبي محمّد الحسن بن عليّ عليها السلام بسرّ من رأى يوم توفيّ ، وأخرجت جنازته ووضعت ، ونحن تسعة وثلاثون رجلًا قعود ننتظر ، حتى خرج إلينا (٥) غلام عشاريّ حاف عليه رداء قد تقنّع به .

فلمًا أن خرج قمنا هيبة له من غير أن نعرفه ، فتقدّم وقام الناس فاصطفّوا

<sup>(</sup>١) ليس في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>۲) عنه البحار : 70/0 ح 7 وإثبات الهداة : 70.0 ح 7 وتبصرة الولي : ح 7 وعن الخرائج : 17/1 ح 17/1

وقطعة منه في الإيقاظ من الهجعة : ٣٥٥ ح ٩٧ .

وأخرجه في مدينة المعاجز : ٦١١ ح ٨٣ عن الخرائج .

ورواه في ثاقب المناقب : ٢٧٠ عن يوسف بن أحمد الجعفري مختصراً .

<sup>(</sup>٣) هو محمّد بن عليّ بن الفضل بن تمام بن سكين بن بندار بن داد مهربن فرح زاد بن مياذرماه بن شهريار الأصغر ، قاله النجاشي ، ثمّ قال : وكان لقب سكين بسبب إعظامهم له وكان ثقةً ، عيناً ، صحيح الإعتقاد ، جيّد التصنيف .

وعنونه الشيخ في الفهرست إلى أن قال : وأخبرنا أيضاً جماعة ، عن التلعكبري عنه .

<sup>(</sup>٤) عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، قائلًا : محمّد بن عبد ربّه الأنصاري ، أجاز التلعكبري جميع حديثه .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخة وف علينا وكذا في نسختي وأ، مع.

خلفه ، فصلَّى عليه ومشى ، فدخل بيتاً غير الَّذي خرج منه .

قال أبو عبد الله الهمداني فلقيت بالمراغة رجلًا من أهل تبرين يعرف بإبراهيم بن محمّد التبريزي ، فحدّثني بمثل حديث الهاشمي لم يخرم (١) منه شيء ، قال : فسألت الهمداني فقلت : غلام عشاري القدّ أو عشاري السنّ لأنّه روي أنّ الولادة كانت سنة ستّ وخمسين وماثنين وكانت غيبة (٢) أبي محمّد عليه السلام سنة وماثنين بعد الولادة بأربع سنين .

فقال : لا أدري هكذا سمعت ، فقال لي شيخ معه حسن الفهم من أهل بلده له رواية وعلم : عشاريً القدِّ (٢) .

٧٢٧ ـ عنه ، عن عليّ بن عائذ الرازيّ ، عن الحسن بن وجناء النصيبي ، عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري قال : كنت حاضراً عند المستجار (بمكّة) (أ) وجماعة زهاء ثلاثين رجلًا لم يكن منهم مخلص غير محمّد بن القاسم العلوي ، فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من ذي الحجّة سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، إذ خرج علينا شابّ من الطواف عليه إزاران ( فاحتج ) (٥) محرم بها ، وفي يده نعلان .

فلمّا رأيناه قمنا جميعاً هيبة له ، ولم يبق منّا أحد إلّا قام ، فسلّم علينا وجلس متوسّطاً ونحن حوله ، ثم التفت يمينـاً وشمالاً ثمّ قـال : أتدرون مـا كان أبـو عبد الله عليه السلام يقول في دعاء الإلحاح ؟ [قلنا : و ما كان يقول ؟ ] (٢) قال : كان يقول :

<sup>(</sup>١) في البحار : يقال ما خرمت منه شيئاً أي ما نقصت ، وعشاريُّ القد هو أن يكون له عشرة أشبار .

<sup>(</sup>٢) المراد بغيبته وفاته عليه السلام ، وكانت في تلك السنة كها صرحت به التواريخ والـروايات ، وفي تلك السنة وقعت الغيبة الكبرى .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٥/٥٢ ح ٤ وتبصرة الولي : ح ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٥) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

« اللّهم إنّي أسالك باسمك الذي به تقوم السهاء ، وبه تقوم الأرض وبه تفرّق بين الحقّ والباطل ، وبه تجمع بين المتفرّق ، وبه تفرّق بين المجتمع ، وبه أحصيت عدد الرمال ، وزنة الجبال ، وكيل البحار ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تجعل لى من أمرى فرجاً » .

ثم نهض ودخل الطواف فقمنا لقيامه حتى انصرف وأنسينا أن نذكر أمره ، وأن نقول من هو ؟ وأي شيء هو ؟ إلى الغد في ذلك الوقت فخرج علينا من الطواف ، فقمنا له كقيامنا (١) بالأمس ، وجلس في مجلسه متوسّطاً ، فنظر يميناً وشمالاً وقال (٢) : أتدرون ما كان يقول أمير المؤمنين عليه السلام بعد صلاة الفريضة ؟ فقلنا وما كان يقول ؟ قال : كان يقول :

« إليك رفعت الأصوات [ ودعيت الدعوات ولك ] (٢) عنت الوجوه ، ولك وضعت (١) الرقاب ، وإليك التحاكم في الأعمال ، يا خير من سئل ، ويا خير من أعطي ، يا صادق يا بارىء ، يا من لا يخلف الميعاد ، يا من أمر بالمدعاء ووعد بالإجابة ، يا من قال : « إذا (٥) سألك بالإجابة ، يا من قال : « إذا (٥) سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون » ويا من قال : « يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنَّ الله يغفر الذَّنوب جميعاً إنّه هو الغفور (١) الرحيم » لبيك وسعديك ، ها أنا ذا بين يديك المسرف ، وأنت القائل « لا تقنطوا من رحمة الله إنَّ الله يغفر الذَّنوب جميعاً » .

ثمّ نظر يميناً وشمالًا بعد هذا الدعاء \_ فقال : أتدرون ما كان أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م و كقيامنا له بالأمس.

<sup>(</sup>٢) في نسخ و أ ، ف ، م ، فقال .

<sup>(</sup>٣) من البحار .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، وخضعت .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخة وف، وإذا .

<sup>(</sup>٦) في البحار : هو العزيز .

الأخبار المتضمّنة لمن رأى صاحب الزمان عليه السلام ..... ٢٦١ .... عليه السلام يقول ؟ قال : كمان عليه السلام يقول ؛ قال : كمان يقول :

ويا من لا يزيده كثرة الدّعاء إلاّ سعة وعطاء ، يا من لا تنفد (٢) خزائنه ، يا من له خزائن السياوات والأرض ، يا من له خزائن ما دقّ وجلَّ لا تمنعك (٢) إساءتي من إحسانك ، أنت تفعل بي الّذي أنت أهله ، ( فإنّك ) (٤) أنت أهل الكرم والجود ، والعفو والتجاوز ، يا ربِّ يا الله لا تفعل بي الذي أنا أهله ، فإني أهل العقوبة وقد استحققتها ، لا حجّة ( لي ) (٥) ولا عذر لي عندك ، أبوء لك بذنوبي كلّها وأعترف بها كي تعفو عني ، وأنت أعلم بها مني ، أبوء لك بكل ذنب أذنبته ، وكل خطيئة احتملتها ، وكل سيئة عملتها ، رب اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعر الأكرم » .

وقام ودخل<sup>(۱)</sup> الطواف فقمنا لقيامه ، وعاد من الغد في ذلك الوقت فقمنا لإقباله كفعلنا فيها مضى ، فجلس متوسطاً ونظر يميناً وشمالاً فقال : كان عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليه السلام يقول في سجوده في هذا الموضع ـ وأشار بيده إلى الحجر تحت الميزاب ـ .

« عُبَيدك بفنائك مسكينك بفنائك ، فقيرك بفنائك ، سائلك بفنائك يسألك ما لا يقدر عليه غيرك »

ثمّ نظر يميناً وشمالاً ونظر إلى محمّد بن القاسم من بيننا ، فقال : يا محمّد بن القاسم أنت على خير إن شاء الله تعالى ـ وكان محمّد بن القاسم يقول بهذا الأمر ـ ثمّ قام ودخل(٢) الطواف فها بقي منّا أحد إلّا وقد ألهم ما ذكره من الدعاء وأنسينا

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخ وأ، ف، م » فقلت .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخة دح، لا ينفذ .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخة وح و لا يمنعك .

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار ونسخ وأ، ف، م، وفي البحار : فأنت أهل الجود والكرم .

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخة دف،

<sup>(</sup>٦) في البحار ونسخ وأ، ف، م، فدخل.

<sup>(</sup>٧) أي البحار ونسخ وأ، ح، ف، م، فدخل.

أن نتذاكر أمره إلاّ في آخر يوم .

فقال لنا أبو عليّ المحموديُّ : يا قـوم أتعرفون هذا ؟ هـذا والله صاحب زمانكم ، فقلنا : وكيف علمت يا أبا عليّ ؟ فذكر أنّه مكث سبع سنين يدعو ربّه ويسأله معاينة صاحب الزّمان عليه السلام .

قال : فبينا نحن يوماً عشيّة عرفة وإذا بالرجل بعينه يدعو بدعاء وعيته فسألته من هو ؟ فقال : من الناس ، قلت : من أيّ الناس ؟ قال : من عربها ، قلت : من أيّ عربها ؟ قال : من أشرفها ، قلت : ومن هم ؟ قال : بنو هاشم ، قلت : ويا(! كمن أيّ بنو هاشم ؟ فقال : من أعلاها ذروة وأسناها ، قلت : ممّن قال : ممّن قال : ممّن فلق الهام وأطعم الطعام وصلّى والناس نيام .

قال : فعلمت أنّه علويًّ فأحببته على العلويّة ، ثمّ افتقدته من بين يديّ فلم أدر كيف مضى ، فسألت القوم الّذين كانوا حوله تعرفون هذا العلويّ ؟ قالوا (7) : نعم يحجّ معنا في كلّ سنة ماشياً ، فقلت : سبحان الله ( والله ) (7) ما أرى به أثر مشي قال : فانصرفت إلى المزدلفة كئيباً حزيناً على فراقه ، وغت من ليلتي (1) تلك ، فإذا أنا برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : يا أحمد (9) رأيت طلبتك ؟ فقلت : ومن ذاك يا سيّدي ؟ فقال : الّذي رأيته في عشيّتك  $(9)^{(7)}$ هو صاحب زمانك .

قال : فلمّا سمعنا ذلك منه عاتبناه أن لا يكون أعلمنا ذلك ، فذكر أنّه كان ينسى أمره إلى وقت ما حدّثنا به .

وأخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي عـليّ

 <sup>(</sup>١) من نسخة وف ع .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف و فقالوا .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ دأ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، في ليلتي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل يا أبا أحمد .

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار .

محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ ، عن محمّد بن جعفر بن عبد الله ، عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري وساق الحديث بطوله (١) .

۲۲۸ ـ وأخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن أحمد بن علي الرازي ، عن علي بن الحسين ، عن رجل ـ ذكر أنّه من أهل قزوين لم يذكر اسمه ـ عن حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان الصنعاني قال : دخلت إلى عليّ بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي (۲) فسألته عن آل أبي محمد عليه السلام فقال (۳) :

يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم ، حججت عشرين حجّة كلا أطلب به عيان الإمام فلم أجد إلى ذلك سبيلاً ، فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت قائلاً يقول : يا عليَّ بن إبراهيم! قد أذن الله لي في الحجّ ، فلم أعقىل ليلتي حتى أصبحت ، فأنا مفكّر في أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري .

فلمًا كان (٤) وقت الموسم أصلحت أمري ، وخرجت متوجّهاً نحو المدينة ، فها زلت كذلك حتى دخلت يثرب فسألت عن آل أبي محمّد عليه السلام ، فلم أجد له أثراً ولا سمعت له خبراً ، فاقمت مفكّراً في أمري حتى خرجت من المدينة أريد مكّة ، فدخلت الجحفة وأقمت بها يوماً وخرجت منها متوجّهاً نحو الغدير ، وهو

<sup>(</sup>۱) عمه البحار: ۲/۰۲ ح ٥ وعن كمال الدين: ٧٠ ح ٢٤ بأسانيد مختلفة باختلاف ودلائل الإمامة: ۲۹۸ باسناده عن التلعكيري.

وأخرجه في ج ١٨٧/٩٤ ح ٢ عن الكهال وعن العتيق الغروي نحوه ، وفي تبصرة الولي ح ٥٠ عن ابن بابويه .

وفي ج ١٥٧/٩٥ ح ٧ ذكر دعاء و اللّهم إنّي أسالك ، ، ومن قـوله و إليـك رفعت ، إلى قـولـه عليه السلام و جميعاً ، في البحار : ٢٧/٨٦ ح ٢١ عن كتابنا هذا وعن الكيال ومصباح المتهجّد : ١٥ والبلد الأمين : ١٢ وجنّة الأمان : ٢٤ .

وفي مستدرك الوسائل : ٧٠/٥ ح ٣ عن كتابنا هذا والكهال ودلائل الإمامة كها في البحار : ٨٦ . ورواه في نزهة الناظر : ١٤٧ باسناده عن التلعكبري .

وفي فلاح السائل : ١٧٩ باسناده إلى أبي جعفر الطوسي .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، بالأهواز.

<sup>(</sup>٣) في البحار : قال .

<sup>(</sup>٤) في نسختي د ف ، ح ، كان ( حان خ ل ) وفي نسختي د أ ، م ، حان .

على أربعة أميال من الجحفة ، فلمّا أن دخلت المسجد صلّيت وعفّرت واجتهدت في الدّعاء وابتهلت إلى الله لهم ، وخرجت أريد عسفان ، فها زلت كذلك حتّى دخلت مكّة فأقمت بها أيّاماً أطوف البيت واعتكفت (١) .

فبينا أنا ليلة في الطواف ، إذا أنا بفتى حسن الوجه ، طيّب الرائحة ، يتبختر في مشيته (٢) طائف حول البيت ، فحسّ قلبي به ، فقمت نحوه فحككته ، فقال في مشيته السرجل ؟ فقلت : من أهل [ العراق فقال : من أيّ ] (٣) العراق ؟ قلت : من الأهواز .

فقال لي : تعرف (١) بها الخصيب (٥) ؟ فقلت : رحمه الله ، دعي فأجاب ، فقال : رحمه الله ، فها كان أطول ليلته وأكثر تبتّله وأغزر دمعته ، أفتعرف عليّ بن إبراهيم بن المازيار (٦) ؟ فقلت : أنا علىّ بن إبراهيم .

فقال: حيّاك الله أبا الحسن ما فعلت بالعلامة الّتي بينك وبين أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام ؟ فقلت: معي قال: أخرجها، فأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتها، فلمّا أن رآها لم يتهالك أن تغرغرت (٢)عيناه (بالدموع) (٨) وبكى منتحباً حتى بلّ أطهاره، ثمّ قال: أذن لك الآن يابن مازيار، صر إلى رحلك وكن على أهبّة من أمرك، حتى إذا لبس اللّيل جلبابه، وغمر الناس ظلامه، سر (٩) إلى شعب بنى عامر! فإنّك ستلقاني هناك فسرت (١٠)إلى منزلي.

<sup>(</sup>١) في نسخة وف اعتكف.

<sup>(</sup>٢) في نسختي وف، م، مشيه.

<sup>(</sup>٣) من نسخ و أ ، ف ، م ، والبحار وفيه : فقال لي من أيّ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م ۽ أتعرف.

<sup>(</sup>٥) في البحار [ ابن ] الخضيب .

<sup>(</sup>٦) ينبى عكلامه هذا أنَّ مهزيار أصله مازيار فتحرَّر .

<sup>(</sup>٧) يقال: تغرغرت عينه بالدمع إذا تردّد فيها الدمع.

<sup>(</sup>٨) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٩) في البحار: صر.

<sup>(</sup>١٠)في البحار: فصرت.

فلمًا أن أحسست<sup>(۱)</sup> بالوقت أصلحت رحلي وقدّمت راحلتي وعكمته<sup>(۱)</sup> شديداً ، وحملت وصرت في متنه وأقبلت مجدّاً في السّير حتى وردت الشعب ، فإذا أنا بالفتى قائم ينادي يا أبا الحسن إليّ ، فيا زلت<sup>(۱)</sup> نحوه ، فلمّا قربت بدأني بالسّلام وقال لي : سر بنا يا أخ فها زال يحدّثني وأحدّثه حتى تخرّقنا<sup>(۱)</sup> جبال عرفات ، وسرنا إلى جبال منى ، وانفجر الفجر الأوّل ونحن قد توسّطنا جبال الطائف .

فلمًا أن كان هناك أمرني بالنزول وقال لي : إنزل فصل صلاة اللّيل ، فصلّيت ، وأمرني بالوتر فأوترت ، وكانت فائدة منه ، ثمّ أمرني بالسجود والتعقيب ، ثمّ فرغ من صلاته وركب ، وأمرني بالركوب وسار وسرت معه حتى علا ذروة الطائف ، فقال : هل ترى شيئًا ؟ قلت : نعم أرى كثيب رمل عليه بيت شعر يتوقّد البيت نوراً .

فلمّا أن رأيته طابت نفسي ، فقال لي : هنّاك الأمل والرجاء ، ثمّ قال : سر بنا يا أخ فسار وسرت بمسيره إلى أن انحدر من الذّروة وسار في أسفله ، فقال : إنزل فها هنا يذلّ كلّ صعب ، ويخضع كلّ جبّار ، ثمّ قال : خلّ عن زمام الناقة ، قلت فعلى من أخلّفها ؟ فقال : حرم القائم عليه السلام ، لا يدخله إلّا مؤمن ولا يخرج (٥) منه إلّا مؤمن ، فخلّيت من (١) زمام راحلتي ، وسار وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء ، فسبقني بالدّخول وأمرني أن أقف حتى يخرج إليّ.

ثمّ قال لي : أدخل هنّاك السلامة ، فدخلت فإذا أنا بــه جالس قــد اتّشح ببردة واتّزر بأخرى ، وقد كسر بردته على عاتقه ، وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف

<sup>(</sup>١) في البحار: حست.

<sup>(</sup>٢) الضمير راجع إلى الراحلة والراحلة تؤنَّث وتذكِّر وفي البحار : عكمتها .

<sup>(</sup>٣) فها زلت نحوه : أي أنحو نحوه .

<sup>(</sup>٤) تخرقنا : بالخاء المعجمة والراء المشدّدة أي قطعنا .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ولا يخرجه.

<sup>(</sup>٦) في البحار : عن زمام .

عليها الندى ، وأصابها ألم الهوى ، وإذا هو كغصن بانٍ أو قضيب ريحان ، سمح سخي تقي نقي ، ليس بالطويل الشامخ ، ولا بالقصير اللازق ، بل مربوع القامة ، مدوَّر الهامة ، صلت الجبين ، أزج الحاجبين ، أقنى الأنف ، سهل الخدِّين ، على خدّه الأيمن خال كأنه فتات مسك على رضر اضة عنبر .

فلمًا أن رأيته بدرته بالسلام ، فرد عليّ أحسن ما سلّمت عليه ، وشافهني وسألني عن أهل العراق ، فقلت سيّدي قد ألبسوا جلباب الذلّة ، وهم بين القوم أذلاّء فقال لي : يابن المازيار لتملكونهم كها ملكوكم ، وهم يومئذٍ أذلاّء ، فقلت ؛ سيّدي لقد بعد الوطن وطال المطلب ، فقال :

يابن المازيار (أبي) (١) أبو محمّد عهد إليّ أن لا أجاور قوماً غضب الله عليهم (ولعنهم) (٢) ولهم الخزي في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم ، وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلّا وعرها ، ومن البلاد إلّا عفرها (٣) ، والله مولاكم أظهر التقيّة فوكّلها بي فأنا في التقيّة إلى يوم يؤذن لي فأخرج ، فقلت يا سيّدي متى يكون هذا الأم ؟ فقال :

إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة ، واجتمع الشمس والقمر<sup>(3)</sup> واستدار بها<sup>(6)</sup> الكواكب والنجوم ، فقلت متى يابن رسول الله ؟ فقال لي : في سنة كذا وكذا تخرج دابّة الأرض (من)<sup>(7)</sup> بين الصفا والمروة ، ومعه عصا موسى وخاتم سليان ، يسوق الناس إلى المحشر .

قـال ؛ فأقمت عنـده أيّاماً وأذن لي بـالخـروج بعـد أن استقصيت لنفسي

<sup>(</sup>١) ليس في نسختي و ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٢) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٣) في نسخة و ف ۽ أقفرها وفي البحار : ونسختي و أ ، م ۽ قفرها .

<sup>(</sup>٤) لعلَّ المراد قرب الأمر بقيام الساعة الَّتي يكون فيها اجتماع الشمس والقمر ، ولا يبعد أن يكون الشمس والقمر والنجوم كنايات عن الرسول وأمير المؤمنين والأثمة صلوات الله عليهم اجمعين . ويكن الحمل على ظاهره ( البحار) .

<sup>(</sup>٥) في نسخة دف ۽ بها .

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخ دا، ف، مه.

وخرجت نحو منزلي ، والله لقد سرت من مكّة إلى الكوفة ومعي غلام يخدمني فلم أر إلّا خيراً وصلّى الله على محمّد وآله وســلّم تسليباً(١) .

۲۲۹ ـ وأخبرني جماعة ، عن جعفر بن محمّد بن قبولويه وغيره ، عن محمّد بن يعقوب الكليني (٢) ، عن عليّ بن قيس ، عن بعض جلاوزة السواد (٣) .

قال شهدت نسيهاً (٤) آنفاً بسر من رأى ، وقد كسر باب الدّار فخرج إليه وبيده طبرزين ، فقال ما تصنع في داري ؟ .

قال (نسيم) (°): إنَّ جعفراً زعم أنَّ أباك مضى ولا ولد له ، فإن كانت دارك فقد انصرفت عنك ، فخرج عن الدَّار .

قال عليّ بن قيس: فقدم علينا غلام من خدّام الدار فسألته عن هذا الخبر، فقال: من حدّثك بهذا؟ قلت (٦): حدّثني بعض جلاوزة السواد، فقال لي: لا يكاد يخفى على الناس شيء (٧).

<sup>(</sup>١) عنه تبصرة الولي ح ٦٥ ، وفي البحار : ٩/٥٢ ح ٦ عنه وعن دلائل الإمامة : ٢٩٦ باسناده عن عليّ بن إبراهيم بن مهزيار نحوه مختصراً .

وأخرجه في تبصرة الولي : ح ٦٠ عن دلائل الإمامة .

وقطعة منه في نوِر الثقلين : ٩٦/٤ ح ١٠ وج ٤٦١/٥ ح ٤ .

وقطعة منه أيضاً في الإيقاظ من الهجمة : ٣٥٥ ح ٩٧ بسند ح ٢٣٤ المتقدّم .

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٣٢١/١ ح ١١ وعنه تبصرة الولي : ح ٣١ .

<sup>(</sup>٣) جلاوزة : جمع جلواز بكسر الجيم ، بمعنى الشرطي وأعوان العيّال من فرّاش ونحوه ، والسواد هو سواد الكوفة والعراق وساثر البلاد وبساتينها وقراها ، وغلب إطلاق السواد على سواد الكوفة وبغداد .

<sup>(</sup>٤) قوله شهدت نسياً : هكذا في نسخ الكتاب والبحار نقلاً منه ، ولكن في الكافي سيا بدون نون بدل نسياً في هذا المقام ، وفي قوله قال نسيم ، وكذا في شرح المولى محمد صالح المازندراني والمولى خليل القزويني ، قال الأوّل أنّه \_ أي سيباً \_ من عبيد جعفر الكذّاب ، وقال الثاني أنّه واحد من معتمدى الخليفة ( انتهى ) .

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخة دف،

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ف) فقلت .

<sup>(</sup>٧) عنه البحار: ١٣/٥٢ ح٧.

۲۳۰ ـ وبهـذا الإسناد ، عن عـليّ بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيـل بن موسى بن جعفر عليه السلام (۱) ـ وكان أسنّ شيخ من ولد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ قال :

رأيته بين المسجدين<sup>(٢)</sup> وهو غلام<sup>(٣)</sup> .

۲۳۱ ـ وبهذا الإسناد ، عن خادم لإبراهيم بن عبدة النيسابوري<sup>(1)</sup> قال : كنت واقفاً مع إبراهيم على الصفا فجاء غلام<sup>(۵)</sup> حتى وقف على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحدّثه بأشياء<sup>(۱)</sup> .

٢٣٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن إبراهيم بن إدريس (٧) قال : رأيته بعد مضيّ أبي محمّد عليه السلام حين أيفع (^) وقبّلت يديه ورأسه (٩) .

<sup>(</sup>١) هو محمَّد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) قال في البحار : لعلّ المراد بالمسجدين ، مسجدا : مكّة والمدينة .

 <sup>(</sup>٣) عنه البحار : ١٣/٥٢ ح ٨ وعن إرشاد المفيد : ٣٥٠ باسناده عن الكليني .
 وأخرجه في إعلام الورى : ٣٩٦ وتبصرة الولي : ح ٢٢ و١٠١ عن الكافي : ٣٣٠/١ ح ٢ .
 وفي كشف الغمّة : ٢/٤٤٧ والمستجاد : ٣٩٥ والصراط المستقيم : ٢٤٠/٢ عن الإرشاد .

<sup>(</sup>٤) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي والعسكري عليها السلام قائلاً: إبراهيم بن عبدة النيسابوري .

وورد في التوقيع الّذي خرج لإسحاق بن إسهاعيل : وأنت رسولي يا إسحاق إلى إسراهيم بن عبدة ـ وفقه الله ـ أن يعمل بما ورد عليه في كتابي إلى أن قال : وعلى إبراهيم بن عبدة سلام الله ورحمته وعليك يا إسحاق ( رجال الكشي ترجمة إسحاق بن إسهاعيل ) .

<sup>(</sup>٥) في الكافي: فجاء عليه السلام وهو الأظهر.

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ١٣/٥٢ ح ١٩ وعن إرشاد المفيد : ٣٥ بإسناده عن الكليني .

وأخرجه في كشف الغمّة: ٢٥٠/٢ والمستجاد: ٥٣٠ والصراط المستقيم: ٢٤٠/٢ عن الإرشاد.

وفي تبصرة الولي : ح ٢٤ و١٠٥ عن الكافي : ٣٣١/١ ح ٦ . وفي إعلام الورى : ٣٩٧ عن محمّد بن يعقوب .

<sup>((</sup>V) عدَّه الشيخ والبرقي في رجالهما من أصحاب الهادي عليه السلام .

<sup>((</sup>٨) أيفع الغلام إذا شارف الإحتلام ولم يحتلم ( مجمع البحرين ) .

<sup>(</sup>٩) عنه البحار : ١٤/٥٢ ح ١٠ وعن إرشاد المفيد : ٣٥٠ ـ باسناده عن الكليني ـ الكافي : ٣٣١/١ ح ٨ .

٣٣٣ ـ وبهـذا الإسناد ، عن أبي عـليّ بن مطهـر(١) قـال : رأيتـه ووصف ـــــّه(٢) .

٢٣٤ ـ أحمد بن عليّ الرازيِّ ، عن أبي ذر أحمد بن أبي سورة ـ وهو محمّد بن الحسن بن عبد الله التميمي وكان زيديًا ـ قال : سمعت هذه الحكاية عن جماعة يروونها عن أبي رحمه الله أنه خرج إلى الحير قال : فلمّا صرت إلى الحير إذا شابّ حسن الوجه يصليّ ، ثمّ إنّه ودَّع وودَّعت وخرجنا ، فجئنا إلى المشرعة .

فقال لي : يابا سورة أين تريد ؟ فقلت : الكوفة ، فقال لي : مع من ؟ قلت مع الناس ، قال لي : لا تريد نحن جميعاً نمضي ، قلت : ومن معنا ؟ فقال : ليس نريد معنا أحداً ، قال : فمشينا ليلتنا فإذا نحن على مقابر مسجد السهلة ، فقال لي : هو ذا منزلك ، فإن شئت فامض .

ثمّ قال لي : تمرّ إلى ابن الزُّراري (٣) عليّ بن يحيى فتقول له : يعطيك المال الذي عنده ، فقلت له لا يدفعه إليّ ، فقال لي : قل له : بعلامة أنّه كذا وكذا دينارا وكذا وكذا درهماً ، وهو في موضع كذا وكذا ، وعليه كذا وكذا مغطّى ، فقلت له : ومن أنت ؟

قال (٤) : أنا محمّد بن الحسن (٥) قلت : فإن لم يقبل مني وطولبت بالدّلالة ؟ فقال : أنا وراك ، قال : فجئت إلى ابن الزّراري (١) فقلت له : فدفعني ، فقلت

وأخرجه في إعلام الورى: ٣٩٧ وتبصرة الولي ح ٢٨ و١٠٧ عن محمد بن يعقوب.
 وفي كشف الغمة: ٢٠٠/٥ والمستجاد: ٥٣١ والصراط المستقيم: ٢٤٠/٢ عن الإرشاد.

<sup>(</sup>١) عدّه البرقي في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا : أحمد بن محمّد بن مطهر ، ووصف الصدوق في مشيخة الفقيه بصاحب أبي محمّد عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ١٤٧٥٢ ح ١١.

وأخرجه في تبصرة الولي : ح ٢٣ و١٠٤ عن الكافي : ٣٣١/١ ح ٥ وفي كشف الغمّة : ٤٥٠/٢ والمستجاد : ٣٥٠ والصراط المستقيم : ٢٤٠/٢ عن إرشاد المفيد : ٣٥٠ .

باسناده عن الكليني باختلاف .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، ابن الدراري.

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، فقال.

<sup>(</sup>٥) أي المهديّ عليه النلام . (٦) في نسخ وأ ، ف ، م ، ابن الدراري .

له : [ العلامات التي قال لي وقلت له : ](١) قد قال لي : أنا وراك ، فقال : ليس بعد هذا شيء ، وقال لم يعلم بهذا إلاّ الله تعالى ودفع إليّ المال (٢) .

وإنّى مضيت من ساعتي إلى منزله فدقّقت الباب فقال : (°) من هذا ؟ فقلت قولي لأبي الحسن : هذا أبو سورة ، فسمعته يقول : ما لي ولأبي سورة ، ثمّ خرج إليّ فسلّمت عليه وقصصت عليه الخبر ، فدخل وأخرج إليّ مائة دينار فقبضتها ، فقال لي : صافحته؟ فقلت : نعم ، فأخذ يدي فوضعها على عينيه ومسح بها وجهه .

قال أحمد بن علي : وقد روي هذا الخبر عن محمّد بن علي الجعفري وعبد الله بن الحسن بن بشر الخزّاز وغيرهما ، وهو مشهور عندهم (١) .

<sup>(</sup>١) من البحار ونسخ وأ، ف، م ، .

<sup>(</sup>٢) عنه تبصرة الولي ح ٦٦ .

وفي البحار: ١٤/٥٢ ح ١٢ وإثبات الهداة: ٩٤ حمده وعن الخرائج: ١/١٧١ عنه وعن الخرائج: ١/١٧١ عنصرة.

وأخرجه في مدينة المعاجز : ٦١٣ ح ٩١ عن الخرائج .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف ، بصنعتي وفي نسخة وح ، بضيعتي ( بضيقي خ ل ) وفي البحار : بضيقتي .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة و ف ۽ .

<sup>(</sup>٥) لعلّ هنا سقطاً والصحيح فقالت جارية من هذا .

<sup>(</sup>٦) عنه تبصرة الولي : ح ٦٧ وفي البحار : ١٥/٥٢ ذح ١٦ وإثبات الهداة : ٣/٦٨٤ ح ٩٥ عنه وعن الحرائج : ٤٧١/١ ذح ١٥ مختصراً .

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ١٦١ عن الخرائج .

٢٣٦ وروى محمّد بن يعقوب رفعه ، عن الزهريّ قال : طلبت هذا الأمر طلباً شاقاً حتى ذهب لي فيه مال صالح ، فوقعت إلى العمريّ وخدمته ولزمته وسألته بعد ذلك عن صاحب الزمان عليه السلام ، فقال لي : ليس إلى ذلك وصول ، فخضعت فقال لي : بكّر بالغداة ، فوافيت(١) فاستقبلني ومعه شابّ من أحسن الناس وجهاً ، وأطيبهم رائحة بهيئة التجّار ، وفي كمّه شيء كهيئة التجّار .

فلمّا نظرت إليه دنوت من العمريّ فأوماً إليَّ (٢) ، فعدلت إليه وسألته فأجابني عن كلّ ما أردت ، ثمّ مرَّ ليدخل الدار ـ وكانت من الدُّور الِّتي لا يكترث (٣) لها ـ فقال العمريّ إن أردت أن تسأل سل فإنّك لا تراه بعد ذا ، فذهبت لأسأل فلم يسمع ودخل الدار ، وما كلّمني بأكثر من أن قال : ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم (٤) ، ملعون معلون من أخر الغداة إلى أن تشتبك الدار (١) .

٢٣٧ \_ أحمد بن عليّ الرازيّ ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الله بن محمّد بن خاقان (٧) الدهقان ، عن أبي سليهان داد بن غسان (٨) البحراني قال : قرأت على

<sup>(</sup>١) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ، فوافقت وفي البحار : واستقبلني .

<sup>(</sup>٢) أي أوماً إليَّ أنَّه الحجَّة عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) لا يكترث لها أي لا يعبأ ولا يبالي بها ( من حاشية نسخة الأصل ) .

<sup>(</sup>٤) لعلّ لفظ و العشاء ، مصحف والصحيح و المغرب ، وذلك لأنّ وقته المسنون يبتدى، من سقوط الحمرة إلى سقوط الشفق المساوق لاشتباك النجوم ، فمن أخّر صلاة المغرب عن اشتباك النجوم خالف السنّة .

<sup>(</sup>٥) المراد إلى أن تغيب النجوم .

<sup>(</sup>٦) عنه تبصرة الولي ح ٦٨.

وفي البحار: ١٥/٥٢ ح ١٣ عنه وعن الإحتجاج: ٤٧٩ وأخرجه في الوسائل: ١٤٧/٣ ح ٧ عن الإحتجاج نحوه.

ورواه في منتخب الأنوار المضيئة : ١٤٢ عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى الزهـراني باختـلاف يسير .

<sup>(</sup>٧) في البحار : عبيد الله بن محمّد بن جابان ، وفي نسخة وح ، جابان . (خاقان خ ل ) وفي نسختي و أ ، ف ، حانان .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عنان.

أي سهل إسهاعيل بن عليّ النوبخيّ (١) [ قال : ] (٢) مولد محمّد بن الحسن بن عليّ بن عليّ بن عليّ بن عليّ بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين .

ولد عليه السلام بسامرًا، سنة ستّ وخسين ومائتين ، أمّه صقيل ويكنى أبا القاسم ، بهذه الكنية أوصى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال : « اسمه كاسمي (٣) وكنيته كنيتي » ، لقبه المهديّ ، وهو الحجّة ، وهو المنتظر ، وهو صاحب الزمان عليه السلام .

قال إسماعيل بن علي : دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام في المرضة الّتي مات فيها وأنا<sup>(١)</sup> عنده ، إذ قال لخادمه عقيد ـ وكان الخادم أسود نوبياً قد خدم من قبله علي بن محمّد وهو ربّ الحسن عليه السلام \_ فقال [ له ]<sup>(٥)</sup> يا عقيد إغل لي ماءً بمصطكي ، فأغلى له ثمّ جاءت به صقيل الجارية أمَّ الخلف عليه السلام .

فلمًا صار القدح في يديه وهمّ بشربه فجعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الحسن عليه السلام ، فتركه من يده ، وقال لعقيد : أدخل البيت فإنّك ترى صبيًا ساجداً فأتنى به .

قال أبو سهل : قال عقيد : فدخلت أتحرّى فإذا أنا بصبيّ ساجـد رافع سبّابته نحو السّماء ، فسلمت عليـه فأوجـز في صلاتـه فقلت : إنّ سيّدي يـأمرك

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : إسماعيل بن عليّ بن إسحاق بن أبي سهـل بن نوبخت كـان شيخ المتكلّمـين من أصحابنا وغيرهم ، له جلالة في الدّنيا بجري مجرى الوزراء .

وعنونه الشيخ في الفهرست وكناه بأبي سهل .

<sup>(</sup>٢) من البحار ونسختي و ف ، م ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، إسمه إسمي.

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، فأنا.

<sup>(</sup>٥) من البحار ونسخ ﴿ أَ ، ف ، م ﴾ .

بالخروج إليه ، إذا جاءت أمّه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه الحسن عليه السلام .

قال أبو سهل : فلمّا مثل الصبيّ بين يديه سلّم وإذا هو دريُّ اللّون ، وفي شعر رأسه قطط ، مفلّج الأسنان ، فلمّا رآه (١) الحسن عليه السلام بكى وقال : يا سيّد أهل بيته إسقني الماء فإنّي ذاهب إلى ربّي ، وأخذ الصبيّ القدح المغليّ بالمصطكي بيده ثم حرّك شفتيه ثمّ سقاه فلمّا شربه قال : هيّئوني للصلاة ، فطرح في حجره منديل فوضّاه الصبيّ واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه .

فقال له أبو محمّد عليه السلام: إبشر يا بنيّ فأنت صاحب الزمان ، وأنت المهديّ ، وأنت حجّة الله على (٢) أرضه ، وأنت ولدي ووصيّي وأنا ولدتك وأنت محمّد بن الحسن بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام .

ولَدك رسول الله صلَى الله عليه وآلـه وسلّم ، وأنت خاتم [ الأوصياء ] (٣) الأثمّة الطّاهـرين ، وبشّر بك رسـول الله صلّى الله عليـه وآله وسلّم ، وسمّاك وكنّاك ، بذلك عهد إليّ أبي عن آبائك الطاهرين صلّى الله على أهل البيت ، ربّنا إنّه حميد مجيد ، ومات الحسن بن عليّ من وقته صلوات الله عليهم أجمعين (١) .

٢٣٨ ـ عنه ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قبال : حدّثني الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري القمّي ، قال : حدّثني يعقوب بن يوسف الضرّاب الغسّاني ـ في منصرفه من إصفهان ـ قال : حججت في سنة إحدى وثهانين

<sup>(</sup>١) في نسخة وف، فليًا رأى .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف، في أرضه .

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م).

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ١٦/٥٢ ح ١٤ وتبصرة الولي : ح ٦٩ والعوالم : ١٥ الجزء ٣٢٥٣ ح ٢ . وفي إثبات الهداة : ٣١٥/٣ ح ٥٥ مختصراً ، وفي ص ٥٠٩ ح ٣٢٥ صدره وذيله .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٤٢ عن أحمد بن محمّد الأيــادي يرفعــه إلى إسهاعيــل بن علي باختلاف يسـير .

وماثتين وكنت مع قوم مخالفين من أهل بلدنا .

فليًا قدمنا مكّة تقدّم بعضهم فاكترى لنا داراً في زقاق بين سوق الليل ، وهي دار خديجة عليها السلام تسمّى دار الرضا عليه السلام ، وفيها عجوز سمراء فسألتها لل وقفت على أنّها دار الرضا عليه السلام ما تكونين من أصحاب هذه الدار ؟ ولم سمّيت دار الرضا ؟ فقالت : أنا من مواليهم وهذه دار الرضا عليّ بن موسى عليها السلام ، أسكنيها(١) الحسن بن عليّ عليها السلام ، فإني كنت من خدمه .

فلمًا سمعت ذلك منها آنست بها وأسررت الأمر عن رفقائي المخالفين ، فكنت إذا انصرفت من الطواف باللّيل أنام معهم في رواق في الدار ، ونغلق الباب ونلقى خلف الباب .

فرأيت غير ليلة ضوء السراج في الرواق الذي كنّا فيه شبيهاً بضوء المشعل ، ورأيت الباب قد انفتح ولا أرى أحداً فتحه من أهل الدار ، ورأيت رجلاً ربعة (٢) أسمر إلى الصفرة (٣) ما هو قليل اللّحم ، في وجهه سجّادة عليه قميصان وإزار رقيق قد تقنّع به وفي رجله نعل طاق (٤) فصعد إلى الغرفة في الدار حيث كانت العجوز تسكن ، وكانت تقول لنا :

إنَّ في الغرفة ابنة (°) لا تدع أحداً يصعد إليها ، فكنت أرى الضوء الَّـذي رأيته يضيء في الرَّواق على الدرجة عند صعود الرجل إلى الغرفة التي يصعدها ، ثمّ أراه في الغرفة من غير أن أرى السراج بعينه ، وكان الذين (٦) معي يرون مثل ما

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخ وأ، ف، م، أسكننيها .

<sup>(</sup>٢) رجل ربعة أي معتدل القامة لا طويل ولا قصير .

<sup>(</sup>٣) أي يميل إليها ، وما هو قليل اللّحم أي متوسّط بين الهزل والسمن وقيل : إنّ ( ما هو ) من تتمّة سابقه ، و « إلى الصفرة ما هو » بمعنى يميل إليها قليلًا وما هو بأصفر وهو تعبير شائع ( من حاشية الأصل ) .

<sup>(</sup>٤) أي من غير أن يلبس معه شيئاً من جورب ونحوه ( البحار ) .

<sup>(</sup>٥) في البحار: إبنته.

<sup>(</sup>٦) في البحار: الَّذي .

أرى فتوهّموا أن يكون هذا الرجل<sup>(١)</sup> يختلف إلى إبنة العجوز ، وأن يكون قد تمتّع بها فقالوا :

هؤلاء العلويّة يرون المتعة ، وهذا حرام لا يحلّ فيها زعموا ، وكنّا نراه يدخل ويخرج ونجيء (٢) إلى الباب وإذا الحجر على حاله الّـذي (٣) تركنـاه ، وكنّا نغلق هذا الباب خوفاً على متاعنا ، وكنّا لا نرى أحداً يفتحه ولا يغلّقه ، والرجل يدخل ويخرج والحجر خلف الباب إلى وقت ننحّيه إذا خرجنا .

فلمًا رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ووقعت في قلبي فتنة فتلطّفت العجوز وأحببت أن أقف على خبر الرّجل ، فقلت لها : يبا فلانة إنّ أحبّ أن أسألك وأفاوضك من غير حضور من معي فلا أقدر عليه ، فأنا أحبّ إذا رأيتني في الدار وحدي أن تنزلي إليّ لأسألك عن أمر ، فقالت لي مسرعة : وأنا أريد أن أسرّ إليك شيئاً فلم يتهيّاً لي ذلك من أجل من معك ، فقلت ما أردت أن تقولي ؟

فقالت: يقول (١) لك - ولم تذكر أحداً - لا تخاشن (٥) أصحابك وشركاءك ولا تلاحهم (١) ، فإنّهم أعداؤك ودارهم ، فقلت لها: من يقول ؟ فقالت : أنا أقول ، فلم أجسر لما دخل قلبي من الهيبة أن أراجعها ، فقلت أيّ أصحابي تعنين ؟ فظننت (٧) أنّها تعني رفقائي الّذين كانوا حجّاجاً معي قالت : شركاؤك الّذين في بلدك وفي الدار معك ، وكان جرى بيني وبين الّذين معي في الدار عنت في الدّين ، فسعوا بي حتى هربت واستترت بذلك السبب فوقفت على أنّها عنت أولئك ، فقلت لها ما تكونين أنت من الرضا ؟ .

<sup>(</sup>١) في البحار: أنَّ هذا الرجل.

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، يجيء.

<sup>(</sup>٣) في البحار: الَّتي.

<sup>(</sup>٤) في نسخة و ف ي يقول : أي المولى سلام الله عليه ، وكذا نسخة و أ ي .

<sup>(</sup>٥) خاشنه ضدّ لاينه وفي البحار : لا تحاشن وحاشن بمعنى شاتم .

<sup>(</sup>٦) الملاحات : المنازعة والمعادات .

<sup>(</sup>٧) . في نسختي و أ ، ف ، والبحار : وظننت .

فقالت كنت خادمة للحسن بن عليّ عليهما السلام ، فلمّ استيقنت ذلك قلت : لأسألنها(۱) عن الغائب عليه السلام ، فقلت : بالله عليك رأيته(۲) بعينك ، فقالت : يا أخي لم أره بعينيًّ فإنّ خرجت وأختي حبلى وبشّرني الحسن بن عليّ عليهما السلام بأنّي سوف أراه(۱) في آخر عمري ، وقال لي : تكونين له كما كنت لي ، وأنا اليوم منذ كذا بمصر(٤) وإنّما قدّمت الآن بكتابة ونفقة وجّه بها إليّ على يدي(٥) رجل من أهل خراسان لا يفصح بالعربيّة ، وهي ثلاثون ديناراً وأمرني أن أحجّ سنتي هذه فخرجت رغبة مني في أن أراه(١) فوقع في قلبي أنّ الرجل الذي كنت أراه يدخل ويخرج هو هو .

فأخذت عشرة دراهم صحاحاً ، فيها ستة رضوية من ضرب الرضا عليه السلام قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيم عليه السلام ، وكنت نذرت ونويت ذلك ، فدفعتها إليها وقلت في نفسي أدفعها إلى قوم من ولد فاطمة عليها السلام أفضل ممّا ألقيها في المقام وأعظم ثواباً ، فقلت لها :

إدفعي هذه الدراهم إلى من يستحقّها من ولد فاطمة عليها السلام ، وكان في نيَّتي أنّ الذي رأيته هو الرّجل ، وإنّما تدفعها إليه ، فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثمّ نـزلت ، فقالت : يقـول لك : ليس لنـا فيها حقّ إجعلهـا في الموضع الّذي نويت ، ولكن هذه الرّضويّة خذ منّا(٧) بدلها وألقها في الموضع الّذي نويت ، ففعلت وقلت في نفسي : الّذي أمرت به عن الرجل .

ثم كان معي نسخة توقيع خرج إلى القاسم بن العلاء بآذربيجان فقلت لها : تعرضين هذه النسخة على إنسان قد رأى توقيعات الغائب ، فقالت ناولني

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخة وف الأسالها.

<sup>(</sup>٢) في نسختي و أ ، ف ، رأينيه .

<sup>(</sup>٣) في نسخ دأ، ف، مهاره.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( ح ) بمصر ( بمصبر خ ل ) .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخة «ف» على يد رجل.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا إنتهى كلام المرأة وقوله « فوقع في قلبي » الخ من كلام يوسف بن يعقوب الراوي .

<sup>(</sup>٧) في نسخ وأ، ف، م ۽ منها.

الأخبار المتضمّنة لمن رأى صاحب الزمان عليه السلام ......٢٧٧

فإني أعرفها(١) ، فأريتها النسخة وظننت أنّ المرأة تحسن أن تقرأ فقالت : لا يمكنني أن أقرأ(٢) في هذا المكان فصعدت الغرفة ثمّ أنزلته فقالت : صحيح وفي التوقيع أُبشَركم ببشرى ما بشرّت به (إياه)(٢) وغيره .

ثمّ قالت: يقول لك إذا صلّيت على نبيّك صلّى الله عليه وآله وسلّم. كيف تصلّي (عليه) (٤٠) و فقلت أقول: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت وباركت وترحّت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك محيد مجيد.

فقال (٥) لا إذا صلّيت عليهم فصلّ عليهم كلّهم وسمّهم ، فقلت (١) : نعم ، فلمّ كانت من الغد نزلت ومعها دفتر صغير ، فقالت : يقول لك : إذا صلّيت على النبيّ فصلّ عليه وعلى أوصيائه على هذه النسخة ، فأخذتها وكنت أعمل بها ، ورأيت عدّة ليال قد نزل من الغرفة وضوء السراج قائم .

وكنت أفتح الباب وأخرج على أثر الضّوء وأنا أراه \_ أعني الضّوء \_ ولا أرى أحداً حتى يدخل المسجد ، وأرى جماعة من الرّجال من بلدان شتى ياتون باب هذه الدار ، فبعضهم يدفعون إلى العجوز رقاعاً معهم ، ورأيت (٧) العجوز قد دفعت إليهم كذلك الرقاع فيكلمونها وتكلّمهم ولا أفهم عنهم (٨) ، ورأيت منهم في منصر فنا جماعة في طريقي إلى أن قدمت بغداد .

## نسخة الدفتر الّذي خرج :

بسم الله الرحمن الرحيم ، اللَّهم صلَّ على محمَّد سيَّد المرسلين ، وخاتم

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخ وأ، ف، م، أعرفه .

<sup>(</sup>٢) في البحار: لا يمكنني أن أقرأه.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ وأ، ف، م، وفي البحار: ما بشَّرته به.

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٥) في البحار : فقالت .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ف) قلتُ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة دف ع فرأيت .

<sup>(</sup>٨) في البحار : عينهم وفي نسخة دح ، عينهم ( عنهم خ ل ) .

النبيّين ، وحجّة ربّ العالمين ، المنتجب في الميثاق ، المصطفى في الظلال ، المطهّر من كلّ آفة ، البريء من كلّ عيب ، المؤمّل للنجاة ، المرتجى للشفاعة ، المفوّض إليه دين الله .

اللَّهُمَّ شُرِّف بنيانه ، وعظم برهانه ، وأفلج (١) حجَّته وارفع درجته ، وأضيء نـوره ، وبيَّض وجهه ، وأعـطه الفضل والفضيلة ، والـدرجـة والـوسيلة الرَّفيعة ، وابعثه مقاماً محموداً ، يغبطه به الأوّلون والآخرون .

وصلِّ على أمير المؤمنين ووارث المرسلين ، وقائد الغرَّ المحجَّلين ، وسيَّد الوصيَّين وحجَّة ربِّ العالمين .

وصل على الحسن بن عليّ إمام المؤمنين ، ووارث المرسلين ، وحجّة ربّ لعالمين .

وصلّ على الحسين بن عليّ إمام المؤمنين ، ووارث المسلين ، وحجّة ربِّ العالمين .

وصلً على عليّ بن الحسين إمام المؤمنين ، ووارث المرسلين ، وحجّة ربُّ العالمين .

وصلَ على محمّد بن عليّ إمام المؤمنين ، ووارث المرسلين ، وحجّة ربّ العالمين .

وصل على جعفر بن محمّد إمام المؤمنين، ووارث المرسلين، وحجّة ربّ العالمين .

وصلّ على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ، ووارث المرسلين ، وحجّة ربّ العالمين .

وصل على علي بن موسى إمام المؤمنين، ووارث المرسلين ، وحجّة ربّ العالمين .

وصل على محمّد بن عليّ إمام المؤمنين ، ووارث المرسلين ، وحجّة ربّ العالمين .

وصلً على عليّ بن محمّد إمام المؤمنين ، ووارث المرسلين ، وحجّة ربّ العالمين .

<sup>(</sup>١) في البحار: أفلح.

وصلً على الحسن بن عليّ إمام المؤمنين ، ووارث المرسلين وحجّة ربّ العالمين .

وصلَّ على الخلف الصالح الهادي المهديّ إمام المؤمنين ، ووارث المرسلين ، وحجّة ربِّ العالمين .

اللهم صل على محمد وأهل بيته الأثمة الهادين المهديّين العلماء الصادقين ، الأبرار المتقين ، دعائم دينك ، وأركان توحيدك ، وتراجمة وحيك ، وحججك على خلقك ، وخلفائك في أرضك ، الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على عبادك ، وارتضيتهم لحدينك ، وخصصتهم بمعرفتك ، وجللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك ، وربيتهم بنعمتك ، وغذيتهم بحكمتك ، والبستهم نورك ، ورفعتهم في ملكوتك ، وحففتهم بملائكتك ، وشرّفتهم بنبيّك .

اللَّهم صلّ على محمّد وعليهم صلاة كثيرة دائمة طيّبة ، لا يحيط بها إلّا أنت ، ولا يسعها إلّا علمك ، ولا يحصيها أحد غيرك .

اللَّهمّ صلّ على وليّك المحيي سنّتك ، القائم بأمرك ، الدّاعي إليك الدّليل عليك ، وحجّتك على خلقك ، وخليفتك في أرضك ، وشاهدك على عبادك .

اللُّهمَّ أعزُّ نصره ، ومدَّ في عمره ، وزيّن الأرض بطول بقائه .

اللّهم اكفه بغي الحاسدين وأعذه من شرّ الكائدين ، وادحــر(١) عنه إرادة الظّالمين . وتخلّصــه(٢) من أيدى الجبّارين .

اللّهم أعطه في نفسه وذرّيته وشيعته ورعيّته وخاصّته وعامّته وعدوّه وجميع أهل الدنيا ما تقرّ به عينه ، وتسرّ به نفسه ، وبلّغه أفضل أمله في الدّنياوالآخرة ، إنّك على كل شيء قدير .

اللّهم جدّد به ما نحي من دينك ، وأحي به ما بدِّل من كتابك وأظهر به ما غيّر من حكمك ، حتى يعود دينك به وعلى يديه غضّاً جديداً ، خالصاً مخلصاً لا

<sup>(</sup>١) في البحار : وازجر وكلاهما بمعنى الطرد .

<sup>(</sup>٢) في البحار : وخلَّصه .

شكَّ فيه ولا شبهة معه ، ولا باطل عنده ، ولا بدعة لديه .

اللّهم نوِّر بنوره كلَّ ظلمة ، وهلَّ بركنه كلَّ بدعة ، وأهدم بعزَّته كلًّ ضلالة ، واقصم (١) به كلَّ جبّار ، واخمد بسيفه (٢) كلَّ نار ، وأهلك بعدله كلُّ جبّار (٣) ، وأجر حكمه على كلّ حكم وأذلَّ لسلطانه (٤)كلَّ سلطان .

اللّهم أذلّ كلّ من ناواه، وأهلك كلّ من عاداه وامكر بمن كاده، واستأصل من (٥) جحد حقّه، واستهان بأمره، وسعى في إطفاء نوره وأراد إخماد ذكره.

اللّهم صلّ على محمّد المصطفى ، وعليّ المرتضى ، وفاطمة الزهراء ، (و)(١) الحسن الرّضا ، والحسين المصطفى ، وجميع الأوصياء ، مصابيح الدّجى ، وأعلام الهدى ، ومنار التقى ، والعروة الوثقى ، والحبل المتين ، والصرّاط المستقيم ، وصلّ على وليّك وولاة عهده ، والأئمّة من ولده ، ومدّ في أعمارهم ، وأزد(٧) في آجالهم ، وبلّغهم أقصى آمالهم [ دينا ](^) ، دنياً وآخرة إنّك على كلّ شيء قدير(٩) .

<sup>(</sup>١) في نسخ دا، ف، م، اقصر.

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، بنوره.

<sup>(</sup>٣) في البحار : جائر .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخ وآ، ف، م ۽ بسلطانه .

<sup>(</sup>٥) في نسخة و ف ع كلّ من ، وفي البحار بمن .

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار \_

<sup>(</sup>٧) في البحار ونسخ وأ، ف، م ،وزد .

<sup>(</sup>٨) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٩) عنه تبصرة الولي ح ٧٠، وفي العوالم : ١٥ الجزء ٣/ ٢٩٩ ح ٢ مختصراً .

وفي البحار: ١٧/٥٢ ح ١٤ عنه وعن دلائل الإمامة: ٣٠٠ ـ ٣٠٤ بأسناده عن الحسين بن عمد .

وقطعة منه في مستدرك الوسائل : ١٦/٨٩ ح ١ عن كتابنا هذا وعن بعض كتب قدماء الأصحاب . وفي إثبات الهداة : ٣/٥٨٥ ح ٩٦ عن كتابنا هذا ملخَصاً .

وأخرجه في البحار: ٧٨/٩٤ ح ٢ عن جمال الأسبوع: ٤٩٤ ـ باسناده إلى الشيخ الطوسي ـ وعن العتيق الغروى.

وفي مدينة المعاجز : ٦٠٨ ح ٦٩ عن دلائل الإمامة .

## ٤ - فصـــل

وأمّا ظهور المعجزات الدالّة على صحّة إمامته في زمان الغيبة فهي أكثر من أن تحصى غير أنّا نذكر طرفاً منها .

٣٣٩ ـ أخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب رفعه إلى محمّد بن إبراهيم بن مهزيار قال : شككت عند مضي أبي محمّد عليه السلام ، وكان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله وركب السفينة ، وخرجت معه مشبّعاً له ، فوعك وعكاً شديداً .

فقال : يا بنيَّ ردَّني ( ردَّني )<sup>(۱)</sup> فهو الموت ، واتَّق الله في هذا المال ، وأوصى إلىَّ ومات .

فقلت في نفسي : لم يكن أبي ليوصي (٢) بشيء غير صحيح ، أحمل هذا المال إلى العراق وأكتري داراً على الشطّ ، ولا أُخبر أحداً ، فإن وضح لي شيء كوضوحه أيّام أبي محمد عليه السلام أنفذته وإلّا تصدّقت به .

فقدمت العراق واكتريت داراً على الشطّ وبقيت أيَّاماً ، فإذا أنا برسول معه

<sup>(</sup>١) ليس في نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م، يوصى .

رقعة فيها: يا محمّد معك كذا (وكذا) (١) في جوف كذا وكذا حتى قصَّ عليّ جميع ما معي ممّا لم أحط به علماً ، فسلّمت المال إلى الرسول وبقيت أيّاماً لا يرفع بي (٢) رأس ، فاغتممت .

فخرج (٢) إليَّ : قد أقمناك مقام أبيك فاحمد الله(٤) .

۲٤٠ وبهذا الإسناد ، عن الحسن بن الفضل بن يزيد (٥) اليهاني قال :
 كتبت في معنيين وأردت أن أكتب في الثالث وامتنعت منه مخافة أن يكره ذلك ،
 فورد جواب المعنيين والثالث الذي طويته مفسراً (٦) .

٢٤١ ـ وبهـذا الإسناد ، عن بـدر ـ غلام أحمـد بن الحسن ـ قال : وردت

(١) ليس في نسخ وأ ، ف ، م ۽ .

(٢) في البحار ونسخة و ف ۽ لي .

(٣) في نسخة ١ ف ١ وخرج .

(٤) عنه البحار : ٣١٠/٥١ ح ٣١ و٣٣ وعن إرشاد المفيد : ٣٥١ باسناده عن الكليني .

وفي إثبات الهداة : ٦٥٨/٣ ح ٤ عنهما وعن الكافي : ١٨/١٥ ح ٥ وإعلام الورى : ٤١٧ ـ عن محمّــد بن يعقوب ـ وكشف الغمّــة : ٤٥٠/٣ ـ نقــلاً من الإرشــاد ـ والخــراثــج : ٤٦٣/١ ح ٧ باختلاف .

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ١١٥ عن المفيد باحتلاف .

وفي البحار المذكور : ٣٦٤ ح ١٢ عن الخرائج .

وفي مدينة المعاجز : ٦٠٠ ح ٢٥ عن محمّد بن يعقوب .

ورواه في تقريب المعارف : ١٩٢ عن محمَّد بن إبراهيم بن مهزيار مثله .

والحضيني في هدايته : ٩٠ عن محمَّد بن جمهور عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار باختلاف يسير .

(٥) في البحار ونسخ ﴿ أَ، حِ ، ف ، م ، زيد .

(٦) عنه البحار: ١٥/٢١٦ ح ٢٢.

وفي إثبات الهداة: ٣٠١/٣ ذح ١٢ عنه وعن الكافي: ٢١/١٥ ضمن ح ١٣ عن الحسن بن الفضل وإعلام الورى: ٣٥٠ والخراثج: ٧٠٤/٣ ذح ٢١ وإرشاد المفيد: ٣٥٣ ـ باسناده عن الحسن بن الفضل ـ وكشف الغمّة: ٢٥٣/٣ ـ نقلًا من الإرشاد ـ وعن كمال الدين: ٩٩٠ قطعة من ح ١٣ باسناده عن الحسن بن الفضل اليهاني نحوه .

وأخرجه في البحار: ٥١/٣٢٩ قطعة من ح ٥٢ عن الكهال.

وفي مدينة المعاجز : ٦١١ ح ٧٨ عن عيونَ المعجزات : ١٤٦ نحوه .

ورواه في تقريب المعارف : ١٩٤ عن الحسن بن الفضل مثله .

الجبل وأنا لا أقول بالإمامة ، أحبّهم جملة إلى أن مات يزيد بن عبد الملك (١) ، فأوصى إليّ في علّته أن يدفع الشّهريّ (١) السمند وسيفه ومنطقته إلى مولاه فخفت إن لم أدفع الشهريّ إلى إذ كوتكين نالني منه استخفاف ، فقوّمت الدابّة والسيف والمنطقة بسبعهائة دينار في نفسي ، ولم أطّلع عليه (٣) أحداً ، فإذا الكتاب قد ورد عليّ من العراق أن وجّه السبعهائة دينار الّتي لنا قبلك من ثمن الشهريّ السمند والسيف والمنطقة (١) .

7٤٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن علي ، عمن حدّثه قال : ولد لي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره ( في )<sup>(٥)</sup> اليوم السابع ، فورد لا تفعل ، فهات اليوم السابع أو الشامن ، ثمّ كتبت بموته فورد سيخلف الله غير، وتسمّيه أحمد ومن بعد أحمد جعفر ، فجاء كما قال<sup>(١)</sup> .

٣٤٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أبي عقيـل عيسى بن نصر

(١) في الكافي والإرشاد : يزيد بن عبد الله .

(٢) الشهرية بالكسر ضرب من البراذين (قاموس) والسمند: الفرس.

(٣) في نسخة وف عليها ولفظ عليه ليس في نسخة وم ٥ .

(٤) عنه البحار : ٣١١/٥١ ح ٣٤ وعن إرشاد المفيد : ٣٥٤ باسناده عن الكليني .

وفي إثبات الهداة : ٣٠/٢٦ ح ١٥ عنها وعن الكافي ٢٢٢١٥ ح ١٦ وكشف الغمّة : ٤٥٤/٢ نقلاً من الإرشاد وإعلام الورى : ٤٢٠ .

وأخرجه في مدينة المعاجز : ٦٠٢ ح ٣٦ عن محمَّد بن يعقوب .

ورواه في الخرائج : ٢١٤/١ ح ٩ عن بـدر غـلام أحمـد بن الحسن مثله وفي الصراط المستقيم : ٢١١/٣ عن بدر غلام أحمد بن الحسن مختصراً وفي عيون المعجزات : ١٤٤ مفصّلاً باختلاف . وفي تقريب المعارف : ١٩٥ عن بدر غلام أحمد بن الحسن .

والحضيني في هدايته : ٩٠ مع زيادة في آخره .

(٥) ليس في نسخ دأ، ف، م، والبحار.

(٦) عنه البحار : ٣٠٨/٥١ صدر ح ٢٤ وعن إرشاد المفيد : ٣٥٥ ـ باسناده عن الكليني باختلاف .
 وفي إثبات الهداة : ٣٦٣/٣ ح ١٦ عنهما وعن الكافي ٢٣٧/١ صدر ح ١٧ والخرائيج : ٧٠٤/٢
 ح ٢١ أبي جعفر مثله وكشف الغمّة : ٢٥٥/٢ نقلًا من الإرشاد .

وأخرجه في البحار المذكور ص ٣٢٨ قطعة من ح ٥١ عن كمال الدين : ٤٨٩ ـ باسناده عن محمّد بن صالح ، عن أبي جعفر باختلاف ـ ودلائل الإمامة : ٢٨٨ بـاسناده عن أبي جعفر أيضاً وفـرج المهدوم : ٢٤٤ عن أبي جعفر الطبري والشيخ أبي العبّاس الحميري . قال: كتب عليّ بن زياد الصيمريّ يلتمس كفنا، فكتب إليه: إنّك تحتاج [الله ](١) في سنة ثهانين.

فهات في سنة ثهانين ، وبعث إليه بالكفن قبل موته(٢)

788 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد قبال : خرج نهي عن زيبارة مقابر قريش والحير<sup>(7)</sup> . فلمّا كان بعد أشهر ، دعا الوزير الباقطانيّ فقال له : إلق بني الفرات والبرسيّين<sup>(1)</sup> وقل لهم لا تزوروا مقابر قريش ، فقيد أمر الخليفية أن يتفقد كلُّ من زار فيقبض<sup>(1)</sup> عليه <sup>(1)</sup> .

وفي إثبات الهداة : ٣/ ٦٦٤ ح ٢٦ عنه وعن الكافي : ٢ / ٥٢٤ ح ٢٧ وإرشاد المفيد : ٣٥٦ ـ باسناده عن الكليني ـ وإعلام الورى : ٤٦١ عن محمّد بن يعقوب وكشف الغمّة : ٢ / ٤٥٦ نقلاً من الإرشاد .

وأخرجه في كشف الغمّـة : ٥٠٠/٢ والإثبات المـذكور : ٦٩٤ ح ١١٦ عن الخرائج : ٤٦٣/١ ح ٨ ، وفي المستجاد : ٤١٥ عن الإرشاد .

وفي مدينة المعاجز : ٦٠٢ ح ٤٧ عن الكافي ، وفي ص ٦١١ ح ٨١ عن عيون المعجزات : ١٤٦ باختلاف يسمر .

وفي الصراط المستقيم : ٢٤٧/٢ ح ١٢ عن الإرشاد مختصراً ورواه في تقريب المعارف : ١٩٦ عن عيسي بن نصر .

وفي ثاقب المناقب : ٢٥٧ عن أبي عقيل عيسي بن نصر .

وفي الصراط المستقيم : ٢١١/٢ ح ٨ عن عليَّ بن زياد مختصراً .

(٣) كذا في النسخ ، ويحتمل أن يكون رسم خط للحائر كالحرث والقسم في الحارث والقاسم ، وفي القاموس في معاني الحائر قال : وكربلا كالحير أو موضع بها وفي الخرائج : قبر الحسين عليه السلام .

(٤) في البحار بنو الفرات رهط الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات كان من وزراء بني
 العباس ، وهو الذي صحح طريق الخطبة الشقشقية .

ويحتمل أن يكون المراد النازلين بشطُّ الفرات .

وبرس قرية بين الحلَّة والكوفة .

والمراد بزيارة مقابر قريش زيارة الكاظمين عليهها السلام و انتهى ع .

(٥) في نسخ وأ، ف، م، فيقص عليه.

(٦) عنه البحار: ٢١٢/٥١ ح ٣٦.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) من البحار وتسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٥/٣١٢ ح ٣٥.

وأمّا ما ظهر من جهته عليه السلام من التوقيعات فكثيرة نذكر طرفاً منها .

7٤٥ - أخبرني جماعة ، عن أبي محمّد التلعكبري ، عن أحمد بن عليّ الرازي ، عن الحسين بن عليّ (١) القمّي ، قال : حدّثني محمّد بن عليّ بن بنان (١) الطلحي الآبي ، عن علي بن محمّد بن عبدة النيسابوري ، قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم الرازيّ ، قال : حدّثني الشيخ الموثوق (٣) به بمدينة السلام قال : تشاجر ابن أبي غانم القزوينيّ وجماعة من الشيعة في الخلف ، فذكر ابن أبي غانم أنّ أبا محمّد عليه السلام مضى ولا خلف له ، ثمّ إنّهم كتبوا في ذلك كتاباً وأنفذوه إلى الناحية ، وأعلموه (١) بما تشاجروا فيه ، فورد جواب كتابهم بخطّه عليه وعلى آبائه السلام .

بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإيّاكم من الضلالة(٥) والفتن ، ووهب لنا ولكم روح اليقين ، وأجارنا وإيّاكم من سوء المنقلب أنّه أنهي إليّ ارتياب جماعة منكم في الدّين ، وما دخلهم من الشكّ والحيرة في ولاة أمورهم ، فغمّنا ذلك لكم لا لنا ، وساءنا فيكم لا فينا ، لأنّ الله معنا ولا فاقة بنا إلى غيره ، والحقّ معنا فلن يوحشنا من قعد عنّا ، ونحن صنائع ربّنا ، والخلق بعد صنائعنا .

يا هؤلاء! ما لكم في الـرّيب تتردّدون ، وفي الحـيرة تنعكسون (١٠) ؟ أو مـا سمعتم الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا اللهُ وأَطيعُوا الرّسُولُ وأُولِي

وفي إثبات الهداة : ٣٠ - ٦٦٥ ح ٣٠ عنه وعن الكافي ١ / ٢٥٥ ح ٣١ وإرشاد المفيد : ٣٥٦ ـ باسناده عن الكليني ـ والخرائج : ١٩٧١ ع ٠ • ١ وإعلام الورى : ٢١٤ وتقريب المعارف : ١٩٧ ومدينة المعاجز : ٣٠٦ ح ٥١ عن محمّد بن يعقوب وكشف الغمّة : ٤٥٦/٢ نقلاً من الإرشاد .

وأخرجه في المستجاد : ٥٤٢ عن الإرشاد .

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخة « ف » الحسين بن محمّد القمّى .

<sup>(</sup>٢) في البحار : زبيان الطَّلحي .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وفء الموثق .

<sup>(</sup>٤) في البحار واعلموا .

<sup>(</sup>٥) في نسخة «أ، ف، م » من الضلال.

 <sup>(</sup>٦) كذا في نسخ الأصل والبحار والإحتجاج ، والظاهر « تنتكسون » يقال : انتكس أي وقع على
رأسه ، وانقلب على رأسه حتى جعل أسفله أعلاه ومقدّمه مؤخّره ( من حاشية البحار ) .

الأمر منكم ﴾ (١) ؟ أوما علمتم ما جاءت به الآثار ممّا يكون ويحدث في أئمّتكم عن (٢) الماضين والباقين منهم عليهم السلام ؟ أوما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها ، وأعلاماً تهتدون بها من لدن آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي عليه السلام ، كلّما غاب عَلم بدا عَلم ، وإذا أفل نجم طلع نجم ؟ فلمّا قبضه الله إليه ظننتم أنّ الله تعالى أبطل دينه ، وقطع السبب بينه وبين خلقه ، كلّا ما كان ذلك ولا يكون حتى تقوم الساعة ، ويظهر أمر الله سبحانه وهم كارهون .

وإنّ الماضي عليه السلام مضى سعيداً فقيداً على منهاج آبائه عليهم السلام حذو النعل بالنعل ، وفينا وصيّته وعلمه ، ومن هو خلفه ومن هو يسدُّ مسدّه ، لا ينازعنا موضعه إلاّ ظالم آثم ، ولا يدّعيه دوننا إلاّ جاحد كافر ،ولولا أنّ أمر الله تعالى لا يغلب ، وسرّه لا يظهر ولا يعلن ، لظهر لكم من حقّنا ما تبين (٣) منه عقولكم ، ويزيل شكوككم ، لكنّه ما شاء الله كان ، ولكلّ أجل كتاب .

فاتقوا الله وسلموا لنا ، وردُّوا الأمر إلينا ، فعلينا الإصدار كما كان منّا الإيراد ، ولا تحاولوا كشف ما غُطي عنكم ولا تميلوا عن اليمين ، وتعدلوا إلى الشيال ، واجعلوا قصدكم إلينا بالمودّة على السنّة الواضحة ، فقد نصحت لكم ، والله شاهد عليَّ وعليكم ، ولولا ما عندنا من محبّة صلاحكم ورحمتكم ، والإشفاق عليكم ، لكنّا عن مخاطبتكم في شغل فيها قد امتحنّا به من منازعة الظّالم العتلِّ (٤) الضال المتتابع في غيّه ، المضاد لربّه ، الدّاعي ما ليس له ، الجاحد حقّ من افترض الله طاعته ، الظالم الغاصب .

وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لي أسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءة (٥) عمله ، وسيعلم الكافر لمن عقبي الدار ، عصمنا الله وإيّاكم من المهالك

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) في نسخ ۽ أ، ف، م، على .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « ف » ابتهر وفي البحار ونسختي « أ ، م » تبهر .

 <sup>(</sup>٤) في البحار ؛ الظالم العُتُل جعفر الكذّاب ، ويحتمل خليفة ذلك الزمان ، « انتهى » .
 والعتل بضمّتين مشدودة اللّام الأكول المنيع الجافي الغليظ ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٥) يقال : أردأه : أهلكه ، كقوله : تنادوا فقالوا أردت الخيل نائياً ( حاشية البحار ) .

والأسواء ، والأفات والعاهات كلّها برحمته ، فإنّه وليّ ذلك والقادر على ما يشاء ، وكان لنا ولكم وليّاً وحافظاً ، والسلام على جميع الأوصياء والأولياء والمؤمنين ورحمة الله وبركاته ، وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً (١) .

787 \_ وبهذا الإسناد ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله الأشعري قال : حدّثنا الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري رحمه الله ، أنّه جاءه بعض أصحابنا يُعلمه أنّ جعفر بن علي كتب إليه كتاباً يعرّفه فيه نفسه ، ويعلمه أنّه القيّم بعد أخيه (٢) ، وأنّ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلّها .

قـال أحمد بن إسحـاق : فلمّا قـرأت الكتـاب كتبت إلى صـاحب الـزمـان عليه السلام وصيّرت كتاب جعفر في درجه ، فخرج الجواب إليّ في ذلك .

بسم الله الرحمن الرّحيم أتاني كتابك أبقاك الله ، والكتاب الّذي أنفذته درجه وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمّنه على اختلاف ألفاظه ، وتكرّر الخطأ فيه ، ولو تدبّرته لوقفت على بعض ما وقفتُ عليه منه ، والحمد لله ربّ العالمين حمداً لا شريك له على (٣) إحسانه إلينا ، وفضله علينا ، أبى الله عزّ وجلّ للحقّ إلاّ إتماماً (٤) ، وللباطل إلاّ زهوقاً ، وهو شاهد عليّ بما أذكره ، وليّ عليكم بما أقوله ، إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه ويسألنا عمّا نحن فيه مختلفون ، إنّه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعاً إمامة مفترضة ، ولا طاعة ولا ذمّة ، وسأبين لكم جملة (٥) تكتفون بها إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ١٧٨/٥٣ ح ٩ وعن الإحتجاج : ٤٦٦ .

وفي إثبات الهداة : ١٢٤/١ ح ١٩٩ مختصراً .

وأورده في منتخب الأنــوار المضيئة : ١١٨ عن أحمــد بن محمّـد الأيــادي يــرفعــه إلى عــليّ بن محمّــد الرازى .

وفي الصراط المستقيم: ٢٣٥/٢ عن عثمان بن سعيد العمري مختصراً .

<sup>(</sup>٢) في البحار: أبيه.

<sup>(</sup>٣) في نسختي وأ، ف وفي إحسانه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف، تماماً .

<sup>(</sup>٥) في البحار : ذمّة بدل و جملة . .

يا هذا يرحمك الله إنّ الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ، ولا أهملهم سُدى ، بل خلقهم بقدرته ، وجعل لهم أسهاعاً وأبصاراً وقلوباً وألباباً ، ثمّ بعث إليهم النبيّين عليهم السلام مبشّرين ومنذرين ، يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته ، ويعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم ، وأنزل عليهم كتاباً ، وبعث إليهم ملائكة يأتين (١) بينهم وبين من بعثهم إليهم بالفضل الذي جعله لهم عليهم ، وما آتاهم من الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة ، والآيات الغالبة .

فمنهم من جعل النار عليه برداً وسلاماً واتخذه خليلاً ، ومنهم من كلّمه تكليماً وجعل عصاه ثعباناً مبيناً ، ومنهم من أحيى الموتى بإذن الله ، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ، ومنهم من علّمه منطق الطير وأوتي من كل شيء ، ثمّ بعث محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم رحمة للعالمين ، وتمّم به نعمته ، وختم به أنبياءه ، وأرسله إلى الناس كافّة ، وأظهر من صدقه ما أظهر ، وبين من آياته وعلاماته ما بين .

ثمّ قبضه صلى الله عليه وآله وسلم حميداً فقيداً سعيداً ، وجعل الأسر [ من ] (٢) بعده إلى أخيه وابن عمه ووصيه ووارثه عليّ بن أبي طالب عليه السلام ثمّ إلى الأوصياء من ولده واحداً واحداً ، أحيى بهم دينه ، وأتمّ بهم نوره ، وجعل بينهم وبين إخوانهم (٣) وبني عمّهم والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاناً (٤) بيّناً يعرف به الحجّة من المحجوج ، والإمام من المأموم .

بأن عصمهم من الذّنوب ، وبرأهم من العيوب ، وطهّرهم من الدنس ، ونزّههم من اللبس ، وجعلهم خُزّان علمه ، ومستودع حكمته ، وموضع سرّه ، وأيّدهم بالدلائل ، ولولا ذلك لكان الناس على سواء ولادّعى أمر الله عزّ وجلّ كلّ أحد ، ولما عرف الحقّ من الباطل ، ولا العالم من الجاهل .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، باثن.

<sup>(</sup>٢) من نسخ ١١، ف ، م ١٠.

<sup>(</sup>٣) في نسخ «أ، ف، م» إخوتهم.

<sup>(</sup>٤) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م » فرقاً .

وقد ادّعى هذا المبطل المفتري على الله الكذب بما ادّعاه ، فلا أدري بأيّة حالة هي له رجاء أن يتمّ دعواه ، أبفقه في دين الله ؟ فوالله ما يعرف حلالا من حرام ولا يفرّق بين خطأ وصواب ، أم بعلم فها يعلم حقّا من باطل ، ولا محكها من متشابه ولا يعرف حدّ الصلاة ووقتها ، أم بورع فالله شهيد على تركه الصلاة الفرض أربعين يوماً ، يزعم ذلك لطلب الشعوذة (١) ، ولعل خبره قد تأدّى إليكم ، وهاتيك ظروف مسكره منصوبة ، وآثار عصيانه لله عزّ وجلّ مشهورة قائمة ، أم بآية فليأت بها ، أم بحجّة فليقمها ، أم بدلالة فليذكرها .

قال الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم حمّ \* تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم \* ما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهها إلاّ بالحق وأجل مسمّى والّذين كفروا عمّا أُنذروا معرضون \* قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السهاوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين \* ومن أضلُ ممّن يدعوامن دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون \* وإذا حشر النّاس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ (٢).

فالتمس تولّى الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك ، وامتحنه وسله عن آية من كتاب الله يفسّرها أو صلاة فريضة يبيّن حدودها وما يجب فيها ، لتعلم حاله ومقداره ، ويظهر لك عواره (٣) ونقصانه ، والله حسيبه .

حفظ الله الحقَّ على أهله ، وأقرَّه في مستقرّه ، وقد أبي الله عزّ وجلّ أن تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهم السلام ، وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الحقُّ ، واضمحلّ الباطل ، وانحسر عنكم ، وإلى الله أرغب في

<sup>(</sup>١) قال في القاموس: الشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسِحريرى الشيء بغير ما عليه، أصله في رأي العين .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ١-٢.

<sup>(</sup>٣) العوار : بالفتح وقد يضمّ : العيب .

الكفاية ، وجميل الصنع والولاية ، وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلَّى الله على محمَّد وآل محمَّد (١) .

٢٤٧ ـ وأخبرني جماعة ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراريّ (وغيرهما)(١) عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمريّ رحمه الله أن يوصل لي كناباً قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولينا صاحب الدار عليه السلام(٣) .

أمّا ما سألت عنه أرشد الله وثبّتك من أمر المنكرين لي من أهـل بيتنا وبني عمّنا ، فاعلم أنّه ليس بين الله عزّ وجلّ وبـين أحد قـرابة ، ومن أنكـرني فليس منى ، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام(٤) .

وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده ، فسبيـل إخـوة يـوسف عـلى نبيّنـا وآلـه و عليه السلام(°) .

وأمّا الفقّاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب(١) .

وأمًا أموالكم فها نقبلها إلاّ لتطهروا فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليقطع ، فها آتانا الله خير ممّا آتاكم .

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۱۹۳/۵۳ ح ۲۱ وفي نور الثقلين : ۷/۵ ح ٤ مختصراً وفي البحار : ۲۲۸/۵۰ ح ۳ عنه وعن الاحتجاج : ٤٦٨ باختلاف يسير وقطعة منه في إثبات الهداة : ٥٠٠/١ ح ٣٧٧ . وأخرجه في البحار : ١٨١/٢٥ ح ٤ ومعادن الحكمة : ٢٧٥/٢ عن الاحتجاج . ويأتى الإشارة إلى هذا الحديث في ح ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة وف ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م و والبحار : صاحب الزمان عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) من أوَّله إلى هنا في نور الثقلين : ٣٦٨/٢ ح ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) من أوَّله إلى هنا في البحار : ٥٠ /٢٢٧ ح ١ عن الإحتجاج : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٦) من قوله « وأمّا الفقاع » إلى هنا في البحار : ١٦٦/٧٩ ح ٢ عن كتابنا هـذا وعن الإحتجاج :

وأخرجه في البحار : ٤٨٢/٦٦ ح ٢ والوسائل : ٢٩١/١٧ ح ١٥ عنه وعن كهال الدين : ٤٨٤ . وشلماب ، شلمابة : شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم .

وأمَّا ظهور الفرج فإنَّه إلى الله عزَّ وجلَّ، كذب (١) الوقَّاتون(٢) .

وأمّا قول من زعم أنّ الحسين عليه السلام لم يقتـل ، فكفـر وتكـذيب وضلال(٣) .

وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله ( عليكم )(٤) (٥) .

وأمّا محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه وعن أبيه من قبـل ، فإنّـه ثقتي وكتابه كتابي<sup>(١)</sup> .

وأمّا محمّد بن عمليّ بن مهزيار الأهوازيّ فسيصلح الله قلبه ، ويزيـل عنه شكّه .

وأمّا ما وصلتنا به فىلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهـر ، وثمن المغنيّـة حرام  $^{(v)}$  .

وأمَّا محمَّد بن شاذان بن نعيم فإنَّه رجل من شيعتنا أهل البيت .

وأمّا أبو الخطّاب محمّد بن (أبي) (١) زينب الأجدع [فإنّه] (١) ملعون

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، وكذب .

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وأمَّا ظهور الفرج ۽ إلى هنا في البحار : ١١١/٥٢ ح ١٩ عن الإحتجاج : ٤٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) من قوله: «وأما من زعم » إلى هنا في إثبات الهداة : ٧٥٧/٣ صدر ح ٤٢ عن كتابنا هذا .
 وأخرجه في البحار : ٢٧١/٤٤ ح ٣ والعوالم : ١٨/١٧ ح ٣ عن الإحتجاج : ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٥) من قوله: «وأمّا الحوادث الواقعة ، إلى هنا في البحار : ٩٠/٢ ح ١٣ والعـوالم : ٣٠/٣ ح ١٠ عن الإحتجاج : ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٦) من قوله: «وأمًّا محمَّد بن عثمان ، إلى هنا في البحار : ٣٤٩/٥١ عن كتابنا هذا وعن الإحتجاج : ٤٧٠ .

ومن قوله : • وأمّا الحوادث الواقعة » إلى هنا في الوسائل : ١٠١/١٨ ح ٩ عن كتبابنا هـذا وعن الإحتجاج والكيال : ٤٨٤ \_ ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٧) من قوله : ﴿ وَأَمَّا مَا وَصَلَّمَنَا ﴾ إلى هنا في الوسائل : ٨٦/١٢ ح ٣ عن الكمال : ٤٨٥ .

<sup>(^)</sup> ليس في نسخة وف ع .

<sup>(</sup>٩) من البحار.

وأصحابه ملعونون ، فـلا تجـالس أهــل مقـالتهم وإنّي منهم بــريء وآبـائي عليهم السلام منهم براء(١) .

وأمَّا المتلبَّسون بأموالنا فمن استحلُّ منها شيئاً فأكله فإنَّما يأكل النيران .

وأمّا الخمس<sup>(۲)</sup> فقد أُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنـا لتطيب ولادتهم ولا تخبث<sup>(۳)</sup>.

وأمّا ندامة قوم قـد شكّوا في دين الله عـلى ما وصلونـا به ، فقـد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا في صلة الشاكين .

وأمّا علّة ما وقع من الغيبة فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تَسْأَلُوا عَن أَشِياء إِن تَبِد لَكُم تَسؤكم ﴾ (٤) إنّه لم يكن أحد من آبائي إلّا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وإنّ أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي (٥) .

وأمّا وجه الإنتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبّتها عن الأبصار السحاب ، وإنّي لأمان أهل الأرض كها أنّ النجوم أمان لأهل السهاء ، فاغلقوا [أبواب ](١) السؤال عمّا لا يعنيكم ، ولا تتكلّفوا على ما قد كفيتم ، وأكثروا

<sup>(</sup>۱) من قوله: «وأمّا أبو الخطاب ، إلى هنا في إثبات الهداة : ٧٥،٧/٣ ذح ٤٢ ومستدرك الوسائل : ١٥ ٢٥.١٢ ح ٢٣ عن كتابنا هذا وعن الكيال : ٤٨٥ .

وأخرجه في البحار : ٣٣٤/٤٧ ح ٢ عن الإحتجاج : ٤٧٠ .

 <sup>(</sup>٢) تحقيق ما أحل من الخمس للشيعة في زمان الغيبة يطلب من الكتب الفقهية وفيه روايات وأقوال ،
 والأظهر والأشهر أنّ المراد بهذا الخبر وأمثاله إباحة الخمس في المناكح للشيعة في زمان الغيبة لتطيب ولادتهم دون الخمس في غيرها فإنّ الخمس في غيرها وأجب في زمان الغيبة أيضاً والله العالم .

 <sup>(</sup>٣) من قوله: ووأمّا المتلبّسون ، إلى هنا في البحار : ١٨٤/٩٦ ح ١ عن الإحتجاج .
 وفي الوسائل : ٣٨٣/٦ ح ١٦ عن الكيال : ٤٨٥ والإحتجاج .

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) من قوله : «وأمّا علة ما وقع من الغيبة » إلى هنا في نور الثقلين : ٦٨٢/١ ح ٤٠٨ عن كمال الدين : ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٦) من البحار .

الدعاء بتعجيل الفرج فإنَّ ذلك فرجكم ، والسلام عليك يا إسحـاق بن يعقوب وعلى من اتَّبع الهدى(١) .

۲٤٨ ـ وأخبرنا الحسين بن إبراهيم (٢) ، عن أبي العباس أحمد بن عليّ بن نوح (٣) ، عن أبي نصر هبة الله بن محمّد الكاتب (٤) قال : حدثني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن تربك (٥) الرهاوي ، قال : حدّثني أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أو قال أبو الحسن (علي بن ) (١) أحمد الدلاّل القمّي قال :

إختلف جماعة من الشيعة في أنّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى الأثمّة صلوات الله عليهم أن يخلقوا أو يرزقوا ؟ فقال قوم هذا محال لا يجوز على الله تعالى ، لأنّ الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عزّ وجلّ وقال آخرون بل الله تعالى أقدر الأئمّة على ذلك وفوضه إليهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً .

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ١٨٠/٥٣ ح ١٠ وعن الاحتجاج : ٤٦٩ عن الكليني وكمال الدين : ٤٨٣ ح ٤ عن ابن عصام عن الكليني باختلاف .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ١٢٢ والحرائج : ٣٠ ١١١٣/٣ ح ٣٠ عن ابن بابويه وفي كشف الغمّة : ٢/٣١ه عن إعلام الورى .

وفي البحار : ٣٨٠/٧٨ ح ١ عن الدَّرة الباهرة : ٤٧ مختصراً .

وأورده في إعلام الورى : ٤٢٣ عن محمّد بن يعقوب مثله .

 <sup>(</sup>٢) هو أمّا الحسين بن إبراهيم القزوينيّ الّذين ذكره الشيخ في ترجمة الحسين بن أبي غندر أو الحسين بن إبراهيم القمّي المعروف بابن الخيّاط : فاضلٌ ، جليلٌ من رجال الخاصة الـذي ذكره العـلاّمة في إجازته الكبيرة لبني زهرة وكنّاه بأبي عبد الله .

ويأتي في ح ٣٣٥ بعنوان الحسين بن إبراهيم القمّي .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : أحمد بن نوح بن عليّ بن العبّاس بن نوح السيرافي : نـزيل البصرة ، كـان ثقةً في حديثه ، منقناً لما يرويه ، فقيهاً ، بصيراً بالحديث والرواية ، وهو أستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه .

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : هبة الله بن أحمد بن محمّد الكاتب أبو نصر المعروف بابن برينة ، كان يذكر أنّ أمّه أمّ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ، سمع حديثاً كثيراً .

<sup>(</sup>٥) في نسختي (ف، م، تريك.

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخ وأ، ف، مه.

فقال قائل : ما بالكم لا ترجعون إلى أي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ فتسألونه عن ذلك فيوضح (١٠ لكم الحقّ فيه ، فإنّه الطريق إلى صاحب الأمر عجّل الله فرجه ، فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله ، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه ، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته :

« إنَّ الله تعالى هو الَذي خلق الأجسام وقسَّم الأرزاق، لأنّه ليس بجسم ولا حالً في جسم ، ليس كمثله شيء وهـو السميـع العليم ، وأمّـا(٢) الأسمّـة عليهم السلام فإنّهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق ، إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقّهم «٣) .

٢٤٩ ـ وبهذا الإسناد، عن أبي نصر هبة الله بن محمّد ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال: حدّثني جماعة من بني نوبخت، منهم أبو الحسن بن كثير النوبختي (١) رحمه الله ، وحدّثنني به أمّ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه أنّه حمل إلى أبي [ جعفر ] (٥) رضي الله عنه في وقت من الأوقات ما ينفذه إلى صاحب الأمر عليه السلام من قم ونواحيها .

فلمًا وصل الرسول إلى بغداد ودخل إلى أبي جعفر وأوصل إليه ما دفع إليه وودّعه وجاء لينصرف ، قال له أبو جعفر : قد بقي شيء ممًا استودعته فأين هو ؟ فقال له الرجل : لم يبق شيء يـا سيّدي في يـدي إلاّ وقد سلّمته ، فقال لـه أبو جعفر : بلى قد بقي شيء فارجع إلى ما معك وفتّشه وتذكّر ما دفع إليك .

فمضى الرجل ، فبقى أيَّاماً يتذكَّر ويبحث ويفكَّر فلم يذكر شيئاً ولا أخبره

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخ وأ، ف، م، ليوضح.

<sup>(</sup>٢) في نسخ دا، ف، م ي فامّا .

 <sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ٧٥٧/٣ ح ٤٣ وعن الإحتجاج : ٤٧١ نحوه .
 أنه حدة الرحل : ٥٣/ ٣٧٥ م ٢٠ الاحتجاج : ٣/٣/٣٠ م ٥ م م الاحتجاد .

وأخرجه في البحار : ٣٢٩/٢٥ ح ٤ وإثبات الهداة : ٣٦٣/٣ ح ٦٥ عن الإحتجاج .

 <sup>(</sup>٤) الظاهر أنّه أبو الحسن بن كبرياء النوبختي الآني ذكره في ح ٣٤٨ .
 وفي إثبات الهداة ونسخ و أ ، ف ، م ، أبو الحسن بن زكريا النوبختي .

<sup>(</sup>٥) من نسخ وأ، ف، م، والبحار.

من كان في جملته ، فرجع إلى أبي جعفر فقال له : لم يبق شيء في يدي ممّا سلّم إليَّ (وقد حملته)(١) إلى حضرتك ، فقال له أبو جعفر : فإنّه يقال : لـك الثوبــان السّردانيّان(٢) اللّذان دفعهما إليك فلان بن فلان ما فعلا ؟

فقال له الرجل: إي والله يا سيّدي لقد نسيتهما حتّى ذهبا عن قلبي ولست أدري الآن أين وضعتهما، فمضى الرجل، فلم يبق شيء كان معه إلّا فتشه وحلّه (٣) وسأل من حمل إليه شيئاً من المتاع أن يفتش ذلك فلم يقف لهما على خبر، فرجع إلى أبي جعفر ( فأخبره ) (٤).

فقال له أبو جعفر يقال لك : إمض إلى فلان بن فلان القطّان الّذي حملت إليه العدلين القطن في دار القطن ، فافتق أحدهما وهو الّذي عليه مكتوب كذا وكذا فإنّهها (٥) في جانبه ، فتحيّر الرجل عمّا أخبر به أبو جعفر ، ومضى لوجهه إلى الموضع ، ففتق العدل الّذي قال له : افتقه ، فإذا الثوبان في جانبه قد اندسًا مع القطن فأخذهما وجاء (بهما) (١) إلى أبي جعفر ، فسلّمهما (٧) إليه وقال له : لقد نسيتهما (٨) لأني لمّا شددت المتاع بقيا فجعلتهما في جانب العدل ليكون ذلك أحفظ لهما .

وتحدّث الرجل بما رآه وأخبره به أبو جعفر عن عجيب الأمر الّذي لا يقف إليه إلّا نبيّ أو إمام من قبل الله الّذي يعلم السرّائر وما تخفي الصّدور ، ولم يكن هذا الرجل يعرف أبا جعفر وإنّما أنفذ على يده كما ينفذ التجّار إلى أصحابهم على يد

<sup>(</sup>١) في البحار : إلَّا وقد حملت إليك .

 <sup>(</sup>٢) السردانية جزيرة كبيرة ببحر المغرب (قاله في القاموس).
 ولعل الثواب السردان منسوب إلى هذه الجزيرة.

<sup>(</sup>٣) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ﴾ إلَّا وفتَشه وحمله .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة و ف ۽ .

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف، وإنّهها .

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>V) في نسخة وف و وسلمها.

<sup>(</sup>٨) في البحار ونسخ وأ، ف، م، أنسيتهما.

من يثقون به ، ولا كان معه تذكرة سلّمها إلى أبي جعفر ولا كتاب ، لأنّ الأمر كان حادًا (جداً ) (() في زمان المعتضد ، والسيف يقطر دما كها يقال ، وكان سرّا بين الحاصّ من أهل هذا الشأن ، وكان ما يحمل به إلى أبي جعفر لا يقف من يحمله على خبره ولا حاله ، وإنّما يقال : إمض إلى موضع كذا وكذا ، فسلّم ما معك (من )(() غير أن يشعر بشيء ولا يدفع إليه كتاب ، لئلا يوقف على ما تحمله منه (").

• ٢٥٠ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين قال : أخبرنا عليّ بن أحمد بن موسى المدقّاق ومحمّد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي رضي الله عنه أنّه ورد عليه فيها ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمريّ قدّس سرّه :

وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فلئن كان كما يقول النّاس : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فيما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة (٤) فصلَها وارغم [ أنف ] (٥) الشيطان (١) .

٢٥١ ـ [و](٧)قال أبو جعفر بن بابويه في الحبر الَّذي روي(^) فيمن أفـطر

<sup>(</sup>١) ليس في البحار.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخ دا ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ٣/٦٨٦ ح ٩٧ والبحار : ٣١٦/٥١ ح ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) في البحار : بشيء مثل الصلاة ، وفي نسخة وف ، فصليها بدل و فصلها ، .

<sup>(°)</sup> من البحار .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه في البحار : ١٨٢/٥٣ ح ١١ وج ١٤٦/٨٣ ح ١ عـن الاحتجاج : ٤٧٩ وكمال الدين :
 ٥٢٥ قـطعة من ح ٤٩ وفي الـوسـائـل : ١٧٢/٣ ح ٨ عنهـما وعن الفقيـه : ١٩٨/١ ح ١٤٢٧ والتهذيب : ٢/١٧٥ ح ١٥٥ والاستبصار : ٢٩١/١ ح ١ .

<sup>(</sup>٧) من نسخ وأ، ح، ف، م ، .

<sup>(</sup>٨) رواه إبن عيسى في نوادره : ٦٧ ح ١٤٠ وعنه الوسائل : ٣٢/٧ ح ١٣ وعن التهذيب : ٢٠٨/٤ ح ١١ والإستبصار : ٣/٧٧ ح ٦ .

يوماً في (١) شهر رمضان متعمّداً أنّ عليه ثلاث كفّارات: فإنّي أفتي به فيمن أفطر بجهاع محرّم عليه ، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي (٢) فيها ورد عليه من الشيخ أبي جعفر بن عثمان العمريّ رضي الله عنه (٣).

٢٥٢ ـ أخبرني جماعة ، عن أبي محمّد هارون ، عن أبي عليّ محمّد بن همام ، قال أبو عليّ : وعلى خاتم أبي جعفر السّمان رضي الله عنه لا إلّه إلاّ الله الملك الحقّ المبين ، فسألته عنه فقال : حدّثني أبو محمّد يعني صاحب العسكر عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ( أنّهم ) (أ) قالوا : كان لفاطمة عليها السلام خاتم فصّه عقيق ، فلمّا حضرتها الوفاة دفعته إلى الحسن عليه السلام ، فلمّا حضرته الوفاة دفعه إلى الحسن عليه السلام ، فلمّا حضرته الوفاة دفعه إلى الحسن عليه السلام .

قال الحسين عليه السلام فاشتهيت أن أنقش عليه شيئاً ، فرأيت في النوم المسيح عيسى بن مريم على نبيّنا وآله وعليه السلام ، فقلت له : يا روح الله ما أنقش على خاتمي هذا ؟ قال : انقش عليه لا إلّه إلّا الله الملك الحقّ المبين ، فإنّه أوّل التوراة وآخر الإنجيل (°) .

٢٥٣ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة بن عليّ بن عبد الله بن محمّد بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه بن محمّد الكليني قال : كتب محمّد بن زياد عليهم السلام (٦) قال : حدّثنا ، عليّ بن محمّد الكليني قال : كتب محمّد بن زياد

وفي الوسائل المذكور ص ٣٦ ح ٢ عن التهذيبين ولكن في الوسائل وأو، بدل وو. .

وفي البحار : ٢٨١/٩٦ ح ٧ عن النوادر .

<sup>(</sup>١) في نسخ دأ، ف، م، من .

<sup>(</sup>٢) هو محمّد بن جعفر بن عون الأسدي .

 <sup>(</sup>٣) الفقيه : ١١٨/٢ ذح ١٨٩٢ وعنه الوسائل : ٣٦/٧ ح ٣ .
 وأخرجه في البحار : ٢٨٠/٩٦ ح ٤ عن الإحتجاج : ٤٨٠ نقلاً عن ابن بابويه .

 <sup>(</sup>٤) ليس في نسخة وف وكذا في نسختي وأ، م ، .

<sup>(</sup>٥)، لم نجد له تخریجات .

<sup>(</sup>٢)) قال النجاشي : الحسن بن حمزة بن عليّ بن عبد (عبيد) الله بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن =

الصيمريّ يسأل صاحب الزمان عجّل الله فرجه كفناً يتيمّن بما يكون من عنده ، فورد إنّك تحتاج إليه سنة إحدى وثمانين فهات رحمه الله في [ هذا ](١) الوقت الّذي حدّه وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهر(٢) .

٢٥٤ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيّاش (٣) ، قال حدّثني ابن مروان الكوفي (٤) ، قال : حدّثني ابن أبي سورة قال : كنت بالحائر زائراً عشيّة عرفة فخرجت متوجّهاً على طريق البرّ ، فلمّا انتهيت [ إلى ٢٥٠ المسنّاة جلست إليها مستريعاً ، ثمّ قمت أمثني وإذا رجل على ظهر الطّريق فقال لي : هل لك في الرفقة ؟ فقلت : نعم فمشينا معاً يحدّثني وأحدّثه وسألني عن حالي ، فأعلمته أنّي مضيّق لا شيء معي ولا في يدي ، فالتفت إليّ فقال لي :

إذا دخلت الكوفة فائت [ دار ](٢) أبا طاهر الزّراري فاقرع عليه بابه ، فإنّه سيخرج إليك ٧٠) وفي يده دم الأضحيّة ، فقل له : يقال لك إعط هذا الرجل

عليّ بن أبي طالب عليهم السلام ، أبو محمد الطبري يعرف بالمرعش ( المرعشي ) كان من أجلاً عدد الطائفة وفقهائها قدم بغداد ولقيه شيوخنا في سنة ٣٥٦ ومات سنة ٣٥٨ ، له كتب منها كتاب في الغيبة كتاب جامع .

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٣١٧/٥١ ح ٣٩ وعن فرج المهموم: ٢٤٤ باسناده إلى البطبري ودلائل الإمامة: ٢٨٥ باسناده إلى عليّ بن محمّد السمري .

وفي إثبات الهداة : ٢٧٧/٣ ح ٧٣ عن كتابنا هذا وعن كيال الدين : ٥٠١ ع عن عليّ بن محمّد الصيمري نحوه وفي ص ٧٠١ ح ١٤٠ عن دلائل الإمامة .

وأخرجه في البحار المذكور : ٣٣٥ ح ٥٩ ومنتخب الأنوار المضيئة : ١٢٧ عن الكمال .

وتقدّم نحو هذا الخبر في ح ٣٤٣ بسند آخر عن علىّ بن زياد الصيمري ، ولا يبعد تعدُّدِ القضيّة .

 <sup>(</sup>٣) قال النجاشي : أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري ع أبو عبد الله ، كان سمع الحديث فأكثر ، واضطرب في آخر عمره .

وعنونه الشيخ أيضاً في فهرسته ورجاله وقال : مات سنة ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمَّد بن زيد بن مروان الآتي ذكره في ح ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) من البحار وتبصرة الولي .

<sup>(</sup>٦) من البحار وتبصرة الولي .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: عليك.

الصرّة الـدنانـير الّتي عند رجـل السّرير ، فتعجّبت من هـذا ، ثمّ فارقني ومضى لوجهه لا أدري أين سلك .

ودخلت الكوفة فقصدت [ دار ] (١) أبا طاهر محمّد بن سليمان الزّراري (٢) ، فقرعت [ عليه ] (٣) بابه كها قال لي وخرج إليّ وفي يده دم الأضحيّة فقلت له : يقال لك إعط هذا الرجل الصرّة الدنانير التي عند رجل السرير ، فقال : سمعاً وطاعةً ودخل فأخرج إليّ الصرّة فسلّمها إليّ فأخذتها وانصرفت (٤) .

٢٥٥ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراريّ قال : حدّثني أبو عبسى محمّد بن حدّثني أبو عبسى محمّد بن عليّ الرقام قالا : حدّثنا أبو سورة ـ قال أبو عليّ المحقريّ وأبو الحسين محمّد بن عليّ بن الرقام قالا : حدّثنا أبو سورة ـ قال أبو غالب : وقد رأيت ابناً لأبي سورة ، وكان أبو سورة أحد مشايخ الزيديّة المذكورين .

قال أبو سورة: خرجت إلى قبر أبي عبد الله عليه السلام أريد يوم عرفة فعرّفت (٢) يوم عرفة ، فلمّا كان وقت عشاء الآخرة صلّيت وقمت فابتدأت أقرأ من الحمد ، وإذا شابّ حسن الوجه عليه جبّة سيفي (٧) ، فابتدأ أيضاً من الحمد وختم قبلي أو ختمت قبله ، فلمّا كان الغداة خرجنا جميعاً من باب الحائر ، فلمّا صرنا إلى (^) شاطىء الفرات قال لي الشّابُ : أنت تريد الكوفة فامض فمضيت

<sup>(</sup>٢،١) من البحار وتبصرة الولي .

 <sup>(</sup>٣) قال النجاشي : محمد بن سليهان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو طاهر الزراري حسن الطريقة ، ثقة عين ، وله إلى مولانا أبي محمد عليه السلام مسائل والجوابات مات في سنة : ٣٠١ وكان مولده سنة : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٣١٨/٥١ ح ٤٠ وإثبات الهداة : ٣٨٧/٣ ح ٩٨ وتبصرة الولي ح ٧١ .

<sup>(</sup>٥) هو محمّد بن زيد بن علي بن جعفر بن مروان ، أبو عبد الله البغـدادي نزيـل الكوفـة ، روى عن عبد الله بن ناجية وحامد بن شعيب ( العبر : ٢/١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) عرَّفت من باب التفعيل ، أي أدركت عرفة عند قبره عليه السلام .

<sup>(</sup>٧) في البحار: مُسيفى .

<sup>(</sup>٨) في نسخ دأ، ف، م، على .

قال أبو سورة : ثمّ أسفت على فراقه فاتبعته فقال لي : تعال فجئنا جميعا إلى أصل حصن المسنّاة فنمنا جميعا وانتبهنا فإذا نحن على العوفي أعلى جبل الخندق ، فقال لي : أنت مضيّق وعليك عيال ، فامض إلى أبي طاهر الزراري فيخرج إليك (٢) من منزله وفي يده الدّم من الأضحيّة (٣) فقل له : شابّ من صفته كذا يقول : لك صرّة فيها عشرون ديناراً جاءك بها بعض إخوانك فخذها منه .

قال أبو سورة : فصرت إلى أبي طاهر [ بن ](١) الزراريّ كــا قال الشّــابّ ووصفته له فقال : الحمد لله ورأيته ، فدخل وأخرج إليّ الصرّة الدّنانير فدفعها إليّ وانصرفت .

قال أبو عبد الله محمّد بن زيد بن مروان \_ وهـو أيضاً من أحـد مشايخ الزيديّة \_ حدّثت بهذا الحديث أبا الحسن<sup>(٥)</sup> محمّد بن عبيد الله العلوي ونحن نزول بأرض الهرِّ ، فقال : هذا حقّ جاءني رجل شابّ فتوسّمت<sup>(٦)</sup> في وجهه سمة فانصرف<sup>(٧)</sup> الناس كلّهم ، وقلت له : من أنت ؟

فقال: أنا رسول الخلف عليه السلام إلى بعض إخوانه ببغداد فقلت له: معك راحلة فقال: نعم في دار الطلحيّين، فقلت له: قم فجيء بها، ووجّهت معه غلاماً فأحضر راحلته وأقام عندي يومه ذلك، وأكل من طعامي وحدّثني بكثير من سرّي وضميري، قال: فقلت له على أيّ طريق تأخذ؟ قال: أنزل إلى

<sup>(</sup>١) في الخرائج : الغري .

<sup>(</sup>٢) في البحار والخرائج : فسيخرج .

<sup>(</sup>٣) في نسختي وأ، ف و دم الأضحيّة.

<sup>(</sup>٤) من البحار.

<sup>(</sup>٥) في البحار وتبصرة الولي : أبا الحسين .

 <sup>(</sup>٦) توسمت في وجهه الخير أي تفرست ( البحار ) .
 وفي نسخ و أ ، ف ، م ، فتاسمت .

<sup>(</sup>V) في نسخة وف والبحار: فصرفت الناس.

هذه النجفة ثم آي وادي الرّملة ، ثمّ آي الفسطاط ( واتبع الراحلة )(١) فـأركب إلى الخلف عليه السلام إلى المغرب .

قـال أبو الحسن (٢) محمّـد بن عبيد الله : فلمّا كـان من الغـد ركب راحلتـه وركبت معه حتّى صرنا إلى قنطرة دار صالح فعبر الخندق وحده وأنا أراه حتّى نزل النجف وغاب عن عيني .

قال: أبو عبد الله محمّد بن زيد: فحدّثت أبا بكر محمّد بن أبي دارم اليهامي (٢) ـ وهو ( من ) (٤) أحد مشايخ الحشويّة ـ بهذين الحديثين فقال: هذا (٥) حقّ جاءني منذ سنيّات ابن أخت أبي بكر [ بن ] (٢) النخالي العطّار ـ وهـو صوفيّ يصحب الصوفيّة ـ فقلت من أنت (٧) وأين كنت ؟ فقال لي: أنا مسافر ( منذ ) (٨) سبع عشرة سنة ، فقلت له: فأيش (٩) أعجب ما رأيت ؟ فقال: نزلت في الإسكندريّة (١٠) في خان ينزله الغرباء ، وكان في وسط الخان مسجد يصلّي فيه أهل الخان وله إمام وكان شابٌ يخرج من بيت له ( أو ) (١١) غرفة فيصليّ خلف الإمام

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة 1 ف 1 وفي البحار : وأبتع الراحلة .

<sup>(</sup>٢) في البحار : أبو الحسين .

 <sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، وتبصرة الولي: التميمي، والنظاهر أنَّه أحمد بن محمَّد بن السرّي بن
 يجي بن أبي دارم المحدّث، أبو بكر الكوفي.

قال في ميزان الإعتدال : مات في أوّل سنة ٣٥٧ .

وقال في تذكرة الحفاظ: رقم ٨٥٢ الحافظ المسند الشيعي ، أحمد بن محمّد . . . محدّث الكوفة ، جمع في الحط على الصحابة وكان يترّفض .

وتوفي سنة ٣٥٢ وقيل ٣٥١ .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة ( ف ۽ .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ﴿ فَ ﴾ هو .

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخ وأ، ف، م. .

<sup>(</sup>٧) في البحار ونسخة ( ف) أين .

<sup>(</sup>٨) ليس في نسخ دف ۽ أ ، م ۽ .

<sup>(</sup>٩) لغة عامية بمعنى و أيّ شيء وكأنَّها مخفَّفة من ذلك .

<sup>(</sup>١٠) في البحار ونسخ ﴿ أَ ، ف ، م ﴾ بالإسكندريّة .

<sup>(</sup>١١) ليس في البحار .

قال: فقلت: لما طال ذلك عليّ ورأيت منظره شابّ نظيف عليه عباء - أنا والله أحبُّ خدمتك والتشرُّف بين يديك، فقال: شأنك فلم أزل أخدمه حتى أنس بي الأنس التّامّ، فقلت له ذات يوم من أنت أعزَّك الله؟ قال: أنا صاحب الحقّ، فقلت له: يا سيّدي متى تظهر؟ فقال: ليس هذا أوان ظهوري، وقد بقي مدّة من الزمان، فلم أزل على خدمته تلك وهو على حالته من صلاة الجماعة وترك الخوض فيها لا يعنيه إلى أن قال: أحتاج إلى السّفر فقلت له: أنا معك.

ثمّ قلت له : يا سيّدي متى يظهر أمرك ؟ قال : علامة ظهور أمري (١) كثرة الهرج والمرج والفتن ، وآتي مكّة فأكون في المسجد الحرام فيقول الناس (٢) إنصبوا لنا إماماً ويكثر الكلام حتى يقوم رجل من الناس فينظر في وجهي ثم يقول :

يا معشر الناس هذا المهديّ انظروا إليه فيأخذون بيدي وينصبوني بين الرّكن والمقام ، فيبايع الناس عند إياسهم عني (٢) ، قال : وسرنا إلى ساحل البحر فعزم على ركوب البحر فقلت له : يا سيّدي أنا والله أفرق من (ركوب) (٤) البحر فقال : ويحك تخاف وأنا معك ، فقلت : لا ولكن أجبن ، قال : فركب البحر وانصرفت عنه (٥) .

٢٥٦ ـ أخبرني جماعة ، عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن عيّاش ، عن أبي غالب الزراريّ قال : قدمت من الكوفة وأنا شابّ إحدى قدماتي ومعي رجل من

<sup>(</sup>١) في نسخة وف وظهوري من .

<sup>(</sup>٢) في البحار : فيقال بدل و فيقول الناس ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، مني .

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٣١٨/٥١ ح ٤١ وتبصرة الولي ح ٧٢ .

وأخرج نحو صدره في منتخب الأنوار المضيئة ١٦٠ ومدينة المعاجز : ٦١٣ ح ٩٠ عن الخرائج : ١٧٠/١ ح ١٥ وأورد صدره في ثاقب المناقب : ٢٦٠ باختلاف .

إخواننا قد ذهب (١) على أبي عبد الله اسمه ، وذلك (٢) في أيّام الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله واستتاره ونصبه أبا جعفر محمّد بن عليّ المعروف بالشليغاني ، وكان مستقيهاً لم يظهر منه ما ظهر (منه) (٣) من الكفر والإلحاد ، وكان الناس يقصدونه ويلقونه لأنّه كان صاحب الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح سفيراً بينهم وبينه في حوائجهم ومههاتهم .

فقال لي صاحبي : هل لك أن تلقى أبا جعفر وتحدّث به عهداً ، فإنّه المنصوب اليوم لهذه الطائفة ، فإنّي أريد أن أسأله شيئاً من الدعاء يكتب به إلى الناحية ، قال : فقلت : [له](٤) نعم ، فدخلنا إليه فرأينا عنده جماعة من أصحابنا فسلّمنا عليه وجلسنا ، فأقبل على صاحبي فقال :

من هذا الفتى معك ، فقال له : رجل من آل زرارة بن أعين ، فأقبل علي فقال: من أيّ زرارة أنت؟ فقلت: يا سيّدي أنا من ولد بكير بن أعين أخي زرارة ، فقال : أهل بيت جليل عظيم القدر في هذا الأمر ، فأقبل عليه صاحبي فقال له : يا سيّدنا (٥) أريد المكاتبة في شيء من الدّعاء ، فقال : نعم .

قال: فلمّا سمعت هذا اعتقدت أن أسأل أنا أيضاً مثل ذلك، وكنت اعتقدت في نفسي ما لم أبده لأحد من خلق الله حال والدة أبي العباس ابني، وكانت كثيرة الخلاف والغضب عليّ، وكانت منيّ بمنزلة، فقلت في نفسي أسأل الدعاء لي في أمر قد أهمّني ولا أسمّيه (٦)، فقلت أطال الله بقاء سيّدنا وأنا أسأل حاجة، قال: وما هي ؟ قلت: الدعاء لي بالفرج من أمر قد أهمّني، قال: فأخذ درجاً بين يديه كان أثبت فيه حاجة الرجل فكتب: (و)(٧)الزراري يسأل الدعاء له

<sup>(</sup>١) يقال ذهب عليه كذا أي نسيه ، فالذَّهاب إذا عدَّى و بعلي يفيد معنى النسبان .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ف ، فذلك .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٤) من نسخ ۽ أ، ف، م، .

<sup>(</sup>٥) في نسختي وف ، م ۽ يا سيّدي .

<sup>(</sup>٦) في نسخة وف، ولا أسمّى .

<sup>(</sup>٧) ليس في نسخة وف ۽ .

في أمر قد أهمَّه ، قال : ثمَّ طواه فقمنا وانصرفنا(١) .

فلمًا كان بعد أيّام قال لي صاحبي : ألا نعود إلى أبي جعفر فسأله عن حوائجنا الّتي كنّا سألناه ، فمضيت معه ودخلنا عليه فحين جلسنا عنده أخرج الدرج ، وفيه مسائل كثيرة قد أُجيب في تضاعيفها ، فأقبل على صاحبي فقرأ عليه جواب ما سأل ، ثمَّ أقبل عليَّ وهو يقرأ [ فقال : ](٢).

وأمّا الزراريّ وحال الزوج والزوجة فأصلح الله ذات بينها ، قال فورد عليّ أمر عظيم ، وقمنا فانصرفت (٣) ، فقال لي : قد ورد عليك هذا الأمر فهنت : أعجب منه قال : مثل أيَّ شيء ؟ فقلت : لأنّه سرّ لم يعلمه إلّا الله تعالى وغيري فقد أخبرني الآن ما هـو فأخبرته فقد أخبرني الآن ما هـو فأخبرته فعجب منه .

ثم قضى أن عدنا إلى الكوفة فدخلت داري وكانت أمّ أبي العبّاس معاضبة لي في منزل أهلها فجاءت إليّ فاسترضتني واعتذرت ووافقتني ولم تخالفني حتّى فرّق الموت بيننا(٥).

٢٥٧ ـ وأخبرني بهذه الحكاية جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمّد بن سليهان الزراريُّ رحمه الله إجازة وكتب عنه ببغداد أبو الفرج محمّد بن المظفّر في منزله بسويقة غالب في يوم الأحد لخمس خلون من ذي القعدة سنة ستَّ وخمسين وثلاثهائة قال:

كنت تزوّجت بأمّ ولدي وهي أوّل امرأة تزوّجتها ، وأنا حينئذٍ حدث السنّ وسنيّ إذ ذاك دون العشرين سنة ، فدخلت بها في منزل أبيها ، فأقـامت في منزل أبيها سنين وأنا أجتهد بهم في أن يحـوّلوهـا إلى منزلي وهم لا يجيبـوني إلى ذلك ،

<sup>(</sup>١) في نسخ «أ، ف، م» وقمنا فانصرفنا .

<sup>(</sup>٢) من البحار .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخة « ف ، فانصرفنا وكذا في نسختي « أ ، م ، .

<sup>(</sup>٤) في نسخة «ف ، فأخبرني بدل « فقد أخبرني » .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٣٢٠/٥١ ح ٤٢ وفي إثبات الهداة : ٣/٧٨٣ ح ٩٩ مختصراً .

فحملت مني في هذه المدّة وولدت بنتاً فعاشت مدّة ثم ماتت ولم أحضر في ولادتها ولا في موتها ولم أرها منذ ولدت إلى أن توفّيت للشّرور الّتي كانت بيني وبينهم .

ثم اصطلحنا على أنّهم يحملونها إلى منزلي ، فدخلت إليهم في منزلهم ودافعوني في نقل المرأة إليَّ وقدِّر(١) أن حملت المرأة مع هذه الحال ، ثمّ طالبتهم بنقلها إلى منزلي على ما اتّفقنا عليه ، فامتنعوا من ذلك ، فعاد الشّر بيننا وانتقلت عنهم ، وولدت وأنا غائب عنها بنتاً وبقينا على حال الشّرّ(٢) والمضارمة(٣) سنين لا آخذها .

ثمَّ دخلت بغداد وكان الصّاحب (٤) بالكوفة في ذلك الوقت أبو جعفر محمّد بن أحمد الزجوزجيّ رحمه الله ، وكان لي كالعمِّ أو الوالد ، فنزلت عنده ببغداد وشكوت إليه ما أنا فيه من الشرور الواقعة بيني وبين الزّوجة وبين الأحماء ، فقال لى : تكتب رقعة وتسأل الدعاء فيها .

فكتبت رقعة (و)(٥)ذكرت فيها حالي وما أنا فيه من خصومة القوم لي وامتناعهم من حمل المرأة إلى منزلي ، ومضيت بها أنا وأبو جعفر رحمه الله إلى محمّد بن عليّ ، وكان في ذلك الواسطة بيننا وبين الحسين بن روح رضي الله عنه وهو إذ ذاك الوكيل ، فدفعناها إليه وسألناه إنفاذها ، فأخذها مني وتأخّر الجواب عنى أيّاماً ، فلقيته فقلت له : قد ساءني(١) تأخّر الجواب عنى ، فقال (لي)(٧) لا

<sup>(</sup>۱) في نسخة وفي قدرت .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف، الشرور .

 <sup>(</sup>٣) المضارمة المغاضبة ، من قولهم تضرم علي أي تغضب (حاشية طبع النجف) .
 وفي نسخة وف المصادمة ، ونسخق وأ ، م المصارمة .

<sup>(</sup>٤) وكان الصاحب أي « صاحبي » أو « ملجأ الشيعة وكبيرهم » أو « صاحب الحكم من قِبل السلطان » والأوسط أظهر ( البحار ) .

<sup>(</sup>٥) ليس في البحار.

<sup>(</sup>٦) في نسخة دف، أسأني.

<sup>(</sup>٧) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

يسؤوك (هذا)(١) فإنّه أحبُّ ( لي ولك ، وأوماً )(٢) إليّ أنّ الجواب إن قرب كان من جهـة الحساحب من جهـة الحسين بن روح رضي الله عنـه ، وإن تأخّـر كان من جهـة الصـاحب عليه السلام ، فانصرفت .

فلمّا كان بعد ذلك \_ ولا أحفظ المدّة إلّا أنّها كانت قريبة \_ فوجّه إليّ أبو جعفر الزجوزجيّ رحمه الله يوماً من الأيّام ، فصرت إليه ، فأخرج لي<sup>(٣)</sup> فصلاً من رقعة وقال لي : هذا جواب رقعتك فإن شئت أن تنسخه فانسخه وردّه فقرأته فإذا فيه والزوج والزوجة فأصلح الله ذات بينها ، ونسخت اللّفظ ورددت عليه الفصل ، ودخلنا الكوفة فسهّل الله لي نقل المرأة بأيسر كلفة ، وأقامت معي سنين كثيرة ورزقت مني أولاداً وأسأت إليها إساءات واستعملت معها كلّ ما لا تصبر النساء عليه ، فها وقعت بيني وبينها لفظة شرّ ولا بين أحد من أهلها إلى أن فرّق الـزمان بيننا .

قالوا: قال أبو غالب رحمه الله: وكنت قديماً قبل هذه الحال قد كتبت رقعة أسأل فيها أن يقبل (3) ضيعتي ، ولم يكن اعتقادي في ذلك الوقت التقرّب إلى الله عزّ وجلّ بهذه الحال ، وإنّما كان شهوةً مني للاختلاط بالنوبختين والدخول معهم فيها كانوا (فيه) (0) من الدنيا ، فلم أجب إلى ذلك وألححت في ذلك ، فكتب إلي أن اختر من تثق به فاكتب الضيعة باسمه فإنّك تحتاج إليها ، فكتبتها باسم أبي القاسم موسى بن الحسن الزجوزجيّ ابن أخي أبي جعفر رحمه الله لثقتي به وموضعه من الدّيانة والنعمة .

فلم تمض الأيّام حتى أسروني الأعراب ونهبوا الضيعة الّتي كنت أملكها ، وذهب منى فيها من غلّاتي ودوابّي وآلتي نحو من ألف دينار ، وأقمت في أسرهم

<sup>(</sup>١) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٢) بدل ما بين القوسين في البحار : إليّ لك وأومى .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ ﴿ أَ ، ف ، م ، إليَّ .

<sup>(</sup>٤) في البحار: أن تقبل.

<sup>(</sup>٥) ليس في البحار .

مدّة إلى أن اشتريت نفسي بمائة دينار وألف وخمسائة درهم ، (و)(١) لزمني في أُجرة الرسُل نحو من خمسائة درهم ، فخرجت واحتجت إلى الضيعة فبعتها(٢) .

٢٥٨ - وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّي رحمه الله ، عن أبي عليّ بن همام قال : أنفذ محمّد بن عليّ الشلمغاني العزاقريُّ (٣) إلى الشيخ الحسين بن روح يسأله أن يباهله وقال : أنا صاحب الرّجل وقد أمرت بإظهار العلم ، وقد أظهرته باطناً وظاهراً ، فباهلني فأنفذ إليه الشيخ رضي الله عنه في جواب ذلك أيّنا تقدّم صاحبه فهو المخصوم ، فتقدم العزاقريُ فقتل وصلب وأخذ معه ابن أبي عون ، وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاثاته (٤) .

٢٥٩ ـ قال ابن نوح: وأخبرني جدّي محمّد بن أحمد بن العبّاس بن نوح (°) رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو محمّد الحسن بن جعفر بن إسهاعيل بن صالح الصيمريُّ قال: لمّا أنفذ الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه التوقيع في لعن ابن أبي العزاقر أنفذه من محبسه (١) في دار المقتدر إلى شيخنا أبي عليّ بن همام رحمه الله في ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة وثلاثهائة وأملاه (٧) أبو عليّ رحمه الله علي وعرّفني أنّ أبا القاسم رضي الله عنه راجع في ترك إظهاره ، فإنّه في يد القوم

<sup>(</sup>١) ليس في نسخ وف ، أ ، م ۽ .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ١٥/٢٢٣ ذح ٤٢ .

ومن قوله:«قالوا : قال أبو غالب» في إثبات الهداة : ٣/ ٦٨٨ ح ١٠٠

 <sup>(</sup>٣) العزاقر ، بفتح العين المهملة والزاي وبعد الألف قاف مكسورة ، ثم راء مهملة ( رجال المامقاني ) .

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٣٢٣/٥١ ح ٤٣ وإثبات الهداة: ٦٨٨/٣ ح ١٠١.
 وأورده في الخرائج: ٣٢٢/٣ ح ٣٩ عن أبي علي بن همام.

 <sup>(</sup>٥) عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، قائلًا : محمد بن أحمد بن العبّاس بن نوح جدّ أبي العبّاس بن نوح ، روى عنه أبو العبّاس .

<sup>(</sup>٦) في البحار: في مجلسه.

<sup>(</sup>٧) في البحار : أملاً .

و( في ) (١) حبسهم فأمر بإظهاره وأن لا يخشى ويأمن ، فتخلّص فخـرج (٢) من الحبس بعد ذلك بمدّة يسيرة والحمد لله (٣) .

• ٢٦٠ ـ قال : ووجدت في أصل عتيق كتب بالأهواز في المحرّم سنة سبع عشرة وثلاثائة : أبو عبد الله ، قال : حدّثنا أبو محمّد الحسن بن عليّ بن إسهاعيل بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد ( بن عمر) (٤) بن عليّ بن أبي طالب الجرجانيّ قال : كنت بمدينة قم فجرى بين إخواننا كلام في أمر رجل أنكر ولده ، فانفذوا رجلًا إلى الشيخ صانه الله .

وكنت حاضراً عنده أيّده الله فدفع إليه الكتاب فلم يقرأه وأمره أن يذهب إلى أبي عبد الله البزوفري (٥) أعزّه الله ليجيب عن الكتاب فصار إليه وأنا حاضر ، فقال [له](١) أبو عبد الله : الولد ولده وواقعها في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا فقل له : فيجعل اسمه محمّداً فرجع الرسول إلى البلد وعرَّفهم ووضح عندهم القول وولد الولد وسمّي محمّداً (٧) .

77۱ ـ قال ابن نوح: وحدّثني أبو عبد الله الحسين محمّد بن سورة القمّي رحمه الله حين قدم علينا حاجّاً ، قال حدّثني عليّ بن الحسن بن يوسف الصائغ القميّ ومحمّد بن أحمد بن محمّد الصيرفي المعروف بابن الدلّال وغيرهما من مشايخ أهل قم أنّ عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمّه محمّد بن موسى بن بابويه فلم يرزق منها ولداً .

فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه أن يسأل

<sup>(</sup>١) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف، بدل و فتخلّص فخرج، وخرج.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٣١٤/٥١ وإثبات الهداة : ٣/٨٩/٣ ح ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

<sup>(°)</sup> قال في البحار : يظهر منه أنّ البزوفري كان من السفراء ، ولم ينقل ، ويمكن أن يكون وصل ذلك إليه بتوسّط السفراء أو بدون توسّطهم في خصوص الواقعة ( إنتهى » .

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>V) عنه البحار: ٣٢٤/٥١ وإثبات الهداة : ٣٨٩/٣ ح ١٠٣ .

الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولادا فقهاء ، فجاء الجواب :

« إنَّك لا ترزق من هـذه وستملك جـاريـة ديلميَّـة وتـرزق منهـا ولـدين فقيهين » .

قال: وقال لي أبو عبد الله بن سورة حفظه الله: ولأبي الحسن بن بابويه رحمه الله ثلاثة أولاد ، محمّد والحسين فقيهان ماهران في الحفظ ، ويحفظان ما لا يحفظ غيرهما من أهل قم ، ولهما أخ إسمه الحسن وهو الأوسط مشتغل بالعبادة والزهد ، لا يختلط بالناس ولا فقه له .

قال ابن سورة: كلما روى أبو جعفر وأبو عبد الله ابنا عليّ بن الحسين شيئاً يتعجب الناس من حفظهما ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصيّة لكما بدعوة الإمام لكما، وهذا أمر مستفيض في أهل قم(١).

٢٦٢ - (قال) (٢) وسمعت أبا عبد الله بن سورة القمّي يقول: سمعت سروراً - وكان رجلاً عابداً مجتهداً لقيته بالأهواز غير أنّي نسيت نسبه - يقول: كنت أخرس لا أتكلّم ، فحملني أبي وعمّي في صباي وسني ، إذ ذاك ثلاثة عشر أو أربعة عشر إلى الشيخ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه ، فسألاه أن يسأل الحضرة أن يفتح الله لساني .

فذكر الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح أنّكم أمرتم بالخروج إلى الحائر . قال سرور : فخرجنا أنا وأبي وعمّي إلى الحائر (٣) فاغتسلنا وزرنا (١) ، قال : فصاح بي (٥) أبي وعمّي : يا سرور فقلت بلسان فصيح : لبيّك فقال لي : ويحك تكلّمت فقلت : نعم .

 <sup>(</sup>۱) عنه البحار: ٣٢٤/٥١ وإثبات الهداة: ٣٨٩/٣ ح ١٠٤ وأخرجه في تبصرة الولي: ح ٥٧ والإثبات المذكور ص ٦٩٧ ح ١٣٠ وفرج المهموم: ٢٥٨ عن الخرائج: ٢٩٠/٢ ح ١١٣ ختصراً.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة وف ، .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، والبحار: الحير.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ﴿ فَ ﴾ ورَدَدْنا .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ف) لي .

قال أبو عبد الله بن سورة (و)(١)كان سرور هذا ( رجلاً )(٢) ليس بجهوريًّ الصوت(٣) .

7٦٣ ـ أخبرني محمّد بن محمّد بن النعبهان والحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن أحمد الصفواني رحمه الله قال : رأيت القاسم بن العلاء (٤) وقد عمّر مائة سنة وسبع عشرة سنة منها ثهانون سنة صحيح العينين ، لقي مولانا أبا الحسن وأبا محمّد العسكريّين عليهما السلام .

وحُجب (٥) بعد الثهانين ، وردّت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة أيّام .

وذلك أنّي كنت مقيماً عنده بمدينة الران من أرض آذربايجان ، وكان لا تنقطع توقيعات مولانا صاحب النزمان عليه السلام على يد أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري وبعده على [ يد ](٢) أبي القاسم [ الحسين ](٧)بن روح قدس الله رحمها ، فانقطعت عنه المكاتبة نحواً من شهرين ، فقلق رحمه الله لذلك .

فبينا نحن عنده نأكل إذ دخل البوّاب مستبشراً ، فقال له : فيج العراق لا يسمّى بغيره (^) \_ فاستبشر القاسم وحوّل وجهه إلى القبلة ، فسجد ودخل كهل قصير يرى أثر الفيوج عليه ، وعليه جبّة مصريّة ، وفي رجله نعل محامليّ ، وعلى كتفه مخلاة .

<sup>(</sup>١) ليس في نسختي وف، مه.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة و ف ۽ .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٣٢٥/٥١ وإثبات الهداة : ٣٩٠/٣ ح ١٠٥ وإخرجه في مدينة المعاجز: ٦٢٦ ح ١٢٧ عن الحرائج : ١١٢٢/٣ ح ٤٠ عن أبي عبد الله بن سورة مثله .

 <sup>(</sup>٤) عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلاً :
 القاسم بن العلاء الهمداني ، روى عنه الصفواني .

 <sup>(</sup>٥) قوله و حُجِب اي حُجب عن الرؤية للعمى ( البحار ) .

<sup>(</sup>٧،٦) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

 <sup>(</sup>A) قال في البحار : الفيج بالفتح معرّب « پيك » .
 وقوله « لا يسمّى بغيره » أي كان هذا الرسول لا يسمّى إلا بفيج العراق أو أنّه لم يسمّه المبشّر ، بل
 هكذا عبر عنه .

فقام القاسم فعانقه ووضع المخلاة عن عنقه ، ودعا بطشت وماء فغسّل يده وأجلسه إلى جانبه ، فأكلنا وغسّلنا أيدينا ، فقام الرّجل فأخرج كتابا أفضل (١) من النصف المدرج (٢) ، فناوله القاسم ، فأخذه وقبّله ودفعه إلى كاتب له يقال له ابن أبي سلمة ، فأخذه أبو عبد الله ففضّه وقرأه حتى أحسّ القاسم بنكاية (٣) .

فقال: يا أبا عبد الله خير، فقال: خير، فقال: ويحك خرج في شيء فقال أبو عبد الله: ما تكره فلا، قال القاسم: فها هو؟ قال: نعي الشيخ إلى نفسه بعد ورود هذا الكتاب بأربعين يـومأ، وقـد حمل إليه سبعة أثـواب فقال القاسم: في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك، فضحك رحمه الله فقال: ما أُومَّل بعد هذا العمر.

فقال (٤) الرَّجل الوارد (٥): فأخرج من مخلاته ثلاثة أزُر (١) وحبرة يمانيّة حراء (٧) وعهامة وثوبين ومنديلًا فأخذه القاسم، وكان عنده قميص خلعه عليه مولانا الرضا أبو الحسن عليه السلام، وكان له صديق يقال له عبد الرحمن بن محمّد البدري (٨)، وكان شديد النصب، وكان بينه وبين القاسم نضر الله وجهه مودّة في أمور الدنيا شديدة، وكان القاسم يودّه، و(قد) (٩) كان عبد الرّحمن وافي

 <sup>(</sup>١) قال في البحار : قوله: ( أفضل من النصف ) يصف كبره ، أي كان أكبر من نصف ورق مدرّج ،
 أي مطوي .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، الدرج.

<sup>(</sup>٣) قال المجلسي (ره): قال الجنزري: يقال نكيت في العدو أنكى نكاية إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك.

ويقال : نكأت القرحة أنكؤها إذا قشرتها .

وفي فرج المهموم ونسخ و أ ، ف ، م ي ببكائه ، وهو الأظهر .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف وفقام وكذا في نسختي وأ، م » .

<sup>(</sup>٥) أي بيده : يقال : قال بيده أي : أهوى بهما وأخذ ما يريد .

<sup>(</sup>٦) في نسخة وف ۽ إزار .

<sup>(</sup>٧) في نسخ وأ، ف، م، حميراء.

<sup>(</sup>٨) في البحار السَّنيزي ، وفي نسختي وأ ، ف ، السِّينيزي بدل و البدري ، .

<sup>(</sup>٩) ليس في نسخة و ف ۽ .

إلى الدار لإصلاح بين أبي جعفر بن حمدون الهمدانيِّ وبين ختنة ابن القاسم .

فقال القاسم لشيخين من مشايخنا المقيمين معه أحدهما يقال لـه أبو حامد عمران بن المفلس والآخر أبو علي بن جحدر: أن اقرئا هذا الكتاب عبد الرحمن بن محمد فإنّي أحبّ هدايته وأرجو [ أن ](١) يهديه الله بقراءة هذا الكتاب ، فقالا له: الله الله الله فإنّ هذا الكتاب لا يحتمل ما فيه خلق من الشيعة فكيف عبد الرحمن بن محمد .

فقال: أنا أعلم أنّي مفش لسرّ لا يجوز لي إعلانه ، لكن من محبّتي لعبـد السرحمن بن محمّد وشهـوتي أن يهديـه الله عزّ وجـلّ لهذا(٢) الأمـر هوذا ، إقـرأه الكتاب .

فلمّ امرً [ في ] (٣) ذلك اليوم ـ وكان يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من رجب ـ دخل عبد الرحمن بن محمّد وسلّم عليه ، فأخرج القاسم الكتاب فقال له : إقرأ هذا الكتاب وانظر لنفسك ، فقرأ عبد الرحمن الكتاب فلمّا بلغ إلى موضع النعي رمى الكتاب عن يده وقال للقاسم : يابا محمّد اتّق الله فإنّك رجل فاضل في دينك ، متمكّن من عقلك ، والله عزّ وجلّ يقول :

﴿ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ﴾ (١)

وقال : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ﴾ (°) .

فضحك القاسم وقال له : أتمّ الآية ﴿ إِلَّا مِن ارتضى مِن رسول ﴾(١)

<sup>(</sup>١) من البحار .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م ي هذا الأمر.

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٤) لقيان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الجنَّ : ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) الجنّ : ۲۷ .

ومولاي عليه السلام هو الرضا<sup>(١)</sup> من الرسول ، وقال : قد علمت أنّك تقول هذا ولكن أرخّ اليوم ، فإن أنا عشت بعد هذا اليوم المؤرّخ في هذا الكتاب فاعلم أنّي لست على شيء ، وإن أنا متّ فانظر لنفسك ، فورّخ عبد الرحمن اليوم وافترقوا .

وحم القاسم يوم السابع من ورود الكتاب، واشتدّت به في ذلك اليوم العلّة، واستند في فراشه إلى الحائط، وكان إبنه الحسن بن القاسم مدمناً على شرب الخمر، وكان متزوجاً إلى أبي عبد الله بن حمدون الهمداني، وكان جالساً ورداؤه مستور على وجهه في ناحية من الدار، وأبو حامد في ناحية، وأبو علي بن جحدر وأنا وجماعة من أهل البلد نبكي، إذ اتّكى (٢) القاسم على يديه إلى خلف وجعل يقول: يا محمّد يا عليّ يا حسن يا حسين يا مواليًّ كونوا شفعائي إلى الله عزّ وجلّ وقالها الثانية، وقالها الثالثة.

فلمّا بلغ في الثالثة: يا موسى يا عليّ تفرقعت أجفان عينيه كما يفرقع الصبيان شقائق النعمان ، وانتفخت (٢) حدقته ، وجعل يمسح بكمّه عينيه (٤) ، وخرج من عينيه (٥) شبيه بماء اللّحم مدّ طرفه إلى إبنه ، فقال : يا حسن إليّ يابا حامد [ إليّ ً] (٢) يابا عليّ (إليّ ً) (٢) ، فاجتمعنا حوله ونظرنا إلى الحدقتين صحيحتين ، فقال له أبو حامد : تراني وجعل يده على كلّ واحد منّا ، وشاع الخبر في الناس والعامّة ، و ( انتابه ) (٨) الناس من العوامّ ينظرون إليه .

وركب القاضي إليه وهو أبو السائب عتبة بن عبيـد الله (٩) المسعوديّ وهــو

<sup>(</sup>١) في البحار: المرتضى.

<sup>(</sup>٢) في البحار : إذا اتَّكا .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، انفتحت.

<sup>(</sup>٥,٤) في نسخة وف وعينه.

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٧) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٨) في البحار : وأتاه .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : عبد الله ، وفي نسخة ( ح ) عبد الله ( عبيد الله خ ل ) وهو قاضي القضاة أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني الشافعي ، تولّى مهام القضاء في مراغة ، ثم في \_

قاضي القضاة ببغداد (١) ، فدخل عليه فقال له : يابا محمّد ما هذا الّذي بيدي وأراه خاتماً فصّه فيروزج ، فقرّبه منه فقال : عليه ثلاثة أسطر فتناوله القاسم رحمه الله فلم يمكنه قراءته وخرج النّاس متعجّبين يتحدّثون بخبره ، والتفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له :

إنّ الله منزلك منزلة ومرتبك (٢) مرتبة فاقبلها بشكر ، فقال له الحسن : يا أبه قد قبلتها ، قال القاسم : على ماذا ؟ قال : على ما تأمرني به يا أبه ، قال : على أن ترجع عمّا أنت عليه من شرب الخمر ، قال الحسن : يا أبه وحقّ من أنت في ذكره لأرجعنّ عن شرب الخمر ، ومع الخمر أشياء لا تعرفها ، فرفع القاسم يده إلى السهاء وقال : اللّهمّ ألهم الحسن طاعتك ، وجنّبه معصيتك ثلاث مرّات ، ثمّ دعا بدرج فكتب وصيّته بيده رحمه الله وكانت الضياع الّتي في يده لمولانا وقف وقفه (أبوه) (٢) .

وكان (٤) فيها أوصى الحسن أن قال : يا بنيَّ إن أُهَلت (٥) لهذا الأمر يعني الوكالة لمولانا فيكون قوتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجيذه (٦) ، وسائرها ملك لمولاي ، وإن لم تؤهّل له فاطلب خيرك من حيث يتقبّل الله ، وقبل الحسن وصيّته على ذلك .

فلمًا كان في يوم الأربعين وقد طلع الفجر مات القـاسـم رحمه الله ، فـوافاه

عالك آذربيجان ، ثم ولي قضاء همذان ، ثم بغداد ، توفي سنة ٣٥١ .
 راجع تاريخ بغداد والعبر وطبقات السبكي والبداية والنهاية وسير أعلام النبلاء وشذرات المذهب وغيرها من كتب الرجال .

<sup>(</sup>١) قوله : ١ وهو قاضي القضاة ببغداد ، لعلّه يعني أنّه قاضي القضاة ببغداد حين حكاية هذه القضيّة لا أنّه كان كذلك حال وقوع القضيّة وهو لا يناسب محلّ الواقعة ، إذ الحكاية إنّا وقعت في ران وهي من أرض آذربيجان كها تقدّم في أوّل الخبر فتأمّل ( من حواشي نسخة ١ ح » ) .

<sup>(</sup>٢) في البحار : مرتبتك .

<sup>(</sup>٣) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م و فكان .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، إن وهلت .

<sup>(</sup>٦) في البحار بفرجيده .

عبد الرّحمن يعدو في الأسواق حافياً حاسراً وهو يصيح : واسيّداه ، فاستعظم النّاس ذلك منه وجعل النّاس يقولون : ما الّذي تفعل بنفسك (١٠) ، فقال : اسكنوا فقد رأيت ما لم تروه (٢٠) ، وتشيّع ورجع عمّا كان عليه ، ووقف الكثير من ضياعه .

وتولّى أبو عليّ بن جحدر غسل القاسم وأبو حامد يصبّ عليه الماء ، وكفّن في ثهانية أثواب على بدنه قميص مولاه (٣) أبي الحسن وما يليه السبعة الأثواب الّتي جاءته من العراق .

فلمًا كان بعد مدّة يسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن من مولانا عليه السلام في آخره دعاء « ألهمك الله طاعته وجنّبك (٤) معصيته » وهو الدّعاء الّذي كان دعا به أبوه ، وكان آخره « قد جعلنا أباك إماماً لك وفعاله لك مثالاً » (٥) .

7٦٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن الصفوانيّ قال : وافي الحسن بن عليّ الوجناء النصيبي (٦) سنة سبع وثلاثهائة ومعه محمّد بن الفضل الموصلي ، وكان رجلًا شيعيّاً غير أنّه ينكر وكالة أبي القاسم بن روح رضي الله عنه ويقول : إنّ هذه الأموال تخرج في غير حقوقها .

<sup>(</sup>١) في البحار: بذلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخ و أ ، ف ، م ۽ ما لا ترون .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف، مولانا .

<sup>(</sup>٤) في البحار: جنّب.

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٣١٣/٥١ ح ٣٧ وعن فرج المهموم: ٣٤٨ ـ ٢٥٢ عن الشيخ الطوسي والخرائج: ١٩٦٧ عن المفيد عن الصفواني وفي إثبات الهداة: ٣٩٠/٣ ح ١٠٦ مختصراً عن كتابنا هذا وعن الخرائج نحوه.

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ١٣٠ ـ ١٣٤ عن الخرائج .

وفي مدينة المعاجز: ٦١٢ ح ٨٩ عن المفيد عن الصفواني وأورده في ثاقب المناقب: ٣٥٧ عن أبي عبد الله الصفواني باختلاف.

 <sup>(</sup>٦) إستظهر السيّد الخوثي في المعجم بأنّه متحد مع الحسن بن محمّد بن الوجناء النصيبي ، وقد تقدم ترجمته في ذح ٢١٦ .

وفي نسخ وأ، ف، م، الحسن بن على بن الوجناء النصيبي .

فقال الحسن بن عليّ الوجناء لمحمّد بن الفضل: ياذا الرجل اتّق الله فإنّ صحّة وكالة أبي القاسم كصحّة وكالة أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، وقد كانا نزلا ببغداد على الزاهر(۱) ، وكنّا حضرنا للسلام عليهها، وكان قد حضر هناك شيخ لنا يقال له أبو الحسن بن ظفر وأبو القاسم بن الأزهر، فطال الخطاب بين محمّد بن الفضل وبين الحسن ( بن عليّ ، فقال محمّد بن الفضل للحسن الحسن ( بن عليّ ، فقال محمّد بن الفضل للحسن على من لي بصحّة ما تقول وتثبت وكالة الحسين بن روح ؟ .

فقال الحسن بن عليّ الوجناء : أبين لك ذلك بدليل يثبت في نفسك ، وكان مع محمّد بن الفضل دفتر كبير فيه ورق طلحيّ مجلّد بأسود فيه حسباناته (٣) ، فتناول الدفير الحسن وقطع منه نصف ورقة كان فيه بياض ، وقال لمحمد بن الفضل : أبرّ وا(١) لي قلماً فبرى قلماً واتّفقا على شيء بينها لم أقف أنا عليه واطّلع (٥) عليه أبا الحسن بن ظفر وتناول الحسن بن عليّ الوجناء القلم ، وجعل يكتب ما اتّفقا عليه في تلك الورقة بذلك القلم المبري بلا مداد ، ولا يؤثر فيه حتى ملأ الورقة .

ثمّ ختمه وأعطاه لشيخ كان مع محمّد بن الفضل أسود يخدمه ، وأنفذ بها إلى أبي القاسم الحسين بن روح ومعنا إبن الوجناء لم يبرح ، وحضرت صلاة الظهر فصلّينا هناك ، ورجع الرسول فقال : قال لي : إمض فإنّ الجواب يجيء ، وقدّمت المائدة فنحن في الأكل إذ ورد الجواب في تلك الورقة (٧) مكتوب بمداد عن فصل فصل ، فلطم محمّد بن الفضل وجهه ولم يتهنّأ بطعامه ، وقال لابن الوجناء :

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، الدّاهر.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في نسخة وفي .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف وحسناته .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ف) أبرى .

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف، اطَّلعوا .

<sup>(</sup>٦) في نسخ و أ ، ف ، م ، جوابهم .

<sup>(</sup>٧) في نسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ الرقعة .

قم معي ، فقام معه حتّى دخل على أبي القاسم بن روح رضي الله عنه وبقي يبكي ويقول : يا سيّدي أقلني أقالك الله ، فقال أبو القاسم يغفر الله لنا ولك إن شاء الله (١) .

٢٦٥ \_ أخبرنا جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه قال : أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر (٢) ببغداد طرف سوق القطن (٣) في داره قال : قدم أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عليّ العقيقيّ (٤) بغداد (٥) إلى عليّ بن عيسى بن الجرّاح (٢) \_ وهو يومئذٍ وزير في أمر ضيعة له \_ فسأله فقال له : إنّ أهل بيتك في هذا البلد كثير ، فإن ذهبنا نعطي كلّما سألونا ، طال ذلك ، أو كما قال .

فقال له العقيقيّ: فإني أسأل من في يده قضاء حاجتي ، فقال له عليّ بن عيسى : من هـو ذلك ؟ فقال : الله جلّ ذكره ، فخرج وهـو مغضب ، قال : فخرجت وأنا أقول في الله عزاء (٧) من كلّ هالـك ، ودرك من كلّ مصيبة ، قال فانصرفت ، فجاءني الرسول من عند الحسين بن روح رضي الله عنه فشكوت إليه فذهب من عندي فأبلغه فجاءني الرّسول بمائة درهم عدد ووزن مائة درهم ومنديل وشيء من حنوط وأكفان وقال لي :

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ٦٩٢/٣ ح ١٠٧ مختصراً .

 <sup>(</sup>۲) قال النجاشي : الحسن بن محمد بن يجيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام أبو محمد المعروف بابن أخي طاهر ، مات سنة ٣٥٨ .
 وعدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا : صاحب النسب إبن أخي طاهر .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م ، سوق العطس .

 <sup>(</sup>٤) قال الشيخ في الفهرست : علي بن أحمد العلوي العقيقي ، له كتب .
 وعده في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام .

<sup>(</sup>٥) في البحار والكهال : ببغداد في سنة ثهان وتسعين وماثنين .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن عليّ بن عيسى بن داود بن الجرّاح البغدادي الكاتب وزر مرّات للمقتدر ثم للقاهر ، وكان محدّثاً عالماً ، ولد في سنة ٧٤٥ وتوفي حوالي سنة ٣٣٥ ـ راجع العبر والبداية والنهاية وشذرات الذهب وتاريخ بغداد : ١٤/١٢ .

<sup>(</sup>٧) في نسخ الأصل: عراء من كلِّ هالك.

مولاك يقرئك السلام ويقول: إذا همك أمر أو غمّ فامسح بهذا المنديل وجهك فإنّ هذا منديل مولاك، وخذ هذه الدّراهم وهذا الحنوط وهذه الأكفان، وستقضى (١) حاجتك في هذه اللّيلة، فإذا قدمت إلى مصر مات محمّد بن اسهاعيل من قبلك بعشرة أيّام، ثمّ متّ بعده، فيكون هذا كفنك وهذا حنوطك وهذا جهازك.

[ قال : ](٢) فأخذت ذلك وحفظته وانصرف الرسول ، وإذا أنا بالمشاعل على بابي والباب يدق ، فقلت لغلامي خير : يا خير أنظر أيّ شيء هو ذا ؟ فقال : هذا غلام حميد (٣) بن محمّد الكاتب ابن عمّ الوزير فأدخله إليّ ، فقال لي : قد طلبك الوزير ويقول لك مولاي حميد : اركب إليّ .

[ قال : ]<sup>(1)</sup> فركبت وفتحت الشوارع <sup>(۵)</sup> والدروب [ وجئت ]<sup>(۱)</sup> إلى شارع الوزانين ، فإذا بحميد قاعد ينتظرني ، فلمّا رآني أخذ بيـدي وركبنا فـدخلنا عـلى الوزير ، فقال لي الوزير : يا شيخ قد قضى الله حاجتك ، واعتـذر إليّ ودفع إليّ الكتب مكتوبة مختومة قد فرغ منها ، قال : فأخذت ذلك وخرجت .

قال: وقال أبو محمّد الحسن بن محمّد: فحدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد العقيقيّ بنصيبين بهذا وقال لي: ما خرج هذا الحنوط إلّا إلى عمّتي فلانـة (٧) فلم يسمّها وقد نعيت إليّ نفسي ، وقد قال لي الحسين بن روح رحمه الله: إنّي أملّك الضيعة وقد كتب (٨) لى بالّذي أردت فقمت (٩) إليه وقبّلت رأسه وعينيه وقلت له:

<sup>(</sup>١) في نسخة وف و تقضى .

<sup>(</sup>٢) من البحار .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف ۽ حمد بن محمّد الكاتب وكذا فيها يأتي .

<sup>(</sup>٤) من البحار

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ف) الشراع.

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخة وفي ، وفي نسخ وأ، ف، م، الدّرارين بدل الوزانين .

<sup>(</sup>٧) يحتمل أن تكون عمته في بيت الحسين بن روح .

<sup>(^)</sup> قال المجلسي (ره) : وقوله و قد كتب على بناء المجهول ليكون حالاً عن ضمير أُملَك ، أو تصديقاً لما أخبر به ، أو على بناء المعلوم فضمير المرفوع راجع إلى الحسين أي وقد كان كتب مطلبي إلى القائم عليه السلام فلمًا خرج أخبرني به قبل ردّ الضيعة .

<sup>(</sup>٩) هذا من كلام أبي محمّد العلوي .

يا سيّدي أرني(١) الأكفان والحنوط والدَّراهم ، قال : فاخرج لي الأكفان ، فإذا فيه برد حبر مسهّم(٢) من نسبج اليمن وثلاثـة أثواب مـرويّ وعهّامـة وإذا الحنوط في خريطة ، فأخرج الدّراهم فوزنها مائة درهم وعددها مائة درهم .

فقلت له : يا سيّدي هب لي منها درهماً أصوغه خاتماً ، فقال (و)(٢)كيف يكون ذلك ، خذ من عندي ما شئت ، فقلت(٤) : أريد من هذه وألححت عليه وقبّلت رأسه ( وعينيه )(٥) ، فأعطاني درهماً شددته في منديلي وجعلته في كمّي .

فلمًا صرت إلى الخان فتحت زنفيلجة (٦) معي ، وجعلت المنديل في الزنفيلجة وفيه الدّرهم مشدود ، وجعلت كتبي ودفاتري ( فيها )(٧) وأقمت أيّاماً ثمّ جئت أطلب الدرهم فإذا الصرَّة مصرورة بحالها ولا شيء فيها ، فأخذني شبه الوسواس ، فصرت إلى باب العقيقيّ ، فقلت لغلامه خير ، أريد الدخول إلى الشيخ ، فأدخلني إليه فقال لي : ما لك يا سيّدي ؟

فقلت: الدّرهم الّذي أعطيتني ما أصبته في الصرّة، فدعا بزنفيلجة وأخرج الدّراهم فإذا هي مائة عدداً ووزناً، ولم يكن معي أحد اتّهمه فسألته ردّه إليً، ثمّ خرج إلى مصر وأخذ الضيعة، ومات (^) قبله محمّد بن إسهاعيل بعشرة كما قيل ثمّ توفّي رحمه الله وكفّن في الأكفان الّتي دفعت إليه (٩).

<sup>(</sup>۱) في نسخة دف ۽ اري .

<sup>(</sup>٢) المسهم: البرد المخطّط.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ الأصل: فقال وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخة وفه.

 <sup>(</sup>٦) الزنفيلجة : بكسر الزاي وفتح اللام ، والزنفالجة والزنفليجة كقسطبيلة ، شبيه بالكنف ، معرب زن بيلة ، والكنف بالكسر .

وعاء أداة الراعي ( قاله في القاموس ) .

<sup>(</sup>V) ليس في البحار ونسخ 1 أ، ف ، م » .

<sup>(</sup>٨) في البحار ونسخة وف ع ثمّ مات وكذا في نسختي وأ ، م ، .

 <sup>(</sup>٩) عنه البحار : ٢٥/٣٣٧ ح ٦٤ وعن كمال الدين : ٥٠٥ ح ٣٦ .
 وفي إثبات الهداة : ٣٦٩/٣ ح ٨٠ عنها مختصراً .

777 - وأخبرنا جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عبليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه وأبي عبد الله الحسين بن عليّ أخيه قالا : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسود (١) رحمه الله قال سألني عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه رضي الله عنه بعد موت محمّد بن عثمان العمريّ قدّس سرّه أن أسأل أبا القاسم الروحي قدّس الله روحه أن يسأل مولانا صاحب الزّمان عليه السلام أن يدعو الله أن يرزقه ولداً ( ذكراً )(٢).

قال : فسألته فأنهى ذلك ، ثمّ أخبرني بعـد ذلك بشلاثة أيّـام أنّه قـد دعا لعليّ بن الحسين رحمه الله فإنّه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به ، وبعده أولاد .

قال أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسود وسألته في أمر نفسي أن يدعو لي أن أرزق ولداً ( ذكراً )(٣) فلم يجبني إليه وقال لي ليس إلى هذا سبيل قال : فولـد لعليّ بن الحسين رضي الله عنه تلك السنة [ إبنه ] (٤) محمّد بن عليّ وبعده أولاد ، ولم يولد لي .

قال أبو جعفر بن بابويه: وكان أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسود كثيراً ما يقول لي \_ إذا رآني أختلف إلى مجلس<sup>(٥)</sup> شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه وأرغب في كتب العلم وحفظه \_: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام عليه السلام<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الأسود .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ ﴿ أَ ، فَ ، م ﴾ .

<sup>(</sup>٤) من نسخ و أ ، ف ، م ، والبحار .

<sup>(</sup>٥) في نسخ و أ ، ف ، م ، مجالس .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٣٣٥/٥١ ح ٦٦ وعن كهال الدين : ٣٠٥ ح ٣١ .

وفي إثبات الهداة : ٣/ ١٧٨ ح ٧٦ و٧٧ عنهما وعن إعلام الورى : ٤٢٢ نقلًا عن ابن بابويه . وأخرجه في تبصرة الولي : ح ٥٦ ومنتخب الأنوار المضيئة : ١١٣ ومدينة المعاجز : ٦١٢ ح ٨٧ عن ابن بابويه .

وفي الخرائج : ٣/١١٢٤ ح ٤٢ عن ابن بابويه مختصراً .

وأورد صدره في ثاقب المناقب: ٢٧٠ عن أن جعفر محمَّد بن عليَّ الأسود .

٢٦٧ ـ وقال أبو عبد الله بن بابويه: عقدت المجلس ولي دون العشرين سنة ، فربما كان يحضر مجلسي أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسود ، فإذا نظر إلى إسراعي في الأجوبة في الحلال والحرام يكثر التعجّب لصغر سنيّ ثمّ يقول لا عجب لأنّك ولدت بدعاء الإمام عليه السلام (١).

۲٦٨ ـ وأخبرنا جماعة ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه قال : أخبرنا محمّد بن عليّ بن متيل قال : كانت امرأة يقال لها زينب من أهل آبة ، وكانت امرأة محمّد بن عبديل (٢) الآبي معها ثلاثهائة دينار ، فصارت إلى عمّي جعفر بن أحمد (٣) بن متيل وقالت : أحبّ أن يسلّم هذا المال من يدي إلى يد أبي القاسم بن روح رضى الله عنه قال :

فانفذني (٤) معها أترجم عنها فلمّا دخلت على أبي القاسم بن روح رضي الله عنه أقبل عليها بلسان آبي فصيح فقال لها: « زينب چونا چون بـدا(٥) كوليه جـونسته » ومعناه كيف أنت وكيف كنت (٦) وما خـبر صبيانك ، فـاستغنت من الترجمة وسلّمت المال ورجعت (٧) .

٢٦٩ ـ وأحبرني جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه قال : حدثني محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ قال : كنت

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٥١/٣٣٦ ذح ٦١.

 <sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، غنديل والأبي نسبة إلى آبة بلدة المرأة المذكورة وهي قرية من قرى ساوه
 (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ وأ، ف، م، محمّد .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، وانفذني .

 <sup>(</sup>٥) في نسختي وأ، ف ، چوني چون بدى ، وهو الأصح ، وفي البحار : چونا چـويدا كـوايد چـون
 ايفنه ، وفي الكيال چوني چونا چويدا كواندچون استه .

<sup>(</sup>٦) في البجار: مكثت.

<sup>(</sup>٧) عنه البحار : ١٥/٣٣٦ ح ١٢ وعن كمال الدين : ٥٠٣ ح ٣٤ .

وفي إثبات الهداة : ٣٩٢/٣ ح ١٠٨ مختصراً .

وأورده في الخرائج : ٣/١٢١ ح ٣٨ عن ابن بابويه .

عنـد الشيخ أبي القـاسم بن روح رضي الله عنه مـع جماعـة فيهم عـليّ بن عيسى القصريّ ، فقام إليه رجل فقال : إنّ أريد أن أسألك عن شيء ، فقال له : سل عمّا بدا لك وذكر مسائل ذكرناها في غير هذا الموضع .

قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق: فعدت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه من الغد وأنا أقول في نفسي: أتراه ذكر لنا أمس من عند نفسه ؟ فابتدأنا فقال: يا محمّد بن إبراهيم لئن أخر من السهاء فتخطفني الطير أو تهوي بي الربح من مكان سحيق أحبّ إليّ من [أن](١) أقول في دين الله عزّ وجلّ برأيي ومن عند نفسي ، بل ذلك عن الأصل ، ومسموع من الحجّة عليه السلام(٢).

• ٢٧٠ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه ، قال : حدّثني جماعة من أهل بلدنا المقيمين كانوا ببغداد في السنة الّتي خرجت القرامطة (٣) على الحاجّ ، وهي سنة (تنأثر) (٤) الكواكب أنّ والدي رضي الله عنه كتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه يستأذن في الخروج إلى الحجّ .

فخرج في الجواب لا تخرج في هذه السنة فأعاد فقال : هو نذر واجب أفيجوز لي القعود عنه ؟ فخرج الجواب إن كان لا بـد فكن في القافلة الأخيرة فكان (٥٠) في القافلة الأخيرة فسلم بنفسه وقتل من تقدّمه في القوافل الأخر(١٠) .

<sup>(</sup>١) من البحار ونسخ وأ، ف، م. .

<sup>(</sup>۲) یأن بنهامه فی ح ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٣) هم فرقة من الشيعة الإسهاعيليّة المباركية فرقة باطنية نظمت نفسها تنظيها دقيقاً .

قالوا: بأنّ الإمام بعد جعفر بن محمّد الصادق عليها السلام هو محمّد بن اساعيل بن جعفر وهو الإمام القائم المهدي ، وهو رسول وهو حيًّ لم يحت ، وأنّه في بلاد الروم وأنّه من أولي العزم تمكنوا من إنشاء دولتهم في البحرين ثم توسعوا غرباً حتى وصلوا إلى بـلاد الشام في سنة ٢٨٨ ( معجم الفرق الإسلامية ) .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٥) في البحار: وكان.

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٢٩٣/٥١ ح ١ وإثبات الهداة : ٦٩٢/٣ ح ١١٠ .

7۷۱ ـ وأخبرني جماعة ، عن محمّد بن حليّ بن الحسين قبال : حدّثنا أبو محمّد عمّار بن الحسين بن إسحاق الأسروشني (۱) ، قبال : حدثنا أبو العبّاس أحمد بن الحسن (۲) بن أبي صالح الخجنديّ (۳) وكان قد ألحّ في الفحص والطلب ، وسار في البلاد ، وكتب على يد الشيخ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه إلى الصاحب عليه السلام يشكو تعلّق قلبه واشتغاله بالفحص والطلب ، ويسأل الجواب بما تسكن إليه نفسه ، ويكشف له عمّا يعمل عليه قال : فخرج إليّ توقيع نسخته :

« من بحث فقد طلب ، ومن طلب فقد ذلَّ (٤) ومن ذلَّ فقد أشاط ومن أشاط فقد أشرك » .

قـال : فكففت عن الـطلب وسكنت نفسي ، وعــدت إلى وطني مسرورآ والحمد لله (°) .

7۷۲ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراريّ قال : جرى بيني وبين والدة أبي العبّاس ـ يعني ابنه ـ من الخصومة والشرّ أمر عظيم ما لا يكاد أن يتّفق ، وتتابع ذلك وكثر إلى أن ضجرت به ، وكتبت على يد أبي جعفر أسأل الدعاء فأبطأ عنى الجواب مدّة ، ثمّ لقيني أبو جعفر فقال :

قد ورد جواب مسألتك ، فجئته فأخرج إليّ مدرجاً فلم يزل يدرجه إلى أن أراني فصلًا منه فيه : وأمّا الزّوج والزّوجة فأصلح الله بينهها ، فلم تزل على حال الإستقامة ولم يجر بيننا بعد ذلك شيء ممّا كان يجري ، وقد كنت أتعمّد ما يسخطها

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ ، ف ، م ، الأسروسني وفي نسخة وح ، الأشروسي .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، الحسن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وح ، ( الجحدريّ خ ل ) .

 <sup>(</sup>٤) في كهال الدين والبحار : دلّ : بالدّال المهملة في الموضعين .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ١٩٦/٥٣ ح ٢٢ .

وفي البحار : ٣٤٠/٥١ ح ٦٧ عنه وعن كهال الدين : ٥٠٩ ح ٣٩ باختلاف . وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٧٧ عن الكهال .

فلا يجري [ فيه ]<sup>(۱)</sup> منها شيء ، هذا معنى لفظ أبي غالب رضي الله عنه أو قريب منه .

قال ابن نوح: وكان عندي أنّه كتب على يد أبي جعفر بن أبي العزاقر ـ قبل تغيره وخروج لعنه على ما حكاه ابن عيّاش إلى أن حدّثني بعض من (سمع ذلك معي )(٢) أنّه إنّما عنى أبا جعفر الزجوزجي رضي الله عنه وأنّ الكتاب إنّما كان من الكوفة ، وذلك أنّ أبا غالب قال لنا: كنّا نلقي أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه قبل أن يقضي (٣) الأمر إليه صرنا نلقي أبا جعفر بن الشلمغاني ولا نلقاه .

وحدّثنا بهاتين الحكايتين مذاكرة لم أقيدهما . [ بالكتابة ](١) وفيّدهما غيري ، إلاّ أنّه كان يكثر ذكرهما والحديث بهما حتى سمعتهما منه ما لا أحصي ، والحمد لله شكراً دائماً وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم(٥) .

۲۷۳ ـ وأخبرني جماعة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين قال : حدّثني محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رحمه الله قال : كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه مع جماعة (منهم)(1) عليّ بن عيسى القصريّ فقام إليه رجل فقال إنّ أريد أن أسألك عن شيء فقال له : سل عمّا بدا لك، فقال الرجل : أخبرني عن الحسين عليه السلام أهو وليّ الله ؟ قال : نعم ، قال الرجل : نعم ، قال الرجل : فهل يجوز أن يسلّط الله عزّ وجلّ عدّوه على وليّه ؟ .

فقال له أبو القاسم قدّس سرّه : إفهم عنيّ ما أقول لك إعلم أنّ الله تعالى لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان ، ولا يشافههم بالكلام ، ولكنّه جلّت عظمته يبعث

<sup>(</sup>۱) من نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف ، يفضى وكذا في نسختي وأ ، م ، .

<sup>(</sup>٤) من نسخ وأ، ف، م ي .

<sup>(</sup>٥) تقدم ما يشبه القضية في ح ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخة وف، .

إليهم رسلاً (١) من أجناسهم وأصنافهم بشرآ مثلهم ، ولو بعث إليهم رسلاً من غير صفتهم وصورهم لنفروا عنهم ، ولم يقبلوا منهم ، فليًا جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون ويمشون في الأسواق قالوا لهم : أنتم مثلنا لا نقبل منكم حتى تأتوا بشيء نعجز عن أن نأتي بمثله فنعلم أنّكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه ، فجعل الله عزّ وجلً لهم المعجزات الّتي يعجز الخلق عنها .

فمنهم: من جاء بالطوفان بعد الأعذار والإنذار ، ففرق (٢) جميع من طغى وتمرّد ، ومنهم : من ألقي في النار فكانت عليه برداً وسلاماً ، ومنهم : من أخرج من الحجر الصّلد الناقة (٣) وأجرى من ضرعها لبناً ، ومنهم : (من) فلق له البحر ، وفجر له (من الحجر) (٥) العيون ، وجعل له العصا اليابسة ثعباناً تلقف ما يأفكون ، ومنهم : من أبرأ الأكمه [ والأبرص ] (٢) وأحيى الموقى بإذن الله ، وأنبأهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم ، ومنهم : من انشق له القمر وكلّمته البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك .

فلمّا أتوا بمثل ذلك ، وعجز الخلق من أعهم (٧) أن يأتوا بمثله كان من تقدير الله جلّ جلاله ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءه مع هذه المعجزات في حال غالبين ، وأخرى مقهورين ، ولو غالبين ، وأخرى مقهورين ، ولو جعلهم عزّ وجلّ في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ، ولم يبتلهم ولم يمتحنهم ، لاتخذهم الناس آلهة من دون الله عزّ وجلّ ، ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار .

ولكنَّه جعل أحوالهم في ذلك كـأحوال غيرهم ، ليكونـوا في حال المحنـة

<sup>(</sup>١) في نسخة وف، رسولًا .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، فغرق .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ف) ناقةً .

<sup>(</sup>٥،٤) ليس في نسخة وفي.

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>V) في نسخ وأ، ف، م، من أمّتهم.

<sup>(</sup>٨) في نسخ دأ، ف، م، ظاهرين.

والبلوى صابرين وفي [حال] (١) العافية والظهور على الأعداء شاكرين ، ويكونوا في جميع أحوالهم منواضعين ، غير شامخين ولا متجبرين ، وليعلم العباد أنّ لهم عليهم السلام إلها هو خالقهم ومدبّرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله ، ويكونوا حجّة لله ثابتة على من تجاوز الحدّ فيهم وادّعى لهم الربوبيّة ، أو عاند وخالف وعصى ، وجحد بما أتت به الأنبياء والرسل ، وليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن سيّنة .

قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدّس سرّه من الغد وأنا أقول في نفسي : أتراه ذكر لنا يوم أمس [ من ] (٢) عند نفسه ؟ فابتدأني فقال : يا محمّد بن إبراهيم لئن أخّر من السها فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح من مكان سحيق أحبّ إليّ من أن أقول في دين الله برأيي ومن عند نفسي ، بل ذلك من الأصل ومسموع من الحجّة صلوات الله وسلامه عليه (٣).

(و) (٤) قد ذكرنا طرفاً من الأخبار الدالّة على إمامة إبن الحسن عليه السلام وثبوت غيبته ووجود عينه (٥) ، لأنّها أخبار تضمّنت الأخبار بالغايبات وبالشيء قبل كونه على وجه خارق للعادة ، لا يعلم ذلك إلّا من أعلمه الله على لسان نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم ، ووصل إليه من جهة (٦) من دلّ الدّليل على صدقه ،

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٢) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ١١٧/١ ح ١٦٨ وعن كيال الدين ٥٠٧ ح ٣٧ .

وأخرجه في البحار: ٢٧٣/٤٤ ح ١ والعوالم: ٢١/١٧ه ح ٥ عن الكيال والإحتجاج: ٤٧١ وعلل الشرائع: ٢٤١ ح ١ .

وذيله في إثبات الهداة : ٧٥٢/٣ ح ٣٠ عنها .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ١١٣ عن الصدوق .

وفي إثبات الهداة : ٦٩٢/٣ ح ١٠٩ مختصراً عن كتابنا هذا .

وتقدُّم قطعة منه في ح ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

ولولا صدقهم لما كان كذلك ، لأنّ المعجزات لا تظهر على يد الكذّابين ، وإذا ثبت صدقهم دلّ على وجود من أسندوا ذلك إليه ، ولم نستوف ما ورد في هذا المعنى لئلاّ يطول به الكتاب وهو موجود في الكتب .

## ه ـ فصــــار

في ذكر العلَّة المانعة لصاحب الأمر عليه السلام من الظهور .

لا علّة تمنع من ظهوره إلاّ خوفه على نفسه من القتل ، لأنّه لو كان غير ذلك لما ساغ له الإستتار ، وكان يتحمّل المشاقّ(١) والأذى ، فإنّ منازل الأئمّة وكذلك الأنبياء عليهم السلام إنّا تعظم لتحمّلهم المشاقّ العظيمة في ذات الله تعالى .

فإن قيل : هلَّا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله ؟ .

قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هـو النهي عن خلاف والأمر بـوجوب اتباعه ونصرته والتزام الانقياد له ، وكلّ ذلك فعله تعالى ، وأمّا الحيلولة بينهم وبينه فإنّه ينافي التكليف ، وينقض الغرض [ به ] (٢) ، لأنّ الغرض بالتكليف استحقاق الثواب ، والحيلولة ينافي ذلك ، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق ، فلا يحسن من الله فعلها .

وليس هذا كها قال بعض أصحابنا : إنّه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة وفي استتاره مصلحة ، لأنّ الّذي قاله يفسد طريق وجوب الـرسالـة في كلّ حـال وتطرّق(٣) القول بأنّها تجري مجرى الألطاف الّتي تتغيّر بالأزمان والأوقات ، والقهر

<sup>(</sup>١) في نسخة وف ، يتحمّله من المشاقّ وكذا في نسختي وأ ، م ، .

<sup>(</sup>٢) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخة ( ح ) يطرّق .

والحيلولة ليس كذلك ، ولا يمتنع أن يقال : [ إنّ ](١) في ذلك مفسدة ولا يؤدّي إلى إفساد(٢) وجوب الرئاسة .

إن قيل<sup>(٣)</sup>: أليس آباؤه عليهم السلام كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد ؟ .

قلنا: آباؤه عليهم السلام حالهم بخلاف حاله ، لأنّه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت وغيرهم أنّهم لا يرون الخروج عليهم ، ولا يعتقدون أنّهم يقومون بالسيف ويزيلون الدول ، بل كان المعلوم من حالهم أنّهم ينتظرون مهديّاً لهم ، وليس يضرّ السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم ( ولم يخافوا جانبهم )(1).

وليس كذلك صاحب الزمان عليه السلام ، لأنّ المعلوم منه أنّه يقوم بالسيف ويزيل المالك ويقهر كلَّ سلطان ويبسط العدل ويميت الجور ، فمن هذه صفته يخاف جانبه (٥) ويتقي فورته ، فيتتبّع ويرصد ، ويوضع العيون عليه ، ويعنى به خوفاً من وثبته وريبة (١) من تمكنه فيخاف حينئذٍ ويحوج إلى التحرّز والإستظهار ، بأن يخفي شخصه (٧) عن كلّ من لا يأمنه من وليّ وعدو إلى وقت خروجه .

وأيضاً فأبآؤه عليهم السلام إنّما ظهروا لأنّه كان المعلوم أنّمه لو حدث بهم حادث لكان هناك من يقوم مقامه ويسدّ مسدّه من أولادهم ، وليس كذلك صاحب الزمان عليه السلام ، لأنّ المعلوم أنّه ليس بعده من يقوم مقامه قبل

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م ، فساد .

<sup>(</sup>٣) في البحار: فإن قيل.

<sup>(</sup>٤) ليس في البخار ، وفي نسخة و ف ۽ خيبتهم وفي نسختي و أ ، م ۽ جنبتهم .

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف ۽ خيبته وفي نسختي و أ ، م ۽ جنبته .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : رهبته .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: شخص.

حضور وقت قيامه بالسيف ، فلذلك وجب استتاره وغيبته ، وفارق حاله حال آبائه عليهم السلام ، وهذا واضح بحمد الله .

فإن قيل : بأيّ شيء يعلم زوال الخوف وقت ظهوره أبوحي (١) من الله ؟ فالإمام لا يموحى إليه ، أو بعلم ضروريّ ؟ فلذلك ينافي التكليف ، أو بأمارة توجب عليه الظنّ ؟ ففي ذلك تغرير بالنفس .

قلنا: عن ذلك جوابان:

أحدهما أنّ الله تعالى أعلمه على لسان نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وأوقفه عليه من جهة آبائه عليهم السلام زمان غيبته المخوفة ، وزمان زوال الخوف عنه ، فهو يتّبع في ذلك ما شرّع له وأوقف(٢) عليه ، وإنّما أُخفي ذلك عنّا لما فيه من المصلحة ، فأمّا هو فهو عالم(٣) به لا يرجع [ فيه ](١) إلى الظنّ .

والثاني أنّه لا يمتنع أن يغلب على ظنّه بقوّة الأمارات بحسب العادة قوة سلطانه ، فيظهر عند ذلك ويكون قد أعلم أنّه متى غلب في (°) ظنّه كذلك وجب عليه ، ويكون الظنّ شرطاً والعمل عنده معلوماً ، كما نقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود (۲) ، والعمل على جهات القبلة بحسب الأمارات والظنّون (۷) ، وإن كان وجوب التنفيذ للحكم والتوجّه إلى القبلة معلومين ، وهذا واضح بحمد الله (۸) .

وقد ورد بهذه الجملة الَّتِي ذكرناها أيضاً أخبار تعضد ما قلناه ، نذكر طرفاً

<sup>(</sup>١) في البحار: أبالوحي .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، وقف.

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ وأ، ف، م ، فعالم بدل فهو عالم .

<sup>(</sup>٤) من نسخ وأ، ف، م ي .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخة وف على ظنّه .

<sup>(</sup>٦) راجع الوسائل: ١٨/أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

<sup>(</sup>٧) راجع الوسائل: ٣/أبواب القبلة.

<sup>(</sup>٨) من قوله : « لا علَّة تمنع من ظهوره ، إلى هنا في البحار : ٩٨/٥٢ ـ ١٠٠ .

منها ليستأنس به إن شاء الله تعالى .

7٧٤ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان النيشابوري ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال إنّ للقائم غيبة قبل ظهوره ، قلت [و](١٠ لم ؟ قال : يخاف القتل(٢) .

7۷٥ ـ وروي أنّ في صاحب الأمر عليه السلام سنّة من موسى عليه السلام ، قلت وما هي ؟ قال : دام خوفه وغيبته مع الولاة إلى أن أذن الله تعالى بنصره (٣) .

ولمثل ذلك اختفى رسول الله صلّى الله عليـه وآله وسلّم في الشعب تــارة ، وأخرى في الغار ، وقعد أمير المؤمنين عليه السلام عن المطالبة بحقّه .

7٧٦ ـ وروى سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إكتتم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بمكّة مستخفياً خائفاً خس سنين ، ليس يظهر ، وعلي عليه السلام معه وخديجة ، ثمّ أمره الله تعالى أن يصدع بما يؤمر(٤) ، فظهر وأظهر(٥) أمره(٢) .

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م».

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٩٧/٥٢ ح ٢٠ وفي ص ٩١ ح ٥ عن كهال الدين: ٤٨١ ح ٩ وعلل الشرائع: ٢٤٦ ح ٩ باسناده عن زرارة وغيبة ٢٤٦ ح ٩ باسناده عن زرارة وغيبة النعماني: ١٧٧ ح ٢١٠ عن زرارة باختلاف وزيادة \_ وفي إثبات الهداة: ٤٨٧/٣ ح ٢١٥ عنها ما عدا غيبة النعماني.

وأخرجه في حلية الأبرار : ٢/٥٨٩ عن ابن بابويه .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : 9/9/9 ح 9/9 .

وهذه الرواية مضمون ما رواه الصدوق (ره) في الكهال : 9/9/9 ح 9/9/9 ، وعنه البحار : 9/9/9/9 ح 9/9/9/9/9 .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وح، تؤمر.

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، ظهر.

 <sup>(</sup>٦) عنه البحار : ١٧٦/١٨ ح ٢ وعن كهال البدين : ٣٤٤ ح ٢٨ بـاسنـاده عن صفـوان بن يجيى
 باختلاف يسير .

۲۷۸ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن يحيى الخثعمي (۲) ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي خالد الكابلي في حديث له اختصرناه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمّي القائم حتى أعرفه باسمه ، فقال : يابا خالد ! سألتني عن أمر لو أنّ بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة (۲) .

۲۷۹ ـ وروی سعد بن عبد الله ، عن جماعة من أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح (١) ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

وأخرجه في البرهان : ٣٥٥/٢ ح ١ وحلية الأبرار : ٧٦/١ عن ابن بابويه .
 وفي البرهان المذكور : ٣٥٦ ح ٧ عن تفسير العيّاشي : ٢٥٣/٢ ح ٤٧ .

 <sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۱۷۷/۱۸ ح ٤ وعن كمال الدين : ٣٤٤ ح ٢٩ باسناده عن الحسن بن محبوب .
 وأخرجه في البرهان : ٢/ ٣٥٥ ح ٢ وحلية الأبرار : ٧٦/١ عن ابن بابويه .

 <sup>(</sup>٢) قبال النجاشي : محمد بن يحيى بن سلمان (سلمان) (سلم) الخثمي أخو المفلس ، كوفي ،
 ثقة ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٩٨/٥٢ ح ٢١ وإثبات الهداة: ٩٠٩/٣ ح ٣٢٨ . وأخرجه بطوله في البحار: ٣١/٥١ ح ١ عن غيبة النعياني ٢٨٨ ح ٢ باسناده عن محمّد بن سنان. وهذا الخبر يدل على أنّه عليه السلام علم من عند الله تعالى أنّ الناس لا ينتظرون دولة القائم عليه السلام بـل أكثرهم يبغضون شخصه فضلًا عن دولته وسلطانه حتى أنّ في بني فاطمة عليها السلام جماعة لو عرفوه باسمه لفتلوه.

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : خالد بن نجيح الجوان ، مولى ، كوفيٌّ ، يكنّى أبا عبد الله ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وعنونه الشيخ والبرقي في رجاليهما .

إِنَّ للغلام(') غيبة قبل أن يقوم ، قلت ولم ؟ قـال : يخاف وأومـأ بيده إلى بطنه .

ثم قال : يا زرارة وهو المنتظر ، وهو الّذي يشكّ الناس في ولادته ، منهم من يقول : إذا مات أبوه فلا خلف [ له ](٢) ، ومنهم من يقول : هو حمل ، ومنهم من يقول : هو غائب ، ومنهم من يقول: [ ما ولد ومنهم من يقول : ](٣) قد ولـد قبل وفاة أبيه بسنتين ؛ وهو المنتظر غير أنّ الله تعالى يحبّ أن يمتحن الشيعة ؛ فعند ذلك يرتاب المبطلون .

قال : فقلت جعلت فداك وإن أدركت ذلك الزّمان فأيّ شيء أعمل ؟ فقال : يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان فادع بهذا الدعاء :

« اللَّهمّ عرّفني نفسك ، فإنّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك » إلى آخره(٤) .

۲۸۰ ـ وروى سليم بن قيس الهـ لالي ، عن جابـر بن عبد الله الأنصــاري
 وعبد الله بن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير

<sup>(</sup>١) في نسخة دح، للغلام (للقائم خال).

<sup>(</sup>٢) من نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>٣) من الكمال والبحار .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ١٤٦/٥٢ ح ٧٠ وعن كهال الدين: ٣٤٢ ح ٢٤ بأسانيده الثلاثة عن زرارة وغيبة النعماني: ١٦٦ ح ٦ ـ باستاده عن زرارة \_ وعن الكليني باستاده عن زرارة وباستاده الآخر عن عثمان بن عيسى .

وصدره في إثبات الهداة : ٤٤٣/٣ ح ١٨ عن الكافي : ٣٣٧/١ ح a باختلاف يسير وعن كتابنـا هذا .

وأخرجه في حلية الأبرار : ٢/٩٥٠ عن غيبة النعماني والكافي : ٣٣٧/١ ح ٥ وفي ص ٥٨٨ عن الكافي : ٢/٣٣ ح ٢ .

وصدره أيضاً في الإثبات المذكور: ٤٤٤ ح ٢٣ عن الكافي: ٣٣٨/١ ح ٩ باختلاف يسير. وفي الإثبات أيضاً ص ٤٧٢ ح ١٥٠ عن الكمال إلى قوله عليه السلام « يرتاب المبطلون » . وأورده في إعلام الورى: ٤٠٥ عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن عثمان بن عيسى كما في الكمال . وله تخريجات أخر تركناها رعاية للاختصار .

المؤمنين: يا أخي إنّ قريشاً ستظاهر عليك وتجتمع (١) كلمتهم على ظلمك وقهرك، فإن وجدت أعواناً فجاهدهم وإن لم تجد أعواناً فكف يدك واحقن دمك فإنّ الشهادة من ورائك (٢).

وأمّا ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة ، وصعوبة الأمر عليه ، واختبارهم للصبر عليه ، فالوجه فيها الإخبار عمّا يتّفق من ذلك من الصعوبة والمشاقّ ، لا أنّ الله تعالى غيّب الإمام ليكون ذلك ، وكيف يريد الله ذلك ، وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم منهم لهم ومعصية ، والله تعالى لا يريد ذلك .

بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه ، وأخبروا بما يتّفق في هذه الحال ، وما للمؤمن من الثواب على الصّبر على ذلك ، والتمسك بدينه إلى أن يفرّج الله تعالى عنهم (٣) .

وأنا أذكر طرفاً من الأخبار الواردة في هذا المعنى .

۱۸۱ ـ أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس قال : حدّثني عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان النيشابوري ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن منصور ، عن أبيه قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة نتحدّث فالتفت إلينا فقال (٤) :

في أيّ شيء أنتم ؟ أيهات أيهات (°) لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ح) وليجتمع.

<sup>(</sup>٢) تقدّم في ح ١٥٥ مسندآ.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٢٥ / ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف ع قال .

<sup>(</sup>٥) أيهات بمعنى هيهات بقلب الهاء همزة ، مثل هراق وأراق ، قاله الجوهريّ ، وقال ابن سيدة وعندي أنّها لغتان وليست إحداهما بدلًا من الأخرى وشاهد هيهات قول جرير :

فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات خل بالعقيق نحاوله وشاهد أيهات قول الشاعر:

أيهات منك الحياة أيهاتا « عن تاج العروس بمادة الهية »

حتى تغربلوا ، لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى تميّزوا [ لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى يتمحّصوا ](١) لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم إلا بعد إياس ، لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد(٢) .

۲۸۲ ـ وروى سعد بن عبد الله الأشعري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون ، عن مالك الجهني ، عن الأصبغ بن نباتة قال : أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته متفكّراً (٣) ينكت في الأرض فقلت : يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكّراً (٤) تنكت في الأرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ .

فقال: لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً قطّ ، ولكن فكّرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي (٥) هو المهديّ ، الّذي بملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، تكون لـه حيرة وغيبة يضلّ فيها أقوام ويهتدي فيها أخرون (١) .

٢٨٣ ـ أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السلام : أمّا

<sup>(</sup>١) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة : ٣/ ٥١٠ ح ٣٢٩ وفي البحار : ١١٢/٥٢ ح ٣٣ عنه وعن غيبة النعياني : ٢٠٨ ح ١٦ ـ باسناده عن محمّد بن منصور الصيقل .

وفي منتخب الأثر : ٣١٤ ح ١ عن كتابنا هذا وعن كيال الدين : ٣٤٦ ح ٣٢ ـ باسناده عن منصور مختصر آ نحوه .

وأخرجه في البحار : ١١١/٥٢ ح ٢٠ عن الكمال .

ورواه في الكافي : ١/٣٧٠ ح ٦ مثله وح ٣ كها في الكهال .

<sup>(</sup>٤،٣) في نسخ و أ ، ف ، م ، مفكّراً .

<sup>(°)</sup> قوله و من ولدي و صفة لمولود لا أنّه متعلّق بالحادي عشر أي مولود من ولدي من ظهر الحادي عشر من الأثمّة عليهم السلام .

<sup>(</sup>٦) تقدم في ح ١٢٧ مع زيادة في آخره له تخريجات ذكرناها هناك .

والله لا يكون الّذي تمدُّون إليه أعينكم حتى تميَّزوا أو تمحّصوا(١) ، حتى لا يبقى منكم إلاّ الأندر ، ثمّ تلا ﴿ أم حسبتم أن تستركوا ولمّا يعلم الله الله الله الله الله منكم ﴾ (١) ويعلم الصابرين (٣) .

٢٨٤ ـ سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن عيسى العلويّ ، عن أبيه ، عن جدّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمّة فالله الله في أديانكم لا يزيلنّكم عنها أحد .

يا بنيّ إنّه لا بدّ لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به ، إنّما هي محنة من الله امتحن ( الله تعالى ) (٤) بها خلقه (٥) .

۱۸۵ - أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي نجران ، عن عمرو بن مساور ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إيّاكم والتنويه (٢) ، أمّا والله ليغيبنّ إمامكم سنين من دهركم ، وليمحّصنّ (٧) حتى يقال مات قتل ( هلك ) (٨) بأيّ واد

<sup>(</sup>١) في البحار: وتمحّصوا.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٦ .

 <sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ٣/٥١٥ ح ٣٣٠ ومنتخب الأثر : ٣١٥ ح ٤ .
 وفي البحار : ١١٣/٥٢ ح ٢٤ و٢٥ عنه وعن قرب الأسناد : ١٦٢ عن البزنطي ، عن السرضا ،
 عن جعفر عليهم السلام نحوه .

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٣٨ عن الخراثج :٣/ ١١٧٠ باختلاف .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ وأ، ف، مه.

 <sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٢٦/٥٢ ح ٢٦ .
 وتقدّم بتهامه في ح ١٢٨ وله تخريجات ذكرناها هناك .

 <sup>(</sup>٦) وقال في البحار: ( التنويه ) التشهير ، أي لا تشهروا أنفسكم ، أو لا تدعوا النّاس إلى دينكم ، أو
 لا تشهروا ما نقول لكم من أمر القائم وغيره عنّا يلزم إخفاؤه عن المخالفين .

<sup>(</sup>٧) ووليمحّص على بناء التفعيل المجهول، من التمحيص، بمعنى الإبتاء والإختيار، ونسبت إليه عليه السلام على المجاز، أو على بناء المجرّد المعلوم ، من محص الظبي ، كمنع إذا عدا ، ومحص مني : أي هرب ، و وفي بعض نسخ الكافي ، على بناء المجهول المخاطب ، من التفعيل مؤكّد آ بالنّون ، وهو أظهر ، وفي غيبة النعاني و وليخملن » . [ وكذا في الكافي ] وفي نسخة وح ، ليمحصن (ليخملن خ ل ) .

<sup>(</sup>٨) ليس في نسخ وأ، ف، مه.

قال: فبكيت وقلت: فكيف نصنع فقال: يابا عبد الله \_ ونظر إلى الشمس داخلة إلى الصفة \_ قال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس (٤) .

<sup>(</sup>١) في نسخ و أ ، ف ، م ، في أمواج .

<sup>(</sup>٣) قال في البحار لعلَ المراد بأخذ الميثاق قبوله يوم أخذ الله ميثاق نبيّه وأهل بيته مع ميثاق ربوبيّته ، كها مرّ في الأخبار ، وكتب في قلبه الإيمان ، إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ لا تجدّ قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴾ ـ المجادلة : ٢٢ ـ والرّوح هو روح الإيمان ، كها مرّ .

<sup>(</sup>٣) قال في البحار ( مشتبهة ، أي على الخلق أو متشابهة يشبه بعضها بعضاً ظاهراً ( ولا يدري ، على بناء المجهول ، و ( أيُّ ، مرفوع به ، أي ولا يدري أيَّ منها حقّ متميَّزاً ( من أيَّ ، منها هو باطل ، فهو تفسير للاشتباه .

وقيل : « أيّ » مبتدأ و« من أيّ » خبره ، أي كلّ راية منها لا يعرف كونه من أيّ جهة من جهة الحقّ أو من جهة الباطل ؟ .

وقبل : لا يدري أيّ رجل من أيّ راية لتبدو النظام منهم ، والأوّل أظهر .

عنه البحار : ۲۸۱/۵۲ ح ۹ وعن كيال الدين : ۳٤٧ ح ۳۵ ـ باسناده عن ابن أبي نجران مثله مع
 الزيادة ـ وغيبة النعياني : ۱۰۲ ح ۱۰ باسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران باختلاف .

وفي إثبات الهداة : 888/7 ح 88 عن كتابنا هذا وعن الكافي : 877/1 ح 8 باسناده عن ابن أبي نجران مثله .

وأخرجه في البحار : ١٤٧/٥١ ح ١٨ عن غيبة النعماني : ١٥١ ح ٩ نحوه .

وفي إثبات الهداة : ٤٧٣/٣ ح ١٥٤ وص ٧١٩ ح ١٦ عن الكهال .

وفي مستدرك الوسائل: ٢٨/ ٢٨٥ ح ١٢ عن إثبات الوصيّة : ٢٧٤ ـ باسناده عن المفضّل بن عمر باختلاف ـ وح ١٣ عن هداية الحضيني : ٨٧ .

ورواه في دلائل الإمامة : ٢٩١ باسناده عن ابن أبي نجران باختلاف يسير وفي تقريب المعـارف : ١٨٩ عن المفضل صـدره باختلاف يسـير .

وفي الكافي : ٣٣٨/١ ح ١١ نحوه .

ورواه في غيبة النعماني : ١٥٣ ذح ١٠ عن محمَّد بن يعقوب .

۲۸٦ ـ وروى محمّد بن جعفر الأسديّ ، عن أبي سعيد الادمي (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس ، فقلنا إذا ذهب ثلثا النّاس فمن يبقى ؟ فقال : أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي ؟ (٢) .

۲۸۷ ـ وروي عن جابر الجعفيّ قـال : قلت لأبي جعفر عليـه السلام متى يكون فرجكم ؟ فقال : هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتىّ تغربلوا ثمّ تغربلوا ثمّ تغربلوا ثمّ تغربلوا ، يقولها ثلاثاً ، حتىّ يذهب ( الله تعالى ) (٣) الكدر ويبقى الصفو (١٠) .

۲۸۸ ـ وروى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليانيّ ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : [ والله ](٥) لتمحصن (٦) يا معشر الشيعة شيعة آل محمّد كمخيض (٧) الكحل في العين ، لأنّ صاحب الكحل يعلم متى يقع في العين ولا يعلم متى يذهب ، فيصبح أحدكم وهو يرى أنّه على شريعة من أمرنا

<sup>(</sup>١) هو سهل بن زياد الأدمى .

<sup>(</sup>۲) عنه البحار :۱۱۳/۵۲ ح ۲۷ وإثبات الهداة : ۱۰۲۳ ح ۳۳۱ ومنتخب الأثر : ۲۰۲ ح ۱ . وأخرجه في البحار المذكـور ص ۲۰۷ ح ٤٤ والإثبات : ۷۲٤/۳ ح ۳۸ عن كــال الدين : ۲۰۵ ح ۲۹ باسـناده عن ابن أبي عمير باختلاف يسير .

وفي حلية الأبرار : ٦٨٢/٢ عن ابن بابويه .

وأورده في العدد القويّة : ٦٦ ح ٩٧ مرسلًا باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ١١٣/٥٢ ح ٢٨ وإثبات الهداة : ٣/٥١٥ ح ٣٣٢ ومنتخب الأثر : ٣١٥ ح ٥ .

<sup>(</sup>٥) من نسختي وف، آي.

<sup>(</sup>٦) في البحار: لتمخضن .

 <sup>(</sup>٧) في البحار : محص الذهب أخلصه ممّا يشوبه والتمحيص الإختبار والإبتلاء ومخض ـ بالخاء والضاد المعجمتين ـ اللّبن أخذ زبده فلعله عليه السلام شبّه ما يبقى من الكحل في العين باللّبن الّـذي يمخض ، لأنّها تقذفه شيئاً فشيئاً ، وفي رواية النعمانيّ ( رحمه الله ) تمحيص الكحل و انتهى ع .

فيمسى وقبد خرج منهما ، ويمسى وهو عملي شريعة من أمرنا فيصبح وقد خبرج منها(۱) .

٢٨٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أيُّوب بن نوح ، عن العبَّاس بن عامر ، عن الرَّبيع بن محمَّد المسليِّ<sup>(٢)</sup> قبال : قال ( لي )<sup>(٣)</sup> أبو عبد الله عليه السلام : والله لتكسّرن كسر الـزجاج وإنّ الـزّجاج يعـاد فيعـود كــها كــان ، والله لتكسّرن كسر الفخار ، وإنَّ الفخار لا يعود كما كنان ، (والله لتميزن )(١) والله لتمخصَّ والله لتغربلن كها يغربل الزّؤان (٥) من القمح (٦) .

• ٢٩ ـ وروى جعفر بن محمَّد بن مالك الكوفيُّ ، عن إسحاق بن محمَّد ، عن أبي هاشم ، عن فرات بن أحنف(<sup>٧</sup>) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ١٠١/٥٢ ح ٢ وعن غيبة النعماني : ٢٠٦ ح ١٢ بـاسنـاده عن حمّــاد بن عيسي ا باختلاف .

<sup>(</sup>٢) قال النجاشي : ربيع بن محمّد بن عمر بن حسّان الأصم ومسيلة قبيلة من مذحج وهي مسيلمة بن عامر بن عمرو بن علة بن خالــد بن مالــك بن أدد ، روى عن أبي عبد الله عليــه الــــلام ، ذكــره أصحاب الرجال في كتبهم .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٥) الزؤان مثلثة ما يخالط النّر من الحبوب ، الواحدة زؤانة . قال في أقرب الموارد : وهو في المشهور يختص بنبات حبَّه كحبُّ الحنطة إلَّا أنَّه صغير ، إذا أكبل.

يحدث استرخاء يجلب النوم وهو ينبت غالباً بين الحنطة .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ١٠١/٥٢ ح ٣ ومنتخب الأثر : ٣١٥ ح ٦ . ورواه النعياني في غيبته : ٢٠٧ ح ١٣ ـ باسناده عن العباس بن عامر ، عن ربيع بن محمَّد المسلمي ـ من بني مسيلمة ـ عن مهزم بن أبي بردة الأسدي وغيره، عن الصادق عليه السلام باختلاف في

<sup>(</sup>٧) في الكيال ص ٣٠٢ عن فرات بن أحنف ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي عليه السلام ، وهو الصحيح لأنَّ الراوي عن الأصبغ هو ابن طريف ، وفيه أيضاً بسند آخر عن فرات بن أحنف ، عن ابن نباتة .

وفي النعماني : بـاسنـاده عن فـرات بن أحنف ، عن أبي عبـــد الله جعفـر بن محمّــد عن آبـائـــه عليهم السلام ، عن على عليه السلام .

القائم عليه السلام فقال: ليغيبنّ عنهم حتى يقبول الجاهل ما لله في آل محمّد حاجة (١).

19۱ - عنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسهاعيل بن بنزيع ، عن عبد الله بن عبد البرحمن الأصمَّ ، عن عبد البرحمن بن سيّابة (٢) ، عن عمران بن ميثم (٣) ، عن عباية بن ربعي الأسدي (٤) قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : [ كيف ] (٥) أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم يرى يبرأ بعضكم من بعض (١) .

۲۹۲ ـ وقد روي (عن) (۷) عليّ بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : يا عليّ ( إنّ ) (۸) الشيعة تربّي بالأمانيّ منذ ماثتي سنة (۹) .

(۱) عنه البحار: ۱۰۱/۵۲ ح ۱ وإثبات الهداة: ۵۱۰/۳ ح ۳۳۳ وأخرجه في البحار: ۱۱۹/۵۱ ح ۱۱۹ وإعلام الورى: ٤٠٠ عن كيال ح ۱۱۹ والإثبات المذكور ص ٤٦٣ ح ۱۱۰ وص ٤٦٤ ح ۱۱۱ وإعلام الورى: ٤٠٠ عن كيال الدين: ٣٠٣ ح ٩ ـ باسناده عن جعفر بن محمّد بن مالك وص ٣٠٣ ح ١٥ ـ باسناده عن السحاق بن محمّد الصيرفي [عن هشام] عن فرات بن أحنف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عنه عليه السلام باختلاف يسير.

وفي إثبات الوصيّة: ٢٢٤ باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله .

وفي تقريب المعارف: ١٨٩ عن فرات بن أحنف.

(٢) عدّه الشيخ والبرقي في رجاليها من أصحاب الصادق عليه السلام قائلاً: عبد الرحمن بن سيّابة الكوف البجليّ البرّاز، مولى بيّاع السابريّ.

(٣) قال النجاشي : عمران بن ميثم بن يحيى الأسدي ، مولى ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليها السلام .

(٤) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الحسن عليه السلام قائلًا : عباية بن عمرو بن ربعي .
 وعدّه البرقي في رجاله من خواص أصحاب على عليه السلام .

(٥) من نسخة وف ، .

(٦) عنه البحار: ١١١/٥١ ح ٥ وإثبات الحداة: ٣/١٥ ح ٣٣٤.

(٨،٧) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

(٩) قوله : « تربّى بالأماني منذ ماثتي سنة ، أي يـربّيهم ويصلحهم أثمّتهم عليهم السلام بـان يمنّوهم
 تعجيل الفرج ، وقرب ظهور الحقّ لئلا يرتدّوا ويياسوا .

وقال يقطين (١) لابنه على : ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن ؟ فقال له على : إنّ الّذي قيل لكم ولنا من مخرج واحد غير أنّ أمركم حضركم فأعطيتم محضه ، وكان (٢) كما قيل لكم ، وإنّ أمرنا لم يحضر فعُلّلنا بالأماني .

ولو قيل [ لنا ] (٣) إنّ هذا الأمر لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجعت (٤) عامّة الناس عن الإسلام ، ولكن قالوا : ما أسرعه وما

والماثنان مبني على ما هـو المقرر عنـد المنجّمين والمحاسبين من إتمـام الكسور ـ إن كانت أكثر من النصف ـ وإسفاطها ـ إن كانت أقل منه ـ وإنّما قلنا ذلك لأنّ صدور الخبر إن كان في أواخر حيـاة الكاظم عليه السلام كان أنقص من المأتين بكثير إذ وفاته عليه السلام كانت في سنة ثلاث وثهانين وماثة ، فكيف إذا كان قبل ذلك فذكر الماثتين بعد الماثة المكسورة صحيحة لتجاوز النصف ، كذا خطر بالبال .

وبدا لي وجه آخر أيضاً وهو أن يكون إبتداؤهما من أوّل البعثة فإنّ من هذا الزمان شرع بالإخبـار بالاثمّة عليهم السلام ومدّة ظهورهم وخفائهم ، فيكون على بعض التقادير قريباً من المائتين ، ولو كان كسر قليل في العشر الأخيريتمّ على القاعدة السالفة .

ووجه ثالث وهو أن يكون المراد التربية في الزّمان السابق واللّاحق معاً ، ولذا أن بالمضارع ، ويكون الإبتداء من الهجرة ، فينتهي إلى ظهور أمر الرّضا عليه السلام وولايـة عهده ، وضرب الـدّنانـير باسمه ، فإنّها كانت في سنة المائتين .

ووجه رابع وهو أن يكون و تربّ ، على الوجه المذكور في الثالث شاملًا للماضي والآتي ، لكن يكون إبتداء التربية بعد شهادة الحسين عليه السلام ، فإنّها كانت السطامة الكبرى ، وعندها احتاجت الشيعة إلى أن تربّ ، لئلًا يزلّوا فيها ، وانتهاء المائتين أوّل إمامة القائم عليه السلام وهذا مطابق للمائتين بلا كسر .

وإنَّما وقَتت التربية والتنمية بذلك ، لأنَّهم لا يرون بعد ذلك إماماً يمنَّيهم .

وأيضاً بعد علمهم بوجود المهديّ عليه السلام يقوى رجاؤهم ، فهم مترقّبون بظهوره لئلاّ يحتاجون إلى التنمية ، ولعلّ هذا أحسن الوجوه الّتي خطر جميعها بالبال ، والله أعلم بحقيقة الحال .

<sup>(</sup>١) يقطين كان من أتباع بني العبّاس ، فقال لابنه عليّ ـ الّذي كان من خواصّ الكاظم عليه السلام ـ ما بالنا وعُدنا دولة بني العبّاس على لسان الرّسول والأثمّة صلوات الله عليهم فظهر ما قالوا ، ووعدوا وأخبروا بظهور دولة أثمّتكم فلم يحصل ؟ والجواب متين ظاهر مأخوذ عن الإمام عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، فكان.

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة و ف ، ولرجع وكذا في نسختي و أ ، م ، .

أقربه ؟ تألَّفاَ لقلوب النَّاس وتقريباً للفرج (١).

۲۹۳ ـ وروى الشلمغانيُّ في كتاب الأوصياء : أبو جعفر المروزيِّ قال : خرج جعفر بن محمّد بن عمر [و] (٢) وجماعة إلى العسكر (٣) ورأوا أيّام أبي محمّد عليه السلام في الحياة ، وفيهم عليُّ بن أحمد بن طنين (٤) ، فكتب جعفر بن محمّد بن عمر [و] (٥) يستأذن في الدّخول إلى القبر (٢) فقال له عليّ بن أحمد : لا تكتب إسمى فإني لا أستأذن ، فلم يكتب إسمه ، فخرج إلى جعفر .

 $_{*}$  ادخل أنت ومن لم يستأذن  $_{*}^{(\mathsf{v})}$  .

 <sup>(</sup>١) عنه البحار : ٢٠/٥٢ ح ٤ وعن غيبة النعماني : ٢٩٥ ح ١٤ نقلاً من الكافي : ٣٦٩/١ ح ٦
 باسناده عن عليّ بن يقطين .

<sup>(</sup>٢) من نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>٣) العسكر : إسم قرية أو محلّة في سامرًا، للإمام على النقيّ والحسن العسكري عليها السلام .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، ظنين.

<sup>(</sup>٥) من نسخ دا، ف، م، .

<sup>(</sup>٦) المراد بالقبر هي المقبرة المطهّرة للإمامين العسكريّين عليهما السلام .

<sup>(</sup>٧) عنه البحار : ٢٩٣/٥١ ح ٢ وتبصرة الولي : ح ٧٩ .

وفي إثبات الهداة : ٣٠٦/٣ ح ٦٧ عنه وعن كهال البدين : ٤٩٨ ح ٢١ باستاده عن أبي جعفر المروزي عن جعفر بن عمرو نحوه .

وأخرجه في البحار المذكور ص ٣٣٤ ذح ٥٨ عن الكمال .

وأورده في الخرائج : ١١٣١/٣ ح ٥٠ عن جعفر بن عمرو كيا في الكمال .

#### ٦ ـ فصـــل

في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة ، وقبل ذكر من كان سفيراً حال الغيبة نذكر طرفاً من أخبار من كان يختصّ بكلّ إمام ، ويتولّى له الأمر على وجه من الإيجاز ، ونذكر من كان ممدوحاً منهم حسن الطريقة ، ومن كان مذموماً سبّىء المذهب ليعرف الحال في ذلك .

٢٩٤ ـ وقد روي في بعض الأخبار (١) أنّهم عليهم السلام قالـوا: خدّامنـا وقوّامنا شرار خلق الله ، وهذا ليس على عمـومه ، وإنّمـا قالـوا لأنّ فيهم من غيّر وبدّل وخان على ما سنذكره (٢) .

790 ـ وقد روى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن صالح الهمدانيّ قال : كتبت إلى صاحب الزّمان عليه السلام إنّ أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الّـذي روي عن آبائك عليهم السلام أنّهم قالوا : خدّامنا وقوّامنا شرار خلق الله فكتب :

ويحكم ما تقرؤن ما قال الله تعالى : ﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى الَّتِي باركنا

<sup>(</sup>١) لم نجد له تخريجاً .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٥١/٣٤٣ ح ١ .

فيها قرئ ظاهرة ﴾(١) فنحن والله القـرى الّتي بارك [ الله ](٢) فيهـا وأنتم القرى الظاهرة (٣).

#### فمن المحمودين حمران بن أعين :

197 - أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عيليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام - وذكرنا حمران بن أعين - فقال : لا يرتدّ والله أبداً ، ثمّ أطرق هنيئة ، ثمّ قال : أجل لا يرتدّ والله أبداً (٤) .

#### ومنهم المفضل بن عمر :

٢٩٧ ـ بهذا الإسناد ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن أسمد بن أبي عملاء ، عن هشام بن أحمر قال : دخلت على أبي عبد الله على السلام وأنا أريد أن أسأله عن المفضّل بن عمر ، وهمو في ضيعةٍ له في يوم شديد الحرّ والعرق يسيل على صدره فابتدأني فقال :

نعم والله الّذي لا إله إلاّ هو الرجل المفضّل ابن عمر الجعفي ، نعم والله الّذي لا إله إلاّ هـو ، الرّجـل (هو)(٥) المفضّل بن عمر الجعفي حتى أحصيت

<sup>(</sup>۱) سباً : ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) من البحار ونسخ دأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٣٤٣/٥١ ذح١ والوسائل: ١١٠/١٨ ح ٤٦ والمحجّة للبحراني (ره) : ١٧٥ وعن كيال الدين : ٤٨٣ ح ٢ عن أبيه وابن الوليد معاً ، عن الحميري .

وأخرجه في البحـار : ١٨٤/٥٣ ح ١٥ وإعلام الـورى : ٤٢٤ ونور الثقلين ٣٣٢/٤ ح ٥١ عن الكيال .

وفي ينابيع المودّة : ٤٢٦ عن المحجّة .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٣٤٢/٤٧ ح ٣١ .

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخ دأ، ف، مه.

المحمودون من وكلاء الأنمّة عليهم السلام .... بند والد بعد والد المردد ا

٢٩٨ ـ وروي عن هشام بن أحمر قال : حملت إلى أبي إبراهيم عليه السلام إلى المدينة أموالًا فقال : ردّها فادفعها إلى المفضّل بن عمر ، فرددتها إلى جعفي فحططتها على باب المفضّل (٢) .

۲۹۹ ـ وروي عن مـوسى بن بكـر قــال : كنت في خــدمــة أبي الحسن عليه السلام فلم أكن أرى شيئاً يصل إليـه إلاّ من ناحيـة المفضّل ، ولـرتّبا رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبله منه ويقول : أوصله إلى المفضّل (٣) .

ومنهم المعلى بن خنيس ، وكان من قوّام أبي عبد الله عليه السلام ، وإتّما قتله داود بن عملي بسببه ، وكان محموداً عنده ، ومضى عملى منهاجه ، وأمره مشهور .

٣٠٠ ـ فروي عن أبي بصير قـال : لمّا قتـل داود بن (عليّ ) (١) المعـلّى بن خنيس فصلبه (٥) ، عظم ذلك على أبي عبد الله عليه السلام واشتدّ عليه وقال له : يا داود ! على ما قتلت مولاي وقيّمي في مالي وعلى عيالي ؟ والله إنّه لأوجه عند الله منك ، في حديث طويل (١) .

٣٠١ ـ وفي خبر آخر أنَّه قال : أمَّا والله لقد دخل الجنَّة (٧) .

ومنهم نصر بن قابوس اللَّخمي :

٣٠٢ ـ فروي أنّه كان وكيلًا لأبي عبد الله عشرين سنة ، ولم يعلم أنّه

 <sup>(</sup>۱) عنه البحار: ۳٤٠/٤٧ ح ٢٤ وإثبات الهداة: ٣/٩٥ ح ٢٢.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٣٤٢/٤٧ ح ٢٩.

<sup>(</sup>٣). عنه البحار: ٣٤٢/٤٧ ح ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخة وف وصلبه.

<sup>(</sup>٦) عنه البحار: ٣٤٢/٤٧ ح ٣٢.

<sup>(</sup>٧) رواه الكشي في رجاله : ٣٧٦ ح ٧٠٢ .

وكيل ، وكان خيرًا فاضلًا ، وكان عبـد الرحمن بن الحجّـاج وكيلًا لأبي عبـد الله عليه السلام ، ومات في عصر الرضا عليه السلام على ولايته(١) .

ومنهم عبد الله بن جندب البجليّ وكان وكيلًا لأبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليه السلام ، وكان عابداً رفيع المنزلة لديهها ، على ما روي في الأخبار (٢) .

٣٠٣ ـ ومنهم : ما رواه أبو طالب القمّي (٣) قال : دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن سنان ، وزكريًا بن آدم وسعد بن سعد عنيّ خيراً ، فقد وفوا لي ، وكان زكريًا بن آدم ممّن تولّاهم .

وخرج (فيه) (أ) عن أبي جعفر عليه السلام: ذكرت ما جرى من قضاء الله في الرجل المتوفّى رحمه الله تعالى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّاً ، فقد عاش أيّام حياته عارفاً بالحقّ قائلاً به ، صابراً محتسباً (للحق) (٥) ، قائماً بما يجب لله ولرسوله عليه ، ومضى رحمه الله غير ناكث ولا مبدّل ، فجزاه الله أجر نيّته وأعطاه جزاء سعيه (١) .

٣٠٤ ـ وأمّا محمّد بن سنان : فإنّه روي عن عليّ بن الحسين بن داود قال : سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر محمّد بن سنان بخير ويقول : رضي الله عنه برضائى عنه فها خالفنى وما خالف أبي قطّ (٧) .

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٣٤٣/٤٧ ذح ٣٢.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٧٤/٤٩ .

وراجع رجال الكشي والبحار : ٤٨ و٤٩ والعوالم : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : عبد الله بن الصلت أبو طالب الْقَمّي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة ، ثقة مسكون إلى روايته ، روى عن الرضا عليه السلام ، يعرف ، له كتاب التفسير .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٦)) عنه البحار: ٤٩/٤٧ ذح ٢٣ .

۲۳ فح ۲۷٥/٤٩ فح ۲۳ .

المحمودون من وكلاء الأثمّة عليهم السلام .... المحمودون من وكلاء الأثمّة عليهم السلام ... ومنهم عبد العزيز بن المهتدي القمّي الأشعري :

٣٠٥ ـ خـرج فيه عن أبي جعفـر عليه الســلام : قبـضت والحمــد لله وقد عرفت الوجوه الّتي صارت إليك منها غفر الله لك ولهم الذنوب ورحمنا وإيّاكم .

وخـرج فيه : غفـر الله لك ذنبـك ورحمنـا وإيّــاك ورضي عنـك بــرضــائي عنك(١) .

## ومنهم عليّ بن مهزيار الأهوازيّ وكان محموداً :

٣٠٦ أخبرني جماعة ، عن التلعكبري ، عن أحمد بن علي الرازي ، عن الحسين بن علي ، عن أبي الحسن البلخي ، عن أحمد بن مابندار الإسكافي ، عن الحسين بن علي ، عن الحسن بن شمون قال : قرأت هذه الرسالة على علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني بخطّه :

بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أحسن الله جزاك ، وأسكنك جنّته ، ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة ، وحشرك الله معنا ، يا علي قد بلوتك وخبرتك (٣) في النصيحة والطاعة والخدمة ، والتوقير والقيام بما يجب عليك ، فلو قلت إنّي لم أر مثلك لرجوت أن أكون صادقاً ، فجزاك الله جنّات الفردوس نزلاً ، فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحرّ والبرد ، في اللّيل والنّهار ، فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يجبوك برحمة تغتبط بها ، إنّه سميع الدعاء (٤) .

# ومنهم أيّوب بن نوح بن درّاج :

٣٠٧ ـ ذكر عمرو بن سعيد المدائني ـ وكان فطحيّاً ـ قال : كنت عند أبي الحسن العسكري عليه السلام بصريا (٥) إذ دخل أيّوب بن نوح ووقف قدّامه فأمره

<sup>(</sup>١))، عنه البحار : ١٠٤/٥٠ ح ٢٢ . وروى ذيله في الكشي : ٥٠٦ رقم ٩٧٦ .

 <sup>(</sup>٢) في البحار : للذاري، والمذار : في ميسان بين واسط والبصرة . وكانت بالمذار وقعة لمصعب بن الزبير على أحمر بن سميط النخلي ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخة « ف » خيرتك .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٥٠/٥٠ ذح ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) قد ذكرنا في ح ١٦٥ إنَّها قرية أسَّمها موسى بن جعفر عليه السلام .

بشيء ، ثمّ انصرف ، والتفت إليّ أبـو الحسن عليه الســــلام وقال : يــا عمرو إن أحببت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنّة فانظر إلى هذا (١) .

ومنهم عليّ بن جعفر الهمّاني وكان فاضلًا مرضياً من وكلاء أبي الحسن وأبي عمّد عليهما السلام .

٣٠٨ ـ روى أحمد بن عليّ الرازي ، عن عليّ بن مخلّد الأياديّ قال : حدّثني أبو جعفر العمري رضي الله عنه قال : حجّ أبو طاهر بن بلال(٢) فنظر إلى عليّ بن جعفر وهو ينفق النفقات العظيمة ، فلمّا انصرف كتب بـذلـك إلى أبي محمّد عليه السلام فوقّع في رقعته :

قد كنّا أمرنا له بمائة ألف دينار ، ثمّ أمرنا له بمثلها فأبي قبوله (٣) إبقاءً علينا ، ما للناس والدّخول في أمرنا فيها لم ندخلهم فيه ، قال : ودخـل على أبي الحسن العسكري عليه السلام فأمر له بثلاثين ألف دينار (١٠) .

### ومنهم أبو عليّ بن راشد(٥) :

٣٠٩ أخبرني ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب أبو الحسن العسكريّ عليه السلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسّواد وما يليها : قد أقمت أبا عليّ بن راشد مقام عليّ بن الحسين بن عبد ربّه (٦) ومن قبله من وكلائي ، وقد أوجبت في طاعته طاعتي ، وفي

<sup>(</sup>۱) عنه البحار: ٥٠/ ٢٢٠ ح V .

<sup>(</sup>٢) هو محمّد بن عليّ بن بلال .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « ف » قبولها .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٥٠/٥٠٠ ، مع ح ١٨٠ باختلاف .

<sup>(</sup>٥) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد عليه السلام قائلًا : الحسن بن راشد يُكنّى أبا علي ، مولى لآل المهلب ، بغدادتى ، ثقة .

وعدَّه أيضـاً من أصحاب الهادي عليه السلام .

وعده الشيخ المفيد (ره) في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام ، ورؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذمّ واحد منهم .

<sup>(</sup>٦) عدّه الشيخ والبرقي في رجاليهما من أصحاب الهادي عليه السلام ، ويظهر من ترجمة الحسن بن راشد أنّه كان وكيلاً لأبي محمّد العسكري عليه السلام .

المذمومون من وكلاء الأئمّة عليهم السلام ..... بخطّی (۱) . عصیانه الخروج إلى عصیاني ، وكتبت بخطّی (۱) .

٣١٠ وروى محمّد بن يعقوب رفعه إلى محمّد بن فرج (٢) قال : كتبت إليه أسأله عن أبي عليّ بن راشد وعن عيسى بن جعفر [ بن عاصم ] (٣) وعن ابن بند ، وكتب إليّ : ذكرت ابن راشد رحمه الله فإنّه عاش سعيـداً ومات شهيـداً ، ودعا لابن بند والعاصميّ (٤) وابن بند ضرب بعمود وقتل ، وابن عاصم ضرب بالسّياط على الجسر ثلاثهائة سوط ورمي به في الدجلة (٥).

فهؤلاء جماعة المحمودين ، وتركنا ذكر استقصائهم لأنّهم معروفون مذكورون في الكتب .

#### فأمًا المذمومون منهم فجهاعة :

٣١١ ـ فروى عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه قال : كنت عنـد أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل الهمـدانيّ ـ وكان يتولّى له (٢٠) ـ فقال له : جعلت فداك اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فـإنّي أنفقتها ، فقال له أبو جعفر : أنت في حلّ .

فلمّا خرج صالح من عنده قال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب (٢) على (أموال حقّ )(٨) آل محمّد وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٥٠/٢٢٠

 <sup>(</sup>۲) قال النجاشي : محمد بن الفرج الرخجي ، روى عن أبي الحسن عليه السلام له كتاب مسائل .
 وعده الشيخ في رجاله تارةً من أصحاب الرضا عليه السلام قائلاً : محمد بن فرج الرحجي ، ثقةً ،
 وأخرى من أصحاب الجواد عليه السلام .

وثالثةً في أصحاب الهادي عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٤) العاصمي هو عيسي بن جعفر بن عاصم ، وابن عاصم أيضاً هو العاصمي المزبور .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٥٠/٢٢٠ ورواه الكشي في رجاله : ٦٠٣ رقم ١١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ف) وكان مولى له .

<sup>(</sup>V) في نسخ «أ، ف، م» بيت.

<sup>(</sup>٨) ليس في نسخة وح، وغيبة النعماني وفي البحار ونسخة وف، على مال آل محمّد .

يقول : إجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ ( بي )(١) أنّي أقول له لا أفعل ؟ والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالًا حثيثاً(٢) .

ومنهم عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ وزياد بن مروان القنديّ ، وعشمان بن عيسى الرواسيّ ، كلّهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكان عندهم أموال جزيلة ، فلمّا مضى أبو الحسن موسى عليه السلام وقفوا طمعاً في الأموال ، ودفعوا إمامة الرضا عليه السلام وجحدوه ، وقد ذكرنا ذلك فيها مضى فلا نطوًل بإعادته (٣) .

### ومنهم فارس بن حاتم بن ماهویه القزویني :

٣١٢ على ما رواه عبد الله بن جعفر الحميريّ قال : كتب أبو الحسن العسكريّ عليه السلام إلى عليّ بن عمرو القزوينيّ (٤) بخطّه : إعتقد فيها تدين الله تعالى به أنّ الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت عنه ، وهو فارس لعنه الله فإنّه ليس يسعك إلاّ الإجتهاد في لعنه ، وقصده ومعاداته ، والمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه .

ما كنت آمر أن يدان الله بأمر غير صحيح ، فجدّ وشـدّ في لعنه وهتكه ، وقطع أسبابه ، وصدّ(٥) أصحابنا عنه ، وإبطال أمره وأبلغهم ذلك منيّ ، واحكه

<sup>(</sup>١) ليس في نسخ وأ، ف، م، .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار: ١٨٧/٩٦ ح ١٣ وفي ج ١٠٥/٥٠ ح ٢٣ عنه وعن الكافي: ١٨٧/٩٦ ح ٢٧.
 وأخرجه في الوسائل: ٣٧٥/٦ ح ١ عن الكافي والتهذيب: ١/١٤٠ ح ١٩ والاستبصار: ٢٠/٢
 ح ١١ والمقنعة: ٣٤.

وفي حلية الأبرار : ٤٠٧/٢ عن الكافي .

وفي نسختي د أ ، ف ، خبيثاً بـدل د حثيثاً . .

<sup>(</sup>٣) قد مضى في ح ٦٥ ـ ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) عدَّه الشيخ والبرقي في رجاليهما من أصحاب الهادي عليه السلام قائـلاً : عليَّ بن عمــرو العطَّارِ القزويني .

وعدَّه ابن شهر اشوب في المناقب ممَّن روى النص على أبي محمَّد العسكري عليه السلام .

<sup>(</sup>٥)) في البحار: سدّ.

لهم عني ، وإنَّ سائلكم بين يـدي الله عن هذا الأمـر المؤكَّد ، فـويـل للعـاصي وللجاحد .

وكتبت بخطّي ليلة الثلاثاءلتسع ليـال من شهر ربيـع الأوّل سنة خمسـين وماثتين ، وأنا أتوكّل على الله وأحمده كثيرة (١٠) .

## ومنهم أحمد بن هلال العبرتائي(٢) :

٣١٣ ـ روى محمّد بن يعقوب قال : خرج إلى العمىريّ في توقيع طويـل إختصرناه : ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال لا رحمه الله ، وممّن لا يبرأ منه ، فأعلم الإسحاقيّ وأهل بلده ممّا أعلمناك من حال هذا الفاجـر ، وجميع من كان سألك ويسألك عنه (٣) .

ومنهم أبو طاهر محمّد بن عليّ بن بلال وغيرهم ممّا لا نطوّل بذكرهم ، لأنّ ذلك مشهور موجود في الكتب (٤).

#### فأمًا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة :

فأوّ لهم: من نصبه أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ وأبـو محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد إبنه عليهم السلام وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيـد العمريّ رحمه الله وكانأسـديّـاً وإنّما سمّى العمريّ : (٥)

٣١٤ ـ لما رواه أبو نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد (٦) الكاتب ابن بنت أبي

<sup>(</sup>١)) فحنه البحار: ٥٠/٢٢١ ح ٨ .

<sup>(</sup>٢)) نسبة إلى عبرتا وهي قرية كبيرة من أعهال بغداد من نبواحي النهروان بين بغداد وواسط ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣)) عنه البحار: ٥٠/٥٠ ح ٣ .

<sup>(</sup>٤)) راجع البحار: ٥٠/٥٠ ـ ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٥)) من قوله « فأمّا السفراء الممدوحون ، إلى هنا في البحار : ٣٤٤/٥١ .

<sup>(</sup>٦)) تقدّم في ح ٢٤٨ عن النجاشي أنّه هبة الله بن أحمد بن محمّد .

جعفر العمريّ رحمه الله (۱) ، قال أبو نصر : كان أسديّاً فنسب (۲) إلى جدّه فقيل العمريّ ، وقد قال قوم من الشيعة : إنّ أبا محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام (قال : لا يجمع على امرىء بين عثمان وأبو عمرو) (۲) وأمر بكسر كنيته ، فقيل العمريّ ، ويقال له : العسكريّ أيضاً ، لأنّه كان من عسكر سرّ من رأى ، ويقال له : السيّان ، لأنّه كان يتّجر في السّمن تغطية على الأمر .

وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمّد عليه السلام ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى أبي عمرو، فيجعله في جراب السّمن وزقاقه ويحمله إلى أبي محمّد عليه السلام تقيّة وخوفاً (٤).

٣١٥ ـ فأخبرني جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أبيّ عليّ عليّ عمّد بن همام الأسكافي ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي قال : دخلت على أبي الحسن عليّ بن محمّد صلوات الله عليه في يوم من الأيّام فقلت :

يا سيّدي أنا أغيب وأشهد ولا يتهيّاً لي الوصول إليك إذا شهدت في كلّ وقت ، فقول من نقبل ؟ وأمر من نمتثل ؟ فقال لي صلوات الله عليه : هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعنى يقوله ، وما أدّاه إليكم فعنى يؤدّيه .

فلمًا مضى أبو الحسن عليه السلام وصلت إلى أبي محمّد إبنه الحسن العسكريّ (°) عليه السلام ذات يوم فقلت له عليه السلام مثل قولي لأبيه ، فقال لي : هذا أبو عمرو الثقة الأمين ثقة الماضى وثقتي في المحيا<sup>(١)</sup> والمهات ، فها قاله

<sup>(</sup>١) هو على ما في كتب الرجال ويأتي في بعض الأخبار أيضاً ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ ، فهو إما من باب إضافة البنت إلى الجدّ أو إضافة الإبن إلى الجدّة وذلك لأنّ عمرواً جدّه وهو عثمان بن سعيد بن عمرو، ويأتي بهذا العنوان في بعض الأخبار الآتية .

 <sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، ونسب وفي البحار: ينسب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف، قال له : لا تجمع على أمرين عثمان وأبو عمرو .

وفي البحار : إبن بدل بين .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> عنه البحار: ٥١/٣٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخ وأ، ف، م و صاحب العسكر.

<sup>(</sup>٦) في البحار: في الحياة.

لكم فعنيّ يقوله ، وما أدّى(١) إليكم فعنيّ يؤدّيه .

قال أبو محمّد هارون : قال أبو عليّ : قال أبو العباس الحميريّ : فكنّا كثيراً ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محلّ أبي عمرو<sup>(٢)</sup> .

٣١٦ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون ، عن محمّد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر قال : حججنا في بعض السنين بعد مضيّ أبي محمّد عليه السلام فدخلت على أحمد بن إسحاق بمدينة السلام فرأيت أبا عمرو عنده ، فقلت إنّ هذا الشيخ وأشرت إلى أحمد بن إسحاق ، وهو عندنا الثقة المرضيّ ، حدّثنا فيك بكيت وكيت ، واقتصصت عليه ما تقدّم يعني ما ذكرناه عنه من فضل أبي عمرو ومحلّه ، وقلت : أنت الآن متن (٣) لا يشك في قوله وصدقه فأسألك بحقّ الله وبحقّ الإمامين اللّذين وثقاك هل رأيت ابن أبي محمّد الّذي هو صاحب الزّمان عليه السلام ؟ فبكي ثمّ قال : على أن لا تخبر بذلك أحداً وأنا حيّ قلت : نعم .

قال : قد رأيته عليه السلام وعنقه هكذا \_ يريـد أنَّها أغلظ الرقـاب حسناً وتماماً \_ قلت : فالإسم ؟ قال : نهيتم عن هذا (١٠).

٣١٧ ـ وروى أحمد بن عليّ بن نوح أبو العبّاس السيرافيّ ، قال : أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد المعروف بابن برينة الكاتب ، قال : حدّثني بعض الشراف من الشيعة الإماميّة أصحاب الحديث ، قال : حدّثني أبو محمّد العبّاس بن أحمد الصائغ قال : حدّثني الحسين بن أحمد الخصيبي قال : حدّثني محمّد بن إسهاعيل وعلىّ بن عبد الله الحسنيان قالا :

دخلنا على أبي محمّد الحسن عليه السلام بسرّ من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته ، حتى دخل عليه بدر خادمه فقال : يا مولاي بالباب قوم شعث

<sup>(</sup>١) ٣) في نسخ وأ، ف، م، أدّاه.

<sup>(</sup>٢) ٤) عنه البحار: ٥١/ ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ٥) في البحار ونسخ «أ، ف، م » من .

<sup>(</sup>٤) ?) عنه البحار : ٥١/٥١ وذيله في إثبات الهداة : ٥١١/٥ ح ٣٣٥ .

غبر ، فقال لهم : هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن في حديث طويل يسوقانه إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن عليه السلام لبدر : فامض فائتنا بعثهان بن سعيد العمري فها لبثنا إلاّ يسيراً حتى دخل عثهان ، فقال له سيّدنا أبو محمّد عليه السلام : امض يا عثهان ، فإنّك الوكيل والثقة المأمون على مال الله ، واقبض من هؤلاء النفر اليمنيّين ما حملوه من المال .

ثمَّ ساق الحديث إلى أن قالا : ثمَّ قلنا بأجمعنا : يا سيّدنا ! والله إنَّ عثمان لمن خيار شيعتك ، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك ، وأنَّه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى ، قال : نعم واشهدوا على أنَّ عثمان بن سعيد العمري وكيبلي وأنَّ ابنه محمّداً وكيل ابني مهديّكم (١) .

٣١٨ عنه ، عن أبي نصر هبة الله [ بن محمد ] (٢) بن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر العمري قدّس الله روحه وأرضاه ، عن شيوخه أنّه لمّا مات الحسن بن عليّ عليهما السلام حضر غسله عثمان بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه وتولّى جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وتقبيره ، مأموراً بذلك للظاهر من الحال الّتي لا يمكن جحدها ولا دفعها إلاّ بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها .

وكانت توقيعات صاحب الأمر عليه السلام تخرج على يدي عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان إلى شيعته وخواص أبيه أبي محمد عليه السلام بالأمر والنهي والأجوبة عمّا يسأل (٣) الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخطّ الّذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام ، فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفي عثمان بن سعيد رحمه الله ورضي عنه وغسّله ابنه أبو جعفر وتولّى القيام به وحصل الأمر كلّه مردوداً إليه ، والشيعة مجتمعة على عدالته وثقته وأمانته ، لما تقدّم

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٣٤٥/٥١ ومنتخب الأثر: ٣٩٣ ح ٢ .

وذيله في إثبات الهداة : ١١/٣٥ ح ٣٣٦ .

وأخرجه في تنقيح المقال : ٢٤٦/٢ عن البحار .

<sup>(</sup>٢) من نسخ و أ ، ف ، م ، والبحار .

<sup>(</sup>٣) في البحار: تسأل.

له من النص عليه بالأمانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن عليه السلام وبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمة الله عليه(١) .

٣١٩ ـ قال : وقال جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ البزّاز ، عن جماعة من الشيعة منهم عليّ بن بالال (٢) وأحمد بن هالال ومحمّد بن معاوية بن حكيم والحسن بن أيّوب بن نوح (٣) في خبر طويل مشهور قالوا جميعاً : إجتمعنا إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليها السلام نسأله عن الحجّة من بعده ، وفي مجلسه عليه السلام أربعون رجلاً ، فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمريّ فقال له : يابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به منيّ .

فقال له : إجلس يا عثمان ، فقام مغضباً ليخرج فقال : لا يخرجن أحد فلم يخرج منّا أحد إلى (أن)(٤) كان بعد ساعة ، فصاح عليه السلام بعثمان ، فقام على قدميه فقال : أخبركم بما جئتم ؟ قالوا : نعم يابن رسول الله قال : جئتم تسألوني عن الحجّة من بعدي ؟ قالوا : نعم ، فإذا غلام كأنّه قطع قمر أشبه النّاس بأبي محمّد عليه السلام فقال :

هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ، ألا وإنّكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتمّ له عمر ، فاقبلوا من عثمان ما يقوله ، وانتهوا إلى أمره ، واقبلوا قوله ، فهو خليفة إمامكم والأمر إليه في حديث طويل(٥) .

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٣٤٧/٥١.

<sup>(</sup>٢) قسال النجاشي : عسليّ بن بـ لال بغــداديّ ، إنتقــل إلى واسط ، روى عن أبي الحسن الشالث عليه السلام ، وعدّ الشيخ في رجاله تارةً في أصحاب الجواد عليه السلام قائــلا : عليّ بن بـ لال بغداديّ ، ثقةً ، وأخرى في أصحاب الهادي وثالثةً في أصحاب العسكري عليهها السلام .

<sup>(</sup>٣) عنونه الوحيد في التعليقة وقال : يأتي في آخر الكتاب أنّه من رؤساء الشيعة (المامقاني) ، وكذا محمد بن معاوية بن حكيم .

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٣٤٦/٥١ ومنتخب الأثـر : ٣٥٥ ح ٢ وتبصرة الـولي ح ٧٦ وصـدره في إثبـات الهداة : ٣/١٥٤ ح ٥٦ ، وذيله في الإثبات المذكور ص ٢١٥ ح ٣٣٧ .

٣٢٠ قال أبو نصر هبة الله بن محمّد : وقبر عثمان بن سعيد بالجانب الغربيّ من مدينة السلام ، في شارع الميدان ، في أوّل الموضع المعروف [ في الـدّرب المعروف](١) بدرب جبلة في مسجد الدرب يمنة الداخل إليه ، والقبر في نفس قبلة المسجد رحمه الله .

قال محمَّد بن الحسن مصنَّف هـذا الكتاب : رأيت قـبره في الموضع الَّذي ذكره وكان بُني في وجهه حائط وبه (٢) محراب المسجد ، وإلى جنبه باب يدخل إلى موضع القبر في بيت ضيق مظلم ، فكنّا ندخل إليه ونزوره مشاهرة ، وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد ، وهي سنة ثهان وأربعهائة إلى سنة نيّف وثلاثين وربعهائة .

ثم نقض ذلك الحائط الرئيس أبو منصور محمّد بن الفرج وأبرز القبر إلى برّا(٣) وعمل عليه صندوقاً وهو تحت سقف يدخل إليه من أراده ويزوره ، ويتبرّك جيران المحلة بزيارته ويقولون هو رجل صالح ، وربّا قالوا : هو ابن داية الحسين عليه السلام ولا يعرفون حقيقة الحال فيه ، وهو إلى يومنا هذا \_ وذلك سنة سبع وأربعين وأربعيائة \_ على ما هو عليه (٤)(٥) .

<sup>.</sup> وأخرج قطعة منه في البحار : ٢٥/٥٢ ح ١٩ وإثبات الهداة : ٣/٤٨٥ ح ٢٠٤ عن كهال الدين : ٢٥ ح ٢

وفي حليَّة الأبرار : ٢٠٥٢ وإعلام الورى : ٤١٤ عن ابن بابويـه وفي كشف الغمَّة : ٢٧/٢٥ عن إعلام الورى .

وأورده في العدد القويّة : ٧٣ ح ١٢١ مختصر أ.

 <sup>(</sup>١) من البحار وفيه حبله بدل جبلة .

<sup>(</sup>٢) في نسخ ه أ ، ف ، م ، فيه بدل ه وبه » .

<sup>(</sup>٣) إلى برًّا ، أي إلى خارج ، ولعلَّ الألف في آخره زيادة من النساخ .

<sup>(</sup>٤) ولكنَّه اليوم مشيَّد معروف في بغداد يزار ويتبرَّك به .

<sup>(</sup>٥) من قوله « قال أبو نصر » إلى هنا في البحار : ٣٤٧/٥١ وتنقيح المقال : ٢٤٦/٢ .

# \* ( ذكر أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري والقول فيه ) \*

فلمًا مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد قام ابنه أبو جعفر محمّد بن عثمان مقامه بنصّ أبي محمّد عليه السلام عليه ونصّ أبيه عثمان عليه بأمر القائم عليه السلام .

٣٢١ ـ فأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّي وابن قولويه (عن أبيه)(١) عن سعد بن عبد الله ، قال : حدّثنا الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعريّ رحمه الله ، وذكر الحديث الذي قدّمنا ذكره(١).

٣٢٢ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبي غالب الزراري وأبي محمّد التلعكبري ، كلّهم عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله تعالى ، عن محمّد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ قال : إجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعريّ القمّى ، فغمزني أحمد [ بن إسحاق ] (٣) أن أسأله عن الخلف .

فقلت له : ياباعمرو إنّي أُريد [ أن ](٤> أسألك وما أنا بشــاكّ فيها أريــد أن

<sup>(</sup>١) ليس في البحار .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۳٤٧/٥١ وتقدّم ذكره في ح ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ « أ ، ف ، ح » .

<sup>(</sup>٤) من البحار ونسخ ١١ ، ف ١ م ١ .

أسألك عنه ، فإنَّ اعتقادي وديني أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة إلاّ إذا كان قبل (يوم) (١) القيامة بأربعين يوماً ، فإذا كان ذلك وقعت (٢) الحجّة وغلّق باب التوبة فلم يكن ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ (٣) فأولئك أشرار من خلق الله عزّ وجلّ ، وهم الّذين تقوم عليهم القيامة ولكن (٤) أحببت أن أزداد يقيناً ، فإنّ إبراهيم عليه السلام سأل ربّه ﴿ أن يريه كيف يحيي الموتى فقال : أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ﴾ (٥)

وقد أخبرنا أحمد بن إسحاق أبو عليّ عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته فقلت له : لمن أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل ؟ فقال له : العمريّ ثقتي فها أدّى إليك فعنيّ يؤدّي ، وما قال لك فعنيّ يقول فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون .

قال : وأخبرني أبو عليّ أنّه سأل أبا محمّد الحسن بن عليّ عن مثل ذلك فقال له : العمريّ وابنه ثقتان ، فها أدّيا إليك فعنيّ يؤدّيان ، وما قالا لك فعنيّ يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان فهذا قول إمامين قد مضيا فيك .

قال: فخر أبو عمرو ساجداً وبكى ، ثمّ قال: سل فقلت له: أنت رأيت الخلف من أبي محمّد عليه السلام؟ فقال: أي والله ورقبته مثل ذا وأوماً بيديه ، فقلت له: فبقيت واحدة فقال لي: هات قلت: فالإسم قال: محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ، ولا أقول هذا من عندي وليس لي أن أُحلّل وأحرّم ولكن عنه عليه السلام.

فإنّ الأمر عند السلطان أنّ أبا محمّد عليه السلام مضى ولم يخلّف ولداً وقسّم ميراثه ، وأخذه من لا حقّ له ، وصبر على ذلك ، وهو ذا عياله يجولون وليس<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ « أ ، ف ، م » رفعت .

<sup>(</sup>٣) مقتبس من آية : ١٥٨ أنعام .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م الكنّني .

<sup>(</sup>٥) مقتبس من آية : ٢٦٠ البقرة .

 <sup>(</sup>٦)
 في نسخ (أ، ف، م) فليس .

محمد بن عنمان العمري محمد بن عنمان العمري

أحد يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم (١) شيئًا ، وإذا وقع الإسم وقبع الطلب ، فاتّقوا الله وأمسكوا عن ذلك .

قال الكليني : وحدّثني شيخ من أصحابنا ذهب عنيّ اسمه أنّ أبا عمرو سئل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا ، فأجاب بمثل هذا ، وقد قدّمنا هذه الرواية فيها مضى من الكتاب (٢) .

٣٢٣ ـ وأخبرنا جماعة ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه ، عن أحمد بن هارون الفاميّ قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ قدّس الله روحه في التعزية بأبيه رضي الله تعالى عنه .

وفي فصل من الكتاب: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون تسليماً لأمره ورضي بقضائه ، عاش أبوك سعيداً ومات حميداً فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السلام ، فلم يزل مجتهداً في أمرهم ، ساعياً فيها يقرّبه إلى الله عزّ وجلّ وإليهم ، نضر الله وجهه ، وأقاله عثرته » .

وفي فصل آخر ، « أجزل الله لك الشّواب وأحسن لك العزاء ، رزئت ورزئنا وأوحشك فراقه وأوحشنا، فسرّه الله في منقلبه ، [و] (٢) كان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولـدآ مثلك يخلفه من بعـده ، ويقوم مقامه بـأمره ، ويترحّم عليه ، وأقول الحمد لله ، فإنّ الأنفس طيّبة بمكانك ، وما جعله الله عزّ وجلّ فيك وعندك ، أعانك الله وقوّاك وعضدك ووفّقك ، وكان لك وليّاً وحافظاً وراعياً وكافياً ، (٤) .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، ينسبهم.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٣٤٧/٥١ وتقدّم في ح ٢٠٩ عن محمّد بن يعقوب وله تخريجات ذكرناها هناك .

<sup>(</sup>٣) أمن البحار .

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٣٤٨/٥١ وعن الإحتجاج : ٤٨١ وكمال الدين : ٥١٠ ح ٤١ .
 وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ١٢٨ عن الكمال .

وأورده في الخرائج : ١١١٢/٣ ح ٢٨ مختصراً .

٣٢٤\_ وأخبرني جماعة ، عن هارون بن موسى ، عن محمّد بن همام قال : قال لي عبد الله بن جعفر الحميريّ : لمّا مضى أبو عمرو رضي الله تعالى عنـه أتتنا الكتب بالخطّ الّذي كنّا نكاتب به بإقامة أبي جعفر رضي الله عنه مقامه(١)

٣٢٥ - وبهذا الإسناد عن محمّد بن همام ، قال : حدّثني محمّد بن حمويه بن عبد العزيز الرازيّ في سنة ثهانين ومائتين قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازيّ (٢) أنّه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو : والإبن وقاه الله لم يـزل ثقتنا في حيـاة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونضر وجهه ، يجـري عندنـا مجـراه ، ويسـدّ مسدّه ، وعن أمرنا يأمر الإبن وبه يعمل ، تولّاه الله ، فانته إلى قوله : « وعـرّف معاملتنا (٣) ذلك «٢٥) .

٣٢٦ وأخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزّراريّ وأبي محمّد التلعكبريّ كلّهم ، عن محمّد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمريّ رحمه الله أن يوصل لي كتاباً قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت على .

فوقّع التوقيع بخطّ مولانا صاحب الدار عليه السلام ـ وذكرنا الخبر فيها تقدم ـ

وأمّا محمّد بن عثمان العمريّ فرضي الله تعالى عنه وعن أبيه من قبل فإنّه ثقتي وكتابه كتابي<sup>(٥)</sup> .

٣٢٧ ـ قال أبو العبّاس : وأخبرني هبة الله بن محمّد ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ رضي الله عنه عن شيوخه قالـوا : لم تزل الشيعـة مقيمة عـلى عدالة عثمان بن سعيد ( ومحمّد بن عثمان رحمهـا الله تعالى إلى أن تـوفي أبو عمـرو

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٢٥/٥١ ح ٢

<sup>(</sup>٢) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب العسكري عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) في نسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ معاملينا .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٥١/ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥) تقدّم بتهامه في ح ٣٤٧ ، وله تخريجات ذكرناها هناك .

عثمان ابن سعيد )(١) رحمه الله تعالى وغسّله ابنه أبو جعفر محمّد بن عثمان ، وتولّى القيام به ، وجعل الأمر كلّه مردوداً إليه ، والشيعة مجتمعة على عدالته وثقته وأمانته لما تقدّم له من النّص عليه بالأمانة والعدالة ، والأمر بالرّجوع إليه في حياة الحسن عليه السلام وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد ، لا يختلف في عدالته ، ولا يرتاب بأمانته ، والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة في المهمّات طول حياته بالخطّ الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان ، لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره ، ولا يرجع إلى أحد سواه .

وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ، ومعجزات الإمام ظهرت على يده ، وأمور أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة ، وهي مشهورة عند الشيعة ، وقد قدّمنا طرفاً منها فلا نطول بإعادتها ، فإنّ في ذلك كفاية للمنصف إن شاء الله تعالى (٢) .

٣٢٨ قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هبة الله ابسن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ قال: كان لأبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ كتب مصنّفة في الفقه ممّا سمعها من أبي محمّد الحسن عليه السلام، ومن الصاحب عليه السلام، ومن أبيه عثمان بن سعيد، عن أبي محمّد وعن أبيه عليّ بن محمّد عليهما السلام فيها كتب ترجمتها كتب الأشربة.

ذكرت الكبيرة أمّ كلثوم بنت أبي جعفر رضي الله عنهـا أنّها وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضى الله عنه عند الوصيّة إليه ، وكانت في يده .

قال أبو نصر: وأظنّها قالت وصلت بعد ذلك إلى أبي الحسن السمريّ رضي الله عنه وأرضاه (٣).

٣٢٩ ـ قال أبو جعفر بن بابويه روي ( عن )(٤) محمَّــد بن عثمان العمــريّ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في البحار .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٥١/٥١ ح ٣ .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٥١/٥٥١.

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

قدّس سرّه أنّه قبال: والله إنّ صاحب هنذا الأمر ليحضر الموسم كلَّ سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه (١).

٣٣٠ ـ وأخبرني جماعة ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين قبال : أخبرنا أبي ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنّه قال : سألت محمّد بن عثمان رضي الله عنه فقلت له : رأيت صاحب هذا الأمر ؟ قبال : نعم ، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهنو عليه السلام يقول : « اللّهمّ أنجز لي ما وعدتني » .

قال محمّد بن عثمان رضي الله عنه : ورأيته صلوات الله عليه متعلّقاً بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول : « اللّهمّ انتقم لي من أعدائك » (٢) .

٣٣١ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبيه ، قال : حدّثنا عليّ بن سليمان الزّراري<sup>(٦)</sup> ، عن عليّ بن صدقة القمّي رحمه الله<sup>(٤)</sup> قال : خرج إلى محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه ابتداءً من غير مسألة ليخبر الّذين يسألون عن الإسم : إمّا السكوت والجنّة ، وإمّا الكلام والنّار ، فإنّهم إن وقفوا على الإسم أذاعوه ، وإن وقفوا على المكان دلّوا عليه<sup>(٥)</sup> .

٣٣٢ ـ قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هبة الله بن محمّد، قال: حدّثني [ أبو ] (١)

<sup>(</sup>۱) عنه البحار: ۳۰۰/۰۱، وفي إثبات الهداة: ۲۸۳۵ ح ۲۸ عنه وعن الفقيه: ۲۸۰۰ ذخ ۱۱۵۰ وعن الكيال: ۴٤٠ ح ۸ عن ابن المتوكّل، عن الحميريّ، عن محمّد بن عشان العمريّ. وأخرجه في الوسائل: ۹٦/۸ ح ۸ والبحار: ۱۵۲/۵۲ ح ٤ وحلية الأبرار: ۲/ ۲۰ عن الكيال.

<sup>(</sup>٢) تقدّم في ح ٢٢٢ مع تخريجاته .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : عليّ بن سليهان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو الحسن الزراري : كان له اتّصال بصاحب الأمر عليه السلام وخرجت إليه توقيعات ، وكانت له منزلة في أصحابنا ، وكان ورعاً ، ثقة ، فقيهاً ، لا يطعن عليه بشيء ، له كتاب النوادر .

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : عليّ بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمّد بن عليّ الرقيّ الأنصاري ، أبو الحسن له كتاب عن الرضا عليه السلام ، وكذا ذكره الشيخ في رجاله .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ١٥/١٥١.

<sup>(</sup>٦) من البحار و نسخ وأ، ف، م و.

عليّ بن أبي جيّد القمّي رحمه الله قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد الدلاّل القمّي قال: دخلت على أبي جعفر محمّد بن عشمان رضي الله عنه يـوما لأسلّم عليه ، فوجدته وبين يديه ساجة ونقّاش ينقش عليها ويكتب آياً من القرآن وأسهاء الأئمّة عليهم السلام على حواشيها(١).

فقلت له: يا سيّدي ما هذه الساجة ؟ فقال لي: هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها أو قال: أسند إليها وقد عرفت منه (٢) ، وأنا في كلّ يوم أنزل فيه (٣) فأقرأ جزءاً من القرآن (فيه) (٤) فاصعد ، وأظنّه قال: فأخذ بيدي وأرانيه ، فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا صرت إلى الله عزّ وجلّ ودفنت فيه وهذه الساجة (معي ) (٥) .

فلمًا خرجت من عنده أثبتُ ما ذكره ولم أزل مُترقّباً به ذلك فيها تأخّب الأمر حتى اعتلّ أبو جعفر ، فهات في اليوم الّذي ذكره من الشهر الّذي قالـه من السنة الّتي ذكرها ، ودفن فيه .

قال أبو نصر هبة الله : وقد سمعت هـذا الحديث من غـير [ أبي ] (٢) عليّ وحدّثتني به أيضاً أمّ كلثوم بنت أبي جعفر رضي الله تعالى عنهما(٧) .

٣٣٣ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين رضي الله عنه قال : حدّثني محمّد بن عليّ بن الأسود القمّي أنّ أبا جعفر العمريّ قدّس سرّه حفر لنفسه قبراً وسوّاه بالساج ، فسألته عن ذلك فقال : للنّاس أسباب ،

<sup>(</sup>١) في نسخة وح ، حواشيها (جوانبها خ ل ) وفي نسخ و أ ، ف ، م ، جوانبها .

<sup>(</sup>٢) في البحار : عزفت منه وفي نسخ و أ ، ف ، م ، فرغت منه .

<sup>(</sup>٣) في نسخ «أ، ف، م» إليه.

<sup>(</sup>٤) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٥) في نسخ دأ، ف، م ۽ معه .

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخ « أ ، ف ، م » .

<sup>(</sup>٧). عنه البحار : ٢٥١/٥١ وفلاح السائل : ٧٤ ومعادن الحكمة : ٢٩٠/٢ .

وفي البحار : ٥٠/٨٢ ح ٤٠ عنه وعن فلاح السائل .

وفي إثبات الهداة : ٣٠٢/٣ ح ١١١ مختصراً .

و(``سألته عن ذلك ، فقال : قد أمرت أن أجمع أمري . فهات بعد ذلك بشهرين رضى الله عنه وأرضاه'`) .

٣٣٤ ـ وقال أبو نصر هبة الله : وجدت بخطّ أبي غالب الزُّراريّ رحمه الله وغفر له أنَّ أبا جعفر محمّد بن عثمان العمريّ رحمه الله مات في آخر جمادي الأولى سنة خمس وثلاثمائة .

وذكر أبو نصر هبة الله [ بن ] (٣) محمّد بن أحمد أنّ أبا جعفر العمريّ رحمه الله مات في سنة أربع وثلاثهائة ، وأنّه كان يتولّى هذا الأمر نحواً من خمسين سنة يحمل (٤) النّاس إليه أموالهم ، ويخرج إليهم التوقيعات بالخطّ الّذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام إليهم بالمهمّات في أمر الدين والدنيا وفيها يسألونه (٥) من المسائل بالأجوبة العجيبة رضى الله عنه وأرضاه (١).

قال أبو نصر هبة الله : إنَّ قبر أبي جعفر محمَّد بن عثمان عند والدته في شارع باب الكوفة في الموضع الَّذي كانت دوره ومنازله ( فيه )(٧) وهمو الآن في وسط الصحراء قدَّس سرّه/^)

<sup>(</sup>١) في البحار ونسختي ﴿ ح ، ف ﴾ ثم سألته ، وكذا في الكمال .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٣٥١/٥١ وعن كمال الدين: ٢٠٥ ح ٢٩.

وفي إثبات الهداة : ٣/٧٧٣ ح ٧٤ عنهما وعن إعلام الورى : ٤٣٢ نقلًا عن ابن بابويه . وأخرجه في مدينة المعاجز : ٦١٢ ح ٨٦ عن الكيال .

وأورده في الخرائج : ٣١٢٠/٣ ح ٣٦ عن ابن بابويه مختصراً .

<sup>(</sup>٣) من البحار .

<sup>(</sup>٤) في البحار: فيحمل.

<sup>(</sup>٥) في تسخ ١١، ف، م يسألون .

 <sup>(</sup>٦) يُعرف الشيخ محمّد بن عثمان العمريّ عند أهل بغداد بالشيخ الخلاني وقبره في بغداد اليوم معروف يزوره النّاس للتبرك به ، وفيه عهارة مشيّدة .

<sup>(</sup>٧) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٨) عنه البحار: ٢٥٢/٥١ ح ٤.

\* (ذكر إقامة أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ أبـا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنهما مقـامه بعـده بأمـر الإمام صلوات الله عليه ) \*

٣٣٥ ـ أخبرني الحسين بن إبراهيم القمّي قال : أخبرني أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح قال : أخبرني أبو عليّ أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفريّ رحمه الله(١) قال : حدّثني أبو عبد الله جعفر بن محمّد(٢) المدائني المعروف بابن قزدا في مقابر قريش(٣) قال :

كان من رسمي إذا حملت المال الّذي في يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ قدّس سرّه أن أقول له : ما لم يكن أحد يستقبله بمثله : هذا المال ومبلغه كذا وكذا للإمام عليه السلام ، فيقول لي : نعم دعه فأراجعه ، فأقول له : تقول لى : إنّه للإمام ؟ فيقول : نعم للإمام عليه السلام فيقبضه .

فصرت إليه آخر عهدي به قدّس سرّه ومعي أربعمائة دينار ، فقلت له على رسمي ، فقال لي : امض بها إلى الحسين بن روح ، فتوقّفت فقلت : تقبضها أنت مني على الرّسم ؟ فردّ عليّ كالمنكر لقولي وقال : قم عافاك الله فادفعها إلى الحسين بن روح .

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا : أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، يُكنّى أبا على ، إبن عمّ أبي عبد الله ، روى عنه التلعكبري ، وسمع منه سنة ٣٦٥ ، وله منه إجازة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عثمان بدل « محمّد » .

<sup>(</sup>٣) مقابر قريش يطلق على مشهد الكاظمين عليهما السلام وعلى جهة خاصّة من صحنهما الشريف .

فلمّا رأيت (في)(١) وجهه غضباً خرجت وركبت دابّي، فلمّا بلغت بعض الطريق رجعت كالشاكّ فدققت الباب فخرج إليّ الخادم فقال: من هذا ؟ فقلت أنا فلان فاستأذن لي فراجعني وهو منكر لقولي ورجوعي، فقلت له: أدخل فاستأذن لي فإنّه لا بدّ من لقائه، فدخل فعرّفه خبر رجوعي، وكان قد دخل إلى دار النساء، فخرج وجلس على سرير(١) ورجلاه في الأرض [ وفيهما نعلان ](١) يصف حسنها(٤) وحسن رجليه.

فقال لي : ما الذي جرّاك على الرجوع ولم لم تمتثل ما قلته لك ؟ فقلت : لم أجسر على ما رسمته لي ، فقال لي وهو مغضب : قم عافى الله فقد أقمت أبا القاسم حسين بن روح مقامي ونصبته منصبي ، فقلت : بأمر الإمام فقال : قم عافاك الله كما أقول لك ، فلم يكن عندي غير المبادرة .

فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيّقة فعرّفته ما جـرى فسرّ به وشكر الله عزّ وجلّ ودفعت إليه الدنانير ، وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يـدي بعد ذلك ( من الدنانير )(٥)(١) .

 $^{(\Lambda)}$ :وسمعت أبا الحسن عليّ بن بلال بن معاوية المهلبي  $^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ( ح ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ﴿ فَ ﴾ على سريره .

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ وأ، ف، ح، م، .

<sup>(</sup>٤) لعلَّ هذه الجملة من البزوفريّ ، يعني يصف ابن قزدا حسنها وحسن رجليه ، وفي نسخة دح ، والبحار : نصف حسنها .

<sup>(</sup>٥) ليس في البحار ونسخ وأ، ف، م. .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار: ١٥/٢٥١.

<sup>(</sup>٧) ليس في البحار .

 <sup>(</sup>٨) قال النجاشي : عليّ بن بلال بن أبي معاوية أبو الحسن المهلّبي الأزدي ، شيخ أصحابنا بالبصرة ،
 ثقة ، سمع الحديث فأكثر .

وقد ذكره في ترجمة الحسين بن سعيد ، وفيه : حدثني أبو الحسن عليَّ بن بلال بن معاوية بن أحمد المهلِّبي بالبصرة .

وعدُّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا :

علیّ بن بلال المهلّبی روی عنه ابن حاشر .

الحسين بن روح

يقول في حياة جعفر بن محمّد بن قولويه: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي يقول: كان محمّد بن عثان أبو جعفر العمريّ رضي الله عنه له من يتصرّف له ببغداد نحو من عشرة أنفس وأبو القاسم بن روح رضي الله عنه فيهم، وكلّهم كانوا(١) أخصّ به من أبي القاسم بن روح حتى أنّه كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينجّزه على يد غيره لما لم يكن له تلك الخصوصيّة ، فلمّا كان وقت مضيّ أبي جعفر رضي الله عنه وقع الإختيار عليه وكانت الوصيّة إليه (٢).

٣٣٧ ـ قال : وقال مشايخنا : كنّا لا نشكَ أنّه إن كانت كائنة من [ أمر ] (٣) أبي جعفر لا يقوم مقامه إلّا جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه لما رأينا من الخصوصيّة ( به ) (٤) وكثرة كينونته في منزله ، حتى بلغ أنّه كان في آخر عمره لا يأكل طعاماً إلاّ ما أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه بسبب وقع له ، وكان طعامه الّذي يأكله في (٥) منزل جعفر وأبيه .

وكان أصحابنا لا يشكّون إن كانت حادثة لم تكن الوصيّة إلاّ إليه من الخصوصيّة (به)<sup>(۱)</sup> ، فلمّا كان عند ذلك (و)<sup>(۱)</sup>وقع الإختيار على أبي القاسم سلّموا ولم ينكروا ، وكانوا<sup>(۱)</sup> معه وبين يديه كما كانوا مع أبي جعفر رضي الله عنه ، ولم يـزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم رضي الله عنه وبين يـديـه كتصرُّفه بين يدي أبي جعفر العمريّ إلى أن مات رضي الله عنه ، فكلّ من طعن

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخة «ف» كان وكذا في نسختي وأ، م، .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٥٣/٥١.

<sup>(</sup>٣) من نسخ و أ ، ف ، م ه .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة دف ء .

<sup>(</sup>٥) في نسخة وف ع من .

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار.

<sup>(</sup>٧) ليس في نسخ دأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٨) في نسخة وف ، كان .

عــلى أبي القــاسـم فقــد طعن عــلى أبي جعفــر ، وطعن عــلى الحَجّــة صلوات الله عليه (١)

٣٣٨ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، قال : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسود رحمه الله قال : كنت أحمل الأموال الّتي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ رحمه الله فيقبضها منيّ ، فحملت إليه يوما شيئا من الأموال في اخر أيّامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين

فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الرّوحيّ رضي الله عنه ، فكنت أطالبه بالقبوض ، فشكا ذلك إلى أبي جعفر رضي الله عنه فأمرني أن لا أطالبه بالقبوض وقال : كلّ ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليّ ، فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض (٢) .

٣٣٩ ـ وبهـذا الأسناد ، عن محمّـد بن عليّ بن الحسين ، قــال : أخــبرنـا عليّ بن محمّـد بن متيل قال : لما حضرت أبا جعفر محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه الوفاة كنت جالساً عند رأسه أسأله (٤) وأحدّثه ، وأبو القاسم بن روح عند رجليه .

فالتفت إليّ ثم قال : أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح .

قال : فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني وتحوّلت إلى عند رجليه(°) .

• ٣٤ ـ قال ابن نوح : وحدَّثني أبو عبد الله الحسين بن عليَّ بن بابويه القمِّي

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٣٥٤/٥١ عنه (١)

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٣٥٤/٥١ وعن كمال الدين : ٥٠١ ح ٢٨

<sup>(</sup>٣) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ۽ أحمد وعدّه في المستدرك بهذا العنوان من مشايخ الصدوق .

<sup>(</sup>٤) في البحار: أسائله.

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٣٥٤/٥١ ح ٥ وعن كيال الدين : ٣٠٥ ح ٣٣ وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ١١٧ عن الخرائج : ٣/١١٢٠ ح ٣٧ نقلًا عن ابن بابويه .

الحسين بن روح

قدم علينا البصرة في شهر ربيع الأوّل سنة ثهان وسبعين وثلاثهائة قـال: سمعت علوّية (١) الصفّار والحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنهما يذكران هذا الحديث وذكرا أنّها حضرا بغداد في ذلك الوقت وشاهدا ذلك(٢)

٣٤١ ـ وأخبرنا (جماعة ) (٢) عن أبي محمّد هارون بن موسى ، قال : أخبرني أبو عليّ محمّد بن عثمان العمريّ أبو عليّ محمّد بن عثمان العمريّ قدّس الله روحه جمعنا قبل موته وكنّا وجوه الشيعة وشيوخها . فقال لنا : إن حدث عليّ حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعوّلوا في أموركم عليه (١) .

٣٤٢ ـ وأخبرني الحسين بن إبراهيم عن ابن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمّد قال : حدّثني خالي أبو إبراهيم جعفر بن أحمد النوبختي قال : قال لي أبي أحمد بن إبراهيم وعمّي أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم وجماعة من أهلنا يعني بني نوبخت : أنّ أبا جعفر العمريّ لمّا اشتدّت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة ، منهم أبو عليّ بن همام وأبو عبد الله بن محمّد الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني(٥) وأبو سهل إسهاعيل بن عليّ النوبختيّ وأبو عبد الله بن الوجناء وغيرهم من الـوجوه (و)(١) الأكابر ، فدخلوا على أبي جعفر (رض) فقالوا له :

إن حدث أمر فمن يكون مكانك ؟ فقال لهم : هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عليه السلام والوكيل [ له ](٢) والثقة الأمين ، فارجعوا إليه في أموركم وعوّلوا عليه

<sup>(</sup>١) ضبطه العلّامة الحلي (ره) في إيضاح الإشتباه بتشديد اللّام والياء المنقطة تحتها نقطتين بعد الواو ابن متّوبة التاء المنقطة فوقها نقطتين المشدّدة ابن عليّ بن سعد بغيرياء أخي أبي الآثار بالثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط القرّداني بالقاف المفتوحة والزّاء المشدّدة والدّال المهملة والنون بعد الآلف .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٥٤/٥١ ح ٦ .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٥١/٥٥١.

<sup>(</sup>٥) في نسختي وف ء م ، الباقطائي .

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخ ﴿ أَ ، فَ ، م يَ .

<sup>(</sup>V) من البحار ونسخ «أ، ح، ف، م».

في مههّاتكم فبذلك أمرت وقد بلّغت(١) .

٣٤٣ ـ وبهـذا الإسناد ، عن هبـة الله بن محمّد بن بنت أمّ كلشوم بنت أبي جعفر العمريّ قالت : حدثتني أمّ كلثوم بنت أبي جعفر رضي الله عنه قالت : كان أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه وكيـلًا لأبي جعفر رضي الله عنه سنين كثيرة ينظر له في أملاكه ، ويلقي بأسراره الرّؤساء من الشيعة ، وكان خصّيصاً به حتى أنّه كان يحدّثه بما يجري بينه وبين جواريه لقربه منه وأنسه .

قالت : وكان يدفع إليه في كلّ شهر ثلاثين ديناراً رزقاً له غير ما يصل إليه من الوزراء والرؤساء من الشيعة ، مثل آل الفرات وغيرهم لجاهه ولموضعه وجلالة محلّه عندهم ، فحصّل في أنفس الشيعة محصّلاً جليلًا لمعرفتهم باختصاص أبي إيّاه وتوثيقه عندهم ، ونشر فضله ودينه وما كان يحتمله من هذا الأمر .

فمهّدت (٢) له الحال في طول حياة أبي إلى أن انتهت الوصيّة إليه بالنّص عليه ، فلم يختلف في أمره ولم يشكّ فيه أحد إلاّ جاهل بأمر أبي أوّلاً ، مع ما لست أعلم أنّ أحداً من الشيعة شكّ فيه ، وقد سمعت هذا (٣) من غير واحد من بني نوبخت رحمهم الله مثل أبي الحسن بن كبرياء وغيره (٤) .

٣٤٤ وأخبرني جماعة ، عن أبي العبّاس بن نوح قال : وجدت بخطّ محمّد بن نفيس فيها كتبه بالأهواز أوّل كتاب ورد من أبي القاسم رضي الله عنه : نعرفه (٥) عرّفه الله الخير كلّه ورضوانه وأسعده بالتوفيق ، وقفنا على كتابه وثقتنا بما هو عليه وأنّه عندنا بالمنزلة والمحلّ اللّذين يسرّانه ، زاد الله في إحسانه إليه إنّه وليّ قدير ، والحمد لله لا شريك له ، وصلّى الله على رسوله محمّد وآله وسلّم تسليماً .

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ٢٥٥/٥١ ومنتخب الأثر : ٣٩٦ ح ٨ .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخة وف، فتمهّدت وكذا في نسختي وأ، م، .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ وأ، ف، م ، بهذا .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٥١/٥٥١\_ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) في نسخة و ف ۽ يعرّفه وكذا في نسختي و أ ، م ۽ .

وردت هذه الرقعة يـوم الأحـد لستّ ليـال خلون من شـوّال سنـة خمس وثلاثهائة(١) .

٣٤٥ أخبرنا جماعة ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّي قال : وجدت بخطَّ أحمد بن إبراهيم النوبختيّ وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم يُسأل عنها هل هي جوابات الفقيه عليه السلام أو جوابات محمّد بن عليّ الشلمغانيّ ، لأنّه حكي عنه أنّه قال : هذه المسائل أنا أجبت عنها ، فكتب إليهم على ظهر كتابهم :

« بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمّنته ، فجميعه جوابنا [ عن المسائل ](٢) ولا مدخل للمخذول الضّالّ المضلّ المعروف بالعزاقريّ لعنه الله في حرف منه وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي(٣) أحمد بن بلال(٤) وغيره من نظرائه ، وكان(٥) من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا ، عليهم لعنة الله وغضبه » .

فاستثبت (٢) قديماً في ذلك .

فخرج الجواب : ألا (٧) من استثبتُ فإنّه (^) لا ضرر في خروج ما خرج على

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٢٥٦/٥١.

<sup>(</sup>٢) من نسخ وأ، ف، م».

<sup>(</sup>٣) في نسخ «أ، ف، م » على يد .

<sup>(</sup>٤) كذا في البحار أيضاً. ولعله تحريف من ( ابن هلال ) لأنّ ابن بلال وإن كان من السفراء المنمومين ، ولكنّه ليس مسمّى بأحمد بل بمحمّد ، وهو المكنّى بأبي طاهر محمّد بن عليّ بن بلال الذي يأتي في ذكر المذمومين أنّه وأحمد بن هلال العبرتائي الكرخي من المذمومين أيضاً كها يأتي في الذي المذمومين من مدّعى النيابة والسفارة .

<sup>(</sup>٥) في نسخة و ف و فكان وكذا في نسختي و أ ، م و . ا

<sup>(</sup>٦) قال في البحار : قوله « فاستثبت » من تتمّة ما كتب السائل ، أي كنت قديما أطلب إثبات هذه التوقيعات ، هل هي منكم أو لا ؟ ولمّا كان جواب هذه الفقرة مكتوبا تحتها أفردها للإشعار بذلك .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : على .

<sup>(</sup>٨) في نسخ ﴿ أَ ، فَ ، مِ ﴾ بأنَّه .

أيديهم وأنّ ذلك صحيح

وروي قديما عن بعض العلماء عليهم السلام والصلاة والرّحمة أنّه سئل عن مثل هذا بعينه في بعض من غضب الله عليه وقال عليه السلام « العلم علمنا ، ولا شيء عليكم من كفر من كفر ، فما صحّ لكم ممّا خرج على يده برواية غيره له من الثقات رحمهم الله ، فاحمدوا الله واقبلوه ، وما شككتم فيه أو لم يخرج إليكم في ذلك إلّا على يده فردّوه إلينا لنصحّحه أو نبطله ، والله تقدّست أساؤه وجلّ ثناؤه ولي توفيقكم وحسبنا(۱) في أمورنا كلّها ونعم الوكيل .

وقال ابن نوح: أوّل من حدّثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمّد بن عليّ بن عمّام، (و)<sup>(۲)</sup>ذكر أنّه كتبه من ظهر الدّرج الّذي عند أبي الحسن بن داود، فلمّا قدم أبو الحسن بن داود وقرأته عليه، ذكر أنّ هذا الدّرج بعينه كتب به (۲) أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل، فأجابهم على ظهره بخطّ أحمد بن إبراهيم النّوبختيّ وحصل الذّرج عند أبي الحسن بن داود.

نسخة الدرج (١) مسائل محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ: «بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك ، وأدام عزّك ، وتأييدك وسعادتك وسلامتك ، وأتمّ نعمته [عليك] (٥) وزاد في إحسانه إليك ، وجميل مواهبه لديك ، وفضله عندك ، وجعلني من السوء (٦) فداك ، وقدّمني قبلك ، النّاس يتنافسون في الدّرجات ، فمن قبلتموه كان مقبولاً ومن دفعتموه كان وضيعاً ، والخامل من وضعتموه ، ونعوذ بالله من ذلك ، وببلدنا أيّدك الله جماعة من الوجوه ، يتساوون ويتنافسون في المنزلة » .

<sup>(</sup>١) في البحار : حسينا .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ١ ح ١ .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسختي ، ف ، ح ، بها .

<sup>(</sup>٤) قال في • البحار • : أي نسخة الكتاب المدرج المطويّ ، كتبه أهل قم وسألوا عن بيان صحّته ، فكتب عليه السلام : أنّ جميعه صحيح .

<sup>(</sup>٥) من نسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٦) في نسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ من كلُّ سوء .

وورد أيدك الله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة «ص» (۱) وأخرج عليّ بن محمّد بن الحسين بن مالك ( المعروف ) (۲) بادوكة (۳) وهو ختن «ص» رحمهم الله من بينهم فاغتمّ بذلك وسألني أيدك الله أن أعلّمك ما ناله من ذلك ، فإن كان من ذنب استغفر الله منه ، وإن يكن غير ذلك عرّفته ما يسكن نفسه إليه إن شاء الله .

التوقيع: « لم نكاتب إلا من كاتبنا » (٤) .

وقدعوّدتني أدام الله عزّك من تفضّلك ما أنت أهل أن تجريني (°) على العادة وقبلك أعزّك الله (٦) فقهاء ، أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها .

فروي لنا عن العالم عليه السلام : أنّه سئل عن إمام قـوم صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخّر ويقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه .

التوقيع: « ليس على من نحاه إلا غسل اليد » وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم » .

وروي عن العالم عليه السلام: أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسّل يديه (٧)، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّا

<sup>(</sup>١) قال في • البحار » : عبر عن المعان برمز « ص » للمصلحة ، وحاصل جوابه عليه السلام : أنَّ هؤلاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم ، وهو لم يكاتبني من بينهم ، فلذا لم أدخله فيهم ، وليس ذلك من تقصير وذنب .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة وف، .

<sup>(</sup>٣) في البحار : المعروف بمالك بادوكة .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، كاتبناه.

<sup>(</sup>٥) في نسخ ۽ أ ، ف ، م ، والبحار : تجزيني .

 <sup>(</sup>٦) قال في « البحار » : قبوله : « وقبلك أعرَّك الله » خبطاب للسفير المتبوسط بينه وبين الإمام عليه السلام ، أو للإمام تقيّةً .

<sup>(</sup>٧) في البحار: يده.

بحرارته ، والعمل من ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ .

التوقيع : ( إذا مسه على هذه الحالة(١) لم يكن عليه إلا غسل يده و(١) .

وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في (٣) قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة الّتي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ .

التوقيع : ﴿ إِذَا سَهَا(٤) فِي حَالَةُ مِن ذَلَكُ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةً أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةُ الَّتِي ذَكَرِ[ه] (٥) (٦) .

وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ .

التوقيع : ﴿ تَخْرِجٍ فِي جِنَازَتُهُ ﴾ .

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ .

التوقيع : « تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها ، .

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تـبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟ .

التوقيع : ﴿ إِذَا كَانَ حَقّ خَرَجَتَ وَقَضْتُه ، وإِذَا كَانْتُ لِهَا حَاجَةً لَمْ يَكُنَ لِهَا مِن يَنْظُر فِيهَا خَرَجَتَ لِهَا حَتّى تَقْضَى ، ولا تبيت عن منزلها ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) في البحار: على هذه الحال.

 <sup>(</sup>٣) منقوله: « فروي لنا عن العالم » إلى هنا في البحار : ١٥/٨١ ح ٢١ والوسائل : ٩٣٢/٢ ح ٤و٥
 عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٢ .

وأخرجه في البحار: ٨٨/٥٧ ح ٣٣ عن الإحتجاج.

<sup>(</sup>٣) في نسخ الأصل : أو قيام .

<sup>(</sup>٤) في البحارج٥٣ ونسخ وأ، ف، م، إذا هو سها .

<sup>(</sup>٥) من الإحتجاج والوسائل ونسخ « أ ، ف ، م » .

<sup>(</sup>٦) منقوله: «وعن صلاة جعفر » إلى هنا في الوسائل : ٢٠٣/٥ ح ١ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٢ . وأخرجه في البحار : ٢٠٦/٩١ قطعة من ح ١٠ عن الإحتجاج .

<sup>(</sup>٧) من قوله ﴿ وعن المرأة ﴾ إلى هنا في الوسائل : ٧٦٠/١٥ ح ٨ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٢ .

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها : أنَّ العالم عليه السلام قال : عجبا لمن لم يقرأ في صلاته ﴿ إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ القدر ﴾ كيف تقبل صلاته .

وروي ما زكّت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد .

وروي أنّ من قرأ في فرائضه ﴿ الهُمَزة ﴾ أعطي من الدنيا ، فهل يجوز أن يقرأ ﴿ الهُمَزة ﴾ ويدع هذه السور الّتي ذكرناها ؟ معما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بها .

التوقيع: « الثواب في السور على ما قد روي ، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ و﴿ إنّا أنزلناه ﴾ لفضلها ، أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة الّتي ترك ، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ، ولكن يكون قد ترك الفضل »(١).

وعن وداع شهر رمضان متى يكون ؟ فقد اختلف فيه (أصحابنا)<sup>(۲)</sup> فبعضهم يقول : يقرأ في آخر ليلة منه ، وبعضهم يقول : هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوّال .

التوقيع : « العمل في شهر رمضان في لياليه ، والوداع يقع في آخر ليلة منه ، فإن خاف أن ينقص جعله في ليلتين »(٣) .

وعن قبول الله عنز وجبل : ﴿ إِنَّه لَقُبُولُ رَسُولُ كُثُرِيمٌ ﴾ أنَّ رَسُولُ الله

وأخرجه في البحار : ١٨٥/١٠٤ ح ١٥ عن الإحتجاج .

وفي الإحتجاج : ولا تبيت إلا في بيتها بدل و ولا تبيت عن منزلها ، .

 <sup>(</sup>١) من قوله « وروي في ثواب القرآن » إلى هنا في الوسائل : ٤٦١/٤ ح ١ عنه وعن الإحتجاج :
 ٤٨٢ .

وفي البحار : ٣١/٨٥ ح ١٢ عنهما وعن فلاح السائل .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة د ح ٥ .

<sup>(</sup>٣) من قوله: \* وعن وداع شهر رمضان \* إلى هنا في الوسائل : 777/7 - 1 عنه وعن الإحتجاج : 8/7

وأخرجه في البحار : ٢٥/٩٧ ح ١ عن الإحتجاج .

صلى الله عليه وآله وسلّم المعنيّ به ﴿ ذي قوة عند ذي العرش مكين ﴾ ما هده القوّة ﴿ مطاع ثمّ أصين ﴾ (١) ما هذه الطاعة وأين هي ؟ فرأيك أدام الله عزّك بالتفضّل عليّ بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل، وإجابتي عنها منعاً ، مع ما تشرحه لي من أمر محمّد بن الحسين بن مالك المقدّم ذكره بما يسكن إليه ، ويعتدّ بنعمة الله عنده ، وتفضّل عليّ بدعاء جامع لي ولإخواني للدّنيا والأخرة فعلت مثاباً إن شاء الله تعالى .

التوقيع : « جمع الله لك ولإخوانك خير الدنيا والأخرة » .

أطال الله بقاءك (<sup>7</sup>)، وأدام عزّك وتأييدك وكرامتك وسعادتك وسلامتك، وأتمّ نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لـديـك، وفضله عنـدك، وجعلني من كلّ سـو، ومكروه فـداك، وقدّمني قبلك، الحمـد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله أجمعين (<sup>7</sup>).

٣٤٦ ـ من كتاب آخر : فرأيك أدام الله عزّك في تأمّل رقعتي ، والتفضّل بما يسهّل لأضيفه إلى سائر أياديك عليّ ، واحتجت أدام الله عزّك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصليّ إذا قام من التشهّد الأوّل للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد .

الجواب: قال: إنّ فيه حديثين، أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر(٤) ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك

<sup>(</sup>١) التكوير : ١٩ ـ ٢١ .

 <sup>(</sup>٢) قال في البحار : « قوله أطال الله بقاءك » كلام الحميري ختم به كتابه .

<sup>(</sup>٣) من أوّل الحديث إلى هنا في البحار : ١٥٠/٥٣ ح ١ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨١ ـ ٤٨٣ إلى قوله : و ولإخوانك خير الدنيا والأخرة » .

<sup>(</sup>٤) في الوسائل ونسخ «أ، ف، م، وكبّر.

التشهّد الأوّل ، يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً (١) .

وعن الفص الخُماهَنْ(٢) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟

الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكواهة (٣)(٤).

وعن رجل اشترى هدياً لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هدياً بمنى ، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرّجل ونحر الهدي ، ثمّ ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ .

الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه (°).

وعندنا حاكة (٦) مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها [ من ](٧) قبل أن تغسل ؟ .

الجواب: لا بأس بالصلاة فيها (^) .

 <sup>(</sup>١) من قوله: «عن المصلي » إلى هنا في البحار: ٢٧٧/٢ ح ٢٩ وج ١٨١/٨٥ ح ٣ والعوالم: ٦٤٧/٣
 ح ٦٢ والوسائل: ٩٦٧/٤ ح ٨ عنه وعن الإحتجاج: ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) خُماهَنَ ويقال : خماهان . حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل إنّه نوع من الحديد يسمّى بالعربيّة الحجر الحديدي والصندل الحديدي وقيل : أنّه حجر أبلق يُصنع منه الفصوص ( برهان قاطع ) .

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أنّ المراد فيه روايتان ، إحداهما كراهة أن يصلّى فيه ، والأخرى إطلاق ، والعمل على رواية الكراهة .

وفي الأصل ، الكراهة ، بدل ، الكراهية ، .

<sup>(</sup>٤) من قوله : «وعن الفصّ الحُماهَن » إلى هنا في البحار : ٢٥٦/٨٣ ح ٢٩ والوسائل : ٣٠٥/٣ صدر ح ١١ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٣ .

 <sup>(</sup>٥) من قوله: « وعن رجل » إلى هنا في الوسائل: ١٢٨/١٠ ح ٢ . عنه وعن الإحتجاج: ٤٨٤ .
 وأخرجه في البحار: ١١٥/٩٩ ح ١ عن الإحتجاج.

<sup>(</sup>٦) في نسخ ۽ أ ، ف ، م ، حيّاكة .

<sup>(</sup>٧) من البحار والوسائل والإحتجاج .

<sup>(^)</sup> من قوله : « وعندنا حاكة مجوس » إلى هنا في البحار :  $709/\Lambda$  ح ٥ والوسائل :  $709/\Lambda$  ح ٩ عنه وعن الإحتجاج :  $300/\Lambda$  .

وعن المصليّ يكون في صلاة اللّيل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مسح (١) أو نِطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدُ بها ؟ .

الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخُمرة (٢)(٢).

وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة(٤) ويسرفع الجناحين أم لا ؟ .

الجواب: لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب.

وعن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره جذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ .

الجواب : إذا فعل ( ذلك )(°) في المحمل في طريقه فعليه دم(١) .

والرجل يحجّ عن أجرة (٧) ، هل يحتاج أن يذكر الّذي حجّ عنه عند عقد

(١) المسح : بكسر الميم ثوب غليظ يقعد عليه ، يعبّر عنه (بلاس) والنبطع : بساط من الأديم (حاشية نسخة الأصل) .

وفي نسخ وا، ح، ف، م، ونطع بدل وأو يطع، .

 (٢) قد تكرّر في الحديث ذكر الخُمرة والسجود عليها وهي بالضم سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط ( مجمع البحرين ) .

(٣) من قوله : « وعن المصلّي » إلى هنا في البحار : ١٢٨/٨٥ ح ٢ والوسائل : ٩٦٢/٤ ح ٦ عنه وعن الإحتجاج : ٨٤٤ .

(٤) الكنيسة : شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرحل قصبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به (حاشية البحار) .

(٥) ليس في نسخ وأ، ف، ح، م، .

(٦) من قوله :  $\pi$  وعن المحرم يرفع الظلال  $\pi$  إلى هنا في الوسائل : ١٥٣/٩ ح ٦و٧ عنه وعن الإحتجاج :  $\pi$ 

وأخرجه في البحار: ١٧٧/٩٩ ح ٣ عن الإحتجاج.

(٧) في البحار ونسخة «ف» عن آخر وكذا في نسختي «م، أ».

إحرامه أم لا ؟ وهــل يجب أن يذبـح عمّن حجّ عنـه وعن نفسه أم يجـزيه هــدي واحد ؟ .

الجواب: يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس(١).(٢).

وهل يجوز للرّجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟ .

الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون(٣)(٤) .

وهل يجوز للرَّجـل أن يصلَّي وفي رجليـه بطيط<sup>(٥)</sup> لا يغـطَّي الكعبين أم لا يجوز ؟ .

الجواب : جائز<sup>(١)</sup> .

ويصلّي الرجل ، ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاحُ حديد هل يجوز ذلك ؟ .

الجواب : جائز<sup>(۷)</sup> .

و[ عن ] (^) الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلاً بهم يحجّ ويأخذ على

<sup>(</sup>١) لم يقع الجواب عن المسألة الثانية ، وهكذا في جميع النسخ والبحار : ٥٣ ولكن جاء في الإحتجاج والبحار : ٩٩ عنه هكذا : « الجواب : قد يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفعل فلا بأس ،

 <sup>(</sup>۲) من قوله: «والرجل يحج » إلى هنا في الوسائل: ١٢٨/١٠ ح ٣ عنه وعن الإحتجاج: ٤٨٤ وأخرجه في البحار: ١١٥/٩٩

 <sup>(</sup>٣) الظاهر : أنّ المراد من و قوم صالحين ، الأثمّة عليهم السلام ، راجع الوسائل : ج ٣ باب ٨ من أبواب لباس المصلى .

 <sup>(3)</sup> من قوله: (وهل يجوز ) إلى هنا في الوسائل: ١٩/٩ ح ٤ عنه وعن الإحتجاج: ٤٨٤.
 وأخرجه في البحار: ١٤٣/٩٩ ح ٨ والوسائل: ١٣٣/٨ ح ١ عن الإحتجاج.

<sup>((</sup>٥) البطيط : رأس الحُفُّ بلا ساق ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٦)من قوله:«وهل يجوز الرجل أن يصلّي ۽ إلى هنا في البحار : ٢٧٤/٨٣ ح ١ والوسائل : ٣١٠/٣ صدر ح ٤ عنه وعن الاحتجاج : ٤٨٤ .

<sup>،(</sup>٧) من قوله : «ويصلّي الرجل ، إلى هنا في مستدرك الوسائل : ٢١٩/٣ ح ٢ . وفي البحار : ٢٥٢/٨٣ ح ١٧ والوسائل : ٣٠٥/٣ ذح ١١ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٨) من البحار ونسخ د أ ، ف ، م » .

الجادّة ولا يُحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرّجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عـرق(١) فيحـرم معهم لما يخـاف الشهـرة(١) أم لا يجـوز أن يحــرم إلاّ من المسلخ ؟

الجواب : يحرم من ميقاته ثمّ يلبس [ الثياب ] (٢) ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (١) .

وعن لبس النعل المعطون (°) فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه .

( الجواب : جائز ذلك ولا بأس به ) (٢) (٧)

وعن الرّجل من وكلاء الوقف يكون مستحلًا لما في يده لا يرع (^) عن أخذ ماله ، ربما نزلتُ في قرية (٩) وهو فيها ، أو أدخل ('') منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحلُّ أن يأكل من طعامه وأتصدَّق بصدقة ؟ وكم مقدار يأكل من طعامه وأتصدَّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وأن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر ، فأحضر فيدعوني أن أنال

<sup>(</sup>١) ميقات أهل العراق : وادي العقيق وأفضله المسلخ ثمَّ غمرة ثمَّ ذات عرق وهو أخر الوادي .

<sup>(</sup>٢) في البحار : يخاف من الشهرة .

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ « أ ، ف ، م » .

 <sup>(</sup>٤) من قوله: « وعن الرجل » إلى هنا في الوسائل : ٣٣٦/٨ ح ١٠ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٤ ـ
 ٤٨٥ .

وأخرجه في البحار : ١٢٦/٩٩ ح ١ عن الإحتجاج .

 <sup>(</sup>٥) قال في القاموس : عطن الجلد كفرح وانعطن : وُضع في الدّباغ وتُرك فأفسد أو نُضِحَ عليه الماء فدفنه فاسترخى شعره ليُتنف وعطنه يعطنه ويُعطنُه فهو معطون .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل وكلمة ﴿ به ٤ من نسخة ﴿ ف ٤ والإحتجاج .

<sup>(</sup>٧) من قوله: « وعن لبس النعل » إلى هنا في الوسائل : ٣١٠/٣ ذح ٤ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٨) من الورع وهو التقوى ( القاموس ) والضمير في ماله يرجع إلى الوقف إي : لا يتورّع عن أخذ مال الوقف .

<sup>(</sup>٩) في الإحتجاج ونسخ وأ، ف، م والبحار: ٧٥ : في قريته .

<sup>(</sup>١٠)في نسخة ﴿ فَ ﴾ أو دخلتُ وكذا في نسختي ﴿ أَ ، م ﴾ .

منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل ( عليّ ) (١) فيه شيء إن أنا نلت منها ؟ .

الجواب: إن كان لهذا الرّجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل برَّه ، وإلاّ فلا<sup>(٢)</sup>.

وعنِ الرَّجل [ مَن ] (٣) يقول بالحقّ (٤) ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا الله الله الله الله موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها [ ولا يتمتّع ] (٥) ولا يُتسرّى (٦) . وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع ولا تتحرّك (٧) نفسه أيضاً لذلك ، ويرى أنّ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ممّا يقلّله في أعينهم ، ويحبّ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وميلاً إليها ، وصيانةً لها ولنفسه ، لا يحرّم المتعة (٨) بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه (٩) ذلك مأثم أم لا ؟ .

الجواب : ( في ذلك )(١٠)يستحبّ له أن يطيع الله تعالى [ بالمتعة ](١١)ليزول عنه الحلف على المعرفة(١١)ولو مرّة واحدة(١٣).

<sup>(</sup>١) ليس في البحار: ٥٣ ونسخة (ف).

 <sup>(</sup>۲) من قوله: « وعن السرجل من وكملاء الوقف » إلى هنا في الوسائل : ١٦٠/١٢ ح ١٥ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٥ .

وأخرجه في البحار: ٣٨٢/٧٥ ح ٣ عن الإحتجاج.

<sup>(</sup>٣) من الإحتجاج والبحار : ج ١٠٣ و١٠٤ ونسخ و أ ، ف ، م ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : الحق .

<sup>(</sup>٥) من الإحتجاج والبحارج ١٠٣ و١٠٤ ونسخ وأ، ف، م. .

<sup>(</sup>٦) تسرّى فلان : اتَّخذ سريّة والسريّة : الأمة التي أنزلتها بيتاً والجمع سراري .

<sup>(</sup>V) في البحار : ٥٣ ونسخة « ح » يتحرُّك وكذا في الوسائل والبحار : ١٠٣ .

<sup>(^)</sup> في الإحتجاج والوسائل والبحار ج ١٠٣ و١٠٤ : لا لتحريم المتعة .

<sup>(</sup>٩) في نسخة « ف » والإحتجاج والبحار ج ١٠٣ و١٠٤ والوسائل : في ترك .

<sup>(</sup>١٠)ليس في نسخ (أ، ف، م) والإحتجاج والبحارج ١٠٣ و١٠٤ والوسائل.

<sup>(</sup>١١)من الإحتجاج والبحارج ١٠٣ و١٠٤ والوسائل .

<sup>(</sup>١٢)في نسخة ( ف ) عن المعرفة وني البحار والإحتجاج والوسائل : الحلف في المعصية .

<sup>(</sup>١٣)من قوله : «وعن الرجل يقول » إلى هنا في الوسائل : ٤٤٥/١٤ ح ٣ عنه وعن الإحتجاج : ٤٨٥ . ـ

فإن رأيت أدام الله عزّك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي ، وتجيب في كلّ مسألة بما العمل به ، وتقلّدني المنّة في ذلك ، جعلك الله السبب في كلّ خير وأجراه على يدك ، فعلت مثاباً إن شاء الله .

أطال الله بقاءك وأدام عزّك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك ، وأتمّ نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجعلني من السوء فداك ، وقدّمني عنـك وقبلك ، الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد النبيّ وآله وسلّم كثيراً .

قال ابن نوح: نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين اللّذين فيها الحطُّ والتوقيعات (١).

وكان أبو القاسم رحمه الله من أعقل النّاس عند المخالف والموافق ويستعمل التقيّة .

٣٤٧ - فروى أبو نصر هبة الله بن محمّد ، قال : حدّثني أبو عبد الله بن غالب (٢) حمو أبي الحسن بن أبي الطيّب قال (٣) : ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ، ولعهدي به يوماً في دار ابن يسار (٤) ، وكان له محلّ عند السيّد (٥) والمقتدر عظيم ، وكانت العامّة أيضاً تعظّمه ، وكان أبو القاسم محضر تقيّة وخوفاً .

وعهدي (٦) به وقد تناظر اثنان ، فزعم واحد أنَّ أبا بكر أفضل الناس بعد

<sup>=</sup> وأخرجه في البحار: ٢٩٨/١٠٣ ح ٢ وج ٢١٨/١٠٤ ح ١١ عن الإحتجاج .

<sup>(</sup>١) من أوّل الحديث إلى آخره في البحار: ١٥٤/٥٣ ـ ١٥٩ ح ٢ عنه وعن الإحتجاج: ٤٨٣ ـ ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنَّه محمَّد بن عبد الله بن غالب أبو عبد الله الانصاري البزَّاز .

تال النجاشي : أنَّه ثقةً في الرواية على مذهب الواقفة ، له كتاب النوادر .

<sup>(</sup>٣) في البحار : وأبي الحسن بن أبي الطيّب قالا .

 <sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م و ابن بشار والظاهر أنه محمد بن القياسم بن محمد بن بشيار بن الحسن بن
 بيان بن سهاعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر الأنباري ، توقي سنة ٣٢٨ ليلة عيد النحر .

<sup>(</sup>٥) في نسخة «ح» السيّدة وهي أمّ المتوكّل .

<sup>(</sup>٦) في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، فعهدي .

رسول الله صلّى الله عليـه وآله وسلّم ثمّ عمـر ثمّ عليّ ، وقــال الآخر : بــل عليّ أفضل من عمر ، فزاد الكلام بينهما .

فقال أبو القاسم رضي الله عنه: اللذي اجتمعت الصّحابة عليه (۱) هـو تقديم الصدّيق ثمّ بعـده الفاروق ثمّ بعـده عثمان ذو النّورين ثمّ عليّ الـوصيّ، وأصحاب الحديث على ذلك، وهـو الصحيح عنـدنا، فبقي من حضر المجلس متعجّباً من هذا القول، وكان (۲) العامّة الحضور يرفعونه على رؤسهم وكثر الدعاء له والطعن على من يرميه بالرّفض.

فوقع عمليّ الضحك فلم أزل أتصبّ وأمنع نفسي وأدسُّ كمّي في فمي ، فخشيت أن أفتضح ، فوثبت عن المجلس ونظر إليّ ففطن بي (٣) ، فلمّا حصلت في منزلي فإذا بالباب يطرق ، فخرجت مبادراً فإذا بأبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه راكباً بغلته قد وافاني من المجلس قبل مضيّة إلى داره .

فقال لي : يا أبا عبد الله أيّدك الله لم ضحكت ؟ فأردت (٤) أن تهتف بي كأنّ الّذي قلته عندك ليس بحقّ ؟ .

فقلت: كذاك هو عندي.

فقال لي : إتَّق الله أيّها الشيخ فإنّ لا أجعلك في حلّ ، تستعظم هذا القول لا مني ، فقلت : يا سيّدي رجل يرى بأنّه صاحب الإمام ووكيله يقول ذلك القول لا بتعجّب منه و[لا](٥) يضحك من قوله هذا ؟ فقال لي : وحياتك لئن عدت لأهجرنّك وودّعني وانصرف(١) .

٣٤٨ ـ قال أبو نصر هبة الله بن محمّد : حدّثني أبو الحسن بن كبرياء

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، اجتمعت عليه الصحابة وكذا في البحار.

<sup>(</sup>٢) في البحار: وكانت العامّة.

<sup>(</sup>٣) في البحار : فتفطّن لي .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ وأردت .

<sup>(</sup>٥) من البحار .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار: ١٥/٢٥٦.

النوبختي (') قال: بلغ الشيخ أبا القاسم رضي الله عنه أنَّ بوَابا كان له على الباب الأوَّل قد لعن معاوية وشتمه، فأمر بطرده وصرفه عن خدمته، فبقي مدَّة طويلة بسأل في أمره فلا والله ما ردَّه إلى خدمته، وأخذه بعض الأهل فشغله معه كلُّ ذلك للتقيّة (')

٣٤٩ ـ قال أبو نصر هبة الله : وحدّثني أبو أحمد درانويه (٣) الابرص الّذي كانت داره في درب القراطيس قال : قال لي : إنّي (٤) كنت أنا وإخوتي ندخل إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه نعامله ، قال : وكانوا باعة ، ونحن مثلاً عشرة تسعة نلعنه وواحد يشكّك ، فنخرج من عنده بعدما دخلنا إليه تسعة نتقرّب إلى الله بمحبّته وواحد واقف ، لأنه كان يجارينا (٥) من فضل الصحابة ما رويناه وما لم نروه ، فنكتبه لحسنه عنه (١) رضى الله عنه (٧).

• ٣٥٠ ـ وأخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أبي العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمّد الكاتب ابن بنت أمّ كلشوم بنت أبي جعفر العمريّ رضي الله عنه أنَّ قبر أبي القاسم الحسين بن روحٍ في النوبختيّة في الدّرب الذي كانت فيه دار عليّ بن أحمد النوبختي النافذ إلى التلّ وإلى الدرب الأخر وإلى قنطرة الشوك رضى الله عنه .

قال : وقال لي أبو نصر : مات أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه في

<sup>(</sup>١) قال النجاشي: موسى بن الحسن بن محمّد بن العباس بن إسهاعيل بن أبي سهل بن نوبخت أبو الحسن ، المعروف بابن كبرياء ، وكان حسن المعرفة بالنجوم وله فيها كلام كثير وكان مفوها عالماً ، وكان مع هذا يتديّن حسن الاعتقادوله مصنفات في النجوم وكان أبو الحسن بن كبرياء هذا مع معرفته بعلم النجوم حسن العبادة والدين ، وله كتاب الكافي في أحداث الأزمنة يقال : إنّ إسم أبي سهل بن نوبخت طياوث .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٣٥٧/٥١.

<sup>(</sup>٣) في البحار : أبو أحمد بن درانويه ، وكذا في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ ﴿ أَ ، ف ، م ، قال لِي أَبِي .

<sup>(</sup>٥) في نسختي « ح ، م ، يحاربنا وفي نسخة « ف ، محاربياً .

<sup>(</sup>٦) في البحار ونسخة « ف » فنكتبه عنه لحسنه وكذا في نسختي ه أ ، م ه .

<sup>(</sup>V) عنه البحار: ٢٥٧/٥١.

شعبان سنة ستّ وعشرين وثلاثهائة ، وقد رويت عنه أخباراً كثيرة (١)(٢).

على بن سفيان البزوفري رحمه الله ، قال : حدّثني الشيخ أبو القاسم الحسين بن على بن سفيان البزوفري رحمه الله ، قال : حدّثني الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه قال : اختلف أصحابنا في التفويض وغيره ، فمضيت إلى أبي طاهر بن بلال (٣) في أيّام استقامته فعرّفته الخلاف ، فقال : أخرني فأخرج أيّ حديثاً باسناده إلى (٤) أبي عبد الله عليه السلام قال :

إذا أراد [ الله ] (°) أمراً عرضه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، ثمّ أمير المؤمنين عليه السلام [ وسائر الأئمّة ] ( $^{(7)}$  واحداً بعد واحد إلى ( أن ) ( $^{(7)}$  ينتهي إلى صاحب الزمان عليه السلام ثمّ يخرج إلى الدنيا ، وإذا أراد الملائكة أن يرفعوا إلى الله عزّ وجلّ عملاً عرض على صاحب الزمان عليه السلام ، ثمّ ( يخرج ) ( $^{(7)}$  على واحد [ بعد ] ( $^{(9)}$  واحد إلى أن يعرض على رسول الله صلى الله على وآله وسلّم ، ثمّ يعرض على الله عزّ وجلّ فها نزل ( $^{(7)}$  من الله فعلى أيديهم ، وما عرج إلى الله فعلى أيديهم ، وما استغنوا عن الله عزّ وجلّ طرفة عين ( $^{(1)}$ ).

٣٥٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد الصفوان(١١٠)،

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ف ۽ رُويت عنه أخبار كثيرة وكذا في نسختي ( أ ، م ۽ .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٥٧/٥١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو طاهر محمّد بن عليّ بن بلال المتقدّم ذكره في ذح ٢٠٦

<sup>(</sup>٤) في نسخة « ف » عن أبي عبد الله وكذا في نسختي و أ ، م » .

<sup>(</sup>٥) من المستدرك ونسخة وفي وفيها: أن يحدث أمرأ.

<sup>(</sup>٦) من المستدرك .

<sup>(</sup>٧) ليس في نسخة وح ، .

<sup>(</sup>٨) ليس في المستدرك ونسخ وف، أ، م ع .

<sup>(</sup>٩) من نسخ وأ، ف، م ، .

<sup>(</sup>۱۰) في نسختي و أ، ف، نزلت .

<sup>(</sup>١١)عنه مستدرك الوسائل : ١٦٤/١٢ ح ١٠ .

<sup>(</sup>١٢)قال النجاشي : محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال ، مـولى بني أسد ، أبو عبد الله : شيخ الطائفة ثقة ، فقية . فاضلٌ .

قال: حدّثني الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه أنّ يحيى بن خالد سمّ موسى بن جعفر عليهما السلام في إحدى وعشرين رطبة وبها مات، وأنّ النبيّ والأثمّة عليهم السلام ما ماتوا إلّا بالسيف أو السمّ، وقد ذكر عن الرضا عليه السلام أنّه سمّ، وكذلك ولده وولد ولده (١).

٣٥٣ ـ وسأله(٢) بعض المتكلّمين وهو المعروف بترك الهروي(٣) فقال لـه : كم بنات رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟ .

فقال: أربع، قال(٤): فأيّهن أفضل؟ فقال: فاطمة فقال: ولم صارت أفضل، وكمانت أصغرهنّ سنّاً وأقلّهنّ صحبة لـرسـول الله صلّى الله عليــه وآله وسلّم؟!.

قال : لخصلتين خصَّها الله بهما تطوُّلًا عليها وتشريفاً وإكراماً لها .

إحداهما أنَّها ورثت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولم يرث غيرها من ولده .

والأخرى أنَّ الله تعالى أبقى نسل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم منها ولم يبقه من غيرها ، ولم يخصّصها بذلك إلاّ لفضل إخلاص عرفه من نيَّتها .

قال الهروي : فها رأيت أحداً تكلّم وأجاب في هذا الباب بأحسن ولا أوجز من جوابه (°).

<sup>=</sup> وعنونه الشيخ في الفهرست وعدّ له عدَّة كتب ثم قال : أخبرنا بها جماعة منهم الشريف أبو محمّـ د الحسن بن القاسم المحمّدي والشيخ المفيد ، عنه .

وذكره في رجاله فيمن لم يروعنهم عليهم السلام قائلاً : محمّد بن أحمد . . . المعروف بالصفواني . وفي الأصل : أحمد بن محمّد والظاهر أنّه سهو وقد تقدم في ح ٢٦٣ بعنوان محمّد بن أحمد الصفواني .

<sup>(</sup>١) عنه إثبات الهداة : ٧٥٧/٣ ح ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) يعني الحسين بن روح .

<sup>(</sup>٣) في المناقب : بذل الهروي وفي القاموس : بُديل بن أحمد الهروي محدّث ( القاموس : مادّة بدل ) .

 <sup>(</sup>٤) في نسخة « ف » فقال له وكذا في نسختي « أ ، م » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه في البحار: ٣٧/٤٣ والعوالم: ١٦/١١ ح ١٦ عن مناقب ابن شهر اشوب: ٣٢٣/٣ إلى قوله: «من نيّتها » .

٣٥٤ ـ وأخبرني أبو محمّد المحمديّ (١) رضي الله عنه ، عن أبي الحسين محمّد بن الفضل بن تمام رحمه الله قال : سمعت أبا جعفر بن محمّد بن أحمد ( بن )(٢) الزكوزكي رحمه الله ـ وقد ذكرنا كتاب التكليف ، وكان عندنا أنّه لا يكون إلا مع غال ، وذلك أنّه أوّل ما كتبنا الحديث ـ فسمعناه يقول : وأيش كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف إنّما كان يصلح الباب ويدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه ، فيعرضه عليه ويحكّكه (٣) فإذا صحّ الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه ، يعني أنّ الّذي أمرهم به الحسين بن روح رضي الله عنه .

قال أبو جعفر : فكتبته في الأدراج بخطّي ببغداد .

قال ابن تمام : فقلت له : تفضّل يا سيّدي فادفعه [ إليّ ] (١) حتى اكتبه من خطّك ، فقال لي : قد خرج عن يدي .

فقال (°) ابن تمام: فخرجت وأخذت من غيره فكتبت (٦) بعدما سمعت هذه الحكاية (٧) .

٣٥٥ ـ وقال أبو الحسين بن تمام : حدّثني عبد الله الكوفيّ خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه ، قال : سئل الشيخ ـ يعني أبا القاسم رضي الله عنه ـ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذُمّ وخرجت فيه اللّعنة ، فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء ؟ فقال :

أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علىّ صلوات الله عليهما وقد سُئل عن

<sup>(</sup>١) هو الشريف أبو محمَّد الحسن بن أحمد بن القاسم المحمَّدي المتقدَّم ذكره في ح ١٣٢ وهو شيخ الشيخ .

<sup>(</sup>٢) ليس في البحار ونسخ دأ، ف، م ، .

<sup>(</sup>٣) في البحار : ويحكّه .

<sup>(</sup>٤) من نسختي وف، آ، .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخة و ف ، قال .

<sup>(</sup>٦) في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، وكتبت .

<sup>(</sup>٧)عنه البحار: ١٥/٨٥١.

كتب بني فضَّال ، فقالوا : كيف نعمل بكتبهم(١) وبيوتنا منها ملاء ؟ .

فقال صلوات الله عليه : « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا »<sup>(٢)</sup> .

٣٥٦ ـ وسأل أبو الحسن الأيادي رحمه الله أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه لِمَ كره المتعة بالبكر ؟ فقال : قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم :

الحياء من الإيمان<sup>(٣)</sup> والشروط بينـك وبينها فـإذا حملتها عـلى أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزال الإيمان ، فقال له : فإن فعل فهو زان ؟ قال : لا<sup>(٤)</sup> .

٣٥٧ ـ وأخبرني الحسين بن عبيـد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمـد بن داود القمّي (٥) ، قال : حدّثني سلامة بن محمّد (٢) قال : أنفذ الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه كتاب التأديب إلى قم ، وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم : أنظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم ؟ .

فكتبوا إليه : إنّه كلّه صحيح ، وما فيه شيء يخالف إلّا قوله : [ في ]<sup>(٧)</sup> الصاع في الفطرة <sup>(٨)</sup> نصف صاع من طعام ، والطعام عندنا مثل الشعير من كـلً واحد صاء <sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) في نسخة وف ۽ بكتبه وكذا في نسخة وا ۽ .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۳٥٨/٥١ وج ٢٥٢/٢ ح ٧٧ والعوالم : ٧٣/٣ ح ٧٣ .
 وذيله في الوسائل : ١٠٣/١٨ ح ١٣ .

<sup>(</sup>٣) يعني أنَّ بناء المتعة في الغالب على أن يكون مقاولتها وشروطها وإيجابها وقبولها بين الزوج والزوجة بدون إطّلاع شهود وأولياء ، وهـذا لا يتأنى من البكـر إلاّ بوقـاحة وسلب حيـاء والحياء يتفـاوت بالنسبة ، فمن الثيّب لا يكون مباشرة ما ذكر منافياً للحياء كما يكون من البكر منافياً له .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٢٥٨/٥١.

<sup>(</sup>٥) قال النجاشي : محمّد بن أحمد بن داود بن عليّ ، أبو الحسن ، شيخ هذه الطائفة وعالمها ، وشيخ القمّيين في وقته وفقيههم ، حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله : أنّه لم ير أحداً أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بحديث ، وأمّه أخت سلامة بن محمّد الأرزن ، مات سنة ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٦) قال النجاشي : سلامة بن محمَّد بن إسهاعيـل بن عبد الله بن مـوسى بن أبي الأكرم ، أبـو الحسن الأرزني خال أبي الحسن بن داود ، شيخ من أصحابنا ، ثـقة ، جليل ، مات سنة ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٧) من نسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ والبحار .

<sup>.(</sup>٨) في نسخة وف ۽ من الفطرة .

<sup>. (</sup>٩) عنه البحار: ٢٥٨/٥١ .

٣٥٨ ـ قال ابن نوح: وسمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أنّ أبا سهل النوبختيّ (١) سئل فقيل له: كيف صار هـذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك ؟ .

فقال: هم أعلم وما اختاروه، ولكن أنا رجل ألقي الخصوم وأناظرهم، ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجّة (على مكانه) (٢) لعلي كنت أدلَّ على مكانه، وأبو القاسم فلو كانت الحجّة تحت ذيله وقرِّض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه أو كما قال (٣).

٣٥٩ ـ وذكر محمّد بن عليًّ بن أبي العزاقر الشلمغانيُّ في أوَّل كتماب الغيبة الَّذي صنَّفه « وأمَّا ما بيني وبين الرَّجل المذكور ـ زاد الله في توفيقه ـ فلا مدخل لي في ذلك إلاّ لمن أدخلته فيه ، لأنّ الجناية علىّ فإنّي وليّها »(٤).

• ٣٦٠ وقال في فصل آخر « ومن عظمت منّته (٥) عليه تضاعفت الحجّة عليه ولزمه الصدق فيها ساءه وسرّه ، وليس ينبغي فيها بيني وبين الله إلاّ الصدق عن أمره مع عظم جنايته ، وهذا الرجل منصوب لأمر من الأمور لا يسع العصابة العدول عنه فيه ، وحكم الإسلام مع ذلك جارٍ عليه كجريه على غيره من المؤمنين » وذكره (١) .

٣٦١ ـ وذكر أبو محمّد هارون بن موسى قال : قال لي أبو عليّ بن الجنيد (٧٠) : قال لي أبو جعفر محمّد بن عليّ الشلمغانيُّ : ما دخلنا مع أبي القاسم

<sup>(</sup>١) هو إسهاعيل بن على النوبختيُّ المتقدَّم ذكره في ح ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخ وأ، ح، ف، م، والبحار.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ١٥/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ١٥/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخة وف ع منّة الله وكذا في نسختي وأ ، م ع .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار: ٢٥٩/٥١.

<sup>(</sup>٧) هو محمّد بن أحمد بن الجنيد أبو على الكاتب الإسكافي .

قال النجاشي : وجهٌ في أصحابنا ، ثقة ، جليل القدر ، صنَّف فأكثر .

وعنونه الشيخ في الفهرست وعدّ له كتباً .

وقيل توفي سنة ٣٨١ .

الحسين بن روح رضي الله عنه في هذا الأمر إلاّ ونحن نعلم فيها دخلنا فيه ، لقد كنّا نتهارش على هذا الأمر كها تتهارش الكلاب على الجيف(١)

قال أبو محمّد : فلم تلتفت الشيعة إلى هذا القول وأقامت على لعنه والبراءة منه .

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٢٥٩/٥١.

# ( ذكر أمر أبي الحسن علي بن محمد السَّمُري (١) بعد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب )\*

٣٦٢ - أخبرني جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسن بن عليّ بن زكريّا بمدينة السلام ، قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن خليلان ، قال : حدّثني أبي ، عن جدّه عتاب ـ من ولد عتاب بن أسيد ـ قال : ولد الخلف المهديّ صلوات الله عليه يوم الجمعة ، وأمّه ريحانة ويقال لها : نرجس ، ويقال لها : صقيل ويقال لها : سوسن ، إلّا أنّه قيل بسبب الحمل صقيل (٢).

وكان مولده لثهان خلون من شعبان سنة ستّ وخمسين وماثتين ، ووكيله عثمان بن سعيد .

فلمًا مات عثمان بن سعيـد أوصى إلى أبي جعفر محمّـد بن عشمان رحمه الله وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد السمريّ رضي الله عنه فلمّا حضرت السمريّ الوفاة سئل أن يوصى فقال: « لله أمر هو بالغه » .

<sup>(</sup>١) السُّمُري : بفتح السين وتخفيف الميم المضمومة والراء المهملة نسبة إلى جدَّه ( رجال المامقاني ) .

 <sup>(</sup>٢) نسخ الكتاب وكذلك نسخ تلك الرواية عن غير هذا الكتاب وكذلك غير تلك الرواية مختلفة في ذكر
 صيقل وصقيل بتقديم الياء على القاف وعكسه .

وفي القاموس : صقله جلاه فهو مصقول وصقيل وصيقل : شحّاذ السيوف وجلائها . وقال في البحار : إنّما سمّى صقيلًا لما اعتراه من النور والجلاء بسبب الحمل المنوّر .

فالغيبة التامَّة هي الَّتي وقعت بعد مضيَّ السمريُّ رضي الله عنه(١) .

٣٦٣ ـ وأخبرني محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني (٢٠) . قال : أوصى الشيخ أبو القاسم رضي الله عنه إلى أبي الحسن عليً بن محمّد السمريّ رضي الله عنه فقام بما كان إلى أبي القاسم .

فلمًا حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكِّل بعده ولمن يقوم مقامه ، فلم يظهر شيئاً من ذلك ، وذكر أنَّه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن (٣) .

٣٦٤ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه ، قال : حدّثنا أبو الحسن (٤) صالح بن شعيب الطالقاني رحمه الله في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثيائة قال : حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن مخلّد قال : حضرت بغداد عند المشايخ رحمهم الله فقال الشيخ أبو الحسن عليّ بن محمّد السمريّ قدّس سرّه ابتداءً منه : « رحم الله عليّ بن الحسين بن بابويه القمّى » .

قال : فكتب المشايخ تأريخ ذلك اليوم فورد الخبر أنَّه توفَّي في ذلك اليوم .

ومضى أبو الحسن السمريّ رضي الله عنه بعد ذلك في النصف من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة (°) .

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ٣٥٩/٥١ وصدره في إثبات الهداة : ٣٢٨ ٥ ح ٣٣٨ .

وأخرجه في البحار: ١٥/٥١ ح ١٥ عن الكمال: ٤٣٢ ح ١٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أحمد بن محمّد ، وقد ذكرنا في ح ٣٥٢ أنّه سهوُّ .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٥١/٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في الكهال : أبو الحسين .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٥١/٥١ وعن كمال الدين: ٥٠٣ ح ٣٢ .

وأخرجه في الخرائج : ١١٢٨/٣ ح ٤٥ ومدينة المعاجز ٦١٢ ح ٨٨ ومعادن الحكمة : ٢٨٩/٣ عن ابن بابويه وأورده في ثاقب المناقب : ٢٧٠ عن أحمد بن مخلّد مختصراً .

٣٦٥ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليِّ بن الحسين بن بابويه ، قال : حدّثني أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتّب قال : كنت بمدينة السلام في السنة الّتي توفي فيها الشيخ أبو الحسن عليِّ بن محمّد السمريُّ قدّس سرّه ، فحضرته قبل وفاته بأيّام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم : يا عليّ بن محمّد السمريّ أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فإنّك ميّت ما بينك وبين ستّة أيّام ، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامّة ، فلا ظهور إلّا بعد إذن الله تعالى ذكره ، وذلك بعد طول الأمد ، وقسوة القلوب ، وامتلاء الأرض جوراً .

وسيأتي شيعتي (١) من يدّعي المشاهدة ، (ألا فمن ادّعى المشاهدة) (٢) قبل خروج السفيانيِّ والصيحة فهو كذَّاب مفتر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم » .

قال : فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده ، فلمّا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه ، فقيل له : من وصيّك من بعدك ؟ فقال : لله أمر هو بالغه وقضي .

فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه(٣) .

٣٦٦ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي عبد الله الحسين بن عليٌّ بن بابويــه القمّي

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، تشيع وفي الأصل: لشيعتي .

<sup>(</sup>۲) ليس في نسخ وأ، ح، ف، م، .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الْهداة : 797/7 - 711 مختصراً وفي البحار : 710/01 منه وعن كمال الدين : 710 - 25 .

وأخرجه في البحار: ١٥١/٥٢ ح ١ عن الكمال والإحتجاج ٤٧٨.

وفي الخرائج : ١١٢٨/٣ ومنتخب الأنوار المضيئة : ١٣٠ وإعلام الورى : ٤١٧ عن ابن بابويه . وفي الصراط المستقيم : ٢/ ٣٣٠ عن أبي جعفر مختصراً وفي كشف الغمّة : ٢/ ٣٣٠ عن إعملام الورى .

وأورده في تاج المواليد : ١٤٤ مرسلًا مثله .

وفي ثاقب المناقب : ٢٦٤ عن الحسن بن أحمد المكتب .

قال: حدّثني جماعة من أهل (قم منهم عليّ بن بابويه قال: حدّثني جماعة من أهل قم )(١) منهم عليّ بن أحمد بن عمران الصفّار وقريبه(٢) علوية الصفار والحسين بن أحمد بن إدريس(٣) رحمهم الله قالوا:

حضرنا بغداد في السنة التي توقي فيها أبي عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه وكان أبو الحسن عليّ بن محمّد السمـريّ قدّس سرّه يسـألنا كـلَّ قريب عن خـبر علىّ بن الحسين رحمه الله .

فنقول(٤): قد ورد الكتاب باستقىلاله حتى كان اليوم الّـذي قبض فيه ، فسألنا عنه فذكرنا له مثل ذلك .

فقال [ لنا ](°) آجركم الله في عليّ بن الحسين فقد قبض في هذه الساعة .

قالوا: فأثبتنا تأريخ الساعة واليوم والشهر، فلمّا كان بعد سبعة عشر يوما أو ثهانية عشر يوماً ورد الخبر أنّه قبض في تلك الساعة الّتي ذكرها الشيخ أبو الحسن قدّس سرّه(١).

٣٦٧ ـ وأخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أبي العباس بن نوح عن أبي نصر هبـة الله بن محمّد الكـاتب أنَّ قبر أبي الحسن السمـريّ رضي الله عنه في الشـارع المعروف بشارع الخلنجي من ربع باب المحوّل قريب من شاطىء نهر أبي عتاب .

وذكر أنَّه مات رضي الله عنه في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة (٧) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في نسخ وأ، ح، ف، م ۽ وهو الأصح .

 <sup>(</sup>٢) في نسختي وح ، ف ، قرينه وفي الإثبات : هرثمة بن العلوية الصفّار .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : منهم عمران الصفّار وقريبه علوية الصفّار والحسين بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن إدريس .

وما أثبتناه من البحار ونسختي ﴿ ح ، ف ﴾ .

وقد عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا : الحسين بن أحمد بن إدريس روى عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م » فيقول .

<sup>(</sup>٥) من البحار ونسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٣٦١/٥١ ح ٨ وذيله في إثبات الهداة : ٣/٩٣/ ح ١١٣ .

<sup>(</sup>V) عنه البحار: ٣٦١/٥١ ذح A .

## (ذكر المذمومين الذين ادّعوا البابيّة (١) [ والسّفارة كذبا وافتراء ] (١) لعنهم الله )\*

أوَّلهم المعروف بالشريعيُّ .

٣٦٨ أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد التلعكبريّ ، عن أبي عليّ محمّد بن همام قال : كان الشريعيّ يكنّى بأبي محمّد قال هارون : وأظنّ اسمه كان الحسن ، وكان من أصحاب أبي الحسن عليّ بن محمّد ثم الحسن بن عليّ بعده عليهم السلام ، وهو أوّل من ادّعى مقاماً لم يجعله الله فيه ، ولم يكن أهلًا له ، وكذب على الله وعلى حججه عليهم السلام ، ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هم منه براء ، فلعنته الشيعة وتبرّأت منه ، وخرج توقيع الإمام عليه السلام بلعنه والبراءة منه .

قال هارون : ثمَّ ظهر منه القول بالكفر والإلحاد .

قال : وكلّ هؤلاء المدَّعين إنّما يكون كذبهم أوّلًا على الإمام وأنّهم وكلاؤه ، فيدَّعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم ، ثمّ يترقّى ( الأمر )(٣) بهم إلى قول الحلاّجية ، كها اشتهر من أبي جعفر الشلمغانيّ (٤) ونظرائه عليهم جميعاً لعائن الله

<sup>(</sup>١) في نسخة وح، البابية ( النيابة خ ل ) .

<sup>(</sup>٢) من البحار .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ ، ف ، م ، أمر أبي جعفر الشلمغاني .

تتری(۱)

### ومنهم محمّد بن نصير النميريُّ .

٣٦٩ ـ قال ابن نوح: أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمّد قال: كان محمّد بن نصير النميريّ من أصحاب أبي محمّد الحسن بن عليّ عليها السلام فلمّا توفي أبو محمّد ادّعى مقام أبي جعفر محمّد بن عثمان أنّه صاحب إمام الزّمان وادّعى (له) (٢) البابيّة، وفضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل، ولعن أبي جعفر محمّد بن عثمان له، وتبرّيه منه، واحتجابه عنه، وادّعى ذلك الأمر بعد الشريعيّ (٣)

٣٧٠ ـ قال أبو طالب الأنباريُّ لمَّا ظهر محمَّد بن نصير بما ظهر لعنه أبو جعفر رضي الله عنه ليعطف بقلبه رضي الله عنه ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه ، فلم يأذن له وحجبه وردَّه خائباً (٤) .

٣٧١ ـ وقال سعد بن عبد الله: كان محمّد بن نصير النميريُّ يدّعي أنّه رسول نبيّ وأنّ عليّ بن محمّد عليه السلام أرسله ، وكان يقول بالتناسخ ويغلو في المحارم ، وتعليل أبي الحسن عليه السلام ويقول فيه بالربوبيّة ، ويقول بالإباحة للمحارم ، وتحليل نكاح الرّجال بعضهم بعضاً في أدبارهم ، ويزعم أنّ ذلك من التواضع والإخبات والتذلّل في المفعول به ، وأنّه من الفاعل إحدى الشهوات والطيّبات ، وأنّ الله عزّ وجلّ لا يحرّم شيئاً من ذلك (٥).

وكان محمَّد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوِّي أسبابه ويعضده .

٣٧٢ أخبرني بذلك عن محمّد بن نصير أبو زكريًا يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان ، أنّه رآه عياناً وغلام له على ظهره قال :

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٣٦٧/٥١.

<sup>(</sup>٢) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٣٦٧/٥١ .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٥١/٣٦٧ .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٢٦٨/٥١.

المذمومون الذين ادّعوا البابيّة ..... المدمومون الذين ادّعوا البابيّة .... التواضع لله وترك التجبّر (١٠) .

٣٧٣ ـ قال سعد فلمّا اعتلّ محمّد بن نصير العلّة الّتي توفّي فيها ، قيل له وهو مثقل اللّسان : لمِن هذا الأمر (٢) من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج : أحمد ، فلم يدروا (٣) من هو فافترقوا (٤) بعده ثلاث فرق ، قالت فرقة : إنّه أحمد ابنه ، وفرقة قالت : هو أحمد بن محمّد بن موسى بن الفرات ، وفرقة قالت : إنّه أحمد بن أبي الحسين بن بشر بن يزيد ، فتفرّقوا فلا يرجعون إلى شيء (٥) .

## ومنهم أحمد بن هلال الكرخيُّ .

٣٧٤ ـ قال أبو عليّ بن همام : كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمّد عليه السلام ، فاجتمعت الشيعة على وكالة محمّد بن عشمان رضي الله عنه بنصّ الحسن عليه السلام في حياته (٢) ، ولمّا مضى الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجهاعة له : ألا تقبل أمر أبي جعفر محمّد بن عثمان وترجع إليه وقد نصّ عليه الإمام المفترض الطاعة ؟ .

فقال لهم : لم أسمعه ينصُّ عليه بالوكالة ، وليس أنكر أباه ـ يعني عثمان بن سعيد ـ فأمّا أن أقطع أنّ أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه فقالوا (٢) : قد سمعه غيرك ، فقال : أنتم وما سمعتم ، ووقف على أبي جعفر ، فلعنوه وتبرّؤا منه .

ثمَّ ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن (^) .

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٥١/ ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف علن يكون هذا الأمر وكذا في نسختي وأ، م ع.

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ (أ، ف، م، فلم يُدْرَ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف و فتفرّقوا .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٣٦٨/٥١.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ( ف ) في حياته عليه وكذا في نسختي ( أ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في نسخ وأ، ف، م ، فقالوا له .

<sup>(</sup>٨) عنه البحار: ٢٦٨/٥١.

ومنهم : أبو طاهر محمّد بن عليّ بن بلال ، وقصّته معروفة (١) فيها جرى بينه وبين أبي جعفر محمّد بن عثبان العمريّ نضرّ الله وجهه ، وتمسّكه بالأموال الّتي كانت عنده للإمام ، وامتناعه من تسليمها ، وادّعائه أنّه الوكيل حتى تبرّأت الجماعة منه ولعنوه ، وخرج فيه من صاحب الزمان عليه السلام ما هو معروف (٢) .

٣٧٥ ـ وحكى أبو غالب الزراريّ قال : حدّثني أبو الحسن محمّد بن محمّد بنا ، فسألناه عن خلك وصار في جملتنا ، فسألناه عن السبب قال :

كنت عند أبي طاهر بن بلال يوماً وعنده أخوه أبو الطيّب (٤) وابن حرز (٥) وجماعة من أصحابه ، إذ دخل الغلام فقال : أبو جعفر العمريّ على الباب ، ففزعت الجهاعة لذلك وأنكرته للحال الّتي كانت جرت وقال : يدخل ، فدخل أبو جعفر رضي الله عنه ، فقام له أبو طاهر والجهاعة وجلس في صدر (١) المجلس ، وجلس أبو طاهر كالجالس بين يديه ، فأمهلهم إلى أن سكتوا .

ثم قال : يا أبا طاهر [ نشدتك الله أو ] (٢) نشدتك بالله ألم يأمرك صاحب الـزمـان عليـه السـلام بحمـل مـا عنـدك من المـال إليّ (^) ؟ فقـال : اللّهمّ نعم ( فنهض ) (٩) أبو جعفر رضى الله عنه منصرفاً ووقعت على القوم سكتة ، فلمّا تجلّت

<sup>(</sup>۱) تأتي ذيلًا .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢٥/٥١ .

<sup>(</sup>٣) هو محمّد بن عليّ بن بلال المتقدّم ذكره في ذح: ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٤) هـو أبو السطيّب ( أبو المتطيّب ) ابن عليّ بن بـ الله ، من أصحاب الهـادي عليه الســالام ( رجال الشيخ ) .

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخة وف ، ابن خرز وكذا في نسختي وأ ، م ، .

<sup>(</sup>١) في نسخة وف ع في وسط المجلس .

<sup>(</sup>٧) من البحار ونسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة و ف ، تحمل ما عندك من المال .

<sup>(</sup>٩)ليس في نسخة و ف ۽ .

عنهم قال له أخوه أبو الطيّب : من أين رأيت صاحب الزمان ؟ .

فقال أبو طاهر: أدخلني أبو جعفر رضي الله عنه إلى بعض دوره، فأشرف عليّ من علوّ داره فأمرني بحمل ما عندي من المال إليه، فقال له أبو الطيّب: ومن أين علمت أنّه صاحب الزمان عليه السلام؟ قال: (قد) (١) وقع عليّ من الهيبة له ودخلني من الرعب منه ما علمت أنّه صاحب الزمان عليه السلام، فكان هذا سبب انقطاعي عنه (٢).

## ومنهم الحسين بن منصور الحلّاج .

٣٧٦ أخبرنا الحسين بن إبراهيم ، عن أبي العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمّد الكاتب ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ قال : لمّا أراد الله تعالى أن يكشف أمر الحلاّج ويظهر فضيحته ويخزيه ، وقع له أنّ أبا سهل إسهاعيل بن عليّ النوبختيّ ( رض ) ممّن تجوّز عليه مخرقته (٣) وتتمّ عليه حيلته ، فوجّه (٤) إليه يستدعيه وظنّ أنّ أبا سهل كغيره من الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله ، وقدّر أن يستجرّه إليه فيتمخرق ( به ) (٥) ويتسوّف بانقياده على غيره ، فيستتبّ له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة ، لقدر أبي سهل في أنفس الناس ومحلّه من العلم والأدب أيضاً عندهم ، ويقول له في مراسلته في أنفس الناس ومحلّه من العلم والأدب أيضاً عندهم ، ويقول له في مراسلته

إنّي وكيل صاحب الزمان عليه السلام ـ وبهذا أوّلًا كان يستجرّ الجهّال ثمّ يعلو منه إلى غيره ـ وقد أُمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لـك لتقوي نفسك ، ولا ترتاب بهذا الأمر .

فأرسل إليه أبو سهل رضي الله عنه يقول له : إنَّي أسالك أمراً يسيراً يخفّ

١(١) ليس في البحار ونسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٣٦٩/٥١ وتبصرة الولي ح ٨٠.

<sup>(</sup>٣) قال في تاج العروس : المخرقة إظهار الخرق توصلًا إلى حيلة ، وقد مخرق والممخرق المموَّه .

 <sup>(</sup>٤) في نسخة وح ، وجه .

<sup>(°)</sup> ليس في البحار وفي نسخ وأ، ف، م ، فيتحرف به .

مثله عليك في جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين ، وهو أني رجل أحبُّ الجواري وأصبو إليهنَّ ، ولي منهنَ عدّة أتحظّاهنَّ والشيب يبعدني عنهنَّ [ ويبغّضني إليهنَ ] (١) وأحتاج أن أخضبه في كلّ جمعة ، وأتحمّل منه مشقّة شديدة لأستر عنهن ذلك ، وإلاّ انكشف أمري عندهنّ ، فصار القرب بعداً والوصال هجراً ، وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤنته ، وتجعل لحيتي سوداء ، فإني طوع يديك ، وصائر إليك ، وقائل بقولك ، وداع إلى مذهبك ، مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة .

فلمّا سمع ذلك الحلّاج من قوله وجوابه علم أنّه قد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إليه بمذهبه ، وأمسك عنه ولم يردّ إليه جواباً ، ولم يرسل إليه رسولًا ، وصيّره أبو سهل رضي الله عنه أحدوثة وضحكة ويطنز (٣) به عند كلّ أحد (٤) ؛ وشهّر أمره عند الصغير والكبير ، وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتنفير الجهاعة عنه (٥).

٣٧٧ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أنَّ ابن الحلاج (٦) صار إلى قم ، وكاتب قرابة (٧) أبي الحسن أبضاً ويقول : أنا رسول الإمام ووكيله ، قال : فلمّا وقعت المكاتبة في يد أبي رضي الله عنه خرقها وقال لموصلها إليه : ما أفرغك

<sup>(</sup>١) من نسختي وف، م، .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م، فإنني .

<sup>(</sup>٣) طنز يطنز طنزا : كلَّمه باستهزاء (لسان العرب) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة و ف ۽ واحد .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ١٥/٣٦٩ .

<sup>(</sup>٦) المعروف الدائر على الألسنة والمضبوط في الكتب أنَّ الحلاج لقب للحسين نفسه كها مرَّ في الحكاية الأولى أيضاً من قوله: « أن يكشف أمر الحلاّج » ، وتعبيره عنه في هذا المقام بابن الحلاّج يفهم منه أنّ الحلاّج لقب لوالد وهو خلاف المعروف ، ولعلّ الحلاّج لقب للوالد والولد كليهها أو أنّ الإبن زائد ولكن النسخ من هذا الكتاب والمنقول منه في كتب أخرى متّفقة على وجود الابن ، والله العالم . ( من هامش نسخة ح ) .

<sup>(</sup>٧) في نسخ وأ، ف، م ، كانت قرابة لأبيه بدل و كاتب قرابة ، .

 <sup>(</sup>٨) هو على بن الحسين بن بابويه والد الصدوق (ره) .

للجهالات ؟ فقال له الرجل ـ وأظنّ أنّه قال : أنّه ابن عمّته أو ابن عمّه ـ فإنّ الرجل قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته وضحكوا منه وهزؤا به ، ثمّ نهض إلى دكّانه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه .

قال: فلمّا دخل إلى الدّار الّتي كان فيها دكّانه نهض له من كان هناك جالساً غير رجل رآه جالساً في الموضع فلم ينهض له ولم يعرفه أبي فلمّا جلس وأخرج حسابه ودواته كما يكون التجّار أقبل على بعض من كان حاضراً ، فسأله عنه فأخبره فسمعه الرجل يسأل عنه ، فأقبل عليه وقال له: تسأل عني وأنا حاضر؟ فقال له أبي: أكبرتك أيّها الرجل وأعظمت قدرك أن أسألك ، فقال له: تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها؟ فقال له أبي: فأنت الرجل إذاً .

ثم قال : يا غلام برجله وبقفاه ، فخرج من الدّار العدوّ لله ولرسوله ، ثمّ قال له : أتدّعي المعجزات عليك لعنة الله ؟ أو كها قال فأخرج بقفاه فها رأيناه بعدها بقم(١) .

#### ومنهم ابن أبي العزاقر .

٣٧٨ - أخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد الكاتب ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ رضي الله عنه قال : حدّثتني الكبيرة أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمـريّ رضي الله عنه قالت : كان أبو جعفر بن أبي العزاقر وجيهاً عند بني بسطام .

وذاك أنّ الشيخ أبا القاسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد جعل له عند النّاس منزلة وجاهاً ، فكان عند ارتداده يحكي كلّ كذب وبلاء وكفر لبني بسطام ، ويسنده عن الشيخ أبي القاسم ، فيقبلونه منه ويأخذونه عنه ، حتى انكشف ذلك لأبي القاسم رضي الله عنه ، فأنكره وأعظمه ونهى بني بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه فلم ينتهو وأقاموا على تولّيه .

وذاك أنَّه كان يقول لهم : إنَّني أذعت السرُّ وقد أخذ على الكتمان ، فعوقبت

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٥١/ ٣٧٠.

بالإبعاد بعد الاختصاص ، لأنّ الأمر عظيم لا يحتمله (١) إلّا ملك مقرّب أو نبيًّ مرسل أو مؤمن ممتحن ، فيؤكّد في نفوسهم عظم الأمر وجلالته .

فبلغ ذلك أبا القاسم رضي الله عنه فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه وعَن تابعه على قوله ، وأقام على تولّيه ، فلمّا وصل إليهم أظهروه عليه فبكى بكاءً عظيماً ، ثمّ قال : إنّ لهذا القول باطناً عظيماً وهو أنّ اللّعنة الإبعاد ، فمعنى قوله : لعنه الله أي باعده الله عن العذاب والنّار ، والآن قد عرفت منزلتي ومرّغ خدّيه على التراب وقال : عليكم بالكتمان لهذا الأمر .

قالت الكبيرة رضي الله عنها: وقد كنت أخبرت الشيخ أبا القاسم أنّ أمّ أبي جعفر بن بسطام قالت لي يوماً وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتى انكبّت على رجلي تقبّلها، فأنكرت ذلك وقلت لها: مهلا يا ستى فإنّ هذا أمر عظيم، وانكببت (٢) على يدها فبكت ثمّ قالت: كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة ؟ فقلت لها وكيف ذاك يا ستى ؟.

فقالت لي : إنّ الشيخ أبا جعفر محمّد بن علّيّ خرج إلينا بالسرّ (٣) ، قالت : فقلت لها : وما السرّ (٤) ؟ قالت : قد أخذ علينا كتبهانه وأفزع إن أنا أذعته عوقبت ، قالت : وأعطيتها (٥) موثقاً أنّي لا أكشفه لأحد واعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ رضى الله عنه يعني أبا القاسم الحسين بن روح .

قالت: إنّ الشيخ أبا جعفر قـال لنا: إنّ روح رسـول الله صلّى الله عليـه وآله وسلّم إنتقلت إلى أبيك يعني أبا جعفر محمّد بن عثمان رضي الله عنه ، وروح أمير المؤمنين عليه السلام إنتقلت إلى بـدن الشيخ أبي القـاسم الحسين بن روح ، وروح مولاتنا فاطمة عليها السلام انتقلت إليك ، فكيف لا أعظمك يا ستّنا .

فقلت لها : مهلاً لا تفعلى فإنّ هذا كذب با ستّنا ، فقالت لي : [ هو ](١)

<sup>(</sup>١) في نسخ و أ ، ف ، م ۽ يحمله ·

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف ۽ فانكببت .

<sup>(</sup>٤،٣) في البحار: بالسّتر.

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، فأعطيتها.

<sup>(</sup>٦) من نسخ وأ، ف، مه.

سرّ عظيم وقد أخذ علينا أنّنا(١) لا نكشف هذا لأحد ، فالله الله في لا يحلّ لي (٢) العذاب ، ويا ستّي فلو[لا](٣) أنّك حملتيني على كشفه ما(١) كشفته لك ولا لأحد غيرك .

قالت الكبير أمَّ كلثوم رضي الله عنها: فلمَّ انصرفت من عندها دخلت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه فأخبرته بالقصّة ، وكان يثق بي ويركن (٥) إلى قولي ، فقال لي : يا بنيّة إيّاك أن تمضي إلى هذه المرأة بعد ما جرى منها ، ولا تقبلي ( لها )(١) رقعة إن كاتبتك ، ولا رسولاً إن انفذته ( إليك )(١) ولا تلقيها بعد قولها ، فهذا كفر بالله تعالى وإلحاد ، قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ، ليجعله طريقاً إلى أن يقول لهم : بأنّ الله تعالى اتحد به وحل فيه ، كما يقول النصارى في المسيح عليه السلام ، ويعدو إلى قبول الحلاج لعنه الله .

قالت : فهجرت بني بسطام وتركت المضيّ إليهم ، ولم أقبل لهم عذراً ولا لقيت أُمّهم بعدها ، وشاع في بني نوبخت الحديث ، فلم يبق أحد<sup>(^)</sup> إلّا وتقدّم إليه الشيخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه وممّن يتولّاه ورضي بقوله أو كلّمه فضلًا عن موالاته .

ثمَّ ظهر التوقيع من صاحب الزمان عليه السلام بلعن أبي جعفس محمَّد بن عليّ والبراءة منه وعَّن تابعه وشايعه ورضي بقوله ، وأقام على تولّيه بعد المعرفة بهذا التوقيع .

<sup>(</sup>١) في البحار: أن لا نكشف.

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م، بي العذاب.

<sup>(</sup>٣) من نسخة و ف ، وفي البحار : ولو[لا] حملتني .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، لما كشفته.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة وح وكان يثق لي وركن إلى قولي .

<sup>(</sup>٧،٦) ليس في نسخ دأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٨) في نسخ وأ، ف، م و فلم يبق أحد من الأهل.

وله حكايات قبيحة وأمور فظيعة ننزّه كتابنا عن ذكرها ، ذكـرها ابن نــوح وغيره .

وكان سبب قتله: أنّه لمّا أظهر لعنه أبو القاسم بن روح رضي الله عنه ، واشتهر أمره وتبرّا منه وأمر جميع الشيعة بذلك ، لم يمكنه التّلبيس ، فقال ـ في مجلس حافل فيه رؤساء الشّيعة ، وكلّ يحكي عن الشيخ أبي القاسم لعنه والبراءة منه ـ : أجمعوا بيني وبينه حتى آخذ يده (١) ويأخذ بيدي ، فإن لم تنزل عليه نار من السّهاء تحرقه وإلّا فجميع ما قاله في حقّ ، ورقي ذلك إلى الراضي ـ لأنّه كان ذلك في دار ابن مقلة ـ فأمر بالقبض عليه وقتله ، فقتل واستراحت الشيعة منه (٢) .

٣٧٩ ـ وقال أبو الحسن محمّد بن أحمد بن داود: كان محمّد بن علي الشلمغانيُّ المعروف بابن أبي العزاقر لعنه الله يعتقد القول بحمل الضدّ ، ومعناه أنّه لا يتهيّأ إظهار فضيلة للوليّ إلاّ بطعن الضدِّ فيه ، لأنّه يحمل سامعي (٣) طعنه على طلب فضيلته فإذا هو أفضل من الوليّ ، إذ لا يتهيّأ إظهار الفضل إلاّ به ، وساقوا المذهب من وقت آدم الأوّل إلى آدم السابع ، لأنّهم قالوا: سبع عوالم وسبع أوادم ، ونزلوا إلى موسى وفرعون ومحمّد وعليّ مع أبي بكر ومعاوية .

وأمًا في الضدّ (1) فقال بعضهم: الوليّ ينصب الضدَّ ويحمله على ذلك ، كما قال قوم من أصحاب الظاهر(°): إنَّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام نصب أبا بكر في ذلك المقام.

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، آخذ بيده.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٥١/١٧١ ـ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة و ف ۽ السامع .

<sup>(</sup>٤) في نسخة و ف ، فاختلفوا في الضدّ وكذا في نسختي و أ ، م » .

<sup>(</sup>٥) هم جماعة ينتحلون مذهب داود بن عليّ الإصبهاني الملقّب بالنظاهريّ ، تنسب إليه النظائفة النظاهريّة .

وسمّيت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنّة واعراضها عن التاويل والرأي والقياس.

وكان داود بن علي أوَّلَ من جهر بهذا القول وتوفي سنة ٢٧٠ (راجع الأعلام للزركلي ، وفيات الأعيان : ٢٥٥/٢ ، الأنساب للسمعاني : ٩٩/٤ ، ميزان الإعتدال : ١٤/٢ ، تاريخ بغداد : ٣٦٩/٨ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ٣٨٤/٢ والفهرست للنديم : ٢٧١ ) .

وقال بعضهم : لا ولكن هو قديم معه لم يزل .

قالوا: والقائم الذي ذكروا أصحاب الظاهرأنّه من ولد الحادي عشر فإنّه يقوم ، معناه إبليس لأنّه قال ﴿ فسجد الملائكة كلّهم أجمعون إلاّ إبليس ﴾ (١) فلم يسجد (٢) ، ثمّ قال: ﴿ لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم ﴾ (٣) فدلّ على أنّه كان قائماً في وقت ما أمر بالسجود ، ثمّ قعد بعد ذلك ، وقوله: يقوم ( القائم » إنّا هو ذلك القائم ) (٤) الذي أمر بالسجود فأبي وهو إبليس لعنه الله .

#### وقال شاعرهم لعنهم الله :

يا لاعناً للضد من عدي والحمد للمهيمن الوفي والحمد للمهيمن الوفي ولا جغدي نعم وجاوزت (٢) مدى العبد (يّ) (٨) لأنه الفرد بلا كيفي (٩) خالط النور (ي) (١١) والظلمي وجاحداً من بيت كسروي في الفارسي الحسب الرّضي

ما السضد إلا ظاهر الولي لست على حال كحمامي (٥) قد فقت من قول على الفهدي (١) فوق عظيم ليس بالمجوسي متحد (١٠) بكل أوحدي يا طالباً من بيت هاشمي قد غاب في نسبة أعجمي كما التوى في العرب من لوي (١٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الحجر : ۳۰ وص :۷۳ .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، أبي ولم يسجد وفي البحار: ولم يسجد.

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٦ .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة و ف ۽ .

<sup>(°)</sup> في البحار ونسخ وأ، ف، م » كهيامي .

<sup>(</sup>٦) في نسخ وأ، ف، م ، فدفعت من قولي على القهرى وفي نسخة وح، قولي بدل و قول ، .

<sup>(</sup>Y) في نسختي و ف ، م ، جاورت .

<sup>(^)</sup> ليس في البحار .

<sup>(</sup>٩) في البحار بلا كيف.

<sup>(</sup>۱۰)في نسخ دا، ف، م، متحمل.

<sup>(</sup>١١)ليس في نسخ وأ ، ف ، م ، وفي البحار : للنوري .

<sup>(</sup>١٢)عنه البحار: ١٥/٣٧٣ ـ ٣٧٤.

٣٨٠ ـ وقال الصفواني : سمعت أبا عليّ بن همام يقول : سمعت محمّد بن عليّ العزاقري الشلمغانيّ يقول: الحقّ واحد وإنّما تختلف تُمُصَه (١)، فيوم يكون في أبيض ، ويوم يكون في أذرق .

قال ابن همام: فهذا أوّل ما أنكرته من قوله، لأنّه قول أصحاب الحلول (٣) (٣).

٣٨١ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أبي عليّ محمّد بن همام أنّ محمّد بن عليّ الشلمغانيّ لم يكن قطّ باباً إلى أبي القاسم ولا طريقاً له ، ولا نصبه أبو القاسم لشيء (٤) من ذلك على وجه ولا سبب ، ومن قال بذلك فقد أبطل ، وإنّما كان فقيهاً من فقهائنا وخلّط (٥) وظهر عنه ما ظهر ، وانتشر الكفر والإلحاد عنه .

فخرج فيه التوقيع على يد أبي القاسم بلعنه والـبراءة [ منه ]<sup>(٦)</sup> ممّن تـابعه وشايعه وقال بقوله(<sup>٧)</sup> .

٣٨٢ - وأخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن عليّ بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمّد بن أحمد ، قال : حدّثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامديّ البزّاز المعروف بغلام أبي عليّ بن جعفر المعروف بابن زهومة (^) النوبخيّ ـ وكان شيخاً مستوراً \_ قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول :

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م وقميصه.

 <sup>(</sup>٢) هم طَائفة : زعموا أنّ كلّ من انتسب إلى أنّه من آل أحمد بَرًا كان أو فاجرا فالله حال فيه ، وهم جميعاً مساكنه لأنّهم الحجب وأبطلوا ولاداتهم ، وزعموا أنّ ذلك تلبيس وأنّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وعلياً عليه السلام لم يلدا ولم يولدا ( المقالات والفرق ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٥١/٤٧٣.

<sup>.(</sup>٤) في البحار: بشيء.

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخ وأ، ف، م و فخلط.

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخ وأ، ف، م، .

١٧١) عنه البحار: ٥١/٤٧١ .

<sup>&</sup>lt;sub>(A)</sub> في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، المعروف بابن رهومة .

لًا عمل محمّد بن عليّ الشلمغانيّ كتاب التكليف ، قال [ الشيخ ](١) يعني أبا القاسم رضي الله عنه : اطلبوه إليَّ لأنظره ، فجاؤا به فقرأه من أوّله إلى أخره ، فقال : ما فيه شيء إلاّ وقد روي عن الأثمّة إلاّ (٢) موضعين أو ثلاثة ، فإنّه كذب عليهم في روايتها لعنه الله (٣) .

٣٨٣ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود وأبي عبد الله الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أنّها قالا : مّا أخطأ محمّد بن عليّ في المذهب في باب الشّهادة ، أنّه روى عن العالم عليه السلام أنّه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه (عنه) (٤) ولم يكن له من البيّنة عليه إلاّ شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده (٥) عنده لئلاّ يتوى (١٦) حقّ امرىء مسلم (٧) .

واللفظ لابن بابويه وقال ؛ هذا كذب منه ولسنا نعرف ذلك .

وقال : في موضع آخر كذب فيه^^) .

## نسخة التوقيع الخارج في لعنه :

٣٨٤ ـ أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى قال : حـدّثنا محمّد بن همام قال : خرج على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ه .

 <sup>(</sup>٢) عن البحار : [ في ] موضعين .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٥١/٥٧٥ ومستدرك الوسائل: ٤٤٧/١٧ ح ٦ .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في البحار ونسخ وأ، ف، م، يشهد.

<sup>(</sup>٦) توي يتوى : كرضي هلك ( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٧) من قوله: «روي عن العالم عليه السلام » إلى هنا ، رواه في فقه الرضا : ٣٠٨ ، وفي غوالي اللثالي :
 ١/ ٣١٥ ح ٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر .

<sup>(</sup>٨) عنه البحار : ٥١/٥٧٦ ومستدرك الوسائل : ٤٤٧/١٧ ح ٧ .

في ذي الحجَّة سنة اثنتي عشرة وثلاثهائة في [ لعن ](١) ابن أبي العزاقر والمداد رطب لم يجفّ .

وأخبرنا جماعة ، عن ابن داود ، قال : خرج التّوقيع من الحسين بن روح في الشلمغانيّ ، وأنفذ نسخته إلى أبي عليّ بن همام في ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة وثلاثهائة .

قال ابن نوح: وحـدَّثنا أبـو الفتح أحمـد بن ذكا ـ مـولى عليِّ بن محمَّـد بن الفرات رحمه الله قال: أخبرنا أبو عليِّ بن همام بن سهيل بتوقيع خرج في ذي الحجَّة سنة اثنتى عشرة وثلاثهائة .

قال محمّد بن الحسن بن جعفر بن (إسهاعيل بن) صالح الصيمري : أنفذ الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه من محبسه في دار المقتدر إلى شيخنا أبي علي بن همام في ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة وثلاثهائة ، وأملاه أبو علي [علي ] علي بن همام في ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة واللاثهائة ، وأملاه أبو علي العلوم وعرّفني إنّ أبا القاسم رضي الله عنه راجع في ترك إظهاره ، فإنّه في يد القوم وحبسهم ، فأمر بإظهاره وأن لا يخشى ويأمن ، فتخلّص وخرج من الحبس بعد ذلك بمدّة يسمرة والحمد لله .

#### التوقيــــع

عرّف \_ قال الصيمري (٤) عرّفك الله الخير أطال الله بقاءك وعرّفك الخير كلّه وختم به عملك \_ من تثق بدينه وتسكن إلى نيّته من إخواننا أسعدكم الله \_ وقال ابن داود : أدام الله سعادتكم من تسكن إلى دينه وتثق بنيتــه \_ جميعاً (٥) بــأنّ

<sup>(</sup>١) من تسخ وأ، ف، م و .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة و ح و .

<sup>(</sup>٣) من البحار .

 <sup>(</sup>٤) الظاهر أنّ المتوقيع برواية غير الصيمري: عرّف من تثق بدينه ( الخ ) وفي رواية الصيمري
 زيادة وهي هكذا عرّف عرّفك الله الخير ( الخ ) .

 <sup>(</sup>٥) النظاهر أنّ المراد الرواة اتّفقوا جميعاً في نقل قوله عليه السلام « بأنّ محمّد بن عليّ المعروف بالشلمغاني » وهكذا الحال في سائر الفقرات .

ويحتمل أن يكون صفة لمن تسكن .

محمَّد بن عليَّ المعروف بالشلمغانيِّ \_ زاد بـن داود وهو عَن عجَّل الله له النقمة ولا أمهله \_ قد ارتدّ عن الإسلام وفارقه \_ اتّفقوا \_ وألحد في دين الله وادّعي ما كفر معه بالخالق \_ قال هارون : فيه بالخالق \_(١) جلّ وتعالى ، وافترى كذباً وزوراً ، وقال مهتانًا وإثمًا عظيمًا \_(٢) قال هارون : وأمرًا عظيمًا \_كذب العادلـون بالله وضَّلُوا ضَلَالًا يُعيداً ، وخسر وا خسر اناً مبيناً ، وإنَّنا قد برئنا إلى الله تعالى وإلى رسولُـه وآله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم بمنَّه(٣) ، ولعنَّاه عليه لعبائن الله ـ إتَّفقوا(٤) زاد بن داود تتري ـ في الظاهر منَّا والباطن، في السرُّ والجهر، وفي كلُّ وقت وعلى كلُّ حال ، وعلى من شايعه وتابعه أو بلغه هذا القول منَّا وأقام على تولَّيه بعده وأعلمهم \_ قال الصيمري : تولاًكم الله(°) . قال ابن ذكا : أعزَّكم الله \_ أنَّا من التوقّي ـ وقال ابن داود : اعلم أنّنا من التوقّي له . قال هارون : وأعلمهم أنّنا في التوقّي \_ والمحاذرة منه . قال ابن داود وهارون : على مثل ( ما كان )(١) من تقدّمنا لنظرائه ، قال الصيمري : على ما كنّا عليه عن تقدّمه من نظرائه . وقال ابن ذكا: على ما كان عليه من (٧) تقدّمنا لنظرائه . اتّفقوا ـ من الشريعيّ والنميريّ والهلاليّ والبلاليّ وغيرهم وعادة الله ـ قال ابن داود وهارون : جلَّ ثناؤه . واتَّفقوا ـ مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة ۽ وبه نثق ۽ وإيَّاه نستعين ، وهو حسبنا في كـلُّ أمورنا ونعم الوكيل.

قال هارون : وأخذ أبو عليّ هذا التوقيع ولم يدع أحداً من الشيوخ إلّا وأقرأه إيّاه ، وكوتب من بَعُدَ منهم بنسخته في ساير الأمصار ، فاشتهر ذلك في الـطائفة

<sup>(</sup>١) يعني أنَّ هارون جاء بفقرة و فيه بالخالق ، بدل و معه بالخالق ، .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف، إثماً مبيناً.

<sup>(</sup>٣) في البحار: منه .

 <sup>(</sup>٤) يعني اتّفقوا على الفقرات المتقدّمة ، وزاد ابن داود بعد قوله : « عليه لعائن الله » كلمة « تترى » وفي نسخ « أ ، ف ، م » تبراً بدل « تترى » .

<sup>(</sup>٥) لا يَخْفَى أَنَّ كلِّ ما جاء بعد أقـوال الرواة من الكليات فـإنَّمَا هي من زيـاداتهم في التوقيـع حــب رواياتهم وسياعاتهم .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل وفي البحار: ممّن تقدّمنا.

<sup>(</sup>٧) في البحار: ممّن.

فاجتمعت(١) على لعنه والبراءة منه(٢).

وقتل محمَّد بن عليَّ الشلمغاني في سنة ثلاث وعشرين وثلاثهائة .

ذكر أمر أبي بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، وأبي دلف المجنون .

٣٨٥ ـ أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي الحسن عليّ بن بلال المهلّبيّ قال : سمعت أبا القاسم جعفر بن محمّد بن قولـويه يقول :

أمّا أبو دلف الكاتب ـ لا حاطه الله ـ فكنًا نعرفه ملحداً ثم أظهر الغلوّ ، ثمّ جنّ وسلسل ، ثمّ صار مفوِّضاً وما عرفناه قطّ إذا حضر في مشهد إلّا استُخفّ به ، ولا عرفته الشيعة إلّا مدّة يسيرة ، والجهاعة تتبرًا (٣) منه وتمن يومي إليه وينمس به .

وقد كنّا وجّهنا إلى أي بكر البغداديّ لمّا ادّعى له هذا ما ادّعاه ، فأنكر ذلك وحلف عليه ، فقبلنا ذلك منه ، فلمّا دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه ، لم نشكّ أنّه على مذهبه ، فلعنّاه وبرئنا منه ، لأنّ عندنا أنّ كلّ من ادّعى الأمر بعد السمريّ رحمه الله فهو كافر منمّس ضالّ مضلّ ، وبالله التوفيق (1) .

٣٨٦ ـ وذكر أبو عمرو محمّد بن محمّد بن نصر السّكريّ قال : لمّا قدم ابن محمّد بن الحسن بن الوليد القمّى من قبل أبيه والجماعة [ عمل أبي بكر

<sup>(</sup>١) في نسختي وف ، أ ، واجتمعت .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٣٧٦/٥١، وأخرج التوقيع فقط في معادن الحكمة ٢/٥٨٧ عن الإحتجاج: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، تبرأ.

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٥١/٣٧٧ .

البغدادي ] (١) وسألوه عن الأمر الَّذي حكي فيه من النَّيابة أنكر ذلك وقال :

ليس إليّ من هذا شيء ، (وعرض عليه مال فأبي وقال : محرّم عليّ أخـذ شيء منه ، فإنّه ليس إليّ من هذا ، الأمر شيء )(٢) ، ولا ادّعيت شيئاً من هـذا ، وكنت حاضراً لمخاطبته إيّاه بالبصرة(٣) .

٣٨٧ ـ وذكر ابن عيّاش قال : اجتمعت يوماً مع أبي دلف ، فأخذنا في ذكر أبي بكر البغدادي فقال لي : تعلم من أين كان فضل سيّدنا الشيخ قدّس الله روحه وقدّس به على أبي القاسم الحسين بن روح وعلى غيره ؟ فقلت له : ما أعرف قال : لأنّ أبا جعفر محمّد بن عثمان قدّم اسمه على اسمه في وصيّته ، قال : فقلت له : فالمنصور [ إذا ](1) أفضل من مولانا أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : وكيف ؟ قلت : لأنّ الصادق عليه السلام قدّم اسمه على اسمه في الوصيّة .

فقـال لي : أنت تتعصّب على سيّـدنا وتعـاديه ، فقلت (٥) : والخلق كلّهم تعادي أبا بكـر البغدادي وتتعصّب عليـه غيرك وحـدك ، وكدنـا نتقاتـل وناحـذ بالأزياق (٢)(٧) .

وأمر أبي بكر البغدادي في قلّة العلم والمروّة أشهر ، وجنون أبي دلف أكثر من أن يحصى لا نشغل كتابنا بذلك ، ولا نطوًّل بذكره ، وذكر ابن نوح طرفاً من ذلك(^) .

٣٨٨ ـ وروى أبو محمَّد هـارون بن موسى ، عن أبي القـاسم الحسين بن

<sup>(</sup>١) من نسخ و أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البحار .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٢٧٨/٥١.

<sup>(</sup>٤) من البحار ونسخ وأ، ف، مه.

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م و فقلت له.

<sup>(</sup>٦) زيق القميص: بالكسر ما أحاط بالعنق منه ( القاموس ) .

<sup>(</sup>V) عنه البحار: ٢٥/٨٧١.

<sup>(</sup>٨) عنه البحار: ٥١/ ٣٧٨.

عبد الرحيم الأبراروري (١) قال : أنفذني أبي عبد الرحيم إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه في شيء كان بيني وبينه ، فحضرت مجلسه وفيه جماعة من أصحابنا ، وهم يتذاكرون شيئاً من الروايات وما قاله الصادقون عليهم السلام حتى أقبل أبو بكر محمّد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغداديّ ابن أخي أبي جعفر العمريّ رضي الله عنه ، فلمّا بصر به أبو جعفر رضي الله عنه قبال للجماعة : أمسكوا فإنَّ هذا الجائي ليس من أصحابكم (٢)

٣٨٩ ـ وحكي أنّه توكّل لليزيـديّ بالبصرة ، فبقي في خـدمته مـدّة طويلة وجمع مالاً عظيماً ، فسُعي به إلى اليزيديّ ، فقبض عليه وصادره وضربه على أمّ رأسه حتى نزل الماء في عينيه ، فهات أبو بكر ضريرآ (٣) .

• ٣٩٠ ـ وقال أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريِّ رضي الله عنه إنّ أبا دلف محمّد بن مظفر الكاتب كان في ابتداء أمره مخمّساً مشهوراً بـذلك ، لأنّه كان تربية الكرخيّن وتلميـذهم وصنيعتهم، وكان الكرخيّون مخمّسة (٤) لا يشكُّ في ذلك أحد من الشيعة ، وقد كان أبو دلف يقول ذلك ويعترف به ويقول : نقلني سيّدنا الشيخ الصالح قدّس الله روحه ونوّر ضريحه عن مذهب أبي جعفر الكرخيّ إلى المذهب الصحيح ، يعني أبا بكر البغدادي (٥).

وجنون أبي دلف وحكايات فساد مذهبه أكثر من أن تحصى ، فلا نـطوّل بذكرها الكتاب ها هنا .

قد ذكرنا جملًا من أخبار السفراء والأبواب في زمان الغيبة ، لأنَّ صحَّة ذلك

<sup>(</sup>١) في نسخ «ف، أ، م، الابراردوري .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٥/٨٧١ .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٥١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) هم فرقة من الغلاة قالوا : إنّ الخمسة : سلمان وأبو ذرّ والمقداد وعيّار وعمرو بن أميّة الضمري هم الموكّلون من قبل الرّب بإدارة مصالح العالم وسلمان رئيسهم في هذا الأمر .

<sup>(</sup> راجع تعليقات كتاب المقالات والفرق ، معجم الفرق الإسلامية ) .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ١٥/٣٧٩.

بنيًّ على ثبوت إمامة صاحب الزمان عليه السلام وفي ثبوت وكالتهم ، وظهور المعجزات على أيديهم دليل واضح على إمامة من انتمّوا إليه (١) ، فلذلك ذكرنا هذا ، فليس لأحد أن يقول : ما الفائدة في ذكر أخبارهم فيها يتعلّق بالكلام في الغيبة ، لأنّا قد بيّنا فائدة ذلك ، فسقط هذا الاعتراض (٢)

وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل .

## منهم أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ رحمه الله .

٣٩١ - أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيّد القمّي ، عن محمّد بن الحسن بن الحوليد ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أبي صالح بن أبي صالح قال : سألني بعض الناس في سنة تسعين وماثتين قبض شيء ، فامتنعت من ذلك وكتبت أستطلع الرأي ، فأتاني الجواب : « بالرّي محمّد بن جعفر العربي فليدفع إليه فإنّه من ثقاتنا » (٤).

٣٩٢ ـ وروى محمّد بن يعقوب الكلينيُّ عن أحمد بن يموسف الشاشي (°) قال : قال لي محمّد بن الحسن الكاتب المروزيّ : وجّهت إلى حاجز الوشّاء مائتي دينار وكتبت إلى الغريم (٦) بذلك فخرج الوصول ، وذكر : أنّه كان [ له ] (٧) قبلي ألف دينار وأنّي وجّهت إليه مائتي دينار ، وقال : إن أردت أن تعامل أحداً فعليك

<sup>(</sup>١) في البحار: اثتمّوا إليه.

<sup>(</sup>٢) من قوله: ﴿ وَجِنُونَ أَنِي دَلْفَ ﴾ إلى هنا في البحار : ٧٥٩/٥١ .

<sup>(</sup>٣) قبال النجاشي : محمّد بن أحمد بن يجي بن عصران بن عبد الله بن سعيد بن مبالبك الأشعيري القمي ، أبو جعفر ، كان ثقة في الحديث .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٥١/٣٦٢ ح ١٠.

 <sup>(</sup>٥) قال السمعاني في الأنساب: الشاشي بالألف الساكنة بين الشينين ، هذه النسبة إلى مدينة وراء نهر
 سيحون ، يقال لها: « الشاش » وهي من ثغور الترك .

وفي الخراثج وعنه البحار : محمّد بن يوسف الشاشي .

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ المفيد (ره) في الأرشاد : ٣٥٤ هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديماً بينها ويكون خطابها عليه السلام للتقيّة .

<sup>(</sup>V) من نسخ ۽ آ، ف ، م ۽ .

بأبي الحسين الأسدي بالرّي . فورد الخبر بوفاة حاجز رضي الله عنه بعد يومين أو ثلاثة ، فأعلمته بموته ، فاغتمّ .

فقلت [له](١): لا تغتم فإنَّ لك في التوقيع إليك دلالتين ، إحداهما إعلامه إيّاك أنَّ المال ألف دينار ، والثانية أمره إيّاك بمعاملة أبي الحسين الأسديّ لعلمه بموت حاجز (٢).

٣٩٣ ـ وبهذا الإسناد عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن نوبخت قال : عزمت على الحجّ ، وتأهّبت (٣) فورد عليّ : « نحن لذلك كارهون » فضاق صدري واغتممت وكتبت أنا مقيم بالسمع والطّاعة غير أنّي مغتمّ بتخلّفي عن الحجّ ، فوقّع « لا يضيقنَّ صدرك ، فإنّك تحجّ من قابل » .

فلمًا كان من قابل استأذنت فورد الجواب ، فكتبت إنّي عادلت محمّد بن العباس وأنا واثق بديانته وصيانته فورد الجواب : « الأسديّ نعم العديل فإن قدم فلا تختر(٤) عليه » قال : فقدم الأسدىّ فعادلته(٥) .

٣٩٤ عمّد بن يعقوب (٦) عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن شاذان النيشابوري قال : اجتمع عندي خمسائة درهم ينقص عشرون درهماً فلم أحبّ أن ينقص هذا المقدار ، فوزنت من عندي عشرين درهماً ودفعتها إلى الأسديّ ، ولم أكتب بخبر نقصانها وأنّ أتممتها من مالى ، فورد الجواب :

<sup>(</sup>١) من البحار ونسختي و ف ، ح ، .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢٥/٣٦٣ .

وفي إثبات الهداة : ٦٩٣/٣ ح ١١٤ عنه وعن الخراثيج : ٢٥٥/٢ ح ١٠ عن محمَّد بن يـوسف الشاشي نحوه مفصَّلًا .

وأخرجه في البحار : ٢٩٤/٥١ ح ٥ ومدينة المعاجز : ٦١٦ ح ١٠٠ عن الخرائج .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وف ۽ تهيّات .

<sup>(</sup>٤) في البحار: فلا تختره عليه.

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٢٦٣/٥١.

 <sup>(</sup>٦) الكافي : ٢٣/١ ح ٢٣ باختلاف يسير وعنه إعلام الورى : ٢٠٤ ومدينة المعاجز : ٢٠٢ ح ٤٣٠ .

« قد وصلت الخمسائة التي لك فيها عشرون «١٠) .

ومات الأسديّ على ظاهر العدالة لم يتغيّر ولم يطعن عليه في شهر ربيع الأخر سنة اثنتي عشرة وثلاثهائة .

## ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم :

٣٩٥ ـ روى أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي قال : كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر ، فورد علينا رسول من قبل الرّجل فقال : أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن محمّد الهمداني ، وأحمد بن حمرة بن اليسع ثقات (٢) .

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٣٦٣/٥١.

وأخرجه في البحار المذكور ص ٣٢٥ ح ٤٤ عن كيال الدين : ٨٥٥ ح ٥ ـ باسناده عن عليّ بن محمّد نحوه ـ وإرشاد المفيد : ٣٥٥ ـ باسناده إلى الكليني ـ والخرائج : ٣٥٧ ح ١٤ نحوه .

وفي البحار المذكور ص ٣٣٩ ح ٦٥ عن الكهال : ٥٠٩ ح ٣٨ باسناده عن محمّد بن شاذان بن نعيم الشاذاني .

وفي البحار المذكور أيضاً ص ٢٩٥ ح ٨ عن الخرائج .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ١١٦ عن المفيد .

وفي الصراط المستقيم : ٢٤٧/٢ وكشف الغمَّة : ٢٥٦/٢ والمستجاد : ٥٤٠ عن الإرشاد .

وفي إثبات الهداة : ٦٦٣/٣ ح ٢٢ عن الكافي والكمال والخرائج وكتابنا هـذا وإعلام الـورى والإرشاد والكشف وعن تقريب المعارف : ١٩٦ عن محمّد بن شاذان النيسابوري .

ورواه في دلائل الإمامة : ٢٨٦ باسناده عن عليّ بن محمّد كها في الكهال ص ٤٨٥ باختلاف يسير . (٢) عنه البحار : ٣٦٣/٥١ .

### ٧ ـ فصــــل

فيها ذكر في بيان(١) عمره عليه السلام .

قد بيّنا بالأخبار الصحيحة بأنّ مولد صاحب الزمان عليه السلام كان في سنة ستّ وخمسين ومائتين وأنّ أباه عليه السلام مات في سنة ستّين (٢) فكانت له حينئذ أربع سنين فيكون عمره إلى حين خروجه مايقتضيه الحساب ولا ينافي ذلك الأخبار الّتي رويت في مقدار سنّه مختلفة الألفاظ.

٣٩٦ ـ نحو ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : ليس صاحب هذا الأمر ( من جاز من أربعين )(٣) ، صاحب هذا الأمر القوي المشمر (١) .

وما أشبه ذلك من الأخبار التي وردت مختلفة الألفاظ متباينة المعاني<sup>(٥)</sup> .

فالوجه فيها إن صحّت أن نقول إنّه يظهر في صورة شابّ من أبناء أربعين سنة أو ما جانسه ، لا أنّه يكون عمره كذلك لتسلم الأخبار .

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ح، ف، م ۽ مقدار.

<sup>(</sup>٢) أي في سنة ستين بعد الماثتين وفي نسخ وأ، ف، م، وكان بدل و فكانت، .

<sup>(</sup>٣) في نسخ 1 أ ، ف ، م ، بدل ما بين القوسين : جاز الأربعين .

<sup>(</sup>٤) المشمر : أي المرفوع وفي نسخة دح، المستتر ( الشمر خ ل ) .

<sup>(°)</sup> راجع بصائر الدرجات: ۱۸۸ ح ٥٦ والخرائج: ١٩١/٢ ح ٢ وعنهما البحار: ٣١٩/٥٢ خ ٢٠ .

وفي حلية الأبرار : ٧٧/٢ وإثبات الهداة : ٣٠/٥ ح ٣٩٣ عن البصائر .

٣٩٧ ويقوّي ذلك ما رواه أبو عليّ محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن عمر بن طرخان (١) ، عن محمّد بن إسهاعيل ، عن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين (٢) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ وليّ الله يعمّر عمر إبراهيم الخليل عشرين وماثة سنة (٣) ، ويظهر في صورة فتى موفّق (٤) ابن ثلاثين سنة (٥) .

٣٩٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ العاقولي (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : لو خرج القائم لقد أنكره الناس ، يرجع إليهم شابًا موفّقاً ، فلا يلبث (٧) عليه إلّا كلّ مؤمن أخذ الله ميثاقه في الذرّ الأوّل (^) .

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يسرو عنهم عليهم السلام قبائلاً : روى عنه حميد كتباب أبي يحيى المكفوف .

<sup>(</sup>٢) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أب طالب عليهم السلام ، المدنى .

 <sup>(</sup>٣) في البحار : لعل المراد عمره في ملكه وسلطنته ، أو هو عًا بدا الله تعالى فيه ، وفي الأصل : عمر
 عمر إبراهيم الخليل .

<sup>(</sup>٤) الموفق: الرشيد (تاج العروس).

<sup>(</sup>٥) عنه إثبات الحداة: ١١١/٣ ح ٣٣٩.

وفي البحار : ٢٨/٥٢ ح ٢٢ عنه وعن غيبة النعماني : ١٨٩ صدر ح ٤٤ نحوه .

وأخرجه في حلية الأبرار: ٢/٨٥ عن غيبة النعياني ورواه في دلائل الإمامة: ٢٥٨ باسناده عن أبي على محمّد بن همام نحوه .

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن عليَّ بن سهل أبو محمَّد العاقولي كيا في أمالي الطوسي : ج ٢ /١١١ و١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة وف ع فلا يثبت وكذا في نسخة وأ ع .

<sup>(</sup>٨) عنه إثبات الهداة : ١٢/٣ م ٣٤٠ .

وفي البحار : ٢٨/٥٢ ح ٢٣ و٢٤ عنه وعن غيبة النعياني ١٨٨ ح ٤٣ وص ٢١١ ح ٢٠ باسناده عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام باختلاف .

وأخرجه في الإثبات المذكور ص ٣٦٥ ح ٤٨٣ وحلية الأبرار : ٥٨٣/٢ عن غيبة النعماني .

وفي الإثبات المذكور أيضاً ص ٥٨٣ ح ٧٧٨ عن البحار : ٣٨٥/٥٢ ح ١٩٦ نقلًا من الغيبة للسيد علي بن عبد الحميد باختلاف وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٨٨ عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى أبي بصير مثله .

٣٩٩ ـ وروي في خبر آخر : أنَّ في صاحب الزمان عليه السلام شبهاً من يونس رجوعه من غيبته بشرخ (١) الشباب(٢) .

٤٠٠ ـ وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : ما تنكرون أن يمدّ الله لصاحب هذا الأمر في العمر كها مدّ لنوح عليه السلام في العمر (٣) .

ولو لم ترد هذه الأخبار أيضاً لكان ذلك مقدوراً لله تعالى بلا خلاف بين الأمّة ، وإنّما يخالف فيها أصحاب الطبائع والمنجّمون وأصحاب الشرائع كلّهم على جواز ذلك .

ا ا ا ا ا النصارى أنّ فيمن تقدّم (1) من عاش سبعهائة سنة وأكثر (2) .

التيميّ (١) قال : كانت في غطفان خلّة (١) أشهرتهم بها العرب ، كان منهم نصر بن دهمان = وكان من سادة غطفان وقادتها حتى خرف وحناه الكبر ، وعاش تسعين وماثة سنة ، فاعتدل بعد

<sup>(</sup>١) شرخ الشباب : أوَّله .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة : ١٢/٣٥ ح ٣٤١ ومنتخب الأثر : ٢٨٥ ح ٦ .

وأخرج نحوه في البحار: ٢١٨/٥١ والإثبات المذكور ص ٤٦٨ ح ١٣٢ عن كمال الدين: ٣٢٧ ضمن ح ٧ باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

وأورده في منتخب الأنـوار المضيئة : ١٨٨ عن أحمـد بن محمّد الأيـادي يرفعـه إلى أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام مثله إلاّ أنّ فيه و موسى ، بدل و يونس ،

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ١٢/٣ م ٣٤٢ .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٨٨ عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى أبي بصير ، عنه عليه السلام باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، فيمن تقدّم من رهبانهم.

<sup>(</sup>٥) راجع كنز الفوائد : ١١٧/٢ وعنه البحار : ٢٩٢/٥١ .

 <sup>(</sup>٦) قال الشيخ المفيد في الإرشاد: ١٢٨ روى أوّل خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد بيعة
 الناس له على الأمر، وهو ممن لا يتهمه خصوم الشيعة في روايته.

وقال في تهذيب التهذيب: مولاهم البصري النحوي كان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم ، مات سنة ٢٠٩ ، وقد تقدم عند ذكر المعمّرين .

<sup>(</sup>٧) الخلَّة : الخصلة .

ذلك شابّاً واسود شعره ، فلا يعرف في العرب أعجوبة مثلها(١) .

وقد ذكرنا من أحبار المعمّرين قطعة فيها كفاية فلا معنى للتعجّب من ذلك .

وكذلك أصحاب السير ذكروا أنَّ زليخا امرأة العزيـز رجعت شابَـة طريَـة وتزوَّجها يوسف عليه السلام (٢) .

وقصَّتها في ذلك معروفة<sup>(٣)</sup> .

وأمّا ما روي من الأخبار الّتي تتضمّن أنّ صاحب الزمان بموت ثمّ يعيش أو يقتل ثمّ يعيش ، نحو ما رواه :

8°٣ ـ الفضل بن شاذان ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن قاسم الحضرمي ، عن أبي سعيد الخراساني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي شيء سمّي القائم ؟ قال : لأنّه يقوم بعدما يموت ، إنّه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر الله سيحانه (٤) .

٤٠٤ ـ وروى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : مثل أمرنا في كتاب الله مثل صاحب الحمار أماته الله مائة عام ثمّ بعثه (٥) .

<sup>(</sup>١) أورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٨٩ من طريق العامّـة عن أبي عبيدة معمّـر بن المثنى البصري التميمي باختلاف يسير .

وأخرج نحوه في البحار : ٢٣٧/٥١ عن كيال الدين : ٢/٥٥٥ وذكر قصّته في المعمّرين والوصايا ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) منهم القبّي في تفسيره: ١٩٨/ ٣٥٧ وعنه البحار: ٢٥٣/١٢ وقصص الأنبياء للجزائري ١٩٨ -

 <sup>(</sup>٣) ذكر قصّة تزوّجه إيّاها وكونها بكرآ أصحاب التواريخ كالـطبري في تاريخه وتفسيره والمسعودي في مروج الذهب وابن الأثير في الكامل وابن كثير في قصص الأنبياء وغيرهم .

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢٧٤/٥١ ح ١٣ وإثبات الهداة : ١٢/٣٥ ح ٣٤٣ .
 ويأتي بكامله في ح ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٢٥/٥١ وإثبات الهداة : ٣٢٣ ه و ٣٣٤ والإيقاظ من الهجعة : ١٨٤ ح ٤٠ وه٣٥ ح ٩٨ .

عن إسحق بن عن جعفر بن محمّد الكوفي ، عن إسحق بن محمّد الكوفي ، عن إسحق بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع ، عن عليّ بن خطاب ، عن مؤذّن مسجد الأحمر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل في كتاب الله مثل للقائم عليه السلام ؟ فقال : نعم ، آية صاحب الحمار أماته الله ( ماثة عام )(١) ثمّ بعثه(٢) .

٤٠٦ ـ وروى الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل ، عن حمّد الكريم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنّ القائم عليه السلام إذا قام قال النّاس : أنّى يكون هذا وقد بليت عظامه منذ دهر طويل (٣) .

فالوجه في هذه الأخبار وما شاكلها أن نقول : يموت ذكره(٤) ، ويعتقد أكثر النّاس أنّه بلي عظامه ، ثمّ يظهره الله كما أظهر صاحب الحمار بعد موته الحقيقيّ .

وهذا وجه قريب في تأويل هذه الأخبار ، على أنّه لا يرجع بأخبار آحاد لا توجب علماً عمّا دلّت العقول عليه ، وساق الإعتبار الصحيح إليه ، وعضده الأخبار المتواترة الّتي قدمناها ، بل الواجب التوقف في هذه والتمسّك بما هو معلوم ، وإنّما تأوّلناها بعد تسليم صحّتها على ما يفعل في نظائرها ويعارض هذه الأخبار ما ينافيها(٥) .

٤٠٧ ـ روى الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلمة بن

وقد ذكرنا في ص ١٠٣ أنّ المراد من صاحب الحمار إمّا إرميا أو العُزير عليهما السلام .

<sup>(</sup>١) ليس في نخستي وف ، أه .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۲٤/٥١ وإثبات الهداة : ۱۳/۳ ه ح ۳٤٥ والإيقاظ من الهجعة : ۱۸۵ ح ٤١ وص ٣٥٦ ح ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢٥/٥١ وإثبات الهداة : ١٣/٣ م ٢٤٦ .

وأخرجه في البحار: ٢٩١/٥٢ ح ٣٨ عن غيبة النعماني: ١٥٥ ح ١٤ باسناده عن محمّد بن الفضيل باختلاف.

وتقدم في ح ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) قد ذكرنا بأنَّه صرَّح بذلك في كهال الدين : ٣٧٨ ح ٣ ومعاني الأخبار ٦٥ والخراثج : ٣١٧٢/٣

<sup>(</sup>٥) من قوله « فالوجه في تأويل هذه الأخبار » إلى هنا في البحار : ٢٢٥/٥١ .

جناح الجعفيّ عن حازم بن حبيب قال : قال [ لي ] (١) : أبو عبد الله عليه السلام : يا حازم إنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثّانية ، إن جاءك من يقول : إنّه نفض يده من تراب قبره فلا تصدِّقه (٢) .

٤٠٨ - وروى محمّد بن عبد الله الحميريّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليهان بن داود المنقريّ ، عن أبي بصير قال : سمّعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في صاحب هذا الأمر [ أربع ] (٣) سنن من أربعة أنبياء : سنّة من موسى عليه السلام ، وسنّة من عيسى عليه السلام ، وسنّة من يوسف عليه السلام . وسنّة من محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فأمّا سنة من موسى عليه السلام فخائف يترقّب ، وأمّا سنة من يوسف عليه السلام فالغيبة (٤) ، وأمّا سنّة من عيسى عليه السلام فالغيبة (٥) ، وأمّا سنّة من عيسى عليه السلام فيقال : مات ولم يحت ، وأمّا سنّة من محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم فالسيف (٥) .

<sup>(</sup>١) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ۽ .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۰/۶ ۱۰ ح ۸ وإثبات الهداة : ۱۳/۳ ه ح ۲٤٧ .

وأخرجه في البحار : ١٥٥/٥٢ ذح ١٣ وص ١٥٦ ذح ١٤ عن غيبة النعماني : ١٧٢ ذح ٦ باختلاف يسر .

وتقدُّم في ذح ٤٦ وله تخريجات أخر ذكرناها هناك .

<sup>(</sup>٢) من نسخ وأ، ف، م ع .

<sup>(</sup>٤) في البحار والإمامة والتبصرة وكمال الدين : فالسجن وفي غيبة النعماني : السجن والغيبة .

<sup>(</sup>د) عنه إثبات الحداة : ١٣/٣ م ح ٣٤٨ .

وفي البحار: ٢١٦/٥١ ح ٣ عنه وعن كهال الدين: ١٥٢ ح ١٦ وص ٣٢٦ ح ٦ ـ باسناديه عن عبد الله بن جعفر الحميري عبد الله بن جعفر الحميري مثله .

وأخرجه في الإثبات المذكور ص ٤٦٠ ح ١٠١ عن الكهال باسناده المذكور وباسناد آخر عن محمَّد بن عيسى .

وفي البحار: ١٤/٣٣٩ ح ١٤ عن الكهال مختصراً. وفي البحار: ٣٤٧/٥٢ ح ٩٧ عن غيبة النعان: ١٦٤ ح ٥ باسناده عن أبي بصير نحوه مفصّلاً.

وفي البحار : ٢١٨/٥١ ح ٧ والإثبات المذكور أيضـاً ص ٤٦٨ ح ١٣٤ عن كهال الــدين : ٣٣٩ ح ١١ باسناده عن أبي بصير كها في النعهاني .

ورواه في تقريب المعارف : ١٩٠ عن أبي بصير باختلاف يسير .

٤٠٩ ـ وروى الفضل بن شاذان ، عن أحمد بن عيسى العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : صاحب هذا الأمر من ولـدي (الّذي )(۱) يقال : مات قتل لا بل هلك لا بل بأي وادٍ سلك(۲) .

وأمًا وقت خروجه عليه السلام فليس بمعلوم لنا على وجه التفصيل ، بل هو مغيّب عنّا إلى أن يأذن الله بالفرج .

٩ ٤١٠ - كها روي عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم [ أنه قال : ] (٣) لو لم يبق من الدّنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كها ملئت ظلهاً وجوراً (٤) .

البزوفريِّ ، عن على بن محمد بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمد بن سفيان البزوفريِّ ، عن على بن محمد (٥) ، عن الفضل بن شاذان ، عن أحمد بن محمد (١)

\_ وفي كنز الفوائد: ٣٧٤/١ عن الباقر عليه السلام باختلاف يسير وفي إثبات الوصيّة: ٢٢٦ عن الحمري نحوه .

وأورده في إعلام الورى : ٤٠٣ عن أبي بصير مثله .

وتقدّم في ح ٥٧ .

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة وف ۽ .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الحداة : ١٤/٣ م ٣٤٩ .

وأخرجه في البحار : ١١٤/٥١ ح ١١ وإثبات الهداة : ٣٣/٣ ح ٤٦٨ عن غيبة النعماني : ١٥٦ ح ١٨ باسناده عن عيسى بن عبد الله العلوي باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٣) من نسخ و أ ، ف ، م ، وإثبات الهداة .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ١٤/٣ ح ٢٥٠ .

وأخرجه في البحار: ١٣٣/٥١ ح ٥ والإثبات المذكور ص ٤٦٥ ح ١٢٢ عن كيال الدين: ٣١٧ ح ٤ باسناده عن الإمام الحسين عليه السلام .

وأورده في إعلام الورى : ٤٠١ عن يحيى بن وثاب ، عن عبد الله بن عمروكها في الكهال .

ورواه الكراجكي في كنز الفوائد: ٢٤٦/١ عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم وفيه و يظهر ، بدل و يخرج ، مع زيادة و إسمه إسمى ، .

والنيسابوري في تفسيره ( غرائب القرآن ) : ٤٩/١ باختلاف .

وتقدّم في ح ١٣٩ مسنداً وفيه و من أهل بيتي ۽ بدل و من ولدي ۽ .

<sup>(</sup>٥) هو عليّ بن محمّد بن قتيبة المتقدّم ذكره في ح ٢١ .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، الثقة المعروف .

وعُبَيس بن هشام (۱) ، عن كرام (۲) عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل لهذا الأمر وقت ؟ فقال : كذب الوقاتون ، كذب الوقاتون ، كذب الوقاتون (۳) .

الخور الفضل بن شاذان ، عن الحسين بن يـزيـد الصحّـاف عن منـذر الجوّاز (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كذب الموقّتون ، ما وقّتنا فيها مضى ، ولا نوقّت فيها يستقبل (٥) .

218 ـ وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم الأسديّ فقال : أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه ؟ فقد طال ، فقال : يا مهزم كذب الوقاتون ، وهلك المستعجلون ، ونجا المسلّمون ، وإلينا يصيرون (١) .

٤١٤ ـ الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وقت لك من الناس شيئاً فلا تهابن أن تكذّبه ، فلسنا نوقت لأحد وقتاً (٧) .

<sup>(</sup>١) قال النجاشي : عباس بن هشام أبو الفضل الناشري الاسدي ، عربي ، ثقة ، جليلٌ في أصحابنا ، كثير الرواية كسر أسمه فقيل : عُبيس ، مات سنة : ٢١٠ أو قبلها بسنة .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي المتقدّم ذكره . في ح ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ١٠٣/٥٢ ح ٥ ومنتخب الأثر: ٤٦٣ ح ١ وأخرجه في البحار: ١٣٢/٤ عن الكافي ١ ٣٦٨/١ ح ٥ باسناده عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الفضل بن يسار مع زيادة في آخره .

وفي البحار : ١١٨/٥٢ ح ٤٥ عن غيبة النعماني : ٢٩٤ ح ١٣ نقلًا عن محمّد بن يعقوب .

<sup>(</sup>٤) في نسخة وف، منذر بن الجواز .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ١٠٣/٥٢ ح ٦ ومنتخب الأثر : ٤٦٣ ح ٢ .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ١٠٣/٥٢ ح ٧ وعن غيبة النعماني : ١٩٧ ح ٨ ـ باسناده عن عبد الرحمن بن كثير ـ وص ٢٩٤ ح ١١ عن الكافي ٢٨/١٣ ح ٢ ـ باسناده عن عبد السرحمن بن كثير ـ والإمسامة والتبصرة : ٩٥ ح ٨٧ بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام باختلاف .

<sup>(</sup>V) عنه البحار : ۱۰٤/۵۲ ح ۸ .

وأخرجه في البحار المذكور ص ١١٧ ح ٤١ عن غيبة النعماني: ٢٨٩ ح ٣ باسناده عن محمّد بن مسلم باختلاف يسير.

210 - الفضل بن شاذان ، عن عمر بن مسلم (١) البجليّ ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن محمّد بن بشر الهمدانيّ ، عن محمّد بن الحنفيّة \_ في حديث اختصرنا منه موضع الحاجة \_ أنّه قبال : إنّ لبني فلان (٢) ملكاً مؤجّلاً ، حتى إذا أمنوا واطمأنوا وظنوا أنّ ملكهم لا يزول صيح فيهم صيحة (٣) ، فلم يبق لهم راع يجمعهم ولا واع (٤) يسمعهم ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت وظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصًل الآيات لقوم يتفكّرون ﴾ (٥) .

قلت : جعلت فداك هل لذلك وقت ؟ .

قال: لا لأنَّ علم الله غلب علم (٦) الموقّتين، إنَّ الله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة وأُمَّها بعشر لم يعلمها موسى، ولم يعلمها بنو إسرائيل، فلمَّا جاوز (٧) الوقت قالوا: غرّنا موسى ، فعبدوا العجل، ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة في الناس ، وأنكر بعضهم بعضاً، فعند ذلك توقّعوا أمر الله صباحاً ومساءً (٨).

وأمَّا ما روي من الأخبار التي تنافي ذلك في الظاهر ، مثل ما رواه :

٤١٦ ـ الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن علي ، عن سعدان بن مسلم ،
 عن أبي بصبر قال : قلت له : ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في البحار : أسلم وفي نسخ وأ ، ف ، م ، سلم وفي نسخة وح ، مسلم (أسلم وسلم خ ل ) .

<sup>(</sup>٢) هم إمّا بنو أميّة أو بنو العباس .

<sup>(</sup>٣) قال في البحار و الصيحة ؛ كناية عن نزول الأمر فجأة .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونسخ وأ، ف، م، داع وفي نسخة وح، داع (واع خ ل).

<sup>(</sup>٥) يونس : ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) في نسخ وأ، ف، م، وقت.

<sup>(</sup>٧) في البحار: فلمّا جاز الوقت.

<sup>(</sup>٨) عنه البحار: ١٠٤/٥٢ ح ٩.

رواخرجه في البحار المذكور ص ٢٤٦ ح ١٢٧ عن غيبة النعماني ٢٩٠ ح ٧ باسناده عن محمّد بن بشر نحوه مفصّلاً .

21۷ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثيالي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنَّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « إلى السبعين بلاء » وكان يقول : « بعد البلاء رخاء » وقد مضت السبعون ولم نر رخاء ! .

فقال أبو جعفر عليه السلام: يا ثابت إنَّ الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين ، فلمّا قتل الحسين عليه السلام إشتدَّ غضب الله على أهل الأرض ، فأخره إلى أربعين ومائة سنة ، فحدّثناكم فأذعتم الحديث ، وكشفتم قناع السر(۲) ، فأخره (۲) الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتاً ، و﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب ﴾ (٤) .

قال أبو حمزة : وقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : قد كان ذاك (°).

۱۸ عن محمّد بن إسهاعيل <sup>(۱)</sup> ، عن محمّد بن سنان ،

<sup>(</sup>۱) عنه البحار : ۱۱۳/۶ ح ۳۸ وج ۲۰/۵۰۱ ح ۱۰ ومستدرك الوسائل : ۳۲/۱۲ ح ۳۳ . وياتي في ح ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) في البحار: ٥٦ ونسخة وف، الستر.

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، فأخذه الله.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣٩.

<sup>(</sup>د) عنه البحار: ١١٤/٤ ح ٣٩ ومستدرك الوسائل: ٣٠٠/١٢ ح ٣٤.

وفي البحار : ١٠٥/٥٢ ح ١١ عنه وعن غيبة النعماني : ٢٩٣ ح ١٠ عن محمّد بن يعقوب ـ من قوله عليه السلام و يا ثابت ٤ ـ باختلاف يسير .

وأخرجه في نــور الثقلين : ٢٠١٢ه ح ١٥٣ عن الكافي : ٣٦٨/١ ح ١ بــاسناده عن الحـــن بن محبوب .

وفي البحار : ١٢٠/٤ ح ٦٦ والبرهان : ٣٠٠/٢ ذح ١٦ عن العياشي : ٢١٨/٢ ح ٦٩ عن أبي حزة باختلاف يسير .

وفي البحار : ٢٢٣/٤٢ ذح ٣٣ عن الخرائج : ١٧٨/١ ذح ١١ عن أبي حمزة مثله .

<sup>(</sup>٦) لم نجد رواية الفضل بن شاذان عن محمد بن إسهاعيل في غير هذا المورد ، والظاهر أنه سهو ، إذ روى محمد بن إسهاعيل عن الفضل بن شاذان في موارد عديدة وروى أيضاً الفضل ، عن محمد بن سنان بلا واسطة فى عدّة موارد .

عن أبي يحيى التمتام السلمي ، عن عنهان النوا(١) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان هذا الأمر في فأخره الله ويفعل(٢) بعد في ذرّيتي ما يشاء(٢) .

فالوجه (٤) في هذه الأخبار أن نقول ـ إن صحّت ـ إنّه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقّت هذا الأمر في الأوقىات الّتي ذكرت ، فلمّا تجدّد ما تجدّد تغيّرت المصلحة واقتضّت تأخيره إلى وقت آخر ، وكذلك فيها بعد ، ويكون الموقت الأوّل ، وكلّ وقت يجوز أن يؤخّر (٥) مشر وطأ ، بأن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الّذي لا يغيّره شيء فيكون محتوماً .

وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء (١) [ والصدقات ] (٧) وصلة الأرحام (٨) ، وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم (٩) وقطع الرحم (١١) وغير ذلك ، وهو تعالى وإن كان عالماً بالأمرين ، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط ، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل .

وعلى هذا يتأوَّل أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمنَّة للفظ البداء(١١) ويبينَّ

 <sup>=</sup> فإذا يجتمل أن يكون الصحيح: الفضل ومحمد بن إسهاعيل ، عن محمّد بن سنان ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا : كوفي .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ ، ف ، م ۽ ويفعل اللہ .

 $<sup>(^{</sup>oldsymbol{ au}})$  عنه البحار : 118/8 ح ٤٠ وج 107/07 ح ١٠

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م، والوجه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ف) لا يؤخّره.

<sup>(</sup>٦) راجع فلاح السائل : ١٦٧ ـ ١٦٨ وعنه البحار : ٧/٨٦ ح ٧ .

<sup>(</sup>V) من نسخ وأ، ف، م و راجع البحار: ١١٩/٩٦ ح ١٧ عن ثواب الأعيال: ١٦٩ ح ١١ والخصال: ٤٨ ح ٥٣ .

<sup>(</sup>٨) راجع أمالي الطوسي : ٩٤/٢ وعنه البحار : ١٦٣/٤٧ ح ٣ وج ٩٣/٧٤ ح ٢١ .

<sup>(</sup>٩) راجع الكافي : ٢٧١/٨ ح ٤٠٠ وعنه نور الثقلين : ١٥٥/٤ ح ٥١ .

<sup>(</sup>١٠)راجع العيّاشي : ٢٠٠/٢ ح ٧٥ وعنه البحار : ٩٩/٧٤ ح ٤٢ .

<sup>(</sup>١١) راجع البحار : ٩٢/٤ ـ ١٣٤ ب ٣ .

أنَّ معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيها يجوز فيه النسخ ، أو تغيَّر شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات ، لأنَّ البداء في اللَّغة هو الظهور ، فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنَّا نظنَّ خلافه ، أو نعلم ولا نعلم شرطه (١)

إبراهيم ، عن الرّيان بن الصّلت قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : ما بعث الله نبياً إلا بتحريم الخمر ، وأن يقرّ لله بالبداء ﴿ إنّ الله يفعل ما يشاء ﴾ (٢) وأن يكون في تراثه الكندر (٣) .

• ٤٢٠ ـ وروى سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : [قال] (٤) عليّ بن الحسين ، وعليّ بن أبي طالب قبله ، ومحمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد عليه ما لسلام : كيف لنا بالحديث مع هذه الآية ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب ﴾ (٥) .

فأمًا من قال : بأنّ الله تعالى لا يعلم بشيء (٦) إلّا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد (٧) .

٤٢١ ـ وقد روى سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري قال : سأل محمّد بن صالح الأرمني (^) أبا محمّد العسكريّ عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبّت وعنده أمّ الكتاب ﴾ فقال أبو محمّد : وهل يمحو إلّا ما

<sup>(</sup>١) من قوله: « فالوجه في هذه الأخبار ، إلى هنا في البحار : ١١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٩٧/٤ ح ٣ وعن عيون أخبار الرضا عليه السلام : ١٥/٢ ح ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ١١٥/٤ والآية في الرعد: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) في البحار ونسخ وأ، ف، م، الشيء.

<sup>(</sup>V) من قوله: « فأمّا من قال » إلى هنا في البحار: ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٨) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب العسكري عليه السلام .

كان ويثبّت إلّا ما لم يكن ، فقلت في نفسي هذا خلاف ما يقول هشام بن الحكم : إنّه لا يعلم الشيء حتّى يكون ؟ فنظر إليّ أبو محمّد عليه السلام فقال : تعالى الجبّار العالم بالأشياء قبل كونها .

والحديث مختصر(١).

٤٢٢ ـ الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن علي ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قلت له : ألهذا الأمر أمد نريح أبداننا وننتهي إليه ؟ قال : بلى ولكنّكم أذعتم فزاد الله فيه (٢) .

والوجه في هذه الأخبار ما قدّمنا ذكره من تغيّر المصلحة فيه ، واقتضائها تأخير الأمر إلى وقت آخر على ما بيّناه ، دون ظهور الأمر له تعالى ، فأنّا لا نقول به ولا نجوّزه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

فإن قيل : هذا يؤدّي إلى أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى .

قلنا: الأخبار على ضربين

ضرب لا يجوز فيه التغيّر في خبراته ، فإنّا نقطع عليها ، لعلمنا بأنّه لا يجوز أن يتغيّر المخبر في نفسه ، كالإخبار عن صفات الله تعمالي وعن الكائنات فيها مضى ، وكالإخبار بأنّه يثيب المؤمنين .

والضرب الآخر هو ما يجوز تغيَّره في نفسه لتغيَّر المصلحة عند تغيَّر شروطه ،

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ١١٥/٤.

وفي إثبات الهداة : ٤١٦/٣ ح ٥٧ عنه وعن الخرائىج : ٢٨٧/٢ ح ١٠ عن أبي هاشم وكشف الغمّة : ٤١٩/٢ نقلًا من دلائل الحميري عن أبي هاشم باختلاف يسير .

وأخرجه في البحار المذكور ص ٩٠ ح ٣٣ عن الخرائج والكشف وفي مدينة المعاجز : ٧٧٥ ح ١٠٣ عن ثاقب المناقب ٢٤٨ عن أبي هاشم باختلاف يسير .

وفي البحار : ٢٥٧/٥٠ ح ١٤ عن الخرائج .

ورواه في إثبات الوصيّة : ٢١٢ عن الحميري عن أبي هاشم الجعفري بتهامه .

<sup>(</sup>٢) تقدّم في ح ٤١٦ مع تخريجاته .

| ؛ | (T) |
|---|-----|
|---|-----|

فأنّا نجوّز جميع ذلك ، كالإخبار عن الحوادث في المستقبل إلّا أن يرد الخبر على وجه يعلم أنّ مخبره لا يتغيّر ، فحينئذٍ نقطع بكونه ، ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات ، فأعلمنا أنّه ممّا لا يتغيّر أصلًا ، فعند ذلك نقطع به (١٠).

<sup>(</sup>١) من قوله: «والوجه في هذه الأخبار» إلى هنا في البحار: ١١٥/٤.

# \*( ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه عليه السلام )\*

٤٢٣ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان النيشابوريّ ، عن إساعيل بن الصباح قال : سمعت شيخاً يذكره عن سيف بن عميرة قال : كنت عند أبي جعفر المنصور فسمعته يقول ابتداءً من نفسه :

يا سيف بن عميرة لا بدَّ من منادٍ ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب من السياء .

فقلت : يرويه أحد من الناس ؟ .

قال : والّذي نفسي بيده فسمع (١) أذني منه يقول : لا بـد من منادٍ ينادي باسم رجل من السّماء .

قلت : يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الحديث ما سمعت عمله قطَّ .

' فقال: يا سيف<sup>(۲)</sup> إذا كان ذلك فنحن أوّل من نجيبه<sup>(۱۲)</sup> ، أمّا إنّه أحد بني عمّنا .

<sup>(</sup>١) في البحار : لسمع .

<sup>(</sup>٢) في نسخ الأصل: يا شيخ بدل ويا سيف ، والظاهر أنَّه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في البحار والكافي وغيرهما من المصادر: يجيبه .

قلت : أيّ بني عمّكم ؟ .

قال : رجل من ولد فاطمة عليها السلام .

ثم قال: يا سيف (١) لولا أنّي سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ [ يحدّثني به ] (٢) ثمَّ حدّثني به أهل الدنيا ما قبلت منهم، ولكنّه محمّد بن عليّ عليها السلام (٣).

378 \_ وأخبرني جماعة ، عن التلعكبريّ ، عن أحمد بن عليّ الرازيّ ، عن محمّد بن عليّ ، عن عثمان بن أحمد السياك ، عن إبراهيم بن عبد الله الهاشميّ ، عن يحيى بن أبي طالب (3) ، عن عليّ بن عاصم (9) ، عن عطاء بن السائب (7) ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (8) لا تقوم الساعة حتى يخرج نحو من ستّين كذّاباً كلّهم يقول أنا نبى (8) .

<sup>(</sup>١) في نسخ الأصل: يا شيخ بدل ويا سيف ، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٢) من البحار .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ٧٢٥/٣ ح ٤٣ .

وفي البحار : ٢٨/٥٢ ح ٢٥ عنه وعن إرشاد المفيد : ٣٥٨ باسناده عن أحمد بن إدريس نحوه . وأخرجه في البحار المذكور ص ٣٠٠ ح ٦٥ عن الكافي : ٢٠٩/٨ ح ٢٥٥ باسناده عن اسهاعيل بن الصباح باختلاف يسير .

وفي كشف الغمّة : ٢٥٨/٢ والمستجاد : ٥٤٦ عن الإرشاد وفي الصراط المستقيم : ٣٤٨/٢ عن الإرشاد مختصراً .

وفي كشف الأستار : ۱۷۷ عن عقد الدّرر : ۱۱۰ عن سيف بن عميرة باختلاف . وأورده في الحرائج : ۱۱۵۷/۳ عن سيف بن عميرة مختصراً .

<sup>(</sup>٤) قال في ميزان الإعتدال : يحيى بن أبي طالب ، جعفر بن الزبرقان ، محدّث ، مشهورٌ . توفى سنة ٢٧٥ عن خس وتسعين سنة .

 <sup>(</sup>٥) قال في تهذيب التهذيب: عليّ بن عاصم بن صهيب الواسطي ، أبو الحسن التيمي مولاهم .
 روى عن جماعة منهم عطاء بن السائب وروى عنه عدّة منهم يحيى بن أبي طالب ، توفي سنة ٢٠١ وهو ابن ٩٤ سنة .

<sup>(</sup>٦) قال في تهذيب التهذيب : عطاء بن السائب بن مالك ، روى عن أبيه وغيره ، مات سنة ١٣٧ .

<sup>(</sup>٧) عنه البحار : ٢٠٨/٥٢ ح ٤٦ وعن إرشــاد المفيد : ٣٥٨ عن يحيى بن أبي طــالب وفيه و يخــرج المهدي من ولدي ولا يخرج المهدي حتى يخرج ستون ۽ .

270 - أحمد بن إدريس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : خروج السفياني من المحتوم ، والنداء من المحتوم ، وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم ، وأشياء كان يقولها من المحتوم .

فقال أبو عبد الله عليه السلام : واختلاف بني فـلان من المحتوم ، وقتـل النفس الزكيّة من المحتوم وخروج القائم من المحتوم .

قلت: وكيف يكون النداء ؟ .

قال : ينادي منادٍ من السهاء أوّل النهار يسمعه كلّ قوم بـالسنتهم : ألا إنّ الحقّ في على وشيعته .

ثم ينادي إبليس في آخر النهار من الأرض: ألا إنّ الحقّ في عشمان (١) وشيعته فعند ذلك يرتاب المبطلون (١).

وفي إثبات الهداة : ٧٢٥/٣ ح ٤٤ عن كتابنا هذا وعن إعلام الورى : ٢٦٤ عن عليّ بن عاصم كما
 في الإرشاد .

وأخرجه في كشف الغمّة: ٢٤٨/٢ والمستجدد: ٤٥٥ والصراط المستفيم: ٢٤٨/٢ عن الارشاد.

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٢٥ عن الخرائج : ١١٤٩/٣ إلى قوله عليه السلام و كذَّاباً ، مثله وفي منتخب الأستار : ١٧٥ عن عقد الدرر : ١٨ عن عبد الله بن عمر مفصّلاً .

<sup>(</sup>١) قيل : أنَّ المراد بعثهان في أمثال هذه الأخبار هو السفياني الذي إسمه عثمان بن عنبسة .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۸۸/۵۲ ح ۲۷ وعن إرشاد المفید : ۳۵۸ عن الفضل بن شاذان عمن رواه ، عن
 أبي حمزة باختلاف .

وفي إثبات الهداة : ٣٢٢/٣ ح ٣١ عن كتابنا هـذا وعن كهال الـدين : ٦٥٢ ح ١٤ باسنـاده عن الحسن بن محبوب باختلاف .

وقطعة منه في الإثبات المذكور ص ١٤٥ ح ٣٥١ عن كتابنا هذا .

وأخرجه في البحار : ٢٠٦/٥٢ ح ٤٠ عن الكمال .

وفي كشف الغمّة : ٢/ ٥٩/ والمستجاد : ٥٤٨ عن الإرشاد .

وفي الصراط المستقيم: ٢٤٨/٢ عن الإرشاد مختصراً.

وفي الإثبات المذكور أيضاً ص ٧٣١ ح ٧٤ عن إعلام الورى : ٤٣٦ عن الفضل بن شاذان كها في الارشاد .

٤٢٦ ـ وبهـذا الإسناد<sup>(١)</sup> ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي نصر ، عن عامر بن واثلة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : عشر قبل الساعة لا بدّ منها :

السفياني ، والدّجال ، والدّخان ، والدابّة وخروج القائم ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى عليه السلام ، وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من قعر عدّن تسوق الناس إلى المحشر(٢) .

٤٢٧ ـ وبهذا الإسناد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر ، عن عمر بن حنظلة (٣) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خس قبل قيام القائم

وفي البحار: ٣٠٥/٥٢ ح ٧٥ وإثبات الهداة: ٣١٠/٨ ح ٦١ عن الكافي: ٣١٠/٨ ح ٨٨٤ باسناد آخر عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذيله .

وأورد نحو ذيله أيضاً في الخرائج : ١١٦١/٣ عن الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) إي بالسند المذكور في ح ٤٣٢ عن الفضل بن شاذان ، عن ابن فضال بقرينة روايته عن الحسن بن علي بالسند المذكور في ختصر إثبات الرجعة المطبوع في ضمن « مجلة تراثنـا ، العــدد ١٥ ص ٢١٤ ح ١٥ .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۰۹/۵۲ ح ٤٨ وإثبات الهداة : ۷۲0/۳ ح ٤٥ .
 وصدره في الإيقاظ من الهجعة : ٣٥٦ ح ١٠٠ .

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٤ عن الخرائج : ٣/ ١١٤٨ ح ٥٧ مثله .

وفي الصراط المستقيم : ٢٥٩/٢ نقلًا من كتاب الشفاء عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله .

وأخرج نحوه مختصراً في البحار: ٣٠٣/٦ ح ١ و٣٠٤ ح ٣ عن الخصال: ٤٣١ ح ١٣ ـ عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ وص ٤٤٩ ح ٥٢ باسناده عن أبي الطفيل .

وروى نحوه مسلم في صحيحه: ٢٢٢٥/٤ - ٢٢٢٦ ح ٣٩، ٤٠ وابن ماجة في سننه: ١٣٤٧/٢ ح ٥٥٠ وابن ماجة في سننه: ١٣٤٧/٢ وأجو نعيم في ح ٥٥٥ والترمذي في الجامع الصحيح: ٤٧٧/٤ ح ٢١٨٣ وأحمد في مسنده: ١٠٦٧ ح العالمية الأولياء: ١٠٦٧ وأبو داود الطيالي في مسنده: ١٤٣ ح ١٠٦٧ بأسانيدهم عن أبي الطفيل كها في الخصال.

والحاكم في مستدركه : ٤٢٨/٤ باسناده عن واثلة بن الأسقع عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم .

 <sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ في رجاله تارةً في أصحاب الباقر عليه السلام قائلًا : عمر يكنّى أبا صخر ، وعلى أبنا
 حنظلة كوفيان عجليان .

وأخرى في أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا : عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي .

علاثم ظهور الحبَّة عبَّل الله فرجه ..... ٤٣٧

من العلامات : الصيحة والسفياني ، والخسف بالبيداء ، وخروج اليهاني ، وقتـل النفس الزكيّة (١) .

الفضل بن شاذان ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أحمد بن عائد (٢) ، عن أبي خديجة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلّهم يدعو إلى نفسه (٣) .

٤٢٩ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عـمّار (٤) ، عن علي بن أبي

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٢٠٩/٥٢ ح ٤٩ وإثبات الهداة: ٣٢٦/٣ ح ٤٦ .

وأخرجه في البحار المذكور ص ٢٠٤ ح ٣٤ عن كمال الدين : ٦٥٠ ح ٧ وغيبة النعماني : ٢٥٢ ح ٩ باسنادهما عن عمر بن حنظلة باختلاف يسير .

وفي البحار المذكور أيضاً ص ٣٠٤ صدر ح ٧٤ والوسائل : ٣٧/١١ صدر ح ٧ والبرهان : ٣٧/١٦ ح اونور الثقلين : ٤٦/٤ ح ١٠ والمحجّة للبحراني : ١٥٦ وحلية الأبـرار : ٦١٠/٢ عن الكافي : ٣١٠/٨ صدر ح ٤٨٣ باسناده عن عمر بن حنظلة باختلاف يسير .

وفي الإثبات المذكور ص ٧٢١ ح ٢٤ عن الكمال .

وفي الإثبات المذكور أيضاً ص ٧٣٥ ح ٩٦ عن غيبة النعماني .

وفي منتخب الأنوار المضيئة: ١٧٧ عن ابن بابويه وفي البرهان للمتقي الهندي: ١١٤ ح ١٠ وكشف الأستار: ١٧٧ عن عقد الدرر: ١١١ عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام باختلاف يسير، والظاهر أنّه اشتبه به أبي عبد الله الصادق عليه السلام.

وفي ينابيع المودّة : ٤٣٦ عن المحجّة .

وله تخريجات بسند آخر تركناه رعاية للإختصار .

 <sup>(</sup>۲) قال النجاشي : أحمد بن عاشد بن حبيب الأحمى البجلي : مولى ثقةً ، كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخد عنه .

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ٣/٧٢٦ ح ٤٧ .

وفي البحار : ٢٠٩/٥٢ ح ٤٧ عنه وعن إرشاد المفيد : ٣٥٨ عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله . وأخبرجمه في كشف الغمّــة : ٢٥٩/٢ والمستجـاد : ٥٤٨ والصراط المستقيم : ٢٤٩/٢ عـن الإرشاد .

وفي الإثبات المذكورص ٧٣١ ح ٧٥ عن إعلام الورى : ٤٢٦ عن الحسن بن عليّ الوشاء باختلاف يسعر .

وأورده في الخرائج : ١١٦٢/٣ مرسلًا عنه عليه السلام مثله .

<sup>(</sup>٤) عدَّه الشيخ والبرقي في رجاليهما من أصحاب الباقر عليه السلام .

المغيرة ، عن عبد الله بن شريك العامري عن عميرة بنت نفيل (١) ، قالت : سمعت الحسن بن علي عليها السلام (٢) يقول : لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض ، ويلعن بعضكم بعضاً ، ويتفل بعضكم في وجه بعض ، وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض .

قلت : ما في ذلك خير ؟ .

قال : (٣) الخير كلَّه في ذلك ، عند ذلك يقوم قائمنا ، فيرفع ذلك كلَّه (٤) .

٤٣٠ ـ وروى الفضل ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن أبي البلاد (٥) ، عن عليّ بن محمّد الأوديّ (٦) ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بين يدي القائم موت أحمر ، وموت أبيض ، وجراد في حينه ، وجراد في غير حينه ، أحمر كالوان الدم .

فأمًا الموت الأحمر فالسيف ، وأمّا الموت الأبيض فالطاعون(٢) .

<sup>(</sup>١) عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب على عليه السلام قائلًا : عمرة بنت نفيل .

<sup>(</sup>٢) في البحار : سمعت بنت الحسن عليه السلام ، والظاهر أنَّه سهو .

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، فقال.

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٢١١/٥٢ ح ٥٨ وإثبات الهداة: ٣/٧٢٦ ح ٤٨ .

وأخرجه في البحار المذكور ص ١١٤ ح ٣٣ عن غيبة النعماني : ٢٠٥ ح ٩ باسناده عن عبد الله بن جبلة باختلاف يسبر ، وفيه و الحسين بن عليّ ، بدل و الحسن بن عليّ ، .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٣٠ عن الخرائج : ١١٥٣/٣ ح ٥ عن الحسن بن عليّ عليهما السلام مثله .

وأورده في فرائد فوائد الفكر : ٧ مرسلًا عن الحسين بن عليّ عليهما السلام باختلاف يسير . من عقد الدر : ٦٣ عن الحسين عاء علم السلام نحره والظاهر أنّه اشته به أن عبد

<sup>(</sup>٥) لَم نجد له ذكراً في كتب الرجال ، وفي غيبة النعماني : إبراهيم بن أبي البلاد الذي وثقه النجاشي والشيخ في رجاليها .

<sup>(</sup>٦) في غيبة النعاني : علي بن محمّد بن الأعلم الأزدي ، وفي إرشاد المفيد : عليّ بن محمّد الأزدي ، وفي الفصول المهمّة : عليّ بن يزيد الأزدى .

<sup>(</sup>٧) عنه إثبات الهداة : ٣٢٦/٣ ح ٤٩ .

وفي البحار : ٢١١/٥٢ ح ٥٩ عنه وعن إرشياد المفيد : ٣٥٩ ـ عن محمَّـد بن أبي البلاد ـ وغيبـة =

٤٣١ ـ سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن عليّ الزيتونيّ وعبد الله بن جعفر الحميريّ [ معاً ] (١) عن أحمد بن هلال العبرتائيّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام \_ في حديث له طويل اختصرنا (٢) منه موضع الحاجة \_ أنّه قال : لا بدّ من فتنة صيّاء صيلم (٣) يسقط فيها كلّ بطانة ووليجة (٤) وذلك عند فقدان الشيعة الشالث من ولدي ، يبكي عليه أهل السياء وأهل الأرض ، وكم من مؤمن متاسف حرّان (٥) حزين عند فقد الماء المعين (١) ، كأنّي بهم أسرّ ما يكونون ، وقد نودوا نداءً يسمعه من بعد كما يسمعه من قرُب ، يكون رحمة للمؤمنين وعذاباً للكافرين (٧) .

فقلت : وأيُّ نداء هو؟ .

= النعماني: ٢٧٧ ح ٦١ باسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد مثله .

وأخرجه في كشف الغمّة : ٢/٤٥٩ والمستجاد : ٥٤٩ عن الإرشاد .

وفي الصراط المستقيم : ٢٤٩/٢ عن الإرشاد محتصراً .

وفي الإثبات المذكور ص ٧٣٨ ح ١١٤ عن غيبة النعياني .

وفي كشف الأستار : ١٧٥ عن عقد الدرر : ٦٥ عن عليَّ بن محمَّد الأودي مثله .

وفي إحقاق الحق : ٣٠٥/١٣ و٣٢٤ عن الفصول المهمة : ٣٠١ عن عليّ بن يزيد الأزدي مثله . وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٣٠ عن الخرائج : ٣١٥٢/٣ عنه عليه السلام مثله .

وأورده في إعلام الورى : ٤٢٧ عن محمّد بن أبي البلاد مثله .

(١) من البحار .

(٢) في نسخة وف و اقتصرنا منه .

(٣) قال ابن الأثير في النهاية : ٣/٥٥ ومنه الحديث و الفتنة الصياء العمياء ، هي التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في دهائها ، لأنّ الأصم لا يسمع الإستغاثة ، فلا يقلع عمّا يفعله .

وقيل : هي كالحيَّة الصهاء التي لا تقبل الرقى . والصيلم : الداهيَّة .

(٤) قال الطريحي في مجمع البحريّن: ٢١٤/٦ : وفي حديث غيبة القائم عليه السلام « لا بدّ من أن تكون فتنة يسقط فيها كلّ بطانة ووليجة » البطانة : السريرة والصاحب .

والوليجة : الدخيلة وخاصتك من الناس .

(٥) حرن بالمكان حرونة : إذا لزمه فلم يفارقه ( لسان العرب ) .
 وفي نسخة « ف » حيران بدل « حران » .

(٦) في نسخ وأ، ف، م ، عند فقدان المعين .

(٧) في البحار: على الكافرين.

قال : ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السياء .

صوتاً منها ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ ﴾ (١).

والصوت الثاني ﴿ أَرْفَتُ الأَرْفَةُ ﴾(٢) يا معشر المؤمنين .

والصوت الثالث \_ يرون بدناً بارزآ نحو عين الشمس \_ : هذا أمر المؤمنين قد كرّ في ملاك الظالمين.

وفي روايـة الحميري والصـوت [ الثالث ](٣) بـدن يـري في قـرن الشمس

« إنَّ الله بعث فلاناً فاسمعوا له وأطيعوا » .

وقالاً (٤) جميعاً : فعند ذلك يأتي الناس الفرج ، وتودّ النـاس<sup>(٥)</sup> لو كـانوا أحياء ﴿ ويشفى الله صدور قوم مؤمنين ﴾<sup>(٦)(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٥٧، قال في مجمع البحرين: أي قربت القيامة ودنت، سمَّيت بذلك لقربها، لأنَّ كلِّ ما هو آتِ قريبٌ .

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م ، .

<sup>(</sup>٤) أي الحسن بن محبوب والحميري وفي نسخ و أ ، ف ، م ، . وفاءً لا تمنَّعاً بدل ﴿ وقالا جميعاً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، الأموات.

<sup>(</sup>٦) إقتباس من التوبة : ١٤ .

<sup>(</sup>٧) عنه إثبات الهداة : ٧٢٦/٣ ح ٥٠ .

وفي البحار : ٢٨/٧٨٢ ح ٢٨ عنه وعن غيبة النعماني : ١٨٠ ح ٢٨ بـاسناده عن أحمــد بن هلال

وقطعة منه في البحار : ٩١/٥٣ ح ٩٧ عنهما ، وفي الإيقاظ من الهجعة : ٣٥٦ ح ١٠١ عن كتابنا

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٣٦ ومختصر البصائر : ٣٨ عن الخرائج : ٣١٦٨/٣ ح ٦٥ باختلاف.

وفي مختصر بصائر الدرجات : ٢١٤ عن غيبة النعماني .

وفي البحار: ١٥٢/٥١ ح ٢ ، ٣ والإثبات المذكور ص ٤٥٦ ح ٨٦ عن عيـون أخبار الـرضـا =

٤٣٢ ـ الفضل بن شاذان ، عن نصر بن مزاحم ، عن ابن لهيعة (١) ، عن أبي زرعة ، عن عبد الله بن رزين ، عن عبار بن ياسر رضي الله عنه ، أنّه قال : دعوة أهل بيت نبيّكم في آخر الزّمان ، فالزموا الأرض وكفّوا حتى تروا قادتها ، فإذا خالف الترك الروم وكثرت الحروب في الأرض ، ينادي منادٍ على سور دمشق : ويل لازم من شرّ قد اقترب ويخرب(٢) حائط مسجدها(٣) .

٤٣٣ ـ الفضل ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن محمّد بن بشر ، عن محمّد بن الحنفيّة قال : قلت له : قد طال هذا الأمر حتى متى ؟ قال : فحرّك رأسه ثمّ قال :

أنّ يكون ذلك ولم يعضّ الزمان؟ أنّ يكون ذلك ولم يجفوا الأخوان؟ أنّ يكون ذلك ولم يجفوا الأخوان؟ أنّ يكون ذلك ولم يقم الزنديق من قزوين فيهتك ستورها ويكفّر صدورها ويغيّر سورها ويـذهب بهجتها(٤)؟ من فـرّ منه أدركه، ومن حاربه قتله، ومن اعتزله افتقر، ومن تابعه كفر حتى يقوم باكيان: باك يبكي على دينه وباك يبكى على دنياه(٥).

عن عبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الزم الأرض ولا تحرَّك يـدآ ولا رجلًا حتَّى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك :

عليه السلام: ٦/٢ ح ١٤ وكهال الدين: ٣٧٠ ح ٣ باسناده عن العبرتائي صدره مفصّلًا ، إلا أنه اشتبه في البحار في سند الكهال .

وفي نور الثقلين : ٣٨٦/٥ ح ٣٩ عن العيون .

ورواه في دلائل الإمامة : ٣٤٥ باسناده عن أحمد بن هلال نحوه .

وفي إثبات الوصيّة : ٢٢٧ عن الحميري مختصراً .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن لهيعة المتقدّم ذكره في ح ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في نسخ ۄ أ ، ف ، م ، يخرّ ، وفي نسخة و ح ، يخرّ ( يخرب خ ل ) ، وفي البحار : بخرّ[ب] .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢١٢/٥٢ ح ٦٠ .

وصدره في الإيقاظ من الهجعة : ٣٥٧ ح ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) في البحار: ببهجتها.

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٢١٢/٥٢ ح ٦١ .

إختلاف بني فلان<sup>(۱)</sup> ، ومناد ينادي من السّماء ، ويجيئكم الصّوت من ناحية دمشق بالفتح ، وخسف قرية من قرى الشام تسمّى الجابية<sup>(۲)</sup> .

وستقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة ، وستقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرَّملة (٣) ، فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كلَّ أرض من ناحية المغرب .

فأوّل أرض تخرب الشّام ، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات : راية الأصهب ، وراية الأبقع ، وراية السفيان (٤) .

<sup>(</sup>١) في الإرشاد وغيبة النعماني وغيرهما: بني العباس.

<sup>(</sup>٢) الجابية ـ بكسر الباء ـ قريبة من أعمال دمشق ، ثم من عمل الجَيدور من ناحية الجولان . . . وبالقرب منها تلّ يسمّونه تلّ الجابيبة ، كثير الحيّات ، ويقال لها : جابيبة الجولان . (مراصد الإطّلاع) .

 <sup>(</sup>٣) قال في مراصد الإطلاع: مدينة بفلسطين ، كانت قصبتها ، وكانت رباطاً للمسلمين ، وبينها وبين
 بيت المقدس إثنا عشر ميلاً ، وهي كورة منها .

<sup>(3)</sup> عنه إثبات الهداة : 7/7/7 ح ٥١ .

وصدره في الوسائل : ١٦/١١ ح ١٦ .

وفي البحار : ٣٥٩ / ٣١٢ ح ٦٣ عن كتابنا هذا أو عن إرشاد المفيد : ٣٥٩ عن الحسن بن محبـوب نحوه .

وأخرجه في كشف الغمّة : ٢/٤٥٩ والمستجاد : ٥٤٩ عن الإرشاد .

وفي الصراط المستقيم : ٢٤٩/٢ عن الإرشاد مختصراً .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ١٧٤ عن أبي عبد الله المفيد يرفعه إلى جابر الجعفي كها في الإرشاد . وفي الإثبات المذكور ص ٧٣٢ ح ٧٨ عن إعلام الورى : ٤٢٧ كها في الإرشاد سندآ ومتناً .

وفي البحار المذكور ص ٢٢٢ صدر ح ٨٧ ونور الثقلين : ١/٥٨١ ع ٢٧٧ والبرهان : ١٦٣/١ صدر ح ١٠ عن العيّاشي : ١/١٦ صدر ح ١١٧ عن جابر الجعفي نحوه .

وفي البحار المذكور أيضاً ص ٢٣٧ صدرح ١٠٥ عن غيبة النعماني : ٢٧٩ ح ٢٧ ـ بأسانيده الثلاثة عن جابر الجعفي عن جابر الجعفي باختلاف .

وفي البرهان المذكور : ٢٧٧/١ صدر ح ٥ والمحجّة : ٥٣ عن غيبة النعماني .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٣٣ عن الخرائج : ٣/١١٥٦ ح ٦٢ مرسلًا عن الباقر عليه السلام مثله .

وفي كشف الأستار : ١٧٣ عن عقد الدرر : ٤٩ نحوه .

وفي إحقاق الحق : ٣٥٠/١٣ عن الفصول المهمَّة : ٣٠١ مختصراً .

٤٣٥ ـ أحمد بن عليّ الرازيّ ، عن المقانعيّ (١) عن بكّار بن أحمد ، عن حسن بن حسين ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الملك بن إسهاعيل الأسديّ ، عن أبيه قال : حدّثني سعيد بن جبير قال : السنة التي يقوم فيها المهديّ تمطر أربعاً وعشرين مطرة يرى أثرها وبركتها(٢) .

٤٣٦ ـ وروي عن كعب الأحبار أنّه قال : إذا ملك رجل من بني العبّاس يقال له : عبد الله وهو ذو العين (٣) بها افتتحوا وبها يختمون ، وهو مفتاح البلاء وسيف الفناء (٤) فإذا قرىء له كتاب بالشام من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين لم تلبثوا أن يبلغكم أنّ كتاباً قرىء على منبر مصر : من عبد الله عبد الرّحان أمير المؤمنين .

وفي حديث آخر قال: الملك لبني العبّاس حتى يبلغكم كتاب قرىء بمصر من عبد الله عبد الرّحمان أمير المؤمنين ، وإذا كان ذلك فهو زوال ملكهم وانقطاع مدّتهم ، فإذا قرىء عليكم أوّل النهار لبني العبّاس من عبد الله (عبد الله )(٥) أمير المؤمنين فانتظروا كتاباً يقرأ عليكم [ من آخر النهار ](٢) من عبد الله عبد الرّحمان أمير المؤمنين . وويل لعبد الله من عبد الرحمن (٧).

٤٣٧ ـ وروى حذلم بن بشير قال : قلت لعليّ بن الحسين عليهما السلام :

<sup>(</sup>١) هو علي بن العبّاس المقانعي المتقدّم ذكره في ح ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٢١٢/٥٢ ع ٦٣ وأخرجه في كَشَف الغَمَّة : ٢٠٠/٢ والمستجاد : ٥٥٠ عن إرشاد المفيد : ٣٥٩ عن عبد الله بن بكير مثله .

وأورده في إعلام الورى : ٢٩ عن عبد الله بن بكير مثله .

<sup>(</sup>٣) قال في البحار : قوله وهو ذو العين أي في أوّل اسمه العين كها كان أوّلهم أبو العباس عبد الله بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن العباس وكان آخرهم عبد الله بن [ المنصور ] المستنصر الملقب بالمستعصم [ المتوفى سنة ٢٥٦ ] وسائر أجزاء الخبر لا يهمّنا تصحيحه لكونه مرويّاً عن كعب غير متّصل بالمعصوم .

<sup>(</sup>٤) في نسختي وأ، ف، الفقار.

<sup>(</sup>٥) ليس في البحار .

<sup>(</sup>٦) من البحار ونسخ دأ، ف، م، .

<sup>(</sup>V) عنه البحار: ۲۱۳/۵۲ ح ٦٤.

صف لي خروج المهدئ وعرِّفني دلائله وعلاماته ؟ .

فقال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له: عوف السلمي بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت<sup>(۱)</sup> وقتله بمسجد دمشق ثمّ يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند.

ثمَّ يخرج السفيانيِّ الملعون من الوادي اليابس وهو من ولـد عتبـة بن أبي سفيان ، فإذا ظهر السفيانيِّ اختفى المهديُّ ثمَّ يخرج بعد ذلك(٢) .

٤٣٨ ـ وروي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم [ أنّه ] (٣) قـال : يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبيّ ، يسرع الناس إلى طاعته ، المشرك والمؤمن ، يمــلأ الجبال خوفاً (٤) .

279 ـ الفضل بن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن بدر بن الخليل الأزدي (٥) قال: قال أبو جعفر عليه السلام: آيتان تكونان قبل القائم لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره .

فقال رجل : يـابن رسول الله تنكسف الشمس في آخـر الشهر والقمـر في النصف ؟ .

<sup>(</sup>١) قال في مراصد الإطّلاع: بفتح التاء والعبامّة تكسرها: بلد مشهور بين بغداد والموصل، وفي الأصل ونسخة وح »: بكريت وهو اسم لعدّة مواضع.

 <sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢١٣/٥٢ ح ٦٥ وإثبات الهداة: ٣٧٢٧/٣ ح ٥٢ .
 وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة: ٣١ عن الخرائج: ٣١٥٥/٣ ح ٦١ عن عليّ بن الحسين عليهها السلام باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) من البحار ونسخ (أ، ف، م».

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢١٣/٥٢ ح ٦٦ وإثبات الهداة : ٧٢٧/٣ ح ٥٣ . وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٥ عن الخرائج : ١١٤٨/٣ عنه صلّ الله عليه وآله وسلّم مثله .

<sup>(</sup>٥) عدّه الشيخ تارة من أصحاب الباقر عليه السلام قائلاً: بدر بن الخليل: الأسدي ، أبو الخليل الكوفي روى عنه عليه السلام وعن أبي عبد الله عليه السلام وأخرى في أصحاب الصادق عليه السلام .

فقال أبو جعفر عليه السلام : إنَّ لأعلم بما تقول(١) ولكنَّهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام(٢) .

• ٤٤ ـ الفضل ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة ، عن شعيب الحدّاد (٣) ، عن صالح (٤) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكيّة إلّا خس عشرة ليلة (٥) .

٤٤١ ـ وعنه ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال :

(١) أي أنت تقول : إنَّ هذا خلاف المعهود وما يحكم به المنجَّمون ، ولقد قلت إنَّها من الآيات الغريبة التي لم يعهد وقوعها . (مرآة العقول) .

(٢) عنه إثبات الهداة : ٧٢٧/٣ ح ٥٤ .

وفي البحار: ٢١٣/٥٢ ح ٢٧ عنه وعن إرشاد المفيد: ٣٥٩ ـ عن الفضل بن شاذان باختلاف ـ. وغيبة النعماني: ٢٧١ ح ٤٥ ـ باسناده عن ثعلبة بن ميمون نحوه ـ والكافي: ٢١٢/٨ ح ٢٥٨ باسناده عن البزنطي مثله.

وأخرجه في البحار: ١٥٣/٥٨ عن الإرشاد والكافي.

وفي كشف الغمَّة : ٢٠/٢ والمستجاد : ٥٥٠ عن الإرشاد .

وفي الصراط المستقيم : ٢٤٩/٢ عن الإرشاد . مختصراً .

وفي كشف الأستار : ١٧٦ وبشارة الإسلام : ١١١ عن عقد الـدرر : ٦٥ عن يزيـد بن الخليل الأسدى باختلاف .

وأورده في إعلام الورى : ٤٢٩ عن الفضل بن شاذان كما في الإرشاد .

(٣) قال النجاشي : شعيب بن أعين الحدّاد ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، ووثقه
 الشيخ في الفهرست .

(٤) هو صالح بن ميثم التهار الذي عدّه الشيخ والبرقي في رجالها من أصحاب الباقر والصادق عليها السلام .

(°) عنه إثبات الهداة : ٣/٧٢٠ ح ١٩ وعن كهال الدين : ١٤٩ ح ٢ باستاده عن ثعلبة بن ميمون مثله ، وفيه و ليس بين قيام قائم آل محمّد عليهم السلام » .

وفي البحار : ٢٠٣/٥٢ ح ٣٠ عنها وعن إرشاد المفيد : ٣٦٠ عن ثعلبة بن ميمون باختلاف يسير .

وفي كشف الغمّة : ٢/ ٤٦٠ والصراط المستقيم : ٢٤٩/٢ عن الإرشاد .

وفي الإثبات المذكور ص ٧٣١ ح ٧٧ عن إعلام الورى : ٤٣٧ عن عليّ بن مهـزيـار ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون كها في الكهال .

وأورده في الخراثج : ١١٦٢/٣ عن الصادق عليه السلام مثله .

قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يكون هذا الأمر؟ فقال عليه السلام: أنَّى يكون ذلك يا جابر ولمَّا تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة؟! (١).

المختار ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخّره عمّا يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ( ملك ) (٢٠) بني فلان ، أمّا إنّ هادمه لا يبنيه (٣) .

الأزديّ (٥)، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن محمّد الأزديّ (٥)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خروج الثلاثة : الخراسانيّ والسفيانيّ واليهانيّ في

(١) عنه إثبات الحداة : ٧٢٨/٣ ح ٥٥ .

وفي البحار : ٢٠٩/٥٢ ح ٥٠ عنه وعن إرشاد المفيد : ٣٦٠ عن عمرو بن شقر مثله . وأخرجه في كشف الغمّة : ٤٦٠/٢ عن الإرشاد .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٣٥ عن الخرائج ١١٦١/٣ عن الباقر عليه السلام .

(٢) ليس في نسخة وف ٤.

(٣) عنه إثبات الهداة : ٧٢٨/٣ ح ٥٦ وبشارة الإسلام : ١١٦ .

وفي البحار : ٢١٠/٥٢ ح ٥١ عنه وعن إرشاد المفيد : ٣٦٠ ـ عن محمّد بن سنان باختلاف ـ وغيبة النعماني : ٢٧٦ ح ٥٧ باسناده عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن المختار ، عن خالد القلانسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

وأخرجه في الإثبات المذكور ص ٥٥٤ ح ٥٨٤ عن الإرشاد وعن كشف الغمّة : ٤٦٠/٢ نقلًا من . الإرشاد .

وفي الصراط المستقيم : ٢٤٩/٢ عن الإرشاد .

وفي البرهان للمتّقي الهندي : ١١٥ ح ١٣ عن عقد الدرر : ٥١ عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ عليها السلام ، وفيه « وعند زواله خروج المهديّ ، بدل « أمّا إنّ هادمه لا يبنيه » .

وأورده في العدد القويّــة : ٧٧ ح ١٢٩ والخرائـج : ٣/١١٦٣ مرســلاً عن الصادق عليــه السلام . مثله .

وفي العدد القويّة : ﴿ ملك بني العبّاس ﴾ بدل ﴿ ملك بني فلان ﴾ .

- (٤) مرجع الضمير في مختصر إثبات الرجعة هو محمد بن أبي عمير والظاهر أنّه الصحيح، إذ الفضل لم يرو
   عن سيف بن عميرة بل يروي عن ابن أبي عمير في موارد كثيرة .
- (°) قال النجاشي : بكر بن محمّد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجهٌ في هذه الطائفة ، من بيت جليل بالكوفة .

سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد ، وليس فيها راية بأهدى من رايــة اليهانيّـ يهدى إلى الحقّ<sup>(۱)</sup> .

٤٤٤ ـ عنه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال :
 يخرج قبل السفياني مصري ويماني (٢) .

عن عن عنه عن عشمان بن عيسى ، عن درست بن أبي منصور ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم .

ثمّ قال : إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله ، ويذهب ملك السّنين ويصير ملك الشهور والأيّام .

فقلت : يطول ذلك ؟ قال : كلا (٣) .

عن أي عن علي ، عن محمّد بن علي ، عن سلام بن عبد الله (١) ، عن أبي بصبر ، عن بكر بن حرب (٥) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون فساد

<sup>(</sup>۱) عنه إثبات الهداة : ۷۲۸/۳ ح ۵۷ وفي البحار : ۲۱۰/۵۲ ح ۵۲ عنه وعن إرشاد المفيد : ۳۲۰ عن سيف بن عميرة باختلاف يسير .

وأخرجه في كشف الغمَّة : ٢٠/٢، والصراط المستقيم : ٢٥٠/٢ عن الإرشاد .

وفي الإثبات المذكور ص ٧٣٣ ح ٨٤ عن إعالام الورى: ٢٩٩ عن سيف بن عميرة كا في الإثبات المذكور ص ٧٣٣ ح

ورواه في مختصر إثبات الرجعة : ٢١٦ ح ١٧ .

وأورده في الخرائج : ١١٦٣/٣ عن الصادق عليه السلام مثله .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢١٠/٥٢ ح ٥٣ وإثبات الهداة: ٧٢٨/٣ ح ٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٢١٠/٥٢ ح ٥٤ وإثبات الهداة : ٧٢٨/٣ ح ٥٩ وبشارة الإسلام : ١١٨ وأورد صدره في العدد القوية : ٧٧ ح ١٣٠ عن أبي عبد الله عليه السلام مختصراً .
 وفي الخرائج : ٣/٣٢ مرسلاً عنه عليه السلام إلى قوله: «على أحد » مثله .

<sup>(</sup>٤) قال النجاشي : سلام بن عبد الله الهاشمي ، له كتابٌ صغيرٌ ، رواه أبو سمينة محمّد بن عليّ الصيرفي .

 <sup>(</sup>٥) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: بكر بن حرب الشيباني: مولاهم على عدد الشيباني: مولاهم على المالي المولد على الشيباني: مولاهم على الشيباني: مولاهم على الشيبان

ملك بني فلان حتى يختلف سيفا بني فلان ، فإذا اختلفا(١) كان عند ذلك فساد ملكهم(٢) .

الفضل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : إنَّ من علامات الفرج حدثاً يكون بين الحرمين ، قلت : وأيّ شيء (يكون) (٣) الحدث ؟ فقال : عصبيّة تكون بين الحرمين ، ويقتل فلان من ولد فلان خسة عشر كبشاً(٤).

عن عن عن ابن فضال وابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليهاني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرضوا (٥) الناس بالكوفة يوم الجمعة ، لكأني أنظر إلى رؤس تندر (١) فيها بين المسجد وأصحاب الصابون (٧) .

الله عن على بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال : سأل رجل على الحسن عليه السلام عن الفرج ، فقال : ما تريد ، الإكثار أو أجمل لك ؟ .

<sup>(</sup>١) في البحار : اختلفوا .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۱۰/۵۲ ح ۵۰ .
 وأورده في الخرائج : ۱۱٦٤/۳ مرسلًا عنه عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخ ۾ أ ، ف ، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) عنه إثبات الهداة : ٧٢٨/٣ ح ٦٠ .

وفي البحار : ٢١٠/٥٢ ح ٥٦ عنه وعن إرشاد المفيد : ٣٦٠ عن الفضل بن شاذان مختصراً وفيــه • مسجدين ۽ بدل • حرمين ۽ .

وأخرجه في كشف الغمَّة : ٤٦١/٢ ونور الثقلين : ١٥٠/٤ ذح ١٢ عن الإرشاد .

وفي البحار المذكور ص ١٨٤ ذح ٨ ومرآة العقول : ١/٤٥ والإثبات المـذكور ص ٣٩٧ ذح ١٣٨ عن قرب الإسناد : ١٦٨ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ۽ عن البزنطي نحوه .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٣٨ عن الخرائج ١١٦٩/٣ عن البزنطي باختلاف يسير .

 <sup>(</sup>٥) قال في القاموس : واستعرضهم : قتلهم ولم يسأل عن حال أحد .

<sup>(</sup>٦) قال في القاموس : ندر الشيء ندوراً : سقط من جوف شيء أو من بين أشياء فظهر .

<sup>(</sup>٧) عنه البحار : ٢١١/٥٢ ح ٥٧ وعن إرشاد المفيد : ٣٦٠ عن حمَّاد بن عيسى وفيه : 1 فيها بين باب الفيل 2 بدل 3 فيها بين المسجد 2 .

وأخرجه في كشف الغمَّة : ٤٦١/٣ عن الإرشاد .

علائم ظهور الحجّة عجّل الله فرجه

فقال<sup>(١)</sup> : أريد تجمله لي .

فقال : إذا تحرَّكت رايات قيس بمصر ورايات كندة بخراسان . أو ذكر غير كندة (٢) .

وه ك عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ قدّام القاثم لسنة غيداقة (٣) يفسد التمر في النخل فلا تشكّوا في ذلك (٤) .

الربيع ، عن أمي لبيد ، قال : تُغيّر الحبشة البيت فيكسرونه ، ويؤخذ الحجر فينصب في مسجد الكوفة (٥) .

٢٥٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنّ السفيانيّ يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة .

<sup>(</sup>١) كذا في الإرشاد ونسخ وأ، ف، م، وفي الأصل ونسخة وح، : فقلت والظاهر أنَّه تصحيف.

۲۱ عنه إثبات الهداة : ۲۸/۳ ح ۲۱ .

وفي البحار : ٢١٤/٥٢ ح ٦٨ عنه وعن إرشاد المفيد : ٣٦٠ عن عليّ بن أسباط باختلاف . وأخرجه في كشف الغمّة : ٣٦ ٤٦١/٢ عن الإرشاد وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٣٦ عن الخرائج : ٣/١١٦٥ عن الحسن بن الجهم باختلاف يسير .

وفي الإثبات المذكور ص ٧٣٣ ح ٨٥ عن إعلام الورى : ٤٢٩ كيا في الإرشاد .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية : في حديث الإستسقاء « إسقنا غيثاً غدقاً مغدّقاً » الغدق ـ بفتح الدال ـ : المطر الكبار القطر .

وسنة غيداقة : أي كثيرة المطر .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٢١٤/٥٢ ح ٦٩ وإثبات الهداة: ٣٨٨٣ ح ٢٢ .

وأخرجه في الإثبات المذكور ص ٧٤٧ ح ١٧٤ وكشف الغمّة : ٤٦١/٢ عن إرشاد المفيد : ٣٦١ عن عليّ بن أبي حمزة باختلاف يسير .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٣٥ عن الخرائج : ٣٠٤١٣ عنه عليه السلام مثله .

وأورده في إعلام الورى : ٤٢٨ عن علىّ بن أبي حزة مثله .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٢١٥/٥٢ ح ٧٠ .

ثمّ قال عليه السلام : أستغفر الله حمل جمل ، وهو من الأمر المحتوم الذي لا بدّ منه (١) .

و الما الكلبيّ ، عن إسهاعيل بن مهران ، عن عشهان بن جبلّة ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كأنيّ بالسفيانيّ أو لصاحب (٢) السفيانيّ قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة ، فنادى مناديه : من جاء برأس [ رجل من ] (٣) شيعة عليّ فله ألف درهم ، فيثب الجار على جاره ويقول (٤) : هذا منهم ، فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم .

أمّا إنّ إمارتكم يـومئذ لا تكـون إلّا لأولاد البغايـا ، (و) (° كأنّي أنـظر إلى صاحب البرقع ؟ .

فقال : رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم (١) فيعرفكم ولا تعرفونه ، فيغمز (٧) بكم رجلًا رجلًا ، أما [ إنّه ] (٨) لا يكون إلّا ابن بغيّ (٩) .

\$ 60 ك عنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن المثنّى ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لينصرنَّ الله هذا الأمر بمن لا خلاق له (١٠)ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان (١١).

<sup>(</sup>١) عنه البحار : ٢١٥/٥٢ ح ٧١ وإثبات الهداة : ٣/٧٢٩ ح ٦٣ ويشارة الإسلام : ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) في البحار ونسخ وأ، ف، م، بصاحب السفياني .

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م، .

<sup>(</sup>٤) في نسخ و أ ، ف ، م ، فيقول .

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخة ( ح ) .

<sup>(</sup>٦) قال في القاموس : حاش الصَّيد : جاءَه من حواليه .

<sup>(</sup>٧) قال في أقرب الموارد : غمز بالرجل ـ وعليه ـ : سعى به شرًا وطعن عليه .

<sup>(</sup>٨) من البحار ونسخة ( ف ) .

<sup>(</sup>٩) عنه البحار : ٢٥/٥٢ ح ٧٧ وإثبات الهداة : ٣/٧٢٧ ح ٦٤ وبشارة الإسلام : ١٢٠ .

<sup>(</sup>١٠) قال في البحار: لعلّ المراد أنّ أكثر أعوان الحقّ وأنصار التشيع في هذا اليوم جماعة لا نصيب لهم في الدّين ولو ظهر الأمر وخرج القائم عليه السلام يخرج من هذا الدّين من يعلم الناس أنّه كان مقيماً على عبادة الأوثان حقيقة أو مجازاً وكان الناس يحسبونه مؤمناً.

أو أنَّه عند ظهور القائم عليه السلام يشتغل بعبادة الأوثان .

<sup>(</sup>١١) عنه البحار : ٣٢٩/٥٢ ح ٤٩ ويشارة الإسلام : ٣٣٠ .

200 \_ وعنه ، عن الحيّاني(١) ، عن محمّد بن الفضيل (٢) ، عن الأجلح (٣) ، عن عبد الله بن [أبي] الهذيل (٤) ، قال : لا تقوم الساعة حتى يجتمع كلّ مؤمن بالكوفة(٥) .

المقريء، عن عمد بن علي الرازي ، عن محمد بن إسحاق المقريء، عن المقريء، عن المقريء، عن المقريء، عن المقانعي (١) ، عن بكار ، عن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن سعيد (١) الأسدى ، عن (أبيه) (^) ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

قال : عام أو سنة الفتح ينشق (٩) الفرات حتى يدخل أزقّة الكوفة(١٠).

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن عبد الحميد الحماني الذي عدّه الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام . وعنونه في تهذيب التهذيب قائلًا : يحيى بن عبد الحميد بن عبد الله بن ميمون بن عبد الرحمن الحماني مات سنة ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) هو محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبي ، مولاهم ، أبو عبد الرحمن ثقةً ، من أصحاب الصادق عليه السلام ( رجال الشيخ ) .

<sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام في المسمين بيحيى قائلًا: يحيى بن عبد الله بن معاوية الكندى الأجلح أبو حجية .

وقال الشيخ المفيد (ره) في كتاب الكافية بعد ذكر حديث سنده هكذا: أبان بن عشمان عن الأجلح . . . : فهذا الحديث صحيح الإستاد ، واضح الطريق ، جليل الرواة (مستدرك الوسائل).

وعنونه في تهذيب الكمال وقال : روى عنه جعفر بن عون و . . . . . محمّد بن الفضيل بن غزوان ، مات سنة : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) قال في تهذيب التهدذيب : عبد الله بن أبي الهذيل العنزي أبو المغيرة الكوفي ، . . . روى عنه إسهاعيل بن رجاء . . . والأجلح بن عبد الله الكندي .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٢٥/٥٢ ح ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) هو عليّ بن العباس المقانعي المتقدّم ذكره في ح ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) في البحار : سعد .

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٩) في البحار والإرشاد ونسخ وأ، ف، م ، ينبثق .

<sup>(</sup>١٠) عنه البحار: ٢١٧/٥٢ ح ٧٦.

وأخرجه في كشف الغمّة : ٤٦١/٢ والصراط المستقيم : ٢٥٠/٢ وإثبات. الهـداة : ٧٤٢/٣ ح ١٢٥ عن إرشاد المفيد : ٣٦١ عن إبراهيم بن محمّد مثله .

20٧ - الفضل بن شاذان (۱) ، عن محمّد بن عليّ ، عن عثمان بن أحمد السّماك ، عن إبراهيم بن عبد الله الماشميّ ، عن إبراهيم بن حمّاد (۲) ، عن سعيد أبي عشمان (٤) ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تنزل الرايات السود الّتي تخرج من خراسان إلى الكوفة ، فإذا ظهر المهديّ عليه السلام بعث إليه بالبيعة (٥) .

20۸ - الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنّ القائم صلوات الله عليه ينادي اسمه (٦) ليلة ثلاث وعشرين ، ويقوم يوم عاشوراء يـوم قتل فيـه الحسين بن على عليهما السلام (٧) .

وفي إثبات المذكور ص ٧٣٣ ح ٨٦ عن إعلام الورى: ٤٢٩ عن إبراهيم بن محمّد مثله .
 وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٣٥ عن الخرائج : ٣/١٦٤ عن الصادق عليه السلام كما في الإرشاد .

<sup>(</sup>۱) الظاهر وقوع سهو في هذا السند لأنَّ عثمان بن أحمد السَّماك توفي سنة ٣٤٤ على ما ذكر في لسان الميزان وميزان الإعتدال والفضل بن شاذان توفي سنة ٢٦٠ ، فيحتمل قوياً كونه شخصاً آخراً وقد عد في لسان الميزان في جملة من روى عن ابن السماك ، أبو عليّ بن شاذان ، وهو الحسن بن أحمد بن شاذان المتوفى سنة ٢٦٦ الوافي بالوفيات .

 <sup>(</sup>٢) قبال في تاريخ بغداد : إسراهيم بن هاني ، أبو إسحاق النيسابوري ، كبان أحد الأبدال توفي سنة ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) قال في تهذيب التهذيب: نعيم بن حمّاد بن معاوية بن الحارث بن حمام بن سلمة بن مالك الخزاعي
 أبو عبد الله المروزي الفارض ، سكن مصر توفي سنة ٢٢٨ في السجن ببغداد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : سعيد ، عن أبي عثمان وكذا البحار ونسخة (ح ، .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٢١٧/٥٢ ح ٧٧ وإثبات الهداة : ٣/٧٢٩ ح ٦٥ . وأخرجه في الملاحم والفتن لابن طاووس : ٥٥ وعقد الدرر : ١٣٩ وبرهان المتقي الهندي : ١٥٠ ح ١٢ والحاوي للفتاوى : ٢/٦٦ عن فتن نعيم بن حماد ص ٨٥ مثله وص ٨٨ باختلاف يسير . وأورده في الحراثج : ٣/١٥٨/٣ عن الإمام الباقر عليه السلام مثله .

<sup>(</sup>٦) في البحار : باسمه .

 <sup>(</sup>٧) عنه البحار : ۲۹۰/۰۲ ح ۲۹ وإثبات الهداة : ۳۱۵ م ۳۵۲ وص ۷۲۹ ح ۲٦ .
 وأخرجه في كشف الغمّة : ۳۶/۳۰ عن إعلام الورى : ٤٣٠ كها في الإرشاد سنداً ومتناً .
 وقطعة منه في البحار : ۲۹۷/۵۲ ح ٥٦ وحلية الأبرار : ۲۱٤/۲ عن غيبة النعماني : ۲۸۲ ح ٦٨ =

409 ـ الفضل ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن سنان ، عن حيّ بن مروان (١) عن عليّ بن مهزيار (٢) قال : قال أبو جعفر عليه السلام (٣) : كأنّي بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائماً بين الركن والمقام ، بين يبديه جبرئيل عليه السلام (٤) ينادي : البيعة لله ، فيملأها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً (٥) .

• ٦٦ ـ [ الفضل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يخرج القائم إلاّ في وترٍ من السنين تسع وثلاث وخمس وإحدى ؟(١) .

باسناده عن أبي بصير وأورده في روضة الـواعظين : ٣٦٣ والفصــول المهمّة : ٣٠٣ عن الصــادق
 عليه السلام كما في الإرشاد .

<sup>(</sup>١) في إثبات الهداة : حسن بن مروان ، وفي نسخ ۽ أ ، ف ، م ۽ . حسن بن مروان ( بهرام خ ل ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة وف ۽ عليّ بن مهرام ، وفي الإثبات : عليّ بن مهران ولم نجد لهما ذكراً في كتب الرجال .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر الثاني عليه السلام لأن علي بن مهزيار لم يلق الإمام الباقر عليه السلام ، بل كان من
 أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ، وفي نسخة ، ف ، أبو عبد الله عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) في نسخ وأ، ف، م و يد جبرئيل على يديه .

 <sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٢٩٠/٥٢ ح ٣٠ وإثبات الهداة : ٣١٤/٥ ح ٣٥٣ ومنتخب الأثر : ٤٦٤ ح ٤ .
 وأورده في الخرائج : ٣١٥٩/٣ عن الباقر عليه السلام باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٦) عنه إثبات الهداة : ١٤/٣ ح ٢٥٤ .

وأخرجه في البحار : ٢٩١/٥٢ ح ٣٦ والمستجاد : ٥٥٢ عن إرشاد المفيد : ٣٦١ عن الحسن بن محبوب وفيه « سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع » .

وفي الإثبات المذكور ص ٥٥٥ ح ٥٨٦ عن الإرشاد وكشف الغمّة : ٤٦٢/٢ ـ نقلًا من الإرشاد ـ وروضة الواعظين : ٣٦٣ عن الصادق عليه السلام .

وفي كشف الغمَّة : ٣٤/٣ عن إعلام الورى : ٤٢٩ كيا في الإرشاد سنداً ومتناً .

وفي منتخب الأنوار المضيئة: ٣٥ عن الخرائج: ١١٦١/٣ عن الصادق عليه السلام باختلاف

وفي إحقاق الحقّ : ٢٠١/ ٣٥ عن العرائس الواضحة : ٢٠٩ (طبع القاهرة) وجالية الكدر : ٢٠٨ (طبع مصر) \_ كها في الإرشاد \_ وعن الفصول المهمّة : ٣٠٢ نقلًا من الإرشاد ظاهراً وفي كشف الأستار للنوري : ٣٢٣ والعطر الوردي : ٥١ عن أخبار الدول : ١١٨ مرسلًا عن أبي بصير كها في الإرشاد .

وأورده في العدد القويّة : ٧٦ ح ١٢٨ عن الصادق عليه السلام مثله والحديث أثبتناه من الإثبـات ونسخ و أ ، ف ، م » .

٤٦١ ـ الفضل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خروج القائم من المحتوم .

قلت : وكيف يكون النداء ؟ .

قال : ينادي منادٍ من السهاء أوَّل النهار : ألا إنَّ الحقِّ في على وشيعته .

ثمَّ ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار : ألا إنَّ الحقّ في عشهان وشيعته ، فعند ذلك يرتاب المبطلون(١) .

٤٦٢ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال :

ينادي منادٍ من السهاء باسم القائم عليه السلام ، فيسمع ما بين المشرق إلى المغرب ، فلا يبقى راقد إلا قام ، ولا قائم إلا قعد ، ولا قاعد إلا قام على رجليه من ذلك الصوت ، وهو صوت جبرئيل الروح الأمين(٢) .

٤٦٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عيّاش ، عن الأعمش ، عن أبي وائل (٣) ، عن حـ ذيفة قـال : سمعت رسول الله صـلى الله عليه وآلـه وسلّم وذكـر المهـديّ فقال :

إنّه يبايع بين الرّكن والمقام ، اسمه أحمد وعبد الله والمهديّ ، فهـذه أسهاؤه ثلاثتها (٤) .

<sup>(</sup>۱) عنه البحار: ۲۹٬۰۵۲ ح ۳۱ وإثبات الهداة: ۱۳/۲۲ ح ۲۷ .

وصدره في الاثبات المذكور ص ١٤٥ ح ٣٥٥ .

وقد تقدّم بتهامه في ح ٤٣٥ بسند آخر وله تخريجات ذكرناها هناك .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۹۰/۵۲ ح ۳۳ وإثبات الهداة : ۷۲۹/۳ ح ۲۸ ومنتخب الأثر : ٤٤٨ ح ٧ .
 وأورده المتقي الهندي في البرهان : ۱۰۹ ذح ۲۱ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام باختلاف .
 وصدره في عقد الدرر : ۱۳۷ عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف .

وفي قول المختصر : ٢٦ رقم ٥٤ مضمراً باختلاف .

 <sup>(</sup>٣) قال في تهذيب التهذيب : شقيق بن سلمة الأسدي أبو واثـل الكوفي.أدرك النبي صـل الله عليه
 وآله وسلم ولم يره .

مات سنة ٨٢ بعد الجهاجم في خلافة عمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢٥/٥٢ ح ٣٣ وإثبات الهداة : ٣/٥١٥ ح ٣٥٦ ومنتخب الأثر : ٤٦٨ ح ١ . =

\$73 \_ عنه ، عن ابن أبي عمير وابن بزيع (١) ، عن منصور بن يونس (٢) ، عن إسهاعيل بن جابر ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل القائم الكوفة لم يبق مؤمن إلا وهو بها أو يجيء (٣) إليها ، وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام (٤) ويقول لأصحابه : سيروا بنا إلى هذه الطاغية فيسير إليه (٥) .

عبد ، عن عبد الله الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن صالح بن محمّد ، عن هانىء التهار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد بيديه .

ثمّ قال : هكذا بيده ، فأيّكم يمسك شوك القتاد بيده ؟ .

ثمّ قال : إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة فليتّق الله عبد وليتمسَّك بدينه (١) .

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٥ عن الخرائج : ١١٤٩/٣ عن حذيفة مثله .
 ويأن في ح ٤٨٦ .

(١) هو أبو جعفر محمّد بن إسهاعيل بن بزيع الذي قال النجاشي في حقّه : كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم ، كثير العمل .

(٢) قال النجاشي : منصور بن يونس بُزُرج أبو يجيى ، وقيل : أبو سعيد ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي
 عبد الله وأبي الحسن عليها السلام .

(٣) في نسخ وأ، ف، م، يحنّ .

(٤) قال في البحار: « وهو قول أمير المؤمنين » من كلام أبي جعفر عليه السلام ، ويحتمل الرُّواة وفساعل « يقول » القائم عليه السلام ، ولعلَّ المراد بالطاغية السفيانيّ .

(°) عنه البحار: ٣٥/ ٣٣٠ ح ٥١ وإثبات الهداة: ٣١٤/٥ ح ٣٥٧ . وأخرج صدره في إثبات الهداة: ٣٨٥/٥ عن البحار: ٣٥٥/٥٣ ذح ١٩٧ عن أبي جعفر عليه السلام نقلاً من كتاب الغيبة للسيد عليّ بن عبد الحميد باختلاف يسير .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٩٠ عن أبي جعفر عليه السلام باختـلاف ، وفي الخرائـج : ٣-١١٥٩ عنه عليه السلام مثله .

(٦) عنه البحار: ١١١/٥٢ ح ٢١ وعن كهال الدين: ٣٤٦ ح ٣٤ باسناده عن محمّد بن عيسى باختلاف.

وفي إثبات الهداة : ٣٢٥/٣ ح ١٤ عن كتبابنـا هـذا وعن الكـافي : ٣٣٥/١ ح ١ بــاسـنــاده عن صالح بن خالدعن يمان التهار عن أبي عبد الله عليه السلام باختلاف يسير . ٤٦٦ عن الفضل بن شاذان ، عن إسهاعيل بن مهران (١) ، عن أيمن بن محرز (٢) ، عن رفاعة بن موسى ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : طوبي لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه ، يتولّى وليّه ويتبرّاً من عدوّه ، ويتولّى الأثمّة الهادية من قبله ، أولئك رفقائي وذوو وُدّي ومودّي ، وأكرم أُمّتي عليّ .

قال رفاعة : وأكرم خلق الله عليُّ<sup>(٣)</sup> .

الله بن سنان ، عن أبي عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : سيأتي قوم

<sup>=</sup> وأخرجه في البحار : ١٣٥/٥٢ ح ٣٩ عن غيبة النعماني : ١٦٩ ح ١١ ـ باسناده عن محمّد بن عيسى نحوه ، وذيل ح ١١ عن محمّد بن يعقوب .

وفي الإثبات المذكور ص ٤٧٣ ح ١٥٣ عن الكمال .

وفي البحار : ١٤٥/٥١ ح ١٣ والإثبات المذكور أيضاً ص ٤٧٢ ح ١٥١ عن كمال الدين : ٣٤٣ ح ٢٥ باسناده عن محمّد بن عيسى مختصراً .

ورواه في تقريب المعارف : ١٩١ عن يمان التهار مثله .

وفي إثبات الوصيّة : ٢٢٦ عن الحميري ، عن محمّد بن عيسى ، عن صالح بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مختصراً باختلاف .

<sup>(</sup>۱) هو: إسهاعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني وإسم أبي نصر زيد ، يكنى أبا يعقوب ، ثقة معتمدٌ عليه ، روى عن جماعة من أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ولقى السرضا عليه السلام وروى عنه ( رجال النجاشي وفهرست الشيخ ) .

 <sup>(</sup>٢) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليها السلام .
 وعدّه العرقي من أصحاب الكاظم عليه السلام .

<sup>-</sup> من الحاربي عن ١٠٠٠ بـ ٢٠٠٠ على المدار ، ١٠٠٠ م

 <sup>(</sup>٣) عنه البحار : ١٢٩/٥٢ ح ٢٥ وإثبات الهداة : ١/٥٥٠ ح ٣٧٨ .
 وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٥ عن الخرائج ١١٤٨/٣ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 باختلاف يسير واختصار في ذيله .

وفي البحار: ٧٢/٥١ ح ١٥، ١٥ وإثبات الهداة: ٣/٢٦ ح ١٠٤ ونور الثقلين: ٢/٥٠٥ ح ١٠٤ عن أبي حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ وح ٣ باسناد آخر عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

وفي غاية المرام : ٧١٠ ح ٢٠ ـ ٢١ عن ابن بابويه .

من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خسين منكم .

قالوا: يا رسول الله نحن كنّا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. فقال: إنّكم لوتحمُّلون(١) لِما مُمُّلوا لم تصبروا صبرهم(٢).

374 ـ سعد ، عن أحمد بن عمد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عمّن حمد شد الله عمّن حمد الله عمّن حمد الله عمد الجعفي قال : قال أبدو عبد الله عليه السلام : أقرب ما يكون العباد من (٤) الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجّة الله فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه ، وهم في ذلك يعلمون أنّه لم تبطل حجّة الله ولا ميثاقه ، فعندها توقّعوا (٥) الفرج صباحاً ومساءً ، فإنّ أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجّته ، فلم يظهر لهم .

وقد علم أنَّ أولياءه لا يرتابون ، ولو علم أنَّهم يرتابون ما غيَّب ( عنهم )<sup>(١)</sup> حجَّته طرفة عين ، ولا يكون ذلك إلاَّ على رأس أشرار (٧) الناس (^) .

<sup>(</sup>١) في النسخ والبحار: لو تحملوا والظاهر أنَّه تصحيف والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۱۳۰/۵۲ ح ۲۲ .

وفي منتخب الأثر : ٥١٥ ح ١٠ عنه وعن الخرائج .

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٥ عن الخرائج : ٣/١١٤٩ مرسلًا عن النبيّ صلّى الله عليه والدوسلّم مثله .

<sup>(</sup>٣) في الكمال وإعلام الورى والبحار : محمَّد بن سنان .

<sup>(</sup>٤) في البحار: إلى الله.

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م ، فتوقّعوا وفي البحار : فتوقّعوا الفرج كلّ صباح ومساء .

<sup>(</sup>٦) ليس في البحار ونسخة وف، .

<sup>(</sup>٧) في الكافي والكمال وغيبة النعماني: شرار الناس.

<sup>(</sup>۸) عنه البحار: ۱۶/۵۲ ح ۲۷ وعن كهال الدين: ۳۳۷ ح ۱۰ ـ باسناده عن محمّد بن خالد ـ وص ۱۳۹ ح ۲۱ ـ عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد الله باختلاف يسير ـ وغيبة النعهاني: ۱۶۱ ح ۱ ـ باسناده عن محمّد بن خالد باختلاف وص ۱۶۲ ح ۲ ـ نقلاً عن محمّد بن يعقوب باسناده عن محمّد بن خالد باختلاف يسير.

وأخرجه في البحار المذكور ص ٩٤ ح ٩ عن كمال الدين : ٣٣٩ ح ١٧ ـ باسناد آخر عن أبي عبد الله عليه السلام ـ وعن غيبة النصاني : ١٦٢ ح ٢ نقلًا عن محمّد بن يعقوب باسناده عن المفضل بن عمر .

279 ـ الفضل ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن خالد العاقولي (١) ، في حديث له عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قبال : فها تمدّون أعينكم ؟ فها تستعجلون ؟ ألستم آمنين ؟ أليس الرّجل منكم يخرج من بيته فيقضي حواثجه ثمّ يرجع لم يختطف ؟ إن كان من قبلكم [ من هو ] (٢) على ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم فتقطع يداه ورجلاه ويصلب على جذوع النخل ويُنشر بالمنشار ، ثمّ لا يعدو ذنب نفسه (٣) .

ثمّ تلا هذه الآية ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأسآء والضرّآء وزلزلوا حتى يقول الرّسول والذّين آمنوا معه متى نصر الله ألا إنّ نصر الله قريب ﴾ (٤) .

٤٧٠ ـ الفضل ، عن محمَّد بن عليّ ، عن جعفر بن بشير (٥) ، عن خالد بن

وفي إثبات الهداة : ٣/٧٠/ ح ١٤٢ عن كتابنا هذا وعن كمال الدين .

ورواه الكافي : ٢٣٣/١ ح ١ كما في النعماني .

وفي تقريب المعارف: ١٨٨ عن المفضل بن عمر نحوه .

وأورده في إعلام الورى : ٤٠٤ عن محمّد بن خالد البرقي باختلاف يسير .

(١) عدّه الشيخ والبرقي في رجالهما من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا : خالد العاقبولي وهو أبنو إسماعيل الخيّاط بن نافع البجليّ .

(٢) من نسخة و ف ۽ وفي نسختي و أ ، م ۽ : ممن هو .

(٣) قال في البحار : قوله: « ثمّ لا يعدو ذنب نفسه » أي لا ينسب تلك المصائب إلّا إلى نفسه وذنبه ، أو لا يلتفت مع تلك البلايا إلّا إلى إصلاح نفسه وتدارك ذنبه .

(٤) عنه البحار: ٢٥/٥٢ ح ٢٨

وأخرجه في منتخب الأنـوار المضيئـة : ٣٢ وتفسـير الصــافي : ٢٤٦/١ ونــور الثقلين : ٢٠٩/١ ح ٧٨٦ عن الخراثج : ٣/١١٥٥ عن عليّ بن الحسين عليهها السلام مختصراً .

والآية في البقرة : ٢١٤ .

(٥) قال النجاشي : جعفر بن بشير ، أبو محمد البجلي ، الوشاء ، من زهّاد أصحابنا ، وعبّادهم ، ونسّاكهم ، وكان ثقة .

وقال الشَّيخ في الفهرست : جعفر بن بشير البجلي ، ثقةً جليل القدر ، لـه كتاب ، مات سنة ٢٠٨ .

أبي عمارة (١)، عن المفضل بن عمر قال : ذكرنا القائم عليه السلام ومن مات من أصحابنا ينتظره ، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام :

إذا قام أتى المؤمن في قبره فيقال له : يا هذا ! إنّه قد ظهر صاحبك ، فإن تشأ أن تلحق به فالحق ، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربّك فأقم (٢) .

الحسن عليه السلام عن شيء من الفرج . الحسن عليه السلام عن شيء من الفرج .

فقال: أولست تعلم أنَّ انتظار الفرج من الفرج ؟ .

قلت: لا أدرى إلّا أن تعلّمني .

فقال: نعم، إنتظار الفرج من الفرج (٣).

[ فإنّك ] (٤) إذا عرفته لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أو تأخّر ، ومن عرف إمامك ثمّ مات قبل أن يرى هذا الأمر ثمّ خرج القائم عليه السلام كان له من الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه (٥) .

٤٧٣ ـ عنه ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم (٦) ، عن على بن أبي حمزة ،

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، خالد أبي عمارة.

<sup>(</sup>۲) عنه البحار ۹۱/۵۳ ح ۹۸ , وإثبات الهداة :  $\pi$ /۹۱ ح  $\pi$  والإيقاظ من الهجمة :  $\pi$  د  $\pi$  .

وأخرج من قوله عليهالسلام: « إذا قام » في منتخب الأنوار المضيئة : ٣٦ عن الخرائج : ١١٦٦/٣ عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ١٣٠/٥٢ ح ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) من البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ١٣١/٥٢ ح ٣٠ وإثبات الهداة: ٣/٥١٥ ح ٣٥٩ ومنتخب الأثر: ٥١٥ ح ١١. وأخرج صدره في البحار: ١٤١/٥٢ ح ٥٦ عن غيبة النعماني: ٣٢٩ ح ١ عن محمّد بن يعقبوب بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام .

ورواه في الكافي : ٣٧١/١ ح ١ كيا في النعياني .

<sup>(</sup>٦) قال النجاشي : عبد الرحمان بن محمّد بن أبي هاشم البجلي ، أبو محمّد ، جليـل من أصحابـنا ، ثقةً ، ثقةً

عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما تستعجلون بخروج القائم؟ فوالله ما لباسه إلاّ الغليظ، وما طعامه إلاّ الشعير الجشب<sup>(١)</sup> وما هو إلاّ السيف، والموت تحت ظلّ السيف<sup>(٢)</sup>.

274 - عنه ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى الحناط ، عن عبد الله بن عجلان (٣) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من عرف هذا (٤) الأمر ثمّ مات قبل أن يقوم القائم عليه السلام كان له مثل أجر (٥) من قتل معه (١) .

٤٧٥ ـ ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن جعفر بن محمّد عليههَا السلام أنّه قال : حقيق على الله أن يدخل الضُلّال الجنّة .

فقال زرارة: كيف ذلك جعلت فداك؟.

قال : يموت الناطق ولا ينطق الصامت ، فيموت المرء بينهما فيدخله الله

<sup>(</sup>١) الجشب: ما غلظ من الطعام أو ما كان بلا أدام ( القاموس المحيط ) .

<sup>(</sup>٢) عنه إثبات الهداة: ١٥/٣ ح ٣٦٠ .

وفي البحار: ٣٥٤/٥٣ عنه وعن غيبة النعاني : ٢٣٣ ح ٢٠ ، باسناده عن عليّ بن أبي حمزة مثله . وصدره في مستدرك الوسائل : ٢٧٤/٣ ح ٩ عنهما وأخرجه في البحـار المذكـور ص ٣٥٥ ح ١١٦ وحلية الأبرار : ٢/٢٩ ـ ٦٣٠ ومستدرك الوسائل : ٣/٢٧٥ ذح ١٠ عن غيبة النعماني : ٣٣٤ ذح ٢١ باسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ووهيب ، عن أبي بصير مثله .

وفي الإثبات المذكور ص ٥٤٠ ح ٥٠٣ ، ٥٠٤ عن غيبة النعماني .

وفي كشف الأستار : ١٦٦ عن عقد الدرر : ٢٢٨ عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ عليهم السلام كما في النعماني الثاني .

وفي منتخبُ الأنـوار المضيئة : ٣٢ عن الخـرائج : ٣/١١٥٠ عن عـليّ بن الحــين عليهــها الــــلام مثله .

<sup>(</sup>٣) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وكذا البرقي مع توصيفه بالكندى .

وعدّه ابن شهر اشوب في المناقب : ٢٨١/٤ من خواصّ أصحاب الصادق عليه السلام ، وهذا ظاهر عبارة الكثبي أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بهذا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أجر مثل.

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ١٣١/٥٢ ح ٣١ وإثبات الهداة : ٣١٥/٥ ح ٣٦١ ومنتخب الأثر : ٥١٥ ح ١٢ .

الحنة <sup>(١)</sup> .

27٦ - أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضل الشيباني ، عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة العمريّ ، عن أبي يوسف يعقوب بن نعيم بن عمرو قرقارة الكاتب ، عن أحمد بن محمّد الأسديّ ، عن محمّد بن أحمد ، عن إسهاعيل بن عيّاش (٢) ، عن مهاجر بن حكيم (٣) ، عن معاوية بن سعيد (١٤) ، عن أبي جعفر عمّد بن على عليها السلام قال : قال علىّ بن أبي طالب عليه السلام (٥) :

إذا اختلف رمحان بالشام فهو آية من آيات الله تعالى .

قيل: ثم مه؟ .

قال : ثمّ رجفة تكون بالشام يهلك فيها مائة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذاباً على الكافرين .

فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين<sup>(١)</sup> الشهب ، والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحلّ بالشام .

فإذا كان ذلك فانتظروا خسفاً بقرية من قرى الشام يقال لها « حسوستا » (٧٠) فإذا كان ذلك فانتظروا ابن آكلة الأكباد (٨٠) بوادي اليابس (٩٠) .

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٥/ ٢٩٠ ح ٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخ ١١، ف، م، وغيبة النعماني وفي الأصل: إسهاعيل بن عبَّاس.

<sup>(</sup>٣) في نسخ وأ، ف، م، مهاجر بن حكم .

<sup>(</sup>٤) في غيبة النعمان : المغيرة بن سعيد ، وهو من أصحاب الباقر عليه السلام .

 <sup>(</sup>٥) في نسخة دح ، والأصل والبحار : قال : قال لي عليّ بن أبي طالب عليه السلام والظاهر أنّه سهو والصحيح ما أثبتناه من نسخ د أ ، ف ، م ، والإثبات .

 <sup>(</sup>٦) قال في مجمع البحرين : البرذون ـ بكسر الباء الموحدة والذال المعجمة ـ هو من الخيل الذي أبـواه
 أعجميان والأنثى برذونة ، والجمع براذين .

 <sup>(</sup>٧) في نسخ الأصل : خرشنا ، وهـو بلد قرب ملطبة من بلاد الـروم ، وما في المتن كـها في كتــابي
 الإشاعة : ٩١ ولوامع الأنوار البهية : ٧٧/٢ .

وحرستا بالتحريك وسكون السين : قرية كبيرة عامرة في وسط بساتين دمشق عملي طريق حمص ، بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ ( مراصد الإطّلاع )

<sup>(</sup>٨) الظاهر أنَّ المراد به السفياني .

<sup>(</sup>٩) عنه البحار : ٢١٦/٥٢ ح ٧٣ وإثبات الهداة : ٣/٧٣٠ ح ٦٩ وأخرجه في البحار : ٢٥٣/٥٢ =

27۷ - قسرقارة ، عن محمّد بن خلف (۱) ، عن الحسن بن صالبح بن الأسود (۲) ، عن عبّار الدَّهني (٤) قال : الأسود (۲) ، عن عبد الجبار بن العبّاس الهمداني (۳) ، عن عبّار الدَّهني (٤) قال : قلت : حل قال أبو جعفر عليه السلام : كم تعدّون بقاء السفياني فيكم ؟ قال : قلت : حمل امرأة تسعة أشهر .

قال : ما أعلمكم يا أهل الكوفة(٥) .

النصر إسهاعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال العجلي<sup>(١)</sup> قال : حدّثنا محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليل<sup>(٧)</sup> قال : حدّثنا جعفر بن سعد الكاهلي<sup>(٨)</sup>، عن الأعمش، عن بشر بن غالب<sup>(٩)</sup>

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ٢٩ عن الخرائج : ١١٥١/٣ عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله . وأورده في العدد القويّة : ٧٦ ح ١٢٧ عن أمير المؤمنين عليه السلام باختلاف .

(١) في الإثبات ونسخ وأ، ف، م، محمَّد بن عليِّ بن خلف.

(٢) ذكره ابن حبان في الثقات فقال : الحسن بن صالح بن أبي الأسود اللَّيثي .

(٣) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: عبد الجبّار بس العباس الهمداني ، الشبامي .

وذكره في تهذيب التهذيب قائلاً: . . . . الهمداني ، الكوفي ، والشبام جبل باليمن . وذكره العقيل في كتاب الضعفاء الكبير وقال : كان يتشيّم ثم نقل أنّه كوفي ليس به بأس .

(٤) قال النجاشي في ترجمة إبنه معاوية بن عهار بن أبي معاوية ، خباب بن عبد الله الدهني : وكان أبوه
 عهار ثقة في العامة ، وجها يكنى أبا معاوية وأبا القاسم وأبا حكيم .

(٥) عنه البحار : ٢١٦/٥٢ ح ٧٤ وإثبات الهداة : ٣/٧٣٠ ح ٧٠ وأورده في الخرائج : ٣/٩١٩٠ عن الإمام الباقر عليه السلام مثله .

(٦) ذكره في تاريخ بغداد وقال : توقي أبـو النضر المروزي إسـماعيل بن أخي نــوح المضروب المعروف بالفقيه ، ليلة الإثنين لثلاث وعشرين خلت من شعبان سنة ٢٧٠ وقد بلغ أربع وثمانين سنــة فيما ذكــ .

(٧) وثقه السيد الخوثي في معجم رجال الحديث .

 (٨) ذكره ابن حبان في الثقات وقال : جعفر بن سعد بن عبيد الله الكاهلي ، يروي عن الأعمش وأبيه وسلام الكاهلي .

(٩) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الحسين عليه السلام وذكره مع توصيفه بالأسدي الكوفي في أصحاب السجاد عليه السلام .

وعدُّه البرقي في أصحاب أمير المؤمنين والحسنين والسجَّاد عليهم السلام .

ح ١٤٤ عن غيبة النعماني : ٣٠٥ ح ١٦ باسناده عن إسماعيل بن عيّاش نحوه .

قـال : يقبل السفيـانيّ من بلاد الـرّوم متنصراً (١٠) في عنقـه صليب وهو صـاحب القوم(٢) .

8۷۹ ـ قسرقسارة ، عن نصر (٣) بن اللّيث المسروزيّ ، عن ابن طلحة الجحدري (٤) قال : حدّثنا عبد الله بن لهيعة ، عن أبي زرعة (٥) ، عن عبد الله بن رزين (٢) ، عن عبّار بن ياسر أنّه قال : إنّ دولة أهل بيت نبيّكم في آخر الزمان ، ولها إمارات ، فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفّوا حتى تجيء إماراتها .

فإذا استثارت عليكم الروم والترك ، وجهّزت الجيوش ، ومات خليفتكم الدي يجمع الأموال ، واستخلف بعده رجل صحيح ، فيخلع بعد سنين من بيعته ، ويأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ (٧) ويتخالف الترك والروم ، وتكثر الحروب في الأرض ، وينادي مناد من (^) سور دمشق : ويل لأهل الأرض من شرّ قد اقترب ، ويخسف بغربي مسجدها حتى يخر حائطها ، ويظهر ثلاثة نفر بالشام كلّهم يطلب الملك ، رجل أبقع ، ورجل أصهب ، ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج في كلب ، ويحضر الناس بدمشق ، ويخرج أهل الغرب إلى مصر .

فإذا دخلوا(٩) فتلك إمارة السفيانيّ ، ويخرج قبل ذلك من يدعو لأل محمّد عليهم السلام ، وتنزل الـترك الحيرة ، وتنزل الروم فلسطين ، ويسبق عبد الله

<sup>(</sup>١) في الأصل : منتصراً والظاهر أنَّه تصحيف .

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢١٦/٥٢ ح ٧٥ ومنتخب الأثر: ٤٥٥ ح ٦ .

<sup>(</sup>٣) في البحار : نضر بن اللَّيث المروزي .

<sup>(</sup>٤) في نسخ «أ، ف، م، «كليب بن طلحة الجحدري.

 <sup>(</sup>٥) قال في تهذيب التهذيب : أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبـد الله البجلي الكـوفي ، قبل إسمـه هرم . . . رأى عليًا عليه السلام .

<sup>(</sup>٦) في سنن الداني : عبد الله بن زُرير الغافقي .

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى: وكان ثقة ، له أحاديث ، وشهد مع عليّ عليه السلام صفّين ، ومات سنة ٨١.

 <sup>(</sup>٧) قال في البحار : قوله و من حيث بدأ ، أي من جهة خراسان ، فإن هولا كو توجه من تلك الجهة كها
 أن بدء ملكهم كان من تلك الجهة حيث توجّه أبو مسلم منها إليهم .

<sup>(</sup>٨) في البحار ونسخ و أ ، ف ، م ، عن .

<sup>(</sup>٩) في نسخ و أ ، ف ، م ، رحلوا .

(عبد الله )(١) حتى يلتقي جنودهما بقرقيسياء(٢) على النهر، ويكون قتال عظيم، ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء، ثمّ يرجع في قيس حتى ينزل الجزيرة السفيانيّ، فيسبق البهانيّ [ فيقتل ](٣) ويحوز السفيانيّ ما جمعوا.

ثمّ يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم ويقتل رجلًا من مسمّيهم. ثمّ يخرج المهديّ على لوائه شعيب بن صالح ، وإذا (٤) رأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان فالحقوا (٥) بمكّة ، فعند ذلك تقتل النفس الزكيّة وأخوه بمكّة ضيعة ، فينادي منادٍ من السياء : أيّها الناس إنّ أميركم فلان ، وذلك هو المهديّ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً (١).

\* ٤٨٠ عنه ، عن محمّد بن خلف الحدّاد [يّ] (٢) ، عن إسهاعيل بن أبان الأزديّ (^) ، عن سفيان بن إبراهيم الجريريّ أنّه سمع أباه يقول : النفس الزكيّة غلام من آل محمّد اسمه : محمّد بن الحسن يقتل بلا جرم ولا ذنب ، فإذا قتلوه لم يبق لهم في السهاء عاذر ولا في الأرض ناصر .

<sup>(</sup>١) ليس في البحار.

 <sup>(</sup>۲) قرقیسیاء: بالفتح، ثم السكون، وقاف آخری، ویاء ساكنة، وسین مكسورة، ویاء آخری،
والف ممدودة: بلد علی الخابور عند مصبه، وهی علی الفرات، جانب منها علی الخابور وجانب
علی الفرات، فوق رحبة مالك بن طوق (مراصد الإطلاع).

<sup>(</sup>٣) من نسخ وأ، ف، م ۽ .

<sup>(</sup>٤) في البحار ونخ (أ، ف، م) فإذا .

<sup>(</sup>a) في البحار : فالتحقوا .

<sup>(</sup>٦) عنه البحار : ٢٠٧/٥٢ ح ٤٥ ومنتخب الأثر : ٤٥٢ ح ٢ وأخرجه في عقد الدرر : ٤٦ عن سنن الداني : ٨٧ باسناده عن المعمر بن أبي زرعة ، عن عبد الله بن زرير الغافقي مختصراً . وأورد صدره في الخرائج : ١١٥٤/٣ عن جعفر مثله .

<sup>(</sup>٧) قال في تهذيب التهذيب : محمّد بن خلف الحدّادي ، أبو بكر البغدادي ، المقريء ، تـوفي سنة ٢٦١ .

 <sup>(</sup>٨) قال في تهذيب الكيال : إسهاعيـل بن أبان الـورّاق الأزدي ، أبو إسحـاق ، ويقال : أبـو إبراهيم
 الكوف ، روى عنه جماعة منهم : محمّد بن خلف الحدّاديّ ، توفي سنة ٢١٠ .

فعند ذلك يبعث الله قائم آل محمّد في عصبة لهم أدقّ في أعين الناس من الكحل ، إذا (١) خرجوا بكى لهم الناس ، لا يرون إلّا أنّهم يختطفون ، يفتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربها ، ألا وهم المؤمنون حقّاً ، ألا إنّ خير الجهاد في آخر الزمان (٢) .

ا ٤٨١ عنه ، عن أبي حاتم (٣) ، عن محمّد بن يزيد الآدمي (٤) \_ بغداديّ عابد \_ قال : حدّثنا يحيى بن سليم الطائفي (٥) ، عن متيل بن عباد (٦) قال : سمعت أبا الطفيل يقول : سمعت عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول : أظلّتكم فتنة ( مظلمة )(٧) عمياء منكشفة (٨) لا ينجو منها إلّا النومة .

قيل: يا أبا الحسن وما النومة ؟ .

قال: الذي لا يعرف الناس ما في نفسه (٩).

<sup>(</sup>١) في البحار ونسخ وأ، ف، م، فإذا .

 <sup>(</sup>۲) عنه البحار : ۲۱۷/۵۲ ح ۷۸ .
 وأورد صدره في الخرائج : ۲۱۵۶/۳ عن الحمين بن على عليهما السلام مختصراً .

<sup>(</sup>٣) قبال في تهذيب التهدذيب : محمّد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي ، أبو حباتم الرازى ، الحافظ الكبير ، أحد الاثمّة ، مات في شعبان سنة ٢٧٧ وكان مولده سنة ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) قال في تهذيب التهذيب : محمّد بن يـزيد الأدمي الخـراز ، أبو جعفـر البغدادي المقـابري العـابد ويعرف بالأحمر ، توفي سنة ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>٥) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا : يحيى بن سليم الطائفي أسند عنه .
 وقال في تهذيب التهذيب : يحيى بن سليم القرشي الطائفي ، أبو محمّد ويقال أبو زكريًا ، المكّي ،
 الخراز ، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة .

<sup>(</sup>٦) في البحار والعوالم : سميل بن عباد .

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>A) في البحار والعوالم : مكتنفة .

<sup>(</sup>٩) عنه البحار : ٧٣/٢ ح ٣٩ والعوالم : ٣٠٣/٣ ح ١ وفي مستدرك السوسائيل : ٣٠١/١٢ ح ٣٥ عنه وعن معاني الأخبار : ٦٦ ح ١ باسناده عن أبي الطفيل نحوه .

وأخرجه في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٩ عن الخرائج : ١١٥٢/٣ عن أمير المؤمنين عليــه السلام مثله .

وفي البحار : ٧٠/٧٥ ح ٩ وص ٣٩٦ ح ٢٠ عن معاني الأخبار وأورده في العدد القويّـة : ٧٦ ذح ١٢٧ عن أمير المؤمنين عليه السلام باختلاف يسير .

الرزاق بن عن عبد الرزاق بن عن عبد الرزاق بن عن عبد الرزاق بن عمام (۲) ، عن معمر (۳) ، عن ابن طاوس (۹) ، عن علي بن عبد الله بن عبّاس (۹) قال :  $\mathbb{K}$  غرج المهديّ حتى يطلع مع الشمس آية (۲) .

---

(١) قبال السمعاني في الأنسباب: أبو الفضيل العباس بن ينزيند بن أبي حبيب البحراني ، معروف بعباسويه ، روى عن عبد الرزاق .

مات سنة ٢٥٨ .

وفي نسخ الأصل : العباس بن بريد وهو تصحيف .

- (۲) قال في تهذيب التهذيب : عبد الرّزاق بن همام بن نافع الحميري ، مولاهم أبو بكر الصنعاني ؟
   مات سنة ۲۱۱ .
- (٣) قبال في تهذيب التهديب : معمر بن راشيد الأزدي الحداني مبولاهم ، أبيو عبروة بن أبي عميرو البصري ، سكن اليمن ، روى عن جماعة منهم عبد الله بن طاوس وروى عنه عبد الرزاق .
   مات سنة ١٥٣
- (٤) قال في تقريب التهذيب : عبد الله بن طاوس بن كيسان اليهاني ، أبو محمّد ، ثقة ، فاضلُ ، عابدٌ من السادسة مات سنة ١٣٢ .
- (٥) قال ابن سعد في الطبقات الكبرى : علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، كان يقال له : السجّاد لعبادته وفضله توفي بالشام سنة ١١٧
  - (٦) غنه البحار: ٢١٧/٥٢ ح ٧٩.

ورواه عبد الرزاق في المصنف : ٣٧٣/١١ ح ٢٠٧٧ وعنه إحقاق الحق : ٦٨٤/١٩ .

ورواه ابن حماد في الفتن : ٩١ عن ابن المبارك وابن ثور وعبد الرزاق باختـلاف يسير ، وعنـه ابن طاوس في الملاحم والفتن : ٧٧ باب ١٦٨

وأخرجه المتقي الهندي في البرهان : ١٠٧ ح ١٣ عن نعيم بن حماد وأبي الحسن الحربي ـ وفيه و حتى تنظهر و بندل حتى تنظهر و بندل حتى تنظهر و بندل حتى تنظهر عند البندر : ١٠٦ عن ابن حماد والبيهقي باختلاف يسبر .

وفي إحقىاق الحق : ٣٨١/١٣ عن الحاوي للفتياوى : ٢٥/٢ عن ابن حمياد وأبي الحسن الحبربي. مثله .

وفي الملاحم والفتن لابن طاوس : ١٦٧ باب ٢٦ عن كتاب الفتن لزكريا باسناده عن معمر مثله . وأورده في الحراثج : ٣/١٥٤/٣ عن الحسين بن على عليهها السلام مثله .

## ٨ ـ فصــــل \*( في ذكر طرف من صفاته ومنازله وسيرته عليه السلام )\*

2۸۳ - محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عطاء ، عن سلام بن أبي عمرة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لصاحب هذا الأمر(١) بيت يقال له : بيت الحمد فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى أن يقوم بالسيف(٢) .

الحبرنا جماعة ، عن التلعكبريّ ، عن عليّ بن حبشيّ ، عن جعفر بن مالك ، عن أبي نعيم (٣) ، عن إبراهيم بن صالح (٤) ، عن محمّد بن

<sup>(</sup>١) في البحار: أنَّ لصاحب الأمر.

<sup>(</sup>۲) عنه إثبات الحداة : ۳۱/٥١٥ ح ٣٦٢ .

وفي البحار: ١٥٨/٥٢ ح ٢١ عنه وعن غيبة النعماني: ٢٣٩ ح ٣١ باسناد آخر عن أبي عبد الله عليه السلام باختلاف يسمر.

وأخرجه في إثبات الهداة : ٢٧/٣٥ ح ٤٣٦ عن إعلام الورى : ٤٣١ عن محمّد بن عطاء مثله . وفي الإثبات المذكور ص ٥٨٠ ح ٧٥٨ عن إثبات الوصيّة : ٢٢٦ عن الحميري مثله وأورده في عيون المعجزات : ١٤٥ عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

 <sup>(</sup>٣) قال النجاشي : أحمد بن ميثم بن أبي نعيم ، الفضل بن عمر ، ولقبه دكين بن حمّاد ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو الحسين ، كان من ثقات أصحابنا الكوفيين ، ومن فقهائهم .
 وكذا ذكره الشيخ أيضاً في الفهرست .

 <sup>(</sup>٤) قال النجاشي : إبراهيم بن صالح الأنماطي : يُكنّى بأي إسحاق كوفيٌّ ، ثقةٌ ، لا بأس به .
 وقد وثقه الشيخ في الفهرست أيضاً .

غزال(١) ، عن مفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها ، واستغنى الناس (١) ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى ، ويبني في ظهر الكوفة مسجداً له ألف باب ، وتتّصل بيوت الكوفة بنهر كربلا وبالحيرة ، حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء (١) يريد (١) الجمعة فلا يدركها (٥) .

عن عمّد بن عليّ بن الفضل ، عن عمّد بن عليّ بن الفضل ، عن أبيه ، عن محمّد بن بنان الخثعميّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن إبراهيم بن مالك ، عن إبراهيم بن بنان الخثعميّ ، عن أحمد بن يحيى بن المعتمر(٦) ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام \_ في حديث طويل \_ قال : يدخل المهديّ الكوفة ، وبها ثلاث رايات

<sup>(</sup>١) قال في تذكرة المتبحرين: الشيخ شمس الدين محمّد بن الغزال المصري الكوفي ، كان من خيار العلماء في وقته .

<sup>(</sup>٢) في البحار والإرشاد: واستغنى العباد من ضوء الشمس.

<sup>(</sup>٣) قال في البحار : بغلة سفواء : خفيفة سريعة .

<sup>(</sup>٤) في نسخ و أن ف ، م ممريد .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار: ٣٦٠/٥٢ ح ٥٢ وإثبات الهداة: ٣/١٥٥ ح ٣٦٣.

وأخرجه في كشف الغمّة: ٢٠٤/٦ والمستجاد: ٥٥٥ والصراط المستقيم: ٢٥٣/٢ والبحار المذكور ص ٣٣٧ عن الإرشاد، عن المفضل بن عمر إلى قوله عليه السلام و لا يولد فيهم أنشى ،، باختلاف.

وصدره في نور الثقلين : ٤/٤ ٥ ح ١٣٢ والصافي : ٣٣١/٤ عن الإرشاد .

وفي الإثبات المذكور ص ٦١٦ ح ١٦٨ عن الصراط المستقيم : ٣٦٢/٢ نقلًا من كتباب الشفاء والجلاء مسنداً عن الصادق عليه السلام كيا في الإرشاد .

وذيله في البحار: ٣٠٥/١٠٠ ح ٣ عن السيد عليّ بن عبد الحميد نقلاً من كتاب الفضل بن شاذان باسناده عن المفضل بن عمر مثله .

وأورده في إعلام الورى: ٤٣٤ عن المفضل بن عمر وروضة الواعظين: ٢٦٤ عن الصادق عليه السلام كيا في الإرشاد.

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ١٩٠ عن أحمد بن محمد الأيادي يرفعه إلى المفضـــل بن عمر باختلاف يسير .

وفي الخراثج : ٣/ ١١٧٦ عن الصادق عليه السلام مختصراً .

<sup>(</sup>٦) في نسخ وأ ، ف ، م ، المعتمد ، وفي نسخة و ح ، المعتمد ( المعتمر خ ل ) .

قد اضطربت بينها ، فتصفو لـه فيدخـل حتى يأتي المنــبر ويخطب (١) ، ولا يــدري الناس ما يقول من البكاء ، وهو قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « كأنّي بالحسنىّ والحسينيّ » وقد قاداها (٢) فيسلّمها إلى الحسينيّ فيبايعونه .

فإذا كانت الجمعة الثانية قال الناس: يابن رسول الله الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد لا يسعنا، فيقول: أنا مرتاد (٣) لكم، فيخرج إلى الغري فيخط مسجدا له ألف باب يسع الناس، عليه أصيص (٤) ويبعث فيحفر من خلف قبر الحسين عليه السلام لهم نهرا يجري إلى الغريين حتى ينبذ (٥) في النجف ويعمل على فوهته (٢) قناطر وأرحاء (٧) في السبيل، وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه برّحتى تطحنه بكربلاء (٨) (٩)

<sup>(</sup>١) في نسخ وأ، ف، م، فيخطب.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنَّ الضمير راجع إلى الرايات ، وفي نسخة وف ، قادها .

<sup>(</sup>٣) ارتاد الشيء ارتيادا : طلبه ، فهو مرتاد ( أقرب الموارد ) .

<sup>(</sup>٤) أصّ الشيء : برق ، والأصيص كأمير : الرَّعدة والذعر ، والبناء المحكم ، والأصيصة : البيوت المتقاربة ، وهم أصيصة واحدة أي مجتمعة ، وتأصّصوا إجتمعوا ( البحار ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخ [أ، ف، م) ينز .

<sup>(</sup>٦) فوِّهة النهر : فمه وهو بضم الفاء وتشديد الواو وفتحها ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٧) الأرحاء ، جمع الرحى : الطاحون ، المكتل ، الزنبيل .

 <sup>(</sup>A) في منتخب الأنوار المضيئة ونسخة وف ، بلا كراء .

<sup>(</sup>٩) عنه إثبات الهداة : ٣/١٥ ح ٣٦٤ .

وفي الصراط المستقيم : ٢٦٤/٢ مختصراً عن كتابنا هذا .

وفي البحار : ٣٦/ ٣٣٠ ح ٥٣ عنه وعن إعلام الورى : ٤٣٠ وإرشاد المفيد : ٣٦٢ عن عمرو بن شغر عن أبي جعفر عليه السلام مختصراً .

وأخرجه في كشف الغمّة : ٢/٣٦٣ والمستجاد : ٥٥٤ عن الإرشاد .

وفي البحار: ٣٨٥ / ٣٨٥ ح ٤ عن السيد عليّ بن عبد الحميد نقلًا من كتاب الفضل بن شاذان باسناده عن أبي جعفر عليه السلام ذيله باختلاف يسير .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٩١ عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف يسير .

وفي روضة الواعظين : ٣٦٣ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام كما في الإرشاد .

الفضل بن شاذان ، عن إسهاعيل بن عياش ، عن الأعمش ، عن أب واثل ، عن حذيفة بن اليهان ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول وذكر المهديّ : إنّه يبايع بين الركن والمقام إسمه أحمد وعبد الله والمهديّ فهذه أسهاؤه ثلاثتها(١) .

٤٨٧ ـ سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن إسهاعيل بن أبان (٢) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : سأل عمر بن الخطّاب أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أخبرني عن المهدي ما اسمه ؟ .

فقال : أمَّا إسمه فإنَّ حبيبي شهد<sup>(٣)</sup> إليّ أن لا أُحدّث باسمه حتى يبعثه الله .

قال: فأخبرنى عن صفته ؟ .

قال : هو شابٌ مربوع ، حسن الوجه ، حسن الشعر ، يسيل شعره على منكبيه ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه ، بأبي ابن خيرة الإماء(٤) .

 <sup>(</sup>١) تقدّم في ح ٤٦٣ مع تخريجاته .

<sup>(</sup>٢) هو إسهاعيل بن أبان الأزدي المتقدّم ذكره في ح ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في البحار ونسخ (أ، ف، م) عهد وكذا في الإرشاد .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : 77/01 - 7 وعن غيبة النعماني ولكن لم نجده فيه ، نعم رواه في إعمالام الورى : 278 عن عمرو بن شمر مثله ، فيحتمل كون 278 عن عمرو بن شمر مثله ، فيحتمل كون 278

وفي إثبات الهداة : ٣٠/٣٠ ح ٧١ عن كتابنا هذا وإعلام الورى .

وصدره في البحار المذكور ص ٣٣ ح ١٣ عن كتابنا هذا وعن كيال الدين : ١٤٨ ح ٣ عن أبيه وابن الوليد ، عن سعد بن عبد الله باختلاف .

وأخرجه في كشف الغمّـة : ٢٥٣/٢ والمستجاد : ٥٥٦ والصراط المستقيم : ٢٥٣/٢ عن إرشـاد الهيد : ٣٦٣ عن عمرو بن شمر مثله .

وفي الإثبات المذكور ص ٤٩٠ ح ٢٢٨ عن الكمال .

وصدره في مستدرك الوسائل: ٢٨٦/١٢ ح ١٦ عن إعلام الورى .

وذيله في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٩ عن الخرائج : ٣/١٥٢/٣ عن أمير المؤمنين عليه السلام . وأورده في روضة الواعظين : ٢٦٦ عن أبي جعفر عليه السلام كها في الإرشاد .

وذيله في عقد الدرر: ٤١ ولوامع الأنوار البهيّة: ٧٤/٢ كما في الإرشاد.

١٨٨ ـ الفضل بن شاذان ، عن عشان بن عيسى ، عن صالح بن أبي الأسود(١) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر مسجد السهلة فقال(٢) أما إنّه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله(٣) .

٤٨٩ - عنه ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن أبي سعيد الخراساني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المهدي والقائم واحد ؟ .

فقال: نعــم.

فقلت : لأيّ شيء سمّي المهديّ ؟ .

قال : لأنّه يهدي إلى كلِّ أمر خفيّ ، وسمّي القائم لأنّه يقوم بعدما يموت ، إنّه يقوم بامر عظيم(٤) .

٤٩٠ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي
 جعفر عليه السلام قال : من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه ، السلام عليكم

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلًا: صالح بن أبي الأسود الحنّاط اللَّيْني ، مولاهم ، كوفي ، أسند عنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقال له.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : ٣٣١/٥٢ ح ٥٤ وعن الكافي : ٩٥/٣٤ ح ٢ باسناده عن عثمان مثله . . في الدين المداة : ٣/٣٥٣ - ٧٧ م. كانا دا ارم التوار . ٣/٧٥٣ - ١٨ ما داد م. . ٢٠

وفي إثبات الهداة : ٤٥٣/٣ ح ٧٢ عن كتابنا هذا وعن التهذيب ٢٥٢/٣ ح ١٢ باسناده عن عثمان باختلاف يسير .

وأخرجه في الإثبات المذكور ص ٥٥٥ ح ٥٨٩ عن إرشاد المفيد : ٣٦٢ ـ عن صالح بن أبي الأسود باختلاف يسير ـ وكشف الغمّة : ٣٦٣/٣ نقلًا من الإرشاد .

وفي المستجاد : ٥٥٤ والصراط المستقيم : ٢٥١/٢ عن الإرشاد .

وفي البحار : ٢٠٠/١٠٠ ح ١٥ عن الكافي .

وفي وسائل الشيعة : ٣٣/٣٥ ح ٤ عن الكافي والتهذيب .

وفي حلية الأبرار : ٢٣٦/٢ وملاذ الأخيار : ٥/٥٧٥ عن التهذيب .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٩١ عن أحمد بن محمّد الأيادي يسرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام باختلاف يسر .

 <sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٣٠/٥١ ح ٦ وإثبات الهداة : ٣٦٥ ٥ ح ٣٦٥ .
 وقد تقدّم ذيله في ح ٤٠٣ مع تخريجاته .

٤٧٢ ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره)

يا أهل بيت النبوّة ومعدن العلم وموضع الرسالة(١) .

ا ٤٩١ ـ عنه ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ أصحاب موسى ابتلوا بنهر ، وهو قول الله عزّ وجل : ﴿ إنّ الله مبتليكم بنهر ﴾ (٢) وإنّ أصحاب القائم يبتلون عثل ذلك (٣) .

29.7 عنه ، عن عبد الرحمان ، عن ابن أبي حمرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القائم يهدم المسجد الحرام حتى يردّه إلى أساسه ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم إلى أساسه ، ويردّ البيت إلى موضعه ، وأقامه على أساسه ، وقطع أيدي بني شيبة السرّاق وعلّقها على الكعبة (٤) .

29٣ ـ عنــه ، عن عــليّ بن الحكم ، عن سفيـــان الجــريــري ، عن أبي صادق<sup>(٥)</sup> ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دولتنا آخر الدول ، ولن<sup>(١)</sup> يبق أهل

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٣٣١/٥٢ ح ٥٥ وإثبات الهداة: ٣٦٦٥ ح ٣٦٦ ومنتخب الأثر: ١٧٥ ح ١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) عنه إثبات الهداة : ١٦/٣ ٥ ح ٣٦٧ .

وفي البحار : ٣٣٢/٥٢ ح ٥٦ عنه وعن غيبة النعماني ٣١٦ ح ١٣ باسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم باختلاف يسير ، وفيه « طالوت » بدل « موسى » .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٣٣٢/٥٢ ح ٥٧ وإثبات الهداة : ٣١٦/٥ ح ٣٦٨ وأخرجه في البحار المذكور ص ٣٣٨ ح ٨٠ وكشف الغمّة : ٢٥٤/٢ والصراط المستقيم : ٢٥٤/٢ عن إرشاد المفيد : ٣٦٤ عن أبي بصير نحوه .

وفي الإثبات المذكور ص ٥٥٥ ح ٩٤٥ عن الإرشاد .

وأورده في إعلام الورى: ٤٣١ عن أبي بصير، وفي روضة الواعظين: ٢٦٥ عن الصادق عليه السلام كيا في الإرشاد.

وذيله متحد مع التهذيب والكافي ، من أرادها فليراجع الوسائل : ٩/٥٥٦ ذح ٩ .

<sup>(</sup>٥) هـ و كيسان بن كليب الله ذكره الشيخ في أصحاب الحسن والحسين والسجاد والساقر عليهم السلام .

وقـال في الكنى من أصحاب أمـير المؤمنين عليـه السلام ؛ أبـو صادق وهـو ابن عـاصـم بن كليب الجرمي ، عربي كوفي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : لم يبق .

بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا لئلاً يقولوا إذا رأوا سيرتنا : إذا (١) ملكنا سرنا مشل سيرة هؤلاء ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ والعاقبة للمتّقين ﴾ (٢)(٣) .

٤٩٤ ـ عنه ، عن عبد الـرحمان بن أبي هـاشم والحسن بن علي ، عن أبي خديجة (٤) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قام القائم عليه السلام جاء بأمر غير الذي كان(٥) .

وه 2 - عنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن الربيع بن محمّد المسليّ ، عن سعد بن ظريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة ، وكان مبنيّاً بخزف ودنان (٦) وطين ، فقال :

ويل لمن هدمك ، وويل لمن سهّل(<sup>٧)</sup> هدمك ، وويل لبانيك بالمطبوخ المغيّر قبلة نوح ، طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي ، أُولئك خيار الأمّة مع أبرار العترة (^) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذ.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٢٨ والقصص: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) عنه البحار: ٣٢/٥٢ ح ٥٨ وإثبات الهداة: ٣١٦ م ٣٦٩ والإيقاظ من الهجعة: ٣٥٧ ح ٣١٩ وأورده في منتخب الأنوار المضيئة: ١٩٤ عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى أبي صادق باختلاف يسعر.

 <sup>(</sup>٤) هو سالم بن مكرم بن عبد الله ، أبو خديجة ويقال : أبو سلمة الكناسي ، قال النجاشي : أنه ثقة ،
 ثقة .

<sup>(</sup>٥) عنه البحار : ٣٣٢/٥٢ ح ٥٩ وإثبات الهداة : ٣١٠٥ ح ٣٧٠ . وأخرجه في البحار المذكور ص ٣٣٨ ح ٨٦ وكشف الغمّة : ٢٦٥/٦ والإثبات المذكور ص ٥٥٥ ح ٥٩٦ عن إرشاد المفيد : ٣٦٤ ، وفيه و جاء بأمر جديد، بدل و جاء بأمر غير الذي كان . وفي الإثبات المذكور أيضاً ص ٤٤٨ ح ٤٧ عن الكافي : ٢١٣٥ ح ٢ باسناده عن أبي خديجة

 <sup>(</sup>٦) الذن بالفتح: الراقود العظيم ، لا يقعد إلا أن يحفر له ، والجمع: دنان والمراد بناء حيطانـه من
 الخزف وكسرات الدنان بدلاً من الأجر المطبوخ ( أقرب الموارد ) .

<sup>(</sup>٧) في نسخ و أ ، ف ، م ۽ شهد .

 <sup>(</sup>٨) عنه البحار : ٢٥/٣٣٦ ح ٦٠ وإثبات الهداة : ٣/١٦٥ ح ٧١٥ .

297 وعنه ، عن عليّ بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنّ القائم يملك ثلاثهائة وتسع سنين كها لبث أهل الكهف في كهفهم ، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كها ملئت ظلماً وجوراً ، ويفتح الله له شرق الأرض وغربها ؛ ويقتل الناس حتى لا يبقى إلاّ دين محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ، يسير بسيرة سليهان بن داود ، تمام الخبر(٢) .

29۷ ـ عنه ، عن عبد الله بن القاسم الحضرميّ ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم يملك القائم ؟ قال : سبع سنين يكون سبعين سنة من سنيّكم هذه (٣) (٤).

<sup>(</sup>١) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلاً: عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصرى ، مولا بني شيبان ، وأصله كوف واسم أبي عبد الله : ميمون .

ووثقه النجاشي في ترجمة حفيده إسهاعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .

<sup>(</sup>٢) عنـه البحار : ٢٩١/٥٢ ح ٣٤ وإثبـات الهداة : ٩١٦/٥ ح ٣٧٢ وأخـرجه في حليـة الابـرار : ٩٨/٢ عن دلائل الإمامة : ٢٤١ باسناده عن أبي الجارود مفصّلًا .

وأورده في تاج المواليد : ١٥٣ عن الباقر عليه السلام مثله .

<sup>(</sup>٣) قال في البحار: ٢٨٠/٥٢: الأخبار المختلفة الواردة في أيّام ملكه عليه السلام بعضها محمول على جميع مدّة ملكه وبعضها على زمان استقرار دولته ، وبعضها على حساب ما عندنا من السنين والشهور ، وبعضها على سنيه وشهوره الطويلة ، والله يعلم .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار : ٢٩١/٥٢ ح ٣٥ وإثبات الهداة : ١٧/٣ م ٣٧٣ .

وأخرجه في كشف الغمّة : ٢/٣٦ والمستجاد : ٥٥٥ والصراط المستقيم : ٢٥١/٢ والبحار المذكور ص ٣٦٧ ح ٧٧ ونور الثقلين : ١٠١/٤ ح ١١٧ عن إرشاد المفيد : ٣٦٣ عن عبد الكريم الحثممي ( الجعفري ) مفصّلاً مع زيادة في آخره .

وفي الإثبات المذكور ص ٢٨ ٥ ح ٤٣٩ عن إعلام الورى : ٤٣٢ كيا في الإرشاد .

وفي الإيقاظ من الهجعة : ٢٤٩ ح ٢٦ عن الإرشاد وإعلام الورى والكشف .

وفي الإثبات المذكور أيضاً ص ٨٤ه ح ٧٩٠ عن البحار : ٣٨٦/٥٣ ح ٢٠٢ نقلًا من كتاب الغيبة للسيّد عليّ بن عبد الحميد باختلاف يسير .

وأورده في روضة الواعظين : ٢٦٤ عن الصادق عليه السلام .

وفي الفصول المهمَّة : ٣٠٢ عن عبد الكريم الخثعمي كما في الإرشاد .

وفي منتخب الأنوار المضيئة : ١٩٥ عن أحمد بن محمّد الأيبادي يرفعه إلى عبد الكريم بن عمرو الحثممي مثله .

وفي أخبار الدول: ١١٨ عن عبد الكريم الخثعمي كما في الإرشاد.

194 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن عليّ بن أبي حزة ، عن أبي بصير [عن أبي جعفر] (١) في حديث له اختصرناه ، قال : إذا قيام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشاً كعريش موسى ، وتكون المساجد كلّها جمّاء لا شُرَف لها كها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، ويوسّع الطريق الأعظم فيصير ستّين ذراعاً ، ويهدم (٢) كلّ مسجد على الطريق ، ويسدّ كلّ كوّة إلى الطريق ، وكلّ جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق ، ويأمر الله الفلك في زمانه فيبطى ، في دوره حتى يكون اليوم في أيّامه كعشرة من أيامكم (٣) والشهر كعشرة أشهر والسنة كعشر سنين من سنيكم .

ثم لا يلبث إلا قليلاً حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة (٤) عشرة الاف ، شعارهم : يا عثمان يا عشمان ، فيدعو رجلاً من الموالي فيقلده سيفه ، فيخرج (٥) إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم يتوجّه إلى كابل شاه ، وهي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره فيفتحها ، ثم يتوجّه إلى الكوفة فينزلها وتكون داره ، ويبهرج (١) سبعين قبيلة من قبائل العرب تمام الخبر (٧)

<sup>(</sup>١) من منتخب الأنوار المضيئة ونسخ وأ، ف، م ي .

<sup>(</sup>٢) في نسخ وأ، ف، م، فيهدم.

<sup>(</sup>٣) في البحار : من أيّام .

<sup>(</sup>٤) الرميلة : منزل في طريق البصرة إلى مكّة ، وقرية بالبحرين لبني مُحارب وقرية ببيت المقدس . والدسكرة : في اللّغة : الأرض المستوية وهي قرية كبيرة بنواحي نهر ملك كمدينة ، وأيضاً قرية في طريق خراسان قريبة من شهرابان وهي دسكرة الملك كان هرمز بن سابور يكثر المقام بها فسمّيت بها ، وأيضاً قرية بخوزستان . (مراصد الإطّلاع ، معجم البلدان) .

<sup>(</sup>٥) في نسخ وأ، ف، م، ثمّ يخرج.

<sup>(</sup>٦) يبهرجهم أي يهدر دمهم .

<sup>(</sup>۷) عنه البحار : ۲۳۳/۵۲ ح ۲۱ وصدره في البحار : ۳۵۳/۸۳ ح ۲ وقطعة منه في البحار : ۲۰۵/۱۰۶ ح ۲ .

وفي إثبات الهداة : ١٧/٣ ح ٣٧٤ مختصراً .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ١٩٤ عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى أبي بصير ، إلى قوله عليه السلام : « وتكون داره » مثله .

٧٦ .... الغيبة للشيخ الطوسي (ره)

٤٩٩ ـ وفي خبر آخر(١) ( أنه )(٢) يفتح قسطنطينة والرومية وبالاد الصين (٣).

٥٠٠ عنه ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبيه أسباط بن سالم ، عن موسى الأبّار (١٠) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال : اتّق العرب فإنّ لهم خبر سوء أمّا إنّه لا يخرج مع القائم منهم واحد (٥٠) .

ا • ٥ - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمران بن ظبيان  $(^{7})$  ، عن حكيم بن سعد  $(^{4})$  ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم إلا مثل كحل العين  $(^{4})$  والملح في الزاد ، وأقل الزاد الملح  $(^{9})$  .

٥٠٢ ـ عنه ، عن أحمد بن عمر بن مسلم ، عن الحسن بن عقبة النهمي ،

(۱) راجع إرشاد المفيد ص ٣٦٥ وغيبة النعبإني ٢٣٤ ح ٢٢ وعنها البحار: ٣٣٩/٥٢ ح ٨٤.
 وص ٣٤٨ ح ٩٩ .

(٢) ليس في الأصل.

(٣) عنه البحار: ٣٣٣/٥٢ ذح ٦٦ وإثبات الهداة: ١٧/٣٥ ح ٣٧٥.

(٤) موسى الأبار : عدَّه الشيخ والبرقي في رجالهما من أصحاب الصادق عليه السلام .

(٥) عنه البحار : ٣٣٣/٥٢ ح ٦٢ وإثبات الهداة : ١٧/٣ ح ٣٧٦ وبشارة الإسلام : ١٩٧ .

(٦) قال في تهذيب التهذيب : عمران بن ظبيان ، الحنفي ، الكوفي روى عن أبي تحيى حكيم بن سعد ، مات سنة ١٥٧ وقال يعقوب بن سفيان ثقةً من كبراء أهل الكوفة ، يميل إلى التشيع .

(٧) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب عليّ عليه السلام قائلًا : حكيم بن سعد ( سعيد ) الحنفي وكان
 من شرطة الخميس ، يكنى أبا يجيى من أصحاب عليّ عليه السلام .

وعدّه البرقي من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام .

(٨) في نسخ وأ، ف، م ومثل الكحل في العين.

(٩) عنه إثبات الهداة : ١٧/٣ ٥ ح ٣٧٧ .

وفي البحار : ٣٢٣/٥٢ ح ٦٣ عنه وعن غيبة النعماني : ٣١٥ ح ١٠ باسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم باختلاف .

وأخرجه في منتخب الأشر: ٤٨٤ ح ٣ عن كتابنا هذا وعن الملاحم والفتن لابن طاوس: ١٤٤ ب ٧٧ نقـلاً من صفة أصحباب المهدي عليه السلام لأبي صالح السليلي باسناده عن ابن أبي المقدام. عن أبي إسحاق البنّاء ، عن جابر الجعفيّ قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يبايع القائم بين الرّكن والمقام ثلاثهائة ونيّف عدّة أهل بدر ، فيهم النجباء من أهل مصر ، والأبدال من أهل الشام ، والأخيار (١) من أهل العراق ، فيقيم ما شاء الله أن يقيم (٢) .

٥٠٣ عنه ، عن محمّد بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (٣) يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يزال الناس ينقصون حتى لا يقال: « الله » فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين (٤) بذنبه ، فيبعث الله قوماً من أطرافها ، [و] (٥) يجيئون قزعاً كقزع الخريف (٢) .

والله إنّي لأعرفهم وأعرف أساءهم وقبائلهم وإسم أميرهم [ ومناخ ركابهم ] (٢) وهم قوم بحملهم الله كيف شاء ، من القبيلة الرجل والرجلين حتى بلغ تسعة ، فيتوافون من الأفاق ثلاثهائة وثلاثة عشر ( رجلًا ) (٨) عدّة أهل بدر ، وهو قول الله : ﴿ أَينَهَا تَكُونُوا يَأْتُ بِكُمُ اللهُ جَمِعاً إِنَّ اللهُ عَلَى كُلّ شيء قديم ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) في نسخة وف، والأنجاد.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار : ٣٣٤/٥٢ ح ٦٤ وإثبات الهداة : ٣٧٨٥ ح ٣٧٨ ومنتخب الأثر : ٤٦٨ ح ٢ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : عن أبي عبد الله عليه السلام بدل وقال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام » .

<sup>(</sup>٤) في البحار: قال الجزري أي في النهاية: اليعسوب السيد والرئيس والمقدم، أصله فحل النحل، ومنه حديث علي عليه السلام أنه ذكر فتنة فقال: إذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه، أي فارق أهل الفتنة وضرب في الأرض ذاهباً في أهل دينه وأتباعه اللذين يتبعونه على رأيه وهم الأذناب.

وقال الزنخشري الضرب بالذنب ها هنا مثل للإقامة والثبات ، يعني أنّه يثبت هــو ومن تبعه عــلى الدين ( انتهى ) .

<sup>(</sup>٥) من البحار .

 <sup>(</sup>٦) القزع بفتحتين قطع السحاب واحدتها قزعة قيل وإنما خص الخريف لأنه أوّل الشتاء والسحاب فيه
 يكون متفرّقاً غير متراكم ولا مطبق ثمّ يجتمع بعضه إلى بعض من بعد ذلك .

<sup>(</sup>٧) من نسخ و أ ، ف ، م » .

<sup>(^)</sup> ليس في نسخ دا، ف، م، .

<sup>(</sup>٩) البقرة: ١٤٨.

حتَّى أنَّ الرجل ليحتبي فلا يحلُّ حبوته حتَّى يبلغه الله ذلك (١) .

٥٠٤ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الحميد (٦) ومحمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل (٦) ، عن أبي حزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنّه قال : يا أبا حزة إنّ منّا بعد القائم أحد عشر مهديًا من ولد الحسين عليه السلام (٤) .

٥٠٥ ـ الفضل بن شاذان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : والله ليملكنَّ منّا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثهائة سنة يزداد تسعاً .

قلت: متى يكون ذلك ؟ .

قال: بعد القائم عليه السلام.

(۱) عنه البحار : ۳۳٤/۵۲ ح ٦٥ ومنتخب الأثر : ٤٧٦ ح ٧ .
 وروى صدره جعفر بن محمد بن شريح الحضرمى في كتابه ٦٤ باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٢) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والعسكري عليهما السلام قبائلاً محمّد بن عبد الحميد. العطّار كوفّ مولى بجيلة .

وقال النجاشي : محمّد بن عبد الحميد بن سالم العبطار أبو جعفر له كتباب النوادر ، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال : حدثنا أحمد بن محمّد بن يجيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عنه بالكتاب .

<sup>(</sup>٣) قال النجاشي : محمّد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الأزدي، أبو جعفر الأزرق ، روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام ، له كتاب ومسائل .

وعدّه الشيخ المفيد في رسالته العدديّة . من الفقهاء والرؤساء الأعلام ، الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، ولا يطعن عليهم بشيء ، ولا طريق لذمّ واحد منهم ( راجع الدر المنثور للشيخ علي بن محمد بن الحسن : ١٢٨/١ ـ ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ١٤٥/٥٣ ح ٢ ومختصر بصائر الدراجات: ٣٨ والإيقاظ من الهجعة: ٣٩٣. وأخرجه في البحار المذكور ص ١٤٨ عن المختصر: ٤٩ نقلًا من السيّد عليّ بن عبد الحميد، عن الحد بن محمّد الأيادي باسناده عن الصادق عليه السلام مثله ، وفيه ، إثني عشر ، بدل ، أحمد عشر ، وكذا في الإيقاظ أيضاً .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٠١ كيا في المختصر .

وقد ذكر جماعة من الأعلام كالسيّد المرتضى والمجلسي والحرّ العاملي في توجيه هذا الحديث وما شابهه وجوها فمن أرادها فليراجع : الشافي والبحار والإيقاظ وغيرها .

قلت : وكم يقوم القائم في عالمه ؟ .

قال: تسع عشرة سنة ثمّ يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين عليه السلام ودماء أصحابه ، فيقتل ويسبي (١) حتى يخرج السفاح(٢)(٣) .

إنتهى بحمده تعالى الكتاب ، وصلّى الله على محمّد وآله الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً .

(١) في نسخ وأ، ف، م، يسير.

<sup>(</sup>٢) قَـال في البحار : النظاهر أنَّ المراد بالمنتصر الحسين وبالسفاح أمير المؤمنين صلوات الله عليها ( إنتهى ) .

ولقد صرّح بما استظهره رحمه الله في الإختصاص ومختصر البصائر ومنتخب الأنوار المضيئة .

<sup>(</sup>٣) عنه البحار : 70/07 ح 111 وص 180 ح 7 ومختصر البصائر : 70 والأيقاظ من الهجعة : 77 77 - 77 .

وأخرجه في البحار المذكور ص ١٠٣ ذح ١٣٠ عن مختصر البصائـر : ٤٩ نقلًا من السيّـد عليّ بن عبد الحميد بطريقه عن أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى جابر الجعفي باختلاف .

وفي البحار المذكور أيضاً ص ١٠٠ ح ١٢٢ وص ١٤٦ ح ٥ عن الإختصاص : ٢٥٧ ـ عن عمرو بن ثابت وتفسير العيّاشي : ٢٩٨/٣ ح ٢٤ عن جابر نحوه مفصّلًا وفي البحار : ٢٩٨/٥٢ ح ١٦ وختصر البصائر : ٢١٣ والبرهان : ٢٥٠/١ ح ٢ وحلية الأبرار : ٢٤٠/٣ عن غيبة النعياني : ٣٣١ ح ٣ باسناده عن الحسن بن محبوب إلى قوله عليه السلام : و تسع عشرة سنة ٤ باختلاف .

وقطعة منه في إثبات الهداة : ٣/٥٥٧ ح ٦٠٩ عن الإختصاص .

وأورده في منتخب الأنوار المضيئة : ٢٠٢ عن أحمد بن محمَّد الأيادي كما في المختصر .

# ١ ـ فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة    | رقمها | الأية                                                                       |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |       | سورة البقرة / ٢                                                             |
| ۳٥        | ٣.    | ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴾                                  |
| 7.1       | 1.7   | ﴿ مَا نَسْخُ مَنَ آيَةٍ أَو نَسْهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مَنْهَا ﴾               |
| ۲۷۱, ۷۷۱  | ١٤٨   | ﴿ أَينَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهِ جَمِيعًا ۚ ﴾                     |
| 127       | 101   | ﴿ أُولئك عليهم صَلُواتُ مِن رَبُّهم ورحمة ﴾                                 |
|           |       | ﴿ أَم حسبتم أَن تسدخلوا الجنَّة ولما يسأتكم                                 |
| ٤٥٨       | 317   | مثل ﴾                                                                       |
| 277       | 789   | ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُبتليكُم بنهرٍ ﴾                                           |
| 737 . 177 | ۲٦٠   | ﴿ قَالَ أُوَّلُمْ تَؤْمَنَ قَالَ بَلِّي وَلَكُنَ لِيَطْمَئُنَّ قَلْبِي ﴾    |
| 184.184   | 7/2   | ﴿ آمن الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلُ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾                     |
|           |       | سورة النساء / ٤                                                             |
|           |       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهِ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولُ |
| 7.77      | ۹ د   | وأولي الأمر ﴾                                                               |
| 1 🗸 🕶     | 101   | ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُنْ شُبَّهُ لَهُم ﴾                  |
|           |       | سورة المائدة / ٥                                                            |
| ١٣٤       | ١٢    | ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشْرُ نَقِيبًا ﴾                             |

| ٤٨٢ الغيبة للشيخ الطوسي (ره) |       |                                                                          |  |  |  |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| الصفحة                       | رقمها | الآية                                                                    |  |  |  |
| 797                          | ١٠١   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تَسَأَلُوا عِن أَشْيَاءٍ ﴾          |  |  |  |
|                              |       | سورة الأنعام / ٦                                                         |  |  |  |
| ٧٢                           | 170   | ﴿ فَمَن يرد الله أَن يهديَه يشرح صَدره للإسلام ﴾                         |  |  |  |
| ٣٦.                          | 101   | ﴿ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ﴾                             |  |  |  |
|                              | •     | سورة الأعراف / ٧                                                         |  |  |  |
| 773                          | ١٢٨   | ﴿ والعاقبة للمتَقين ﴾                                                    |  |  |  |
|                              |       | سورة الأنفال / ٨                                                         |  |  |  |
| 777                          | ۲ ع   | ﴿ ليقضي الله أمراً كان مفعولًا ﴾                                         |  |  |  |
| ١٨                           | ٧٥    | ﴿ وَأُولِيَّ الْأَرْحَامُ بِعَضْهِمَ أُولَىٰ بِبَعْضٍ ﴾                  |  |  |  |
|                              |       | سورة التوبة / ٩                                                          |  |  |  |
| ٤٤٠                          | ١٤    | ﴿ وِيشْفُ صَدُورَ قُومٍ مؤمنين ﴾                                         |  |  |  |
| 777                          | 17    | ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تَتْرَكُواً وَلَمَّا يَعْلِمُ اللَّهِ الَّذِينَ ﴾ |  |  |  |
| ٧٠                           | ٣٢    | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَطْفُؤُا نَوْرَ اللَّهُ بِأَفُواهِهِم ﴾                |  |  |  |
| 1 8 9                        | ۲٦    | ﴿ إِنَّ عَدَّةَ الشَّهُورُ عَنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشِرُ شَهُراً ﴾        |  |  |  |
|                              |       | ﴿ وِمَا كَانَ اللَّهُ لَيْضَالُّ قُومًا بِعَدُ إِذْ هَا هُمَ             |  |  |  |
| 7.1                          | 110   | حتی 🔅                                                                    |  |  |  |
|                              |       | سورة يونس / ١٠                                                           |  |  |  |
|                              |       | ﴿ حمتى إذا أخذت الأرض زخرفها                                             |  |  |  |
| <b>٤ ٢ ٧</b>                 | 3.7   | وازّيَنت ﴾                                                               |  |  |  |
|                              |       | سورة هود / ۱۱                                                            |  |  |  |
| ٤٤٠                          | ١٨    | ﴿ أَلَّا لَعِنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالَمِينَ ﴾                          |  |  |  |

الأبة الصفحة رقمها ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ﴾ 21 177 سورة يوسف / ۱۲ ﴿ حتى إذا استيئس السرسسل وظنَّوا أنَّهم قد كذبوا . . . ﴾ 177 سورة الرعد / ١٣ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمِرِ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصِلُ . . . ﴾ ٢١ 197 ﴿ يمحوا الله ما يشاءُ ويُثبت وعنده أمَّ الكتاب ﴾ ٢٩ 5 TA . ET. سورة الإسراء / ١٧ ﴿ وَكُلِّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائْرُهُ فِي عَنْقُهُ ﴾ 179 14 ﴿ وَمِن قِتْلُ مِنْظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِبُولِيِّهِ سلطاناً . . . 🦸 119 44 ﴿ جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً 🌬 ۸۱ 779 سورة الحجّ / ٢٢ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يفعل ما يَشاءُ ﴾ 24. 1.4 سورة النور / ۲٤ ﴿ وَعَدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمنوا منكم وعملوا الصالحات ﴾ ٥٥ ٪ 144 سورة الشعراء / ٢٦ ﴿ إِن نشاً ننزِّل عليهم من الساء آية فظلَّت 177 ٤

رقمها الصفحة

الأبة

## سورة القصص / ٢٨

﴿ وَنُرِيدَ أَنْ غُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ ونجعلهم . . . ﴾ ٥ - ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٧

﴿ كي تقبر عينها ولا تحرن ولتعلم أن وعد الله
 حق ﴾
 ﴿ إِنَّكَ لا تهدي من أحببت ولكن الله
 ٧٢ ٥٦
 ٧٢ ٥٦
 ﴿ والعاقبة للمتّقين ﴾

## سورة لقهان / ۳۱

﴿ وما تدري نفس ماذا تكسبُ غداً . . . ﴾ ٣٤ ٣١٢ ٣١٣ سبورة الأحزاب / ٣٣

﴿ وأُولِي الْأَرِحَامِ بِعَضِهِمَ أُولَى بِبِعِضَ ﴾ ٢٢٦، ١٨ ٢٢٦ سورة سبأ / ٣٤

﴿ وَجَعَلْنَا بِينِهُمْ وَبِينَ القُرَى الَّتِي بَارِكِنَا . . . ﴾ ١٨ ٣٤٥

## سورة الزخرف / ٤٣

﴿ وَجَعَلَهَا كُلَمَةً بِاقِيةً فِي عَقِيهِ ﴾ ٢٨ ١٨٩ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلَمَةً بِاقِيةً فِي عَقِيهِ ﴾ ٢٨ ٤٠ فأنت تُسمع الصُمَّ أو تَهَدِي العُمْيَ ﴾ ٤٠

#### سورة الذاريات / ٥١

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رَزْقُكُمْ وَمَا تُوعِدُونَ ﴾ ٢٢ ١٧٦، ١٧٦ ﴿ فَوْرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لِحَقِّ مثلَ . . . ﴾ ٢٣ ١٧٦

رقمها الصفحة الأبة سورة النجم / ٥٣ \* أزفت الأزفة ﴾ 55. ٥V سهرة الحديد / ٥٧ ﴿ اعلمه ا أنَّ الله مُحِيرِ الأرضِ بعد موتما ﴾ 140 ۱۷ سورة المجادلة / ٥٨ ﴿ استحوذَ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ﴾ ١٩ ١ سورة الملك / ٦٧ ﴿ قبل أرءَيتم إن أصبح مائكُم غوراً فمن يأتيكم 17. . 101 بماءٍ معين 🥦 سورة الجنّ / ۷۲ ﴿ عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً ﴾ 717 ﴿ إِلَّا مَنِ ارتضى مِن رسول ﴾ 717 YV سورة المدِّثر / ٤٧ ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ 178 ٨ سورة الإنسان / ٧٦ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يِشَاءَ اللَّهِ ﴾ 757 4. سورة التكوير / ٨١ ﴿ فلا أَقْسَمُ بِالْخِنْسِ \* الْجُوارِ الْكُنِّسِ ﴾ 17، 10 17 109 ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رُسُولُ كُرِيمُ ذَى قَوَّةٍ عَسْدُ ذَى

|                                            | الغيبة | للشيخ الطوسي (ره) |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|
| الأية                                      | رقمها  | الصفحة            |
| العرش ِ ﴾                                  | 71-19  | ۷۷۲، ۸۷۳          |
| سورة القدر / ۹۷                            |        |                   |
| ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيلَةُ القدر ﴾ | ١      | <b>TVV</b> .      |
| سورة التوحيد / ١١٢                         | •      |                   |
| ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾                | ١      | ***               |

# ٢ - فهسرس أسسهاء الأنبياء والملائكة عليهم السلام

آدم عليه السلام: ۲۸٦ ، ٤٤٤ . 8٤٥ . إبسراهيم عليه السسلام: ۱۰۵ ، ۲۲۳ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ .

أيوب عليه السلام: ١٤٦.

الخضر عليه السلام: ١٠٩، ١١٠، ١١٢، الخضر عليه السلام: ١٠٩، ١٧٢، ١٢٢، ١٧٣، ١٧٣.

سليهان عليه السلام: ٢٠٩ ، ٢٦٦ . شعيب النبيّ عليه السلام: ١٢٢ . شمعون: ٢١٠ ، ٢١١ .

عیسی بن مریم (المسیح) علیه السلام:
۱۰ ، ۱۰ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۲۹۷ ، ۲۱۶ ، ۲۹۷ ، ۲۲۶ ، ۲۳۶ .

مـوسى بن عمران عليـه السـلام : 80 ـ ۷۶ ، ۲۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۵ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۳۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۷۷۶ ، ۷۷۶ .

نوح عليه السلام : ۱۱۳ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۳ .

يـوسف بن يعقـوب عليــه الــــلام : ٦٠ ، ١٠٧ ، ١١٠ ، ١٦٤ ، ٢٢٢ ، ٤٢٤ .

النبوّة: ۲۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، ۱۶۵ النبيّ عليه السلام: ۱۲ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۱۶۵ ، ۲۰۷ ، ۲۹۵ ، ۲۰۵ ،

جبرئيل عليه السلام: ١٣٥، ١٤٤، ١٠٠٠ ١٧٠، ٢٣٧، ٣٥٤، ١٥٥. الملائكة علمه السلام: ١١، ٢٥، ٦٥،

الملائكة عليهم السلام: ١١، ٥٥، ٦٨، الملائكة عليهم السلام: ١١، ٥٥، ٦٨، ١٩٠

# ٣ - فهرس أسهاء المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام

```
النبيُّ محمَّد رسول الله صلَّى الله عليه وآلــه :
( , c( , F( , P( , 17 , A7 ,
     . ٧٦ . ٧٤ . ٦٠ . ٤٢ . ٣٥ . ٣٣
     . 97 . 90 . 97 _ A9 . AA . VV
     111, 311, 011, VII,
     071 - 17V . 170
                          . 119
     171 : 071 , 171 , A71 ,
     ١٤٤ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٣٩
     031, 131- 701, 001,
     ٩٢١ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧١ ،
     771, 01, 11,
                         - ۱۷۸
      - 197 ( 191 ) 191 -
                          * \ \ \ \ \
      117, 717, 317,
                          . 190
     037 , 007 ,
                    . 749
                          E YTY
      . 700 . 707 . 770 . 771 . 77
     . 444 . 444 . 444 .
                          . 444
     377 , 177 _ 377 ,
                         . 414
     ۷۷۲ ، ۲۷۸ ، ۲۷۷
                         ۲۷۲ ،
      VAT , TAT , TAY , TAY
            3.3 , 2.3 , 113 ,
      373 3
             373 , 573 ,
      133 :
                          . 240
```

```
٠، ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ ، ٤٧٩ .

أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

عليه السلام . . .
عليه السلام: ١٨ ، ٢١ ، ٣٣ ،
17 . 17 . AP . 071 _ PTI .
131-731, 031, 131, 131_
001, 701, 051, 771,
. //\ ' //\ - //\ ' //\ ' //\ '
. 4.5 . 145 - 141 . 14.
177 , 77 , 771 ,
                    . Y . 0
. 7. . 77. . 72. . 75. . 779
ידדי ידדצ ידדד ידוד
. TAV . TAO . TE1 . TE.
3.3 . 1.3 . 0.4 . 4.4 .
. 271 . 200 . 202 . 22.
     . $77 , $74 , $70 , $70
أم الأئمة الأطهار فاطمة الزهراء
```

عليها السلام: ٤٢ ، ٥٧ ، ١٣٩ ،

. £07 . £08 . £1£

331, 131, 111, 111, 191 , 717 - 317 , 191 . 2 · E . TAA . Y9V

الحسن بن عليّ عليهما السلام: ١٨ ، ٤٢ ، 071 - 171 , 731 , 031 , 131 , 101 , 301 , 001 , 711 , 191, 391, 191, 497, . 274 , 414

الحسين بن عليّ عليها السلام: ١٨، 17, 73, 04, 14, 04, -18F , 18. , 18A - 180 031, 131, 101, 101, 001, 371, 771, 071, ٠٩١ ، ١٩١ ، ١٩٤ - ١٩١ ، r. 177 . 777 - 777 . 777 . AVY , 197 , VPY , 717, 377, 773, 703, . EV9

علىّ بن الحسين ( زين العابدين ) عليه السلام: ١٨ ، ١٩ ، ٤٠ ، الصادقين عليها السلام: ٦٤ . PT1 . 031 . 181 \_ 101 . 001 . 391 591 577 677 195 أبو جعفر محمَّد بن عليَّ الباقر عليه السلام : 131 , 031 , 131 \_ 101 , POI , 757 , 757 , 781 . VAI . 391, 091, 991\_ 7.7, 077, 977, 537, 937, P/3 , Y73 , 373 , A73 , . 223 , 273 , 673 , 133 ,

333\_ 733, 703, 703, 003, 153, 753, 753, AF3 , \*Y3 \_ YY3 , 3Y3 , . 244 , 244 , 240

أب عبد الله جعف بن محمّد الصادق عليه السلام: ۲۱، ۲۹، ۱۹، 73, 33, 03, A3 - 17, 0V, 187 , 187 , 1. N. A. AT , VI 731 , 031 , A31 - 701 , 001, 171 - 371, 771, AFI , YVI , YVI , AAI , . TT. . T... 19V . 197. 19T 377 - 577 , 777 , POT , . TTO . TTT . TTT . TVA VYY\_ \* \$7 , \( \forall \) \( \ 713 , 13 - 373 , 573 , 773 - 773 . \$1. \_ \$50 , \$TV \_ \$T0 , \$F. 183 184 - 183 184 1 . **£**VA

٤٧ ، ٧٥ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، اب والحسن موسى بن جعف ر (الكاظم) عليهما السلام: ٤ ، ٢٣ ـ ٢٥ ، ٢٧ ، -08 . 07 . 87 . 88 . 87 - 77 PO , 17 , 77 , 37 - AF , 'Y' , . AT . AT . A. . VT . Vo A.1. 171 , 031 , A31 , . 17. . 100 . 101 . 189 . 191 . 192 . 195 . 197 . 177 . YVA . YYO . YYY . Y'Y . Y'' 137, 737, A37, 707, 113, 13, . 209

أبو الحسن عـليّ بن مـوسى ( الـرضـا )
عليـه الــــلام : ٣٢ - ٤٢ ، ٨٤ ،
٢٦ ـ ٢٧ ، ٣٣١ ، ١٩٩ ، ١٥٥ ، ١٩٨ ،
٤٢٢ ، ٨٤٢ ، ٤٧٢ ، ٢٧٢ ،
٨٧٢ ، ٢١٣ ، ٣١٣ ، ٣٣٢ ،
٨٣٢ ، ٣٥٣ ، ٨٨٣ ، ٣٣٠ ،

أسوجعفر الثناني محمّد بن عنايّ الجنواد عليمه النسلام: ٣٣، ١٣٦، ٣٩، ١٤٢، ١٥٦، ١٥١، ١٥٥، ١٦٢، ١٩٨، ٢٣٠، ٣٣٢، ٢٧٨، ٢٣٣،

أبو الحسن الثالث عليّ بن محمّد الهادي عليه السلام: ١٨، ١٣٦، ١٤١، ١٤٨، ١٩٩، ١٥٥، ١٢١، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ١٣٠، ٣٤٢، ٢١٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٣٣٠، ٣٥٠، ٢٥٣. ١٣٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٢٥٣.

أبو محمّد الحسن بن عيليّ العسكريّ عليه السيلام: ١٥، ٢٧، ٧٧، ٢٨. ٥٥، ٨٩، ٢٠١. ١٥١، ١٢١، ١٣١، ٢١١، ١٥١، ١٠٠، ١١٠ - ١٢٠، ٣٠٠، ١٢٢، ٢٢٠ - ٢٢٠، ٨٢٢ - ٢٢٠، ٣٤٢، ٤٤٢، ٢٤٢، ٧٤٢، ١٥٢، ١٥٢، ٨٥٢، ٩٥٢،

ابن الحسن ( المهديّ ) عليه السلام : ٧٨ ، ٥٥ ، ٨٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٧٣ .

ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله ( المهديّ ) عليه السلام : ٣٥٣ ، ٢٦٦ .

إمام الزمان ( المهديّ ) عليه السلام : ٩٣ ، ١٩٥ . ٣٩٧ .

الإمام المفترض الطاعة : ٣٩٩ . الحُجّة من آل محمّد عليهم السلام : ٤١ ، ٥٨ ، ٢٠٢ ، ٣٢٣ ، ٣٧٣ ، ٢٩١ ،

خاتم الأوصياء ( المهديّ ) عليه السلام : ٢٤٦ ، ٢٧٣ .

الخلف ( المهديّ ) عليه السلام : ٢٠٢ ، ٢٨٨ ، ٢٥٥ ، ٢٤٣ ، ٢٧٩ ، ٢٠٢ .

الصاحب ( المهديّ ) عليه السلام : ٢٣٩ ، ٢٣٩ .

صاحب الأمر (المهديّ) عليه السلام:
٢٥، ٤٥، ١٨، ٢٨، ٤٨، ٥٨، ٥٨، ٢٩، ٩٣، ٥٠١، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، ١٢١، ١٠٢، ٢٥٣، ٣٣٠، ٣٣٠، ٢٥٣، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٢٤،

العالم ( المهديّ ) عليه السلام: ٣٧٥ ، ٢٧٧ .

علويّ ( المهديّ ) عليه السلام : ٢٦٢ . الغائب عليه السلام : ٢٧٦ .

الغريم ( المهديّ ) عليه السلام : ٤١٥ . الفقيه ( المهديّ ) عليه السلام : ٣٧٣ .

القائم من آل محمّد عليهم السلام: ٣٢، ١٤، ٣٤ ـ ٤٨، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ١٣٩، ١٣٦، ١٠٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٤٠، ٣٤١، ٣١١، ١٢٠، ١٧٠،

7'7'. '77', '777', '077', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '777', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77', '77

777 , 137 , Po7 , V·3 ,

P33 , 703 \_ 703 , P03 ,

محمّد بن الحسن ( الهادي المهديّ) عليه السلام: ١٤٩، ٢٣١، ٢٢٨، ٢٧٢ ،

. EV9

مولانا صاحب الزمان عليه السلام: ۳۱۰ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳۲۰ ، ۳۲۲ .

المنتظر ( المهديّ ) عليه السلام : ٢٧٢ ، ٣٣٦ .

ولي الله (المسهديّ): ١١٤، ٢٠٤، ٢٣٥، ٢٣٦ ـ ٢٣٨، ٢٤٧، ٢٠٤، ٢٠٤، ٢٠٤.

آل محمّد عليهم السلام: ٧٤، ١٥١، ١٥٤، ١٨٤، ١١١، ١٨٧، ١٤١، ٣٤١، ٢٥٧، ٢٥١،

الإمام عليه السلام: ۲۰، ۲۸، ۱3، ع، ۲۶، ۲۷، ۳۸ - ۲۸، ۸۸ -۲۹، ع۹ - ۸۹، ۱۰۰ - ع۰۱، ۹۲۱، ۲۳۱، ۱۰۱، ۳۰۲، ۹۲۲، ۲۲۲، ۸۸۲، ۱۳۳، ۲۰۳، ۴۰۳، ۲۰۳، ۲۳۰

כדד, וזד, סוד, דוד. VIT. AFT, \*\*3, \*\*3; . 209

الإسامة: ٣- ٢١ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٤٤ ، A3, Y0, Y0, IV, TV, FV, ٧٢١، ١٢١، ١٧١، ١٧٢،

. 210 , 707 , 777

· 141 . 141 . 141 . 141 7.7. A.7. .37. 1P7. . 133 , 753 , 773 . 473 .

بني فاطمة صلوات الله عليهم : ٣٣٣ . الحجّة عليه السلام: ٧١، ٣٥٧.

ذرّيّة النبيّ عليهم السلام: ١٥٨، ١٨٨. ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ ، اعترة النبيّ عليهم السلام : ۷۶ ، ۱۸۰ ،

١٧٤ ، ١٩٦ ، ٢٠٠ ، ٢١٧ ؛ | المعصوم عليه السلام : ٥ ، ١٨ ، ٢٠ . ۲۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۸۳ ، ۲۸۷ ، وصيّ النبيّ صلّى الله عليه وأله : ۳٦ . وُلد الحسين عليه السلام: ٤٧٨ .

أهــل بيت النبيّ عليمهم السسلام: ٥٣، ﴿ وَلَدُ فَاطُّمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ : ٢٧، ٥٧ .

## ٤ ـ فهرس الرواة والأعلام

إبراهيم بن محمد بن حمران : ٥١ ، ٥٧ إبراهيم بن محمد بن عبـد الله بن سوسي بن

جعفر (ع): ٢٤٤

إبراهيم بن محمد التبريزي: ٢٥٩

إبراهيم بن محمد الهمداني : ٤١٧

إبراهيم بر هاني: ١٨٥) ٤٥٢

إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد: ٦٨

أحد: ٧٠ ، ١٥١ ، ١٥٤ ، ١٧١ .

أحمل بن إبراهيم بن مخلَّد أبو عبد الله :

أحمد بن إبراهيم النوبختي : ٣٧٢ ، ٣٧٤

أحمد بن أن الحسين بن بشر بن يزيد : ٣٩٩.

أحمد بن إبراهيم : ٢٣٠ ، ٣٧١ .

أحمد بن أبي بشر السراج: ٦٦

أحمد بن أي خيثمة : ١٢٧ - ١٣٢ .

أحمد بن أبي سورة (أبو ذر): ٢٦٩

أحمد بن أي عبد الله: ٤١٧ .

إبراهيم بن المستنير: ٦١

إبليس : ٤٥٤ ، ٤٥٤ .

الأبقع : ٤٤٢ . .

الأجلح: ٤٥١.

3 97 .

### « الألف »

آدم : ٤٠٦ . أبان : ١٩٤ . أبان بن أبي عيّاش: ١٣٧، ١٩٣٠. أبان بن تغلب : ١٦٧ . أبان بن عثمان : ٤٣ . إبراهيم: ٢٦٧ . إبراهيم بن أبي يحيي المدنى: ١٥٢ إبراهيم بن إدريس: ٢٦٨، ٢٤٥ . إبراهيم بن بنان الخثعمي : ٤٦٨ . إبراهيم بن الحكم بن ظهير: ١٨٩. إبراهيم بن سلمة: ١٧٥ . إبراهيم بن صالح : ٤٦٧ . إبراهيم بن عبد الله الهاشمي : ١٨٣ ، . 207 . 272 . 103 . إبراهيم بن عبدة النيسابوري: ٢٦٨. إبراهيم بن العلاء الهاشمي : ١٨٧ . إبراهيم بن عمر : ١٩٣ ، ٤٣٦ . إبراهيم بن عمر الياني : ٣٣٩ ، ٤٤٨ . إبراهيم بن محمد : ٤٥١ .

أحمد بن عبيد الله بن عمّار : ٢٦

أحمد بن عثمان : ۱۸۸

أحمد بن عليّ : ٦٠ ، ٢٧٠ .

أحمد بن عمليّ بن نسوح ( أبسو العبّساس السمرافي ) : ۲۹۳ ، ۳۰۸ ،

۳۲۶ ، ۲۵۵ ، ۲۲۳ ـ ۲۳۱ ، ۳۲۶

. TVE . TVT \_ TV . . TTV

3 47 , 177 , 177 , 177 ,

. £+7 . £+7 . £++ . 49A

A+3 . +13 . 713 .

أحمد بن عليّ البديلي : ١٦٧

أحمد بن علي المعروف بابن الخضيب الـرازي

الأيادي ( أبو عملي ) : ١٣٤ ، ١٤٧ ،

۸۵۱ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ - ۱۸۸ ، ۲۰۲ ،

\(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}\), \(\frac{1}\), \(\frac{1}{2}\), \(\frac{1}{2

..... ..... ..... ..... .....

PFY , 1VY , 0AY , P3T ,

. 801 ، 88۳ ، 8۳8 ، ۳۵۰ أحمد بن عمر : 19

أحمد بن عمر بن سالم: ٤٤٩ ، ٤٧٦ .

أحمد بن عيسي العلوي ، عن أبيه ، عن

جدّه: ۱۹۹، ۲۵۵.

أحمد بن الفضل: ٦٤.

أحمد بن مابندار الأسكافي: ٣٤٩.

أحمد بن مالك الفزاري : ١٧٥ .

أحمد بن محمد : ۱۳۷ ، ۲۳۱ ، ۲۳۸ ،

. 270

أحمد بن محمد الأسدي : ٤٦١ .

أحمد بن محمد البرقي : ١٥٤ .

أحمد بن محمد بن أبي نصر: ٦٢، ٧١،

. 277 , 777 , 333 , 433 .

أحمد بن محمد بن تربك الرهاوي (أبو

أحمد بن أبي نعيم : ٤٦٧

أحمله بنن إدريس ٤١ ، ١٥١ ، ١٥٣ ،

· 11 , 171 , 711 , VVI ,

. 197 . 198 . 191\_1AV. 1A0

777 , C77\_ Y77 , F37 ,

V/3, 773, c73.

أحمد بن إسحاق بن سعمد الأشعري القميّ

(أبوعلي): ٣٤٣، ٢٥١، ٢٨٧،

307, cc7, Pc7\_ 177,

EVV

أحمــد بن بــــلال بن داود الكــــاتب : ۲٤٠ ، ۳۷۳

1 \* 1

علي ) : ٣٦٧

أحمد بن الحارث : ٥٩ .

أحمد بن الحسن : ٥٢ .

أحمد بن الحسن بن أبي صالح الخجندي ( أبو

العبّاس): ٣٢٣

أحمد بن الحسن الميثمي : ٤٤ .

أحمد بن الحسن بن عمر بن يزيد : ۲۰۸ .

أحمد بن الحسين الهمداني: ٢٥٦.

أحمد بن حمزة بن اليسع : ٤١٧ .

أحمد بن ذكا ( أبو الفتح ) : ٤١٠ ، ٤١١ .

أحمد بن رزق : ۱۸۸

أحمد بن روح الأهوازي : ٢٣٨ .

أحمد بن عائذ : ٤٣٧ .

أحمد بن عبد الله: ٢٣٨ ، ٢٤٩ .

أحمد بن عبد الله الهاشمي من ولد العبّاس :

YON

أحمد بن عبدون المعروف بـابن الحـاشر :

. 70 , 198 , 177 , 77

أحمد بن عبيد الله بن خاقان : ٢١٨ .

أسباط بن سالم : ٤٧٦ . أسد بن خزيمة : ١٢٢ أسد بن أبي علاء : ٣٤٦ .

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : ١٨٣ إسحاق بن عبد الله بن عمليّ بن الحسين :

> إسحاق بن محمّد : ۳٤٠ ، ٤٢٣ . إسحاق بن محمّد الصيرفي : ١٦١ إسحاق بن محمّد النخعي : ٢٠٠ إسحاق بن منصور : ١٨٢ .

إسحاق بن يعقوب : ٣٦٢ ، ٣٦٢ . إسهاعيل : ٣٦٢ ، ٢٠٢ ، ٣٦٩ .

إسهاعيل البزّاز: ٥٠ .

إسهاعيل بن أبان الأزدي : ٤٦٤ ، ٤٧٠ . إسساعيل بن جعفر الصادق (ع) : ٤١ ، ٤٤ ، ٥٠ ، ٨٢ ، ٣٨ ، ٢٠٠ ،

إسهاعيل بن الصباح: ٤٣٣ .

إسهاعيل بن عبّاد القصري : ٣٤ .

إساعيل بن عبد الله بن ميسون بن عبد الحميد بن أبي الرجال العجلي (أبو النصر): ٤٦٢ .

إسباعيل بن عملي النوبختي (أبـو سهل) : ۲۷۲ ، ۲۷۳ ، ۳۷۱ ، ۳۹۱ ، ۴۰۱ ، ۴۰۲ ، ۴۰۲ .

إساعيل بن عيّاش : ١٩٠، ٤٥٤، إساعيل بن عيّات : ٤٦١

إسهاعيل بن منصور الزبالي : ٥١ . إسهاعيل بن مهران : ٤٥٠ ، ٤٥٦ .

الأسود بن سعيد الهمداني: ١٢٧ .

أسيد بن ثعلبة : ١٥٩ .

الحسن ) : ۲۹۳ أحمد بن محمد بن الخليل : ۱۵۰ أحمد بن محمد بن رجما صاحب السترك :

احمد بن محمد بن رجباً صناحب السارك 199

أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة : ۲۷ . ۲۵ ، ۲۵

أحمد بن محمد بن سليمان الزراري ( أبو غمالسب ) : ۲۹۹ ، ۳۰۲ ـ ۳۰۹ ، ۳۰۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ .

أحمد بن محمد بن عبد الله : ٣٤ . أحمد بن محمد بن عيّاش (أبو عبد الله) : ٢٩٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٢٤ ،

أحمد بن محمد بن عیسی : ۳۵، ۳۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۹۱، ۱۹۱، ۲۲۲، ۲۳۳ ، ۲۲۳، ۲۵۷، ۲۵۷ .

أحمد بن محمد بن مموسى بن الفرات : ٣٩٩

أحمد ( ابن محمد بن نصير ) : ٣٩٩ .

أحمد بن محمد بن يحيى: ٦٨ .

أحمد بن محمد الخليلي : ١٤٧ .

أحمد بن مهران : ٣٤ ، ٣٦ - ٤٠ . أحمد بن النضر : ٢٤٨ .

أحمد بن هارون الفامي : ٣٦١ .

أحمد بن هلال العبرتائي: ١٤٢ ، ٢٣٣ : ٣٥٣ ، ٣٥٧ ، ٤٣٩ .

أحمد بن هلال الكرخي : ٣٩٩ .

أحمد بن يحيى بن المعتمر : ٤٦٨ .

أحمد بن يحيىٰ الطوسي : ١٣٤ .

أحمد بن يوسف الشاشي : ٤١٥ . أسامة بن زيد : ١٣٨ .

#### « التاء »

ترك الهروي : ۳۸۸ .

تليد: ١٧٩ .

التمتام السلمي ( أبو يحيي ) : ٢٩ .

تميم بن مرّ : ١٢٢

#### « الثاء »

ثابت : ١٦٣ .

ثعلبـة بن ميمون : ١٦٥ ، ٣٣٦ ، ٤٤٤ ،

. 204 . 220

## « الجيم »

جابىر: ۱۹۶، ۱۹۶، ۲۶۶، ۲۶۶، ۲۷۱، ۲۵۲

جابر بن سمرة : ۱۲۷ ـ ۱۲۹ ، ۱۳۳ .

جابر بن عبد الله الأنصاري: ١٣٩،

731 , 331 , AVI , 7PI , 37T .

جابر بن ينزيد الجعفي : ١٣٩ ، ١٤٩ ،

۷۸۱ ، ۲۳۹ ، ۱۹۹ ، ۲۷۹ ،

. {٧٨ , {٧٧

الجدّة ( أمّ أبي محمد (ع )) : ٢٣٠ .

جرهم : ١٢٥ .

جعفر: ۲۸۳ .

جعفر بن أبي طالب ( الطيّار ) : ۳۷ ، ۱۹۱ ، ۱۸۳

۱۹۱، ۱۸۳ . جعفـر بن أحمـد بن متيــل القميّ : ۳۲۱ .

جعفر بن الحمد بن متيسل القمي : ١٢١،

جعفر بن أحمد المصري : ١٥٠ .

جعفر بن أحمد النوبختي (أبو إبراهيم): ٣٧١. الأصبغ بن نباتة : ١٦٥ ، ١٦٦ ، ٣٣٦ ، ٤٧٣ .

الأصهب: ٤٤٢ .

أعين بن عبد الرحمن بن أعين : ٥٦ .

أفريدون : ۱۲۳

أكثم بن صيفي الأسدي : ١١٥ .

أميّة بن علي القيسي : ٢٣٣

أنس بن مالك : ١٨٣

أيمن بن مهرز : ٤٥٦ .

أيُسوب بن نسوح بن درَّاج : ۳۲ ، ۳۴۰ ،

. 484

#### « الباء »

بحر بن زياد الطحّان : ٤٦ ، ٥٩ .

بدر بن الخليل الأزدي : ٤٤٤ .

بىدر : خادم أبي محمد (ع) : ٣٥٥ ، ٣٥٦ .

بدر: غلام أحمد بن الحسن: ٢٨٢.

بشر بن سليمان النخّاس : ٢٠٨ ، ٢٠٩ ،

بشر بن غالب : ٤٦٢ .

بقباقة : ٥٣ ، ٦٢ .

بقيّة بن الوليد: ١٨٥ .

بكّاربن أحمد : ۱۷۷ ، ۱۷۸ ـ ۱۸۰ ، ۱۸۰ .

441 ( 1/1)

بكر بن حرب : ٤٤٧ .

بكر بن صالح : ١٤٣ .

بكر بن محمد الأزدي : ٤٤٦ .

بكير بن أعين : ٣٠٣ .

بنان بن حمدویه : ۱۹۲ .

فهرس الرواة والأعلام

جعفر بن بشير : ٤٥٨ .

جعفر بن سعد الكاهلي : ٤٦٢ .

جعفر بن سعيد الأسدي ، عن أبيه : 801 .

جعفر بن سليهان: ٥٥.

جعفر بن سهاعة : ٤٧ .

جعفر بن عليّ الهادي (ع) : ( الكذّاب ) : ۷۸ ، ۸۹ ، ۸۶ ، ۸۵ ، ۷۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۵ ،

. 79 , 777 , 777 , 777 .

جعفر بن محمّد بن الأشعث : ۲۷ . جعفر بن محمّد بن عمرو : ۳٤٣ .

جعفر بن محمد بن مالك الفزاري البزّاز الـكـوفي : ۷۱، ۱۳۹، ۱۲۱،

٨٩١ ، ٢٤٦ ، ٣٢٢ ، ٢٤٣ ،

. 277 , 270 , 707

جعفر بن محمّد بن قولويـة ( أبو القـاسم ) : ۲۲۷ ، ۲۸۱ ، ۳۵۹ ، ۳۲۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۹ .

جعفر بن محمد الزهري : ١٨٢ .

جعفر بن محمد الكوفي : ٤٢٣ .

جعفـر بن محمد المـدائني المعروف بــابن قزدا

( أبو عبد الله ) : ٣٦٧ .

جمیل بن درّاج : ۷۱ ، ٤٦٠ .

جميل بن صالح: ٥١، ١٩٧.

جلهمة بن أدد بن زيد : ١٢٤ .

#### « الحاء »

حاتم : ١٧٤ .

حاجز الوشّاء : ٤١٥ ، ٤١٦ .

الحارث بن حصيرة : ١٨٠ .

الحارث بن كعب المذحجي : ١٢٢ .

الحارث بن مضاض الجرهمي : ١١٧ . الحارث بن المغيرة : ١٦٥ .

حازم بن حبيب : ٥٤ ، ٣٢٣ .

حبابة الوالبيّة : ٧٥ .

حبيب بن محمد بن يسونس بن شاذان

الصنعاني : ۲۲۳ . الحُديث : ۱۰۷ .

حديد الساباطي : ٥٧ .

حديدة الحلاق : ٤٧ .

حذلم بن بشير : ٤٤٣ .

حذيفة بن اليهان : ٤٥٤ ، ٤٧٠ .

حرب بن الحسن الطحّان : ٦٥ ، ٦٦ .

الحسن: ١٩، ٣٤.

الحسن بن أبي حمزة : ٢٢٢ .

الحسن بن أحمد المكتّب (أبسو محمّد): هوه.

440

الحسن بن أيّوب بن نوح : ٣٥٧ .

الحسن بن بابویه : ۳۰۹ .

الحسن بن جعفر بن إسهاعيل بن صالح الصيمري (أبو محمّد): ٣٠٧.

الحسن بن الجهم : ٤٤٨ ، ٥٥٩ .

الحسن بن الحسن : ٤١ .

الحسين بين الحسين: ١٧٦ ، ١٧٨ ـ الحسين : ١٧٨ ، ١٧٨ .

الحسن بن حميزة بن عمليّ بن عبد الله العلويّ : ٢٩٧ .

الحسن بن زياد الصيقل: ١٧٧ .

الحسن بن سياعة : ٤٣ ، ١٥١ .

الحسن بن شمعون : ٣٤٩ .

الحسن بن صالح بن الأسود : ٤٦٢ .

الحسن بن صقر بن مسلم الحنفي : ٢٣١ .

الحسن بن ظريف: ١٤٣

٤٥٤ ، ٤٥٦ ، ٤٧١ ، ٤٧٨ . الحسن بن محمّد ( أبو محمّد ) : ٣١٨ . الحسن بن محمّد بن بشّار : ٣١ .

الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر (أبو محمّد) : ٣١٧ .

طاهر ( ابو عمد ) . ۱۱۷ . الحسن بن محمّد النهاونديّ : ۲۳۱ الحسن بن مسوسني الخشّاب : ٤١ ، ٦٧ ، ١٥١ .

الحسن بن وجناء النصيبيّ : ٢٤٨ ، ٢٥٩ .

الحسن بن هارون : ٤٨ .

الحسين بن إبراهيم : ۲۹۳ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۴۰۲ ، ۲۰۸ .

الحسين بن إسراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب : ٢٩٦ .

الحسين بن إبراهيم القمّي : ٣٦٧ . الحسين بن أبي العلاء : ١٦٣ .

الحسين بن أحمد بن إدريس: ٣٧١،

۳۹۲ . الحسسين بن أحمد بن الحسن: ٦٦٠.

الحسين بن أحمد الحامدي البزّاز : ٤٠٨ .

الحسين بن أحمد الخصيبيُّ : ٣٥٥ .

الحسين بن أحمد المنقري : ٣٤٦ .

الحسين بن ثوير بن أبي فاختة : ١٩٦،

الحسين بن الحسن بن الحسين العلوي : ٢٥١ ، ٢٣٠

الحسين بن رزق الله : ٢٣٧ .

الحسين بن روح (أبو القاسم): ٣٠٣، ٣٠٨- ٣٠٥ ، ٣٠٣ ، ٣١٨ ، ٣٢٨ ، ٣٢٨ ، ٣٢٤

الحسن بن العبّاس بن الحسريث السرازي : ١٤١ .

الحسن بن عقبة النهمي : ٤٧٦ .

الحسن بن على : ١٥٠ ، ٤٧٣ .

الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه : 87.

الحسن بن عليّ بن إسهاعيل بن جعفر العلوي الجرجاني : ٣٠٨ .

الحسن بن عليّ بن عليّ (الأفطس):

الحسن بن عليّ بن زكريّا: ٣٩٣.

الحسن بن عليّ بن فضّال : ٤٢ ، ١٦٥ ، ١٧٧ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٤٤٥ .

الحسن بن على الخزّاز : ٢٢٢ ، ٢٢٤ .

الحسن بن علىّ الزيتوني : ١٦٢ ، ٤٣٩ .

الحسن بن عليّ العاقولي : ٤٢٠ .

الحسن بن عليّ القوهستاني : ١٣٥ .

الحسن بن عليّ الوجناء النصيبيّ : ٣١٥ : ٣١٦ .

الحسن بسن عليّ السوشاء: ٧١، ٧٢، 8٣٧

الحسن بن عيسىٰ العلوي (أبــو محمّـــد) : ١٦٦ .

الحسن بن الفضل بن يزيد اليهاني: ٢٨٢ . الحسن بن الفضل البوصرائي : ١٨٣ .

الحسن بن القاسم ( الشريف أب محمد

المحمّدي): ١٧٥، ٣١٣، ٣٨٩،

الحسن بن القاسم العلاء : ٣١٣ ، ٣١٤ .

الحسن بن محبوب: ۲۵، ۲۸، ۱۹۲،

777 , 777 , 773 , 073 ,

PT3 , 133 , P33 , T03 ,

PFT , \*VT\_3VT , 3AT\_3PT ,

PPT , T\*3 \_ F\*5 . A\*3 \_

\*13 , T\*3 .

الحسمين بن سعيمد الأهموازيّ : ١٩١، . ١٩٥ ، ٣٤٦ .

الحسين بن سليمان: ٤٦.

الحسين بن عبد الرحيم الأبراروري ( أبو القاسم ) : ٤١٣ .

الحسين بن عبيد الله : ١٥١ ، ١٧٧ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٤٦ ، ٣٤٣ ، ٣٩٤ .

الحسين بن علوان : ١٩١ .

الحسين بن عليّ : ۲۰۲ ، ۲۰۹ ، ۳٤۹ . الحسين بن عليّ بن بــابـويــه القميّ ( أبـو عــبــد الله ) : ۳۰۹ ، ۳۲۰ ـ ۳۲۲ ، ۳۷۰ ، ۳۹۵ ، ۲۰۶ ، ۲۰۹ .

الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفـري ( أبـو عبد الله ) : ١٥٠ ، ٣٨٧ .

الحسين بن عليّ بن معمّر : ٥٢ .

الحسين بن عليّ الرواسيّ : ٢٣ . الحسين بن عليّ القمّيّ : ٢٨٥ .

الحسين بن عليّ النيشابوريّ الدقّاق:

الحسين بن عمر بن يزيد: ١٥٩.

الحسين بن عيسىٰ العلويّ : ٣٣٧ .

الحسسين بن محمّد بن سورة القميّ (أبو عبد الله): ٣٠٨\_ ٣١٠.

الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري القمّي :

37,177,777.

الحسين بن محمّد القطعيّ : ١٧٦ : ١٨٤ . . الحسين بن المختار : ٣٦ ، ٤٣٦ ، ٤٤٦ .

الحسين بن منصور الحكرج: ٤٠١، ، ٤٠٢ ،

الحسين بن نعيم الصحاف: ٣٥.

الحسين بن يزيد الصحّاف : ٣٥ ، ٤٢٦ .

حصين بن عبد الرحمن: ١٢٨.

حكيمة بنت محمّد بن عليّ الرضا (ع): ٢٣٤ ، ٢٣٤ ،

c77 , V77 \_ P77 , TV3 .

حَمَاد : ۲۲3 .

حمَّاد بن سلمة : ١٣١

حمَّاد بن عبد الكريم : ٤٢٣ .

حمَّاد بن عثمان : ٤٢٣ .

حَـادبن عیسی : ۷۱، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۲۲، ۳۳۹، ۶۶۸.

حمران بن أعين : ٥٧ ، ٣٤٦ .

حمزة بن بزيع : ٦٣ ، ٦٩ . حمزة بن بزيع : ٦٣ ، ٦٩ .

حمزة بن الحسن : ٧٤ .

حميزة بسن نصر غملام أبي الحمسين العسكريّ (ع): ٢٤٥.

حمزة سيّد الشهداء : ١٩١، ١٨٣

حميدة البربريّة : ١٩٨ ، ١٠٨ ، ١٩٨ .

حنّان بن سديـر : ٤٥ ، ٥٠ ، ٥٣ ، ٥٨ ، ٨٠ . ٦٩ .

حنظلة بن زكريًا التميميّ : ١٣٤ ، ٢٣٨ ،

حيّ بن مروان : ٤٥٣ . حيدر بن محمّد الفزاريّ : ١٧٥

...

#### « الخاء »

خالد بن أبي عهارة : ٤٥٨ . خالد بن عبد الملك : ١٧٩ . خالد بن نجيح : ٣٣٣ .

خالد بن يزيد: ۱۳۰ خالد العاقولي 8٥٨ خديجة: ۲۷۶، ۳۳۲ خزيمة بن مدركة: ۱۲۵ خلاد اللؤلؤي: ۵۳. خدر: ۳۱۸، ۳۱۹.

3 . .

#### « الدال »

داود بن زربي : ٣٩ ، ٥١ . داود بن سليمان : ٣٨ . داود بن عليّ : ٣٤٧ . داود بن غسان البحراني (أبو سليمان) : ٢٧١ .

داود بن القــاسـم الجعفري ( أبــو هــاشـم ) : ۸۲ ، ۱۰۶ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲۳ ، ۳٤۰ ، ۳۴۰ ، ۲۳۵ .

> داود بن كثير الرقّي : ٣٤ ، ١٦٧ . داود الصرمي : ٥٥ . درانويه الأبرص ( أبو أحمد ) : ٣٨٦ . درست بن أبي منصور : ٤٤٧ . دريد بن الصمّة الجشمي : ١١٧ . دويد بن نهد بن زيد : ١٢١ .

#### « الذال »

ذكرويه بن مهرويه : ٢٥٦ . ذو الأصبع العدواني : ١٢٠ .

## « الراء »

ربعي بن عبد الله : ١٩٥ . الربيع : ١٠٨ ، ٤٤٩ .

ربيع بن ضبع بن وهب : ١١٤ الربيع بن محمد المسلي : ٣٤٠ ، ٤٧٣ . ربيعة بن سيف : ١٣٠ .

رحيم أمّ ولـد الحسين عـليّ بن يقـطين : ٢٤

> رشيق صاحب المادراي : ۲٤٨ . رفاعة بن موسى : ۷۱ ، ٤٥٦ . روح بن أبي القاسم بن نوح : ٤٠٨ . الريّان بن الصلت : ٤٣٠ .

## « الزاي »

زاهريّة : ٧٤ ، ٧٥ . زبيدة : ٥١ .

زرارهٔ : ۱۵۱ ، ۳۳۳ ، ۳۳۶ ، ۳۶۱ ،

زرَ بن حبیش : ۱۸۱ ، ۱۸۲ . زرعة بن محمّد : ۲۰، ۲۰ .

زكريًا بن آدم : ٣٤٨ . زليخا : ٤٢٢ .

زهير بن جناب الحميري : ١٢٠ .

زهیر بن معاویة : ۱۲۷ ، ۱۲۸ . زیاد بن بیان : ۱۸۱، ۱۸۷ .

ریاد بن خیثم**ة** : ۱۲۷ .

زياد بن علاقة : ١٢٨

زياد بن مروان القندي : ۳۷ ، ۲۳ ، ۲۶ ،

CT. AF. 707.

زياد بن مسلم : ١٤٧ .

زید : ۱۰ .

زيد بن إسحاق: ١٣٥.

زيد بن عليّ (ع) : ١٨٩ . زيد الشحّام : ٤٦ .

زينب بنت عليّ (ع ) : ۲۳۰ زينب من اهل آبة : ۳۲۱ .

#### « السن »

سالم الأشلُّ : ٤٥ ، ٤٦ سالم بن أبي حيَّة : ٢٣٣ سالمة مولاة أبي عبد الله (ع) : ١٩٧ سدير الصيرفي : ١٦٧ ، ١٦٨

سرور : ۳۰۹ ، ۳۱۰ .

سعدان بن مسلم: ٤٣٧ ، ٤٣١ .

سعد بن سعد : ۲۹ ، ۳٤۸ .

سعد بن ظریف : ٤٧٣ .

سعد بن عبد الحميد الأنصارى: ١٨٣٠ . سعد بن عبد الله الأشعري: ٤٠، ٤٠،

35, 74, 801-751: 051,

Y.Y. 0.7. 1.Y. X.Y.

. TTO \_ TTT . TT. . TIA

ידר ידר יאא ידר י

177, YTT, APT, PPT,

· 73 , P73 , 003 , V03 ,

. **{Y**\*

سعد بن المنصور الجواشني : ١٦٧ . سعيد بن أبي الجهم : ٣٨ .

سعيد أبي عثمان : ٤٥٢

سعيد بن أي هلال : ١٣٠ .

سعید بن جبیر: ٤٤٣ .

سعيد بن غزوان : ١٤٠ ، ١٤٢ .

سعيد بن المسيّب: ١٨٦، ١٨٨. معيد الحاجب: ٢٠٨.

سعيد المكيّ : ٥٣ .

سعيد مولى أي الحسن (ع): ٢٤ سفيان بن إبراهيم الجريسري: ١٧٦، ١٨٠، ١٨٩، ١٨٩، ٢٧٤ سلام بن أي عمرة: ١٤٧، ١٤٧،

سلام بن عبد الله : ٤٤٧ .

سلامة بن محمد : ۳۹۰ .

سلمان الفسارسي : ۱۱۳، ۱۳۸، ۱۰۶، ۱۹۳ .

سلمــة بن جنــاح الجعفي : ٥٥ ، ٢٣٤ . ٤٢٤ .

سلمي ( سالمة ) : ٦٣ .

سلیهان بن أحمد : ۱٤٧ سلیمان بن أحمر : ۱۲۹

سليهان بن جعفر : ٢٢٦ .

سليمان بن داود المنقسري : ٥٦ ، ٦٠ ،

سليمان بن مهران الأعمش : ۲۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، در ۱۳۳ ، ۲۰ ، ۱۳۳ ، ۲۰ ، ۱۳۳ ، ۲۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۲۰ ، ۱۳۳ ،

سليم بن قيس الحسلالي : ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۳۳۶

ستاك بن حرب : ۱۲۸ .

سمرة : ۲۵۸ .

سندي بن شاهك : ۳۲،۲۹،۲۳ ، ۳۲ .

سوسن : ۲۳۵ ، ۲۳۲ ، ۳۹۳ .

سهل بن تمام البصري : ١٧٨ .

سهل بن زياد الأدمي: ٣٢، ١٤١،

سيّابة : ۲٤٥ .

سيّار بن محمد البصري : ١٩٨ .

سيف بن عميرة : ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٤٦ .

#### « الظاء »

ظريف أبو نصر الخادم : ٢٤٦ « العين »

عاصم: ۱۸۱، ۱۸۲ عاصم بن عمر بن عليّ بن مقدام (أبو يونس): ۱۳۲

عــامـر بن واثلة ( أبــو الــطفيــل ) : ١٣١ ،

عبّاد بن يعقوب ( أبـو سعيد العصفـري ) : 1٣٩ ، ١٣٩

عبّاس بن أحمد الصائغ (أبو محمد): 800

العبّاس بن عامر: ٣٤٠ .

العبّاس بن محمد: ٢٩، ٣٠.

العبّاس بن معروف : ١٦٣ .

العبّاس بن يزيد البحراني : ٤٦٦ .

عباية بن ربعي الأسدي : ٣٤١ .

عبد الأعلىٰ مولى آل سام : ١٦٣ .

عبد الجبّار بن العبّاس الهمداني : ٤٦٢ . عبد خير : ١٣٦ .

عبد الرحمن: ٤٤٣.

عبد الرحمن بن أبي نجران : ١٦٠ ، ١٦٢ ،

٠٣٠، ٢٣٧، ٣٢٤، ٢٢١،

133, 733, 433, 403.

عبد الرحمن بن أبي عبد الله : ٤٧٤ .

عبد الرحمن بن أبي هاشم : ٤٥٩ ، ٤٧٢ ،

. 277 . 270 . 277

عبد الرحمن بن الحجّاج : ٧١، ٦١، ٣٤٨ . عبد الرحمن بن سالم : ١٤٣ ، ١٤٦ .

عبد الرحمن بن سيَّابة : ٣٤١ .

#### « الشين »

شاهويه بن عبد الله الجلاب : ٢٠١ الشرقي بن قطامي : ١٣٤ شعيب بن صالح : ٤٤٤، ٤٦٤ شعيب الحدّاد : ٤٤٥. شفي الأصبحي : ١٣٠ شيخ من أهل قطيعة الربيع : ٣١.

#### « الصاد »

صاحب البرقع : ٥٥٠ . صارم بن علوان الجوخي : ٤٩ صالح : ٤٤٥ .

صالح بن أبي الأسود : ٤٧١ .

صالح بن أبي سعيد القياط: ٤٩. صالح بن أبي صالح: ٤١٥.

صالح بن شعيب الطالقاني ( أبــو الحسن ) : ۳۹۶

صالح بن محمد بن سهل الهمداني : ٣٥١ ، ٤٥٥ .

صفوان بن یحینی: ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۵۰ مفوان بن یحینی: ۲۱، ۳۱۸، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۳۲۸، ۲۲۰ م

صقیل : ۲۷۲ ، ۲۷۳ ، ۳۹۳ .

صيفي بن رياح بن أكثم : ١١٦ .

#### « الضاد »

ضبيرة بن سعيد بن سعد : ١١٦ . الضحّاك بن الأشعث : ٣٩ ، ١٢٣ . ضريس الكناسي : ٤٧ ، ٣٣٣ . ضوء بن علىّ العجلي : ٣٣٤ ، ٢٣٣ . عبد الله بن الحسن: ٧٤.

عبد الله بن الحسن بن بشر الخزّاز: ۲۷۰

عبد الله بن حمدويه بن البرَّاء : ١٦٣

عبد الله بن خالد : ۱۳۹ .

عبد الله بن رزين : ٤٤١ ، ٤٦٣ .

عبد الله بن زیاد الیهامی : ۱۸۳ .

عبد الله بن سلام: ٨٨

عبد الله بن سلام ( أبو هريرة ) : ٥٧ .

عبد الله بن سليهان الصيرفي: ٤٥.

عبد الله بن سنان : ٤٨ ، ٥٢ ، ٤٥٦ .

عبد الله بن شريك العامري: ١٩١، ١٩٢، ٢٣٨

عبد الله بن صالح : ١٣٠ .

عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ : ٣٤١ .

عبد الله بن عبّاس : ١٣٥ ، ١٣٧ ،

731 , 6V1 , TV1 , VAI , 791 , 377 .

عبد الله بن العبّاس بن عبد الله بن الحسن العلوي : ٢٥١ ، ٢٥١ .

عبد الله بن عثمان : ۱۳۱ .

عبد الله بن عجلان : ٤٦٠ .

عبد الله بن عمر: ١٣٠ ، ١٣٢ ، ٤٣٤ .

عبد الله بن عمرو بن العاص : ١٨٥ .

عبد الله بن غالب : ٤٩ .

عبد الله بن القاسم الحضرمي: ١٣٩،

371 , 773 , 173 , 373 .

عبد الله بن لهيعة : ١٨٥ ، ٤٤١ ، ٤٦٣ . عبد الله بن محمّد : ٦٧ .

عبد الله بن محمد بن خاقان الدهقان:

. 771

عبد الله بن محمد بن خالد الكوفي : ١٦٤ . عبد الله بن محمد العيّاسي : ٢٢٧ . عبد الرحمن بن كثير : ٤٢٦ .

عبد الرحن بن محمد البدري: ٣١١ -٣١٤ .

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : ١٤٧ .

عبد الرحيم: ٤١٤.

عبد الرزّاق بن همّام : ٤٦٦ .

عبد العزيز بن المهدي القمي الأشعري : ٣٤٩ .

عبدالله : ۱۰۱ ، ۶۰۷ ، ۶۰۷ ، ۳۲۳ ، ۶۷۰ .

عبد الله بن الأفطح: ٤٤.

عبد الله بن إبراهيم ( أبو جعفر ) : ٣٧١ .

عبد الله بن إبراهيم بن عليّ : ٤٠ .

عبد الله بن أبي شيبة ( أبو بكر ) : ١٣٤ . عبد الله بن أبي الهذيل : ٤٥١ .

عبد الله بن بكير : ٥٦ ، ١٦١ ، ٣٤٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٣ .

عبد الله بن جبلّة : ١٦١ ، ١٦١ ، ٤٣٣ ، ٤٣٧ .

عبد الله بن جعفر : ١٨٦ ، ٣٥٥ .

عبد الله بن جعفر الحميري ( أبو العبّاس ) :

. TOT , TOT , TET , 18T , VT

307, 007, P07, 177, 777, 277, P73, P33.

عبد الله بن جعفر الرقّي : ١٣٣ .

عبد الله بن جعفر الصادق (ع): ۸۲،

31, 191, 077.

عبد الله بن جعفر الطيّار : ١٣٧، ١٣٨ .

عبد الله بن جميل : ٤٩ .

عبد الله بن جندب البجلي : ٣٤٨ ، ٣٤٨ .

عبد الله بن المستنبر: ١٦١ .

عبد الله بن مستعبود: ۱۳۱، ۱۸۱،

عبد الله بن مسكان : ٦٨ ، ٣٣٤ .

عبد الله بن المغيرة : ٦٢ .

عبد الله بن وضَّاح : ٤٤ .

عبد الله الرجاني: ٥٧ .

عبد الله رجل من بني العبَّاس : ٤٤٣ .

عبد الله الكاهلي : ٥٦ ، ٥٩ .

عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح : ۲۸۹ .

عبد المؤمن : ١٨٠ .

عبد المجيد بن أن عيسى الأنصارى:

عبد المسيح بن بقيلة الغسّان : ١١٨ .

عبد الملك بن إسهاعيل الأسدي ، عن أبيه :

عبد الملك بن مروان : ١١٤ .

عبيد بن زرارة : ١٦١ .

عبيد بن يحيى الثوري : ١٨٤ .

عبيد الله بن سليهان : ٢٤٢ .

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ( أبي أحمد ) :

عبيد الله بن عليّ الحلبيّ : ٣٣٣ .

عبيد الله بن عمر: ١٢٩ .

عبيد الله بن المرزبان : ٣٢ .

عبيس بن هشام : ٤٣٦ .

عتاب بن أسيد : ٣٩٣ .

عتبة بن أن سفيان : ٤٤٤ .

عتبة بن عبيد الله المسعودي (أبسو الصائب): ٣١٣.

. £07 , £TE , \AV عثمان بن جبلّة : ٤٥٠ .

عشيان بن سعيد السيان العمري (أبو عمرو: ۲۷۱ ، ۲۶۳ ، ۲۰۹ عمرو VOT , POT , TO , TOV . 499 , 494

عشيان بن أحمد السيماك : ١٨٥ ، ١٨٥ ،

عشمان بن عيسي السرواسي : ٤١ ، ٦٣ ، of , Af , TTT , TOT , V33 , . 271

عثمان النواء: ٤٢٩ .

عدیّ : ۲۰۷ .

عطاء بن السائب ، عن أبيه : ٤٣٤ .

عفّان بن مسلم بن عبيد الله الصفّيار ( أبيو

عثمان البصرى): ١٣١.

عقبة بن جعفر : ۲۲۲ .

عقبة بن يونس : ١٩٠ .

عقيد خادم أبي محمد الحسن بن على

العسكريّ (ع): ۲۷۲.

عكرمة بن عبّار: ١٨٣.

العلاء بن بشير المرادي : ١٧٨ .

العلاء النداري: ٣٤٩.

علَّان الكليني : ٢٤٤ ـ ٢٤٦ .

علوية الصفّار: ٣٩٦، ٣٧١.

على بن إبراهيم: ٤٣٠ .

على بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي :

. 177 , 377 , 177

على بن إبراهيم بن هاشم : ٣٥١ ، ٣٥١ . على بن إبراهيم الرازي : ٢٨٥ .

على بن إبراهيم الفدكي: ٢٥٣ .

عليّ بن أبي حمزة : ٥٥ ، ٥٦ ، ٦٠ ، ٦٣ ـ

YF, PF, V', ACI, YFI, 3YF, YOF, PSB, YOS, 3CB, POB, YYS, CVS, TYS.

عليّ بن أبي المغيرة : ٤٣٧ . عليّ بن أحمد : ٣٤٣ .

عليّ بن أحمد بن حاتم البزّاز : ١٧٦ . عليّ بن أحمد بن طنين : ٣٤٣ .

عليّ بن أحمد بن عمران الصفّار : ٣٩٦ . عمليّ بن أحمد بن عمليّ العقيقي (أبسو الحمن ) : ٣١٧ ، ٣١٨ .

عليّ بن أحمد بن محمّد ابن أبي جيّد القميّ : ١٦٣ ، ١٩٣ ، ١٦٣ ، ٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٣٦٥ ، ٤١٥ .

عليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق : ٢٩٦ . عليّ بن أحمد الـدلّال القميّ ( أبو الحسن ) : ٢٩٣ ، ٣٦٥ .

عليّ بن أحمد العلوي ( أبو محمـد ) : 43 ، 23 .

عليّ بن أسباط: ٦٨، ١٥٨، ٤٣٨، ٤٤٨، ٤٥٩، ٤٧٦.

عليّ بن إسهاعيل بن جعفر بن محمّد : ۲۷ . عـــليّ بن بــــلال المهــلّبي : ۳۵۷ ، ۳۲۸ ،

عليّ بن الجعد : ١٢٧ .

عليّ بن جعفر (ع) (أبو الحسن) : ٤٢ ، ٣٣٧ . عليّ بن جعفر الهيّاني : ٢١٨ ، ٣٥٠ .

عليّ بن حاتم : ١٨٤ . عليّ بن الحارث : ١٦٧ .

عليّ بن حبش بن قوني : ٦٦ ، ٤٦٧ .

علىّ بن الحسن بن رباط: ١٥١ .

عليّ بن الحسن بن الفرج المؤذّن : ٢٥٠ عليّ بن الحسن بن فضّال : ٦٦، ١٩٤، ٦٨ عليّ بن الحسن بن نافع : ٤١ .

علَّ بن الحسن بن يوسف الصائغ القميّ :

عليّ بن الحسين : ١٥٠ ، ٢٦٣ عليّ بن الحسين الأصفهـانيّ ( أبو الفـرج ) : ٢٦ ، ٢٧ .

عليّ بن الحسين بن داود : ٣٤٨ . عليّ بن الحسين بن عبد ربّه : ٣٥٠ . عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي : ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣٢٠ ، ٣٩٤ .

عـليّ بن العين بن مـوسى ( المرتضى ) : ت ، ۱۲ ، ۹۷ ، ۹۲ .

عليّ بسن الحسكم: ٣٦، ٤٠، ٤١، ٤١، عليّ بسن الحسكم. ٣٦ ، ٣٢٠ .

عليّ بن الخطّاب : ٤٢٣ . عليّ بن خلف الأنماطي : ٤٤ .

عليّ بن رئاب : ٦٨ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ .

عليّ بن رباح : ٦٩ .

عليّ بن رباط : ٦٢ .

عليّ بن رزق الله : ٤٨ .

عليّ بن زياد : ٢٨٤ .

عليّ بن سليهان بن رشيد : ٢٢٤ .

عليّ بن سليمان الزراريّ : ٣٦٤ .

عليّ بن سميع بن بنان : ٢٣٨ .

علَيّ بن سنان الموصلي العمدل : ١٤٧ ، ١٥٠ .

> عليّ بن صدقة القميّ : ٣٦٤ . عليّ بن عائذ الرازيّ : ٢٥٩ . عليّ بن عاصم : ٤٣٤ .

217 , T97\_ T9T , T7T على بن محمّد الكلينيّ: ٢٩٧، ٢٠٠ عليَّ بن محمَّد النوفليُّ ، عن أبيه : ٢٦ على بن مخلّد الأيادي : ٢٥٠ عليّ بن معاذ : ٦١

علىَّ بن مهزيار الأهوازيِّ : ٣٤٩ : ٤٥٣ . عليَّ بن نفيل : ١٨٦ ، ١٨٧ .

عليّ بن يحيى (أبسو الحسن): ٢٦٩،

علىّ بن يقطين : ٣٥ ، ٦٦ ، ٣٤١ ، . 457

عمّار بن الحسين بن إسحاق الأسروشني ( أبو عمد): ۳۲۳.

عهّار بن مروان : ۱۸۷ ، ۲۶۷ .

عتمار بن ياسر : ٤٤١ ، ٤٦٣ .

عمارة بن جوين العبديّ : ١٨٠ . عمّار الدهني : ٤٦٢ .

عمران بن ظبیان : ٤٧٦ .

عمران بن المفلس ( أبو حامد ) : ٣١٢ .

عمران بن ميثم : ٣٤١ .

عمران القطّان : ١٧٨ .

عمر بن أِبان الكلبي : ٢٢٢ ، ٤٥٠ .

عمر بن أذينة : ١٣٧ ، ١٥١ ، ٤٤٩ .

عمر بن أمّ سلمة : ١٣٨ .

عمر بن حنظلة : ٤٣٦ .

عمر بن طرخان : ٤٢١ .

عمر بن مسلم البجليّ : ٤٢٧ .

عمر بن يزيد النخاس : ٢٠٩ ، ٢١٠ .

عمرو: ۲۷ ، ۲۷ ،

عمرو الأهوازيُّ : ٢٣٤ .

عمروبن أبي المقدام: ٤٤١، ٢٧٦، . **£**VA

على بن العبَّاس السنديُّ المقانعيُّ : ١٧٦ . 233 , 163

عليّ بن عبد الله : ٦٠ ، ٤٧٤

عليّ بن عبد الله بن عائذ الرازيّ : ٢٤٨

على بن عبد الله بن عبَّاس : ٤٦٦ .

عليّ بن عبد الله الحسنيان: ٣٥٥.

على بن عمر بن على بن الحسين: ٤٢٠ .

علىّ بن عمر النوفليّ : ١٩٨

علىّ بن عمرو القزوينيّ : ٣٥٢ .

عليّ بن عيسي بن الجرّاح : ٣١٩ .

على بن عيسي القصري : ٣٢٢ ، ٣٢٤ .

على بن الفضل: ١٨٨.

علىّ بن قادم : ١٨٠

علیّ بن قیس : ۲٦٧

عبليَّ بن محمَّد: ١٦١، ١٦٣، ٢٦٨، 747 , 347 , 7/3 .

على بن محمد الأودي ، عن أبيه ، عن حدّه: ٤٣٨ .

عليّ بن محمّد بن الحسين بن مالـك المعروف بادوكة: ٣٧٥.

عليّ بن محمّد بن حفص (أبو قتادة ): ١٦٠

عليّ بن محمّد بن الزبير القرشيّ : ١٩٤ .

علىّ بن محمّد بن زياد الصيمريّ : ٢٠٤ .

على بن محمّد بن عبدة النيسابوريّ: ٢٨٥ .

علىّ بن محمّد بن الفرات : ٤١٠ .

على بن محمّد بن قتيبة النيسابوري : ٤١ ،

· 1/1 · 1/1 · 1/1 · 1/1 · 1/1 ·

PAL , TTT , 197 , 1AT-

. 270 , 277 , TTV

علىّ بن محمّد بن متيل : ٣٧٠ .

علىّ بن محمّد السمريّ (أبو الحسن):

عمرو بن ثابت ، عن أبيه : ١٣٩ ، ٤٦٨ . عمرو بن حممة الدوسيّ : ١١٧ . عمرو بن سعيد المدائنيّ : ٣٤٩ ، ٣٥٠ . عمرو بن شمر : ١٩٤ ، ٤٤٥ ، ٤٧٠ ،

عمرو بن عامر فريقيا : ١٢٤ .

عمرو بن عثمان : ۱۹۰

عمرو بن لحيّ : ١٢٤ .

عمرو بن مساور : ٣٣٧ .

عمرو بن المنهال القيّاط : ٥٧ .

عمرو بن هاشم الطائي : ١٧٦ .

عميرة بنت نفيل : ٤٣٨ .

عوف السلميّ : ٤٤٤ .

عیسی بن أحمد بن عیسی بـن المنـصــور : ۱۳۲ .

عیسیٰ بن جعفر بن عاصم : ۳۵۱ .

عيسي بن جعفر بن المنصور : ٢٩ .

عيسى بن عبد الله: ٣١ .

عيسىٰ بن محمّد : ١٦٦ .

عیسیٰ بن موسیٰ : ۷۰ ، ۱۳۵ .

عیسیٰ بن نصر ( أبو عقیل ) : ۲۸۳ .

عيسيٰ بن يونس : ١٣٣ .

عيينة بيّاع القصب: ٦٧.

#### « الفاء »

فارس بن حاتم بن ماهويم القزويني : ٣٥٢ .

فاطمة : ٤٠٤ .

فرات بن أحنف : ٣٤٠ .

فسرعسون: ٤٥، ٧٤، ١٠٥، ١٠٠،

PF1 , F+3 .

الفضل بن الربيع: ٢٩.

الفضل بن شاذان : ٤١ ، ١٦٠ ، ١٦١ ،

771 , 771 , 771 , 681 ,

VAL . 1841 . 1873 .

077 . 773 . 773 .

073, 773\_ 873, 173,

773, 673, 773, 773,

. 223 . 223 . 221

703 - 303, 703, 403,

الفضل بن يحيى: ٢٩ ، ٣٠

الفضل بن يعقوب الرخامي : ١٨٥

. ٤٧٨ . ٤٧١ . ٤٧٠

الفضيل : ٤٢٦ .

الفضيل بن الزبير : ١٨٩ .

الفضيل بن يسار : ٤٣ ۽ ١٩٥ .

فطر بن خليفة القرشيّ : ١٣٣ ، ١٨٠ .

الفيض بن المختار : ٤٩ ، ٥٠ .

#### « القاف »

قارون : ٧٤ .

القاسم: ٣١٢ ـ ٣١٤ .

القاسم بن إسهاعيل القرشيّ : ٦٩ .

القاسم بن الربيع: ٤٢٣.

القاسم ـ شريك المفضّل: ٤٩ ، ٥٠ ،

القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب :

القاسم بن العلاء : ٢٧٦ ، ٣١٣\_٣١٣ ،

القاسم بن محمد العبّاسي : ٢٢٧ .

قتادة: ۱۷۸ .

قــرقارة = يعقوب بن نعيم بن عمرو قـرقارة الكـاتــ .

قيس: ۱۸۰، ٤٤٩.

قيس بن الربيع : ١٨٢ . قيس بن عديّ : ١١٦ . قيص : ٢١٠ . ٢١١ .

#### « الكاف »

كافور الخادم : ۲۰۸ ، ۲۱۶ . كامل بن إبراهيم المدنيّ : ۲٤٦ ، ۲٤٧ . كعب الأحبار : ٤٤٣ . كيخسرو : ۱۰۵ .

## « اللام »

لقهان بن عاد : ١١٤ . الليث بن سعد : ١٣٠ .

كيقاوس : ١٠٥ .

## « الميم »

مارقة الروم : ٤٤٢ . مارية : ٢٤٤ , ٢٤٥ . مالك الجهنيّ : ١٦٥ ، ٣٣٦ . مؤذّن مسجد رسول الله : ٣٢٣ . مثيل بن عبّاد : ٤٦٥ . المثنّى الحنّاط : ١٧٧ ، ٤٥٠ ، ١٠

المثنَّى الحَنَّاط : ۱۷۷ ، ٤٥٠ ، ٤٦٠ . مجالد بن سعيد : ۱۳۳ .

محصّن بن غسّان بن ظالم : ۱۱۷ . محسّد : ۵۷ ، ۵۸ ، ۳۰۸ .

محمّد بن إبراهيم : ٢٣٨ . محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ : ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٣٩٣ .

عمد بن إبراهيم بن مالك : ٤٦٨ .

محمد بن إبراهيم بن مهـزيـار الأهـوازيّ : ٣٦٢ ، ٢٨١ .

محمّد بن إبراهيم العمريّ: ٢٢٧ .

محمّد بن إبراهيم النعيانيّ : ١٢٧ ، ٢٥٧ . محمّد بن أبي البلاد : ٤٣٨ .

حسد بن بي اجرد . ٦٩ . محمّد بن أن حزة : ٦٩ .

عمَّد بن أبِّ دارم اليهاميِّ : ٣٠١ .

عسم بن أي زينت الأجدع (أبو الخطّاب): ٢٩١.

محمّد بن أبي عمير: ٧١ ، ١٣٧ ، ١٦٣ ، ١٦٣ ، ٣٤٩ .

محمّد بن أبي القاسم البرقيّ : ١٩٣ . محمّد بن أحمد : ٦٤ ، ٤٦١ .

محمّـد بن أحمـد الأنصـــاريّ ( أبــو نعيم ) : ۲۶۲ ـ ۲۶۸ ، ۲۰۹ ، ۲۲۳ .

محمّد بن أحمد بن الجنيسد ( أبو عسليّ ) : ٣٩١ .

محمّد بن أحمد بن خلف : ٢٥٤ .

محمّد بن أحمد بن داود القميّ : ٣٠٧ ،

. 2.4 , 2.7 , 74. , 77

محمّد بن أحمد بن العبّاس بن نوح: ٣٠٧. محمّــد بن أحمــد بن عبــد الله الهــاشميّ: ١٣٦.

محمّـد بن أحمد بن محمـد الصــيرفيّ المعــروف بابن الدلاّل : ٣٠٨ .

محمّد بن أحمد بن نصر التيميّ : ٦٥ . محمّد بن أحمد بن يجنى الأشعىريّ : ٦٧ . ٧٠ ، ١٣٩ ، ٤١٥ .

محمّد بن أحمد الزجوزجي: ٣٠٥، ٣٠٥ عمّد بن أحمد السنانيّ: ٢٩٦ . محمّد بن أحمد الصفواني (أبو عبد الله)

017 , VAT , 3PT , V.3 .

عمّد بن أحمد العلويّ : ۲۰۲ .

محمّد بن إسحاق: ١٥٩.

محمّد بن إسحاق بن عيّار: ٣٤ .

محمَّد بن إسحاق المقرىء : ١٧٦ ، ١٧٨ ، . 601 , 104 , 103 .

عمّد بن إساعيل : ٣١٨ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، . 274 . 27 . 700

عمَّد بن إسباعيسل بن بزيسع: ٣٤١ ،

عمد بن إسهاعيسل بن موسى بسن جعفر (ع): ۲٦٨ .

عمد بن بحر بن سهل الشيبان : ١٦٧ ، . Y . A

محمّد بن بشر: ٤٣ ، ٤٧ ، ٤٤١ .

عمد بن جعفر الأسدي (أبو الحسين):

· 3 . 131 . 101 . 151 . 2.

TYY, YAY, FPY, PTY, . 27. , \$14- \$10

محمَّد بن جعفر بين عبد الله: ٢٤٦ ،

محمّد بن جعفر العربي: ٤١٥ .

محمّد بن جمهور : ٦٤ .

عبدين الحسن: ٣٢، ٤٧، ٢٥١، . 272

محمّد بن الحسن بن جعفر الصيمري : . 111 . 113 .

محمّد بن الحسن بن رزين: ٢٠٦.

عمَّد بن الحسن بن عبد الله التميميّ : . 779

عمَّد بن الحسن بن الوليد : ٦٤ ، ١٦٣ ، 791 , 377 , YTE , 197 , . 210 , 70. , 77.

عمَّد بن الحسن الصفَّداد القميِّ : ٦٤ ، . To . . TTE . 17T

عمَّد بن الحسن الطوسيُّ : ٢٠١ ، ٣٥٨ . محمَّد بن الحسن الكاتب المروزيُّ : ٤١٥ .

عمَّد بن الحسن الكرخيُّ : ٢٥٠ .

محمَّد بن الحسين: ١٣٧، ١٣٩، ١٥٢، SAL SPTT.

عمّد بن الحسين بن إسهاعيل: ٦٠ .

محمّد بن الحسين بن أبي الخيطّاب: ٤٠ ، AF , 17 , 371 , CF1 , T.Y ,

. TTT . TTT . TTT . TTT. . 781 . 777

عمّد بن الحسين بن مالك: ٣٧٨.

محمَّد بن الحسين الموسوي الرضيُّ : ١٢٦ . عمد بن حويه بن عبد العزيز الرازي : . 417 . 144

عمّد بن الحنفيّة: ٤، ١٧ - ١٩، ٧٦، 191 . 391 - 191 . 197 . 221

عمّد بن خالد البرقيّ : ٢٤ ، ٤٥٧ .

عمّد بن خلف الحدّاديّ : ٤٦٢ ، ٤٦٤ .

عمد بن خليلان ، عن أبيه : ٣٩٣ .

عمد بن زياد التميمي : ٥٩ .

عمّد بن زياد الصيمريّ: ۲۹۷ .

عمد بن زيد بن مروان الكوفي ( أبو عبدالله): ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۱، . \*\* \*

محمَّد بن سفيان البزوفريُّ ( أبو جعفر ) : 731 . TI . VVI . 0AI . 1P1, 777, 077, 137, . 277 . 270

عمد بن سليان الزراري (أي طاهر):

4.4

محمَّد بن عشیان : ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ،

محمّد بن عثمان بن علّان الذهبي : ١٣٧ . محمّد بن عذافر : ١٩٠ .

محمّد بنّ عطاء ضرغامة : ٥٣ ، ٤٦٧ .

عَمَد بن عليّ: ٣٦، ٣٤، ٣٦، ٣٦، ٤٠. ١٨٧، ١٨٥، ١٧٣، ١٨٩، ١٧٩، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٢٠، ٢٤٠، ٢٠٤، ٤٢٢، ٢٠٤، ٢٧٤، ٤٣٤، ٤٤٧، ٢٥٤، ٣٥٤، ٢٥٤،

محمّد بن عليّ أبي سمينة الكوفي : ١٩٣ . محمّد بن عليّ بن أبي الداري : ٢٣٨ .

محمّد بن عليّ بن أبي العزاقر الشلمغانيّ (أبو جعفر): ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٧، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٧٧،

محمّد بن عليّ بن الأسبود القميّ (أبو جمعفر): ٣٢٥، ٣٢١، ٣٢٥، ٣٧٠.

محمّد بن عليّ بن بـ لال أبو طـاهر : ٢٣٩ ،

T... 191. 19V

محمّد بن شاذان النيشابوريّ ( أبـو نعيم ) : 87. ، ٢٩١

محمّد بن صالح الأرمني : ٢٣٠ ، ٣٤٥ محمّد بن صالح الهمدانيّ : ١٤٧ ، ٣٤٥ محمّد بن عبّاد المهلّبي : ٢٤ ، ٢٥ محمّد بن العبّاس : ٤١٥ .

محمّد بن عبد الجبّار : ۲۰۳، ۱۹۳ محمّد بن عبد الحميد : ۷۸۸ .

عمَّد بن عبد ربَّه الأنصاري الهمدانيَّ : ۲۵۸

محمّد بن عبد السرحمن بن أبي ليلي : ١٨٩ ، ٤٦٢ .

محمّد بن عبد الله : ٢٥٥ ، ٣٥٩ .

. **{ V A** 

محمّد بن عبد الله بن الحسن الأفسطس: ٧٤ ، ٧٣

محمّد بن عبد الله بن زرارة: ١٩٤. محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيبانيّ (أبو المفضّل): ١٦٧، ١٦٤، ١٦٧، محمّد بن عبديل الآبي: ٣٢١.

عمد بن عبيد الله العلوي : ٣٠٢،

373, cc3, VF3, \*V3, AV3.

محمّد بن غزال : ٤٦٧ .

محمَّد بن فرج أبو منصور : ٣٥١ ، ٣٥٨ . محمَّد بن الفضل : ٣٧ ، ٢٢٠ .

محمّد بن الفضل بن تمام (أبو الحسين): همّد بن الفضل بن تمام (أبو الحسين):

محمّد بن الفضل الموصلي : ۳۱۵، ۳۱۵. محمّد بن الفضيل : ۱۳۲، ۱۶۱، ۲۳۳، ۵۱، ۲۷۸.

محمّد بن القاسم العلويّ : ٢٥٩ ، ٢٦١ . محمّد بن محمّد بن نصر السكريّ : ٢١٤ . محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد : ٣١٠ ،

محمّد بن محمّد بن يحيى المعاذيّ : ٤٠٠ . محمّــد بن صروان : ٤٦ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ،

محمَّد بن مسلم : ۳۳۹ ، ۲۲۶ ، ٤٤٧ ، عمَّد بن مسلم : ۳۳۹ ، ۲۶۶ ، ٤٤٩ ،

۲۰۶ ، ۲۰۶ . محمّد بن موسیٰ بن بابویه : ۳۰۸ .

محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات : محمّــد بن مـــوسى بن المتـــوكّـــل : ٢٥١ ، ٣٦٤ .

> محمّد بن المظفّر ( أبو الفرج ) : ٣٠٤ . محمّد بن معاوية بن حكيم : ٣٥٧ .

محمّد بن منصور : ۳۳۵ .

محمّد بن نصير النميريّ : ٣٩٨ ، ٣٩٩ .

محمّد بن نعمة السلوليّ : ١٣٩

محمّد بن نفيس : ٣٧٢ .

محمّد بن الوليد الخزّاز : ٢٢٥

محمّد بنّ هاشم القيسيّ : ١٧٨

محمَّد بن همام ( أبوعليَّ ) : ٦٩ ، ١٣٥ ،

. 2 · · · TAV . TOT . TO ·

محمّد بن عليّ بن بنان الطلحي الآبي: . ٢٨٥

محمّد بن عليّ بن تمـام ( أبو الحسـين ) : 874 ، 1٧٥

محمّد بن عليّ بن جعفر : ١٦٦ .

محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه (أب جمع فسر): ٢٥١، ٢٥٠،

TPY , TPT , PPT , YPT ,

محمّد بن عليّ بن الـرقام ( أبــو الحســين ) : ۲۹۹

محمّــد بن عليّ بن الفضــل ، عن أبيــه : ٤٦٨ .

محمّد بن عليّ بن متيل : ٣٢١ .

محمّد بن عليّ بن مهزيار الأهوازيّ : ٢٩١ .

محمَّد بن عليَّ بن نـوبخت ( أبـو جعفـر ) : ٤١٦ .

محمّــد بن عــليّ الجعفــري ( أبــو عيـــيّ ) : ١٦٦ ، ٢٧٠ ، ٢٩٩ .

محمّد بن على الحلبي: ٣٣٢.

محمّد بن عليّ الشجاعي (أبو الحسين): ( المحمّد بن عليّ الشجاعي ( أبو الحسين ) :

محمَّد بن عليّ الهـادي (ع) ( أبو جعفـر) : ۸۲ ، ۸۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۸ - ۲۰۳ .

۱۹۸ ، ۱۹۱، ۸۳ ، ۸۲ محمّد بن عليّ الكوفيّ : ٤٥٢ .

محمّد بن عمر بن يزيد : ٦٨ .

محمّد بن عيسي بن عبيد : ۲۱ ، ۲۱

13, . 4, 24, 131, 191,

· 77 , 777 , 777 · 777 ·

٢١٧ ، ٢٦٣ ، ٢٩٧ ، ٣٠٧ ، معمر بن المشنى البصري التيميّ (أبسو عبيدة ) : ۱۱۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ . المفضِّل بن عمر الجعفيّ : ٤٩ ، ٥٨ ، · 17 · 178 · 171 · 71 · 7\* YVI , YTY , T37 , YYY , . £71 , £01 , £0V

المقداد: ۱۳۸ .

مليكة بنت يشوعا بن قيصر : ٢١٠ .

المنخل بن جميل : ١٨٧

منذر بن محمّد بن قابوس: ١٦٤ .

منذر الجوّاز : ٤٢٦ .

منهال بن عمرو : ٥٨ . موسىٰ الآبار: ٤٧٦ .

موسی بن بکر: ۲۱، ۳۴۷.

موسى بن الحسن الرجوزجي ابن أخي أبي

جعفر ( أبو القاسم ) : ٣٠٦ .

موسى بن سعدان : ١٦٤ ، ٤٢١ ، ٤٧١ .

موسی بن عمر بن یزید: ۱۵۸ .

موسى بن قاسم البجلي : ١٦٠ .

موسى بن محمّد بن جعفسر: ٢٣٧ . موسى بن يحيى بن حالد : ٢٥ .

مهاجر بن حکیم: ٤٦١ .

مهزم الأسديّ : ٤٢٦ .

# « النون »

النابغة الجعديّ (أبـوليـلن): ١١٨،١١٨. نحرير: ۲۱۸.

النابغة الذبياني : ١١٨

نے جس : ۲۱۳ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، 33۲ ، . TAT

> نسيم الخادم: ٢٣٢ ، ٢٤٤ ، ٢٦٧ نصر بن دهمان : ٤٢١ .

307, 007, 777, 177, VPT , PPT , P.3 , \*13 , 113 , 173 .

عمّد بن يحييي : ٢٥٠ ، ١٣٧ ، ١٥٢ ، 337 , POT .

عمد بن يحي الخنعمي : ٢٢٢ .

عمّد بن يحيى العطّاد: ٦٤، ٢٤٧،

عمَّد بن يزيد الأدمى البغداديُّ : ٤٦٥ .

عمَّد بن يعقبوب الكلينيُّ : ٣١ ، ٣٢ ،

35, 771, -31, 101, 301,

717 , 777 \_ 777 , 737 ,

137 , YTY , TYY , TXY ,

3 AT , 107 , 707 , POT ,

. 217 , 210 , 777 , 77.

محمّد الشاكرى: ۲۱۵، ۲۱۷.

مريم ابنة عمران: ۲۱۲ ، ۲۱۳ .

المستوغرين ربيعة بن كعب: ١١٥.

مسرور الخادم: ۲۹،۲۹. مسروق: ۱۳۳.

مسعدة بن زياد: ١٥٢.

مسلم: ٤٠٩.

مصبح: ۱۸۰، ۱۸۷.

مطر الورّاق : ١٧٩ .

المظفّر بن أحمد ( أبو الفرج ) : ٢٤٢ .

معاوية بن حكيم : ٣٦ .

معاوية بن سعيد : ٤٦١ .

معاوية بن وهب : ٤٥٦ .

المعلَّىٰ بن خنيس : ٣٤٧ .

المعلَىٰ بن زياد : ١٧٨ .

معلَيْ بن محمّد : ۲۳۱ ، ۲۳۱ .

نصر بن السنديّ : ١٦٥ .

نصر بن عصبام بن المغيرة الفهـريّ المعـروف

بقرقارة ( أبو نعيم ) : ٢٥١ .

نصر بن قابوس اللَّخمي : ٣٨ ، ٣٤٧ .

نصر بن اللَّيث المروزيِّ : ٤٦٣ .

نصر بن مزاحم : ۱۷۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، دمر بن مزاحم : ۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ،

نعيم بن حًاد المروزيّ : ١٨٥ ، ٤٥٢ . نعيم القابوسي : ٣٦ .

# « الواو »

وهب بن منبّه : ۱۸۷ .

وهيب بن حفص : ١٣٩ ، ٤٥٢ ، ٤٧٧ .

#### « الهاء »

هارون بن خارجة : ٤١ .

هارون بن سعد العجلي : ٤١ .

هارون بن مسلم بن سعدان : ۱۹۹ .

هارون بن موسى التلعكبريّ ( أبو محمـد ) :

371 - 771 , 131 , 731 ,

. \^ . \^\ . \\\ . \\ . \\

5.7 , 017 , A17 , PYY ,

ודן, דון, דון, דון,

OAT , VPT , P3T , 30T ,

007 , POT , TFT , TVT ,

197, 797, 797, 13-

713,373,773.

هانيء التيّار: ٥٥٥ .

هبة الله بن محمّد بن أحمد ابن بنت أمّ كلثوم

بنت أبي جعفر العمري : ٢٩٣،

397 , 707 , 707 , 798

177 . TTT . TOA

> هشام بن أحمر : ۳٤٦ ، ۳٤٦ ، ۳٤٧ هشام بن الحكم : ۳۵ ، ۳۶۱ .

> > الهيشم بن عديّ : ٣١ .

الهيشم بن واقد الجزريُّ : ٥٧ .

# « الياء »

یحابر بن مالك بن أدد : ۱۲۶ یحیی : ۲۲۰

يحيى بن أب طالب : ٤٢٤ .

يحيى بن إسحاق السيلحيني : ١٣١

يحيى بن إسحاق العلويّ : ٥٢ .

يحيى بن بشّار القنبريّ : ٢٠٠

يحيىٰ بن الحسن العلويّ : ٢٧ ، ٦٥ ،

يحيى بن خمالسد السيرمكيّ : ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٥١ ، ٨٨ .

يحيى بن سليم الطائفيّ : ٤٦٥

يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان أبسو زكريًا : ٣٩٨ .

يجييٰ بن العلاء الرازيّ : ١٨٨ .

يحيى بن عليّ : ٤٤٩

يحيى بن القاسم الحدّاء: ٥١ .

يجيى بن المثنى العطّار : ١٦١

يحيىٰ بن المساور : ٦٥ ، ٦٦ .

یحییٰ بن معین : ۱۳۰

يزيد بن سليط : ٤٠ .

يزيد بن عبد الملك : ٢٨٣ .

يزيد الصائغ : ٤٤ .

يعرب بن قحطان : ١٢٤ .

الغيبة للشيخ الطوسي (ره)

ابن أبي نجسران = عبد السرحمن بين أبي نجران .

ابن أخت أبي بكر بن النخالي العطّار :

ابن أذينة = عمر بن أذينة .

ابن أسباط = عليّ بن أسباط .

ابن بريع = محمد بن إسهاعيل .

ابن بند: ۲۵۱

ابن جندب = عبد الله بن جندب

ابن حرز: ٤٠٠ .

ابن حمیدة ( مسوسی بن جعفسر ):۵۱، ۵۳ . ابن خیرة الإماء : ٤٧٠

ابن داية الحسين (ع) : ٣٥٨ ـ

ابن سنان = محمّد بن سنان .

ابن طلحة الجحدريّ : ٤٦٣ .

ابن عبّاس = عبد الله بن عبّاس .

ابن عقدة = أحمد بن محمّد بن سعيد .

ابن عـون ( عبـد الله بن عــون ) : ١٢٨ ،

ابن عيّاش = أحمد بن محمّد بن عيّاش .

ابن طاووس = علىّ بن طاووس : ٤٦٦ .

ابسن فيضّال: ٣٦٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٦٩ ، ٤٦٩ .

ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة .

ابن مازيار = عليّ بن إبراهيم بن مهزيار .

ابن محبوب = الحسن بن محبوب .

ابن محمّد بن الحسن بن الوليد القميّ : 817 .

ابن مروان الكوفيّ = محمّد بن زيد .

ابن مسكان = عبد الله بن مسكان .

يعقوب بن يزيد الأنباريّ : ٦٥ ، ٣٣٩ ، ٢٠

يعقبوب بن يبوسف الضرّاب الغسّانيّ: . ٢٧٣

يعقوب بن نعيم بن عمرو قرقارة الكاتب : ٤٦١ . ٤٦١ .

يقطين: ٣٤٢.

يوسف بن أحمد الجعفريّ : ٢٥٧

يونس بن ظبيان : ٤٩ .

يسونس بـن عبــد الــرحمـن : ٢٣ ، ٦٤ ،

177 , 177

يونس بن يعقوب ٢٢٥ ، ٧١٠

#### « الكني »

ام أكلة الأكباد: ٤٦١.

ابن أبي جيّد القمّي = عليّ بن أحمد بن عمد .

ابن أب حمزة = على بن أب حمزة .

ابن أبي دارم : ۱۷۸

ابن أبي الـزبير القـرشيّ = عـليّ بن محمـد الذير .

ابن أبي سفيان : ٤٦٤ .

ابن أبي سلمة : ٣١١ .

ابن أبي سورة : ۲۹۸

ابن أبي الصهبان ( محمد بن عبد الجبّار ) .

ابن أب العزاقر = محمد بن على الشلمغاني .

ابسن أبي عسمسير: ٣٤، ١٤٠، ١٤٢،

. 27 . 200 . 229

ابن أبي عون : ٣٠٧ .

ابن أبي غانم القزوينيِّ : ٢٨٥ .

أبو جعفر بن بابوينه = محمد بن عليّ بن الحسين .

أبو جعفر بن حمدون الهمدانيّ : ٣١٢ . أبو جعفر بن الشلمغانيّ = محمد بن عليّ . أبو جعفر بن محمد بن أحمد بن الــزكوزكيّ : ٣٨٩ .

أبو جعفر الزجوزجيّ : ٣٢٤ . أبو جعفر الكرخيّ : ٤١٤ . أبو العمري = محمد بن عثمان بن سعيد . أبو جعفر المروزيّ : ٣٤٣ .

أبو حاتم (سهل بن محمد): ١١٦، ١١٨ - ١٢٨.

ابو حاتم ( محمد بن إدريس ) : ٤٦٥ . أبو حامد المراغيّ : ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١٤ . أبو الحسن بن أبي الربيع المدائني : ١٥٩ أبو الحسن الاياديّ : ٢١٨ ، ٣٩٠ . أبو الحسن بن أبي الطيّب : ٣٨٤ . أبو الحسن بن بابويه = عليّ بن الحسين بن موسى .

أبو الحسن بن داود : ٣٧٤ . أبو الحسن بن ظفر : ٣١٦ . أبـو الحسن بن كـبريـاء النـوبختيّ : ٣٧٢ ، ٣٨٥ .

أبو الحسن البلخيّ : ٣٤٩ . أبو الحسن السمريّ = عليّ بن موسى . أبو الحسن بن كثير النوبخيّ : ٢٩٤ . أبو الحسن الموسوي الخيبريّ : ٢٠٦ . أبو الحسن النسابة الأصفهانيّ : ٢٠٤ . أبو الحسين الأسديّ = محمّد بن جعفر . أبو الحسين بن أبي جيّد القميّ = عليّ بن أحد بن محمّد .

أبو حمزة الشماليّ : ١٤١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٣ ،

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود . ابن المكاري = (الحسين بن أبي سعيـد): ٦٤ .

> ابن النجاشيّ : ٧٢ . ابن نوح = أحمد بن عليّ بن نوح . ابن نــــ ( ٤ ) : ٧٩٠

ابن نوح (ع): ۲۹۰. .

أبو أحمد : ٢٦٢ . أبو إسحاق النّاء : ٤٧٧ .

ابو إستحاق البناء . ٧٧٧ . أبو إسماعيل الأبرص : ٥٣ .

أبو أيّوب الخزّاز : ١٦٠ ، ٣٣٩ ، ٤٢٦ ، ٤٥٤ .

> أبو أيّوب الأنصاريّ : ٢٠٨ . أبو أيّوب الخوزيّ : ١٩٧ .

أبوبصير: ۵۳، ۵۶، ۲۰، ۱۶۰، ابوبصير: ۱۵۳، ۵۶، ۱۶۲، ۱۵۲،

ודו ב אדו , עדו , פאא ,

- £7£ , £77 , £7 , ₹£V - £07 , £0° - ££V , £71 , €£TV

. \$03 . \$07 . \$7. . \$08

. ٤٧٧

أبو بكر الأرمنيُّ : ٦٢ .

أبو بكر بن أي خيشمة (أحمد بن أي خيثمة): ١٣٧ - ١٣٣

أبو بكر بن أبي مريم: ١٨٥.

أبو بكر البغدادي (محمد بن أحمد بن

عشمان ) : ۲۱۲ ـ ۲۱۶ .

أب و الجارود: ١٣٩، ٢٢٧، ٤٤١، ٤٧٤.

أبو الجحاف ( داود بن أبي عوف البرجميّ ) : ١٧٩ .

أبو جعفر بن أي العزاقر = محمد بن عليَّ الشلمغانيُّ .

أبو الطفيل = عامر بن واثلة . أبو طلحة الأنصاري : ٢٠ . أبو الطيّب : ٤٠٠ ، ٤٠١ . أبو العبّاس بن نسوح = أحمد بن عمليّ بن نوح . أبو العبَّاس الحميريّ = عبد الله بن جعفر . أبو عبد الرحمن المسعوديّ : ٥٨ ، ١٨٧ . أبوعبدالله : ۳۰۸، ۳۱۱. أبو عبد الله الباقطانيُّ : ٣٧١ . أبو عبد الله البزوفريُّ : ٣٠٨ . أبو عبد الله بن حمدون الهمدانيّ : ٣١٣ . أبو عبد الله بن غالب : ٣٨٤ . أبو عبد الله بن محمد الكاتب: ٣٧١. أبو عبد الله بن الوجناء : ٣٧١ . أبو عبد الله لذاذ: ٤٩ . أبو عبد الله المطهريّ : ٢٣٤ . أبو عبد الله النعمان: ٥٨. أبو عبد الله الهمدانيِّ : ٢٥٩ . أبو عبيدة = معمّر بن المثنّى . . أبو على ( محمّد بن عبد الوهّاب الجبائيّ ) : أبو عـلي ( محمد بن علي بن إبراهيم ) : ٢٣٤ . أبو على الأشعري = أحمد بن إدريس. أبوعيليّ بن جحيدر: ٣١٢، ٣١٣، أبو عليّ بن جعفر المعروف بابن زهوقة النوبختي : ۲۰۸ . أبوعليّ بن الجنيد = محمد بن أحمد بن أبوعليّ بن راشد : ٣٥٠ ، ٣٥١ . أبوعليّ بن مطهّر: ٢٦٩ .

أبو عليّ بن همام = محمد بن همام .

. EVA , ETO , ETA أبو خالد الكابلي: ٤٧ ، ٣٣٣ ، ٤٥٥ . أبو خالد الوالبيُّ : ١٣٣ . أبو خديجة : ٤٣٧ . أبو داود : ٦٧ . أبو دلف المجنون ( محمد بن منظفر الكاتب): ٤١٤ - ٤١٢. أبو ذر ( جندب بن جنادة ) : ۱۳۸ . أبو زرعة: ٤٤١، ٤٦٣. أبو سعيد الأدمي = سهل بن زياد . أبو سعيد الخدري (سعد بن مالك الخزرجي) : 191 . 1A+ - 1VA . 10Y : أبوسعيد المدائني : ٤٥ . أبو سعيد الخراسانيّ : ٤٧١ ، ٤٧١ . أبو سعيد العصفري = عباد بن يعقوب . أبو سعيد المراغيّ : ٢٥١ . أبو السفاتج : ١٣٩ . أبو سلمي راعي النبيّ (ص): ١٤٧. أبو سورة : ۲٦٩ ، ۲۷٠ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰ . أبو سهل النوبخيِّ = إسهاعيل بن عليٍّ . أبو صادق : ٤٧٢ . أبو صالح : ١٣٥ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، أبو الصديق الناجي (بكربن عمرو): . 174 . 174 أبو طالب الأنباري : ٢٩٨ . أبوطالب القميّ : ٣٤٨ . أبوطاهم الزراري = محمد بن سليان الزراريّ . أبو طاهر بن بلال = محمد بن على بن بلال . أبوطاهر بن بلبل : ۲۱۸ . أبو الطحمان القينيُّ : ١١٩ .

الجبائي): ٩٥، ٩٥. أبو هاشم الجعفري = داود بن القاسم . أبو هبيرة : ٣٠٨ أبو هريرة : ١٨٠ . أبو الهيثم بن سيَّابة : ٢٠٨ . أبويجيني : ٥٩ . أمَّ أبي جعفر بن بسطام : ٤٠٤ . اَّمُ الحِسنِ العِسكري (ع) : ١٠٧ أمَّ الحلف : ٢٧٢ . أمّ سلمة : ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٩٥ . أُمَّ غانم الأعرابيَّة : ٧٦ . أمَّ القائم (ع): ٢١٤ أمّ كلشوم بنت أبي جعفر محمد بن عشمان العمري: ٢٩٤، ٣٦٥، ٣٧٢، . 2.0 . 2.2 . 2.4 ام موسی : ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲٤٠ . أمَّ نرجس من ولد الحواريينَ : ٢١٠ . أمَّ هانيء : ١٥٩ . « الألقاب » الأسدى : عثمان بن سعيد العمري .

الاسدي: عثمان بن سعيد العمري. الإسحاقي: ٣٥٣. الإسحاقي: ٣٥٣. الأصطخري: ٣٣. الأعجمي: ٤٠٧. الأعشى ( ميمون بن قيس): ١١٤.

الأعمش = سليمان بن مهران .

الأوديّ (أحمد بن الحسين بن عبد الملك): 70٣

الباقطانيُّ : ٢٨٤ .

البزنطيّ = أحمد بن محمّد بن أبي نصر . البلاليّ = محمّد بن عليّ بن بلال . التلعكبرى = هارون بن موسى . أبو عليّ الخزّاز : ٣٨ . أبو عليّ الرازي : ١٧٨ أبو عليّ المحموديّ : ٢٦٢ أبو عبّار : ٤٣٧ . أبو عمرو = عثمان بن سعيد .

أبو العيزار : ٥٦ .

أبو عيسى : ٢١٩ .

أبو غيالب الزراريّ = أحمد بن محمد الزراريّ .

> أبو القاسم بن الأزهر : ٣١٦ . أبو القاسم بن روح = الحسين بن روح .

> > أبو قبيل : ١٨٥ . ابو لبيد : ٤٤٩ . أبو محمّد النزّاز : ٧٥ .

أبو محمّد التلعكبريّ = هارون بن موسىٰ .

.ري أبو محمّد الرازيّ : ٤١٧ .

أبو محمّد الصيرفيّ : ٤٦ ، ٥٤ . أبو محمّد المحمّديّ = الحسن بن القاسم . أبو المراهف : ٤٥ . أبو المضيّ : ٢٤ .

أبو المفضل الشيبانيِّ = محمد بن عبد الله .

أبو المليح : ١٨٦ ، ١٨٧ .

أبونصر : ٣٥٤ ، ٤٣٦ .

أبو نضرة : ١٧٨ .

أبونعيم : ٢٤٧ .

أبو وائسل (شقيق بن سلمة): ١٩٠، أبو وائسل (شقيق بن سلمة): ١٩٠،

أبو الوليد الطرائفي : ٤٨ .

أبيو هيارون العبيدي : ١٩١ ، ١٩١ ،

أبو هاشم (عبد السلام بن محمد

المصري . ٧٠ . المفيد = محمّد بن النعمان . المقانعيّ = عليّ بن العبّاس .

المقدّمي ( محمد بن أبي بكر ) : ١٣٢ .

المنتصر : ٤٧٩ .

الموسويّ = عليّ بن أحمد العلويّ . النميريّ : ٤١١ .

المميري . ٢١١ . الهاشميّ : ٤٠٧ .

الهلاليّ : ٤١١ .

اليزيديّ : ٤١٤ .

اليمانيّ : ٤٣٧ ، ٤٤٦ ، ٧٤٧ .

الحسنيّ : 193 .

الحسينيّ : ٤٦٩ .

الحلَّاجية : ٣٩٧ .

الحيّانيّ : ٤٥١ .

الخراسانيّ : ٤٤٦ .

الخشَّاب = الحسن بن موسى .

الدَّجَال : ١١٣ ، ٢٣١ .

الرياشيّ ( العباس بن الفرج ) : ١١٦

الزبيريّ : ٢٣١

الزراريّ = أحمد بن محمد بن سليهان .

الزهريّ الكوفيّ : ١٦٢ ، ٢٧١

السفيانيِّ : د٢٩ ، ٢٩٥ ، ٢٣١ ، ٢٣٧ ،

733, 333, 733, V33 a

. 277 . 277 . 200 . 229

. 272

السيّان = عنمان بن سعيد .

السمريّ = علىّ بن محمّد .

السِّاري (أحمد بن محمد بن سيّار):

122

السيّد السرضيّ = محمد بن الحسسين بن

موسى .

السيّد المرتضى = عليّ بن الحسين بن موسى .

الشاكري : ٢١٦ .

الشريعيّ أبــو محمّــد ( الحسن ) : ٣٩٧ ،

113 . TAA

الشعبيّ (عمامر بن شراحيك): ١٢٩،

122

الشلمغاني = محمد بن على .

الصفّار = محمّد بن الحسن .

الصفوان = محمّد بن أحمد .

الطبريّ : ١٠٥ .

العاصميّ (عيسي بن جعفر بن عاصم):

# ۵ - فهرس المبهات من الصفات البارزة وغیرها

101 , 177 .

أولاد: ۱۹۱، ۳۰۹.

بعض الأشراف : ٢٠٩ .

بعض أصحابه: ٦٥.

بعض بنی هاشم : ٦٦ .

الحديث : ٢٥٥ .

بعض العلماء: ٢١ ، ٣٧٤ .

بعض الشعاب: ٢٥٥.

بعض الفقهاء: ٣٧٨.

بعض ثقاته : ۲۷

بعض الزمّاد : ١١٠

اِسراة: ۷۷، ۲۰۱، ۱۰۳، ۲۳۳،

« الاء »

بعض: ۸، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۸۷ ،

بعض أصحبابنا: ۷۰، ۹۲، ۷۰،

بعض الشراف من الشيعة الإمامية أصحاب

371 , P77 , AV7 , 7A7 .

137 , 3 . 7 , 177 , 183 .

الأمير: ٧٧٤.

. 271

#### « الألف »

ابنة ملك الروم : ٢١٣ . أحد: ۲۱، ۱۲، ۷۹، ۸۱، ۹۳، . 177 - 117 - 1.7 . 1.8 . 1.1 3.77 717 717 777 3 737 , P37 , 07 , ۸۳۲ ، LOY , VOY , LOY , LOY , 377, 077, 777 " YAY , YAY , YAY VTY , 471 , 700 , 7TV 777, 077, 177, 377, . 2.0 . 2.2 . 2.7 . 490 113, 013, 773, 773, أحد مشايخ الحشوية : ٣٠١ . أحدا من الشيعة : ٣٧٢ . الأخ: ٣٨٣ ، ٣٨٣ . الاخوان: ٤٤١.

الأعداء: ٩٣، ٩٦، ٧٧، ٨٩،

أخوات : ٢٥٤ .

بعض المتأخّرين : ٥ . بعض النَّاس : ٤١٥٠ .

نعضها: ۸.

#### « الثاء »

الثقة: ٢٣٩. الثقات: ٢٣٦.

# « الجيم »

الجارية: ۲۲۷، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۲۷، ATY , 337 , TVY , · TTT . 4.9

جارية دَيلميّة: ٣٠٩. جاعة: ٧١، ٧٥، ٨١، ١٠٩، ١٢٩، 171 3 371 , VYI 3 131 . ۱۵۱ ، ۱۶۳ ، ۱۶۷ ، ۱۵۰ ، جاعة من مشيختهم : ٦٢ . ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۲۶، VF( ) AV( ) 0A( ) VA( ) ٨٨١ ، ١٩١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، F.T , A.T , AIT , OIT , VYY , TTY , PTY , YTV 107, 707, 507, 757, 

117, 017, 197, 197,

. 4.5 . 4.4 . 444 . YAA

737 , P37 , 307 ,

. 475 - 474 , TIV . 414

. 440

007, POT, 157, 757,

373 , 077 , 772 777 ,

VAT, TPT\_ OPT, VPT,

7 · 3 . A · 3 . P · 3 . 6 8 . .

\*13, 713, 313, V13, 373 , 173 , 777 . جماعة زهاء ثلاثين رجلًا: ٢٥٩. جماعة شيعته : ٩٧ .

جماعة الفقهاء: ٣٩٠.

جماعة المحمودين: ٣٥١.

جاعة من أصحاب أن محمد : ١٠٨ . جاعة من أصحابنا: ٣٠٣، ٣٢٥،

. 2 . . 791

جماعة من أصحابه : ٤٠٣ ، ٤١٤ .

جماعة من أهل قم : ٣٩٦ .

جماعة من أهلنا (يعني بني نـوبخت) : . 471

جماعة من بني نوبخت : ٢٩٤ .

جماعة من الشيعة: ٦٥، ٣٥٧، ٢٩٣،

. 79 2

جماعة من الوجوه : ٣٧٤ .

جماعة من وجوه الشيعة : ٣٧١ .

جماعتنا : ١٠٠ .

جوار : ٦٥ .

الجواري: ۲۰۹، ۷۵، ۲۰۹،

. 117 , 717 , 077 , 713 .

الجيران: ۲٤١ .

#### « الحاء »

الحاسدين: ٢٧٩ الحاكم: ٧٧ ، ٤٠٩ .

#### « الخاء »

الخادم : ۲۰۱ ، ۲۶۱ ، ۲۷۲ ، ۲۲۸ . خادم آبی محمّد (ع): ۲۳۲

فهرس المبهمات ٢١٥

رجل أصهب: ٤٦٣ الخسلق: ۱۷ ، ۸۶ ، ۸۸ ، ۹۸ ، ۹۷ ، رجا من أصحابنا: ٤٠٠ 111, 737, 111 رجل من أهل بيت أن سفيان: ٤٦٣ خلفة: ١٢٩، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، رجل من أهل الجنّة : ٣٥٠ C31 , 3A7 رجل من بعض الطالبيين: ٣١ خليفة في الأرض: ٢٧٩ رجل من شيعة على (ع) ٤٥٠ « الراء » رجل من ولد أبي طالب : ٤٣٣ رجل من ولد فاطمة : ٤٣٤ رئيس : ٥ ـ ١٠ رجل من ولده : ١٥٤ ، ٥٥ الرجال: ۱۵۷ ، ۱۷۲ ، ۲۳۳ ، ۲۷۷ ، رجلا: ۱۹۰، ۱۸۸، ۱۳، ۲۵، ۳۲ . 272 . 791 . YOV . YO. . 19V . 191 رجل: ٤٦، ٥١، ١٣٤، ١٧١، ACT , 3VY , P.T , 177 , . Y.T . IAV . IAY - IA. c17; Vo7; \*c3; 373; 1'7' A'7' '17' 777' . 177 . 170 737 , AOY , 377 , OFY , رجلًا من آل أن طالب: ٢٧ 197 , 7.7 , 7.7 , 717 , رجلان : ۱۲۲ 377, PTT , PVT, 073, رجلان مسلمان : ١٠٦ 773, 333, A33, V03, الرجلين: ٤٧٧ . . EVO . ETA . ETT . EOA رَسول: ۲۸۱ . . EVA L'YE9 « الزاي » السرجل : ۷ ، ۲۲ ، ۹۲ ، ۸۷ ، ۸۱ ، 771, 3.7, 7.7, 137, الزنَّديق : ٦٨ ، ٤٤١ . 177 , 377 , V77 , V73 « السن » 377 - 777 , 387 , 087 , APY , PPY , YTY , 177 , السَّلطان: ٤٦ ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٠٩ ، - TA. , TEA , TEV , TII 1.7 , AIT = TOT , TT 7A7 , 0A7 , 1P7 , 7'3 , . 221 . 77. 0.3 , P.3 , V/3 , AF3 ,

سفيراً : ٣٠٣ .

سيّد أهل بيته: ٢٧٣.

سيّد القوم : ٢٦٦ .

السيّد: ١٤ ، ١٥ ، ٢٦ ، ٢٤٥ .

. £VA . £VV

رجل اسمه اسم نبيُّ : ٤٤٤ .

رجل أبقع : ٤٦٣ .

رجل آخر: ۲۵٦.

الصالحون: ١٢٥

صديق : ٣١١ .

#### « الطاء »

الطاغية ( الطاغي ) : ۲۵ ، ۳۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ،

#### « الظاء »

الظلمة: ٢٣١.

#### « العين »

عاقل : ١٥

عامّة الناس: ٣٤٢.

التعبياد: ۱۹، ۸۷، ۱۱۸، ۲۷۹،

. 20V , TT7

العبد: ١٤

العبدي : ٢٣٤ .

العجوز : ٢٧٥ ، ٢٧٧ ، ٤٦٩ .

عجوزاً : ٢٤٠ .

العجوزة : ٢٤٠ ، ٢٤٢

عجوز سمراء : ۲۷٤ .

عدّة من أبنائه : ٢١١ .

عدّة من إخواني : ٢٥٦ .

عـدّة من أصحابنـا : ٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤٠ ،

. 108 . 101

العبدر: ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲،

۲۰۶ .

عفریت : ۱٤٥ .

عَمَن حَدَّثُه : ٤٥٧ .

# « الغين »

الغلام: ١٥، ٥٥، ٨٤، ٧٥، ٢٠٦،

#### « الثين »

ر ۲۷۱ ، ۲۲۹ ، ۲۵۵ ، ۵۹ : الشاب ۱ ، ۱۹۹ ، ۳۰۲ ، ۳۰۰ ، ۲۹۹

£V. . £TT . £T.

الشخص ١٦،١٥، ١٠٥، ١٠٤،

النشيخ ١، ٥٩، ١١٥، ١٢٦،

CA1, 717, 307, VIT,

717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 , 717 ,

شخاً: ٥١ ، ١٣٥

الشيخ الكبير: ٢١٥ ، ٢٢٥

شيخ من أصحابنا : ٣٦١

الشيخ الموثوق به : ٣٥٣ .

شبيخ ورد الريّ عـلىٰ أبي الحسـين محمـد بن جعفر الأسدى : ٢٥٣

الشيوخ: ٩٠، ٣٥٦، ٢١١.

#### « الصاد »

الصادقون : ٤١٤ .

صاحب البهمة: ٥٢ .

صاحب البيت: ٢٤٩.

صاحب الحيار: ١١١، ٢٢٤، ٢٣٤.

صاحب السفياني : ٤٥٠ .

صاحبك : ٤٢ .

صاحب الكتاب : ٢٨٧ .

صاحب المغرب : ٤٦٤ .

فهرس المبهات . . . . 275

> . 777 . 777 137 3 ۸ ۲۹ م 377 , 700 , 777 , المشايخ: ٣٩٤. . 2 . 7 . 2 . .

> > غسلام حميد ( ابن محمد الكاتب ابن عم الوزير): ٣١٨.

> > > غلام عشاری : ۲۵۸ .

غلاماً : ٣٠٠ . غلمانُنا: ۲۰۱

#### « الفاء »

الفتي : ٢٦٤ ، ٢٤٧ ، ٢٦٤ .

الفتاة: ١١٧

فلان : ٢٥٦ ، ٢٨٣ .

فلان من ولد فلان : ٤٤٨ .

#### « القاف »

القابلة: ٨١.

قاضي القضاة : ٣١٤ ، ٣١٤ .

قاضي الوقت : ١٠٨ .

## « الكاف »

الكافر: ٧ - ٩ ، ٢٨٦ ، ٤١٢ .

# « الميم »

المسؤمن : ٤٠٤ ، ٤٠٩ ، ٤٢٠ ، ٤٣٩ ،

. 209 . 200 . 201 . 222

المخالف: ٩٩، ١٠٢، ١٠٤، ١١١،

. TAE . 170 . 117

مخالفونا: ١١١.

المخالفين: ٦٣ ، ٨٨ ، ٢٧٤ .

المرء: ٢٠٠ .

المرأة: ١١٨ ، ٣٠٥

. 200 . 477

المشرك: ٧٠ ، ١٤٤٤ .

المصلّى : ٣٨٠ .

المعاند : ٥ ، ٩١ .

المعدوم : ١٥ .

المغنيّة : ٢٩١

المكلّف: ٦ ـ ٨ ، ١٤ ، ٩٤ .

المكلفين: ٦-٩، ١٢، ٩٠، ٩٠.

الملك : ٤٠٤ ، ٢٤٤ .

الملك الَّذي أحدث المهرجان : ١٢٣

الموالى : ۲۰۰ ، ۲۷۶ ، ۳۱۳ ، ۳۵۰ .

## « النون »

النَّاس: ۲، ۷، ۲۲، ۲۹، ۲۹، 10 . PO = 3 F . N F . TV . OV . VY - PV . TK . F . I . VY - VV . · 117 = 111 . 118 . 11.

P71 , PA1 , 191 , YT

N.Y. 117. 017 P17. \* YO E \* YE Y . YE . TYT

177 . TTY . 317 . TFY .

717, 017, , ٣.9 . 4.4

PTT , T3T , ه ۳۲۵ 377 1

777 3 47 CPT , . ٣72

- 277 . 273 . 273 1.33

173 , 173 , 177 . ETV

, £0V , ££A , ££V . 222

. 279 . 274 . 270 1773 S ٥٢٤ ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره)

. 277 . 272

النسباء: ۷۸، ۱۲۹، ۲۱۱، ۳۳۲، ۳۰۳.

نساءنا: ۳۰ .

نفر يسير من أصحابه : ٦١ .

النفس الزكيّة غلام من آل محمد اسمه:. محمد بن الحسن: 280 ،

. 272 . 220

# « الواو »

والدة أبي العبّاس : ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٢٣ .

الوالدين : ١٢٣ .

الوزير : ٣١٨ .

الوكيل : ٣٠٥ .

ولاة : ٢٨٠ .

الولد : ۷۷ ، ۷۸ ، ۹۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۷ ،

317 , •77 , 0•7 , A·7 , 117 , •77 , A·7 , 7A7

ولداً : ۳۰۸ .

الوليّ : ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۴، ۱۱۰

اليهوديّ : ١٥١ .

# ٦ - فهرس الفرق والقبائل والطوائف

#### « الألف »

آل إبراهيم (ع): ۲۷۷.
آل إبراهيم (ع): ۲۲۳.
آل أبي محمد العسكريّ (ع): ۲۲۳.
آل زرارة بن أعين: ۳۰۳.
الأبدال من أهل الشام: ۲۷۷.
الأتراك: ۲۰۵، ۲۲۳.
إخوان الترك: ۲۶۵.
إخوة يوسف: ۲۹۰.
الأخيار من أهل العراق: ۲۷۷.
الأرد: ۲۲۶.

أسارى المسلمين : ۲۱۲ . الأساقفة : ۲۱۰ ، ۲۱۱ .

الإسهاعيليّة : ٤٤ ، ٤٩ ، ٥٣ . أشرار من خلق الله : ٣٦٠ .

أصحاب: ۷۱، ۱۱۰، ۱۵۲، ۱۶۳، ۲۶۳، ۲۵۰، ۲۵۳، ۲۷۳،

TAV , TVO

أصحاب الأخبار: ١١٣

أصحاب البرازين الشهب : ٤٦١ .

أصبحاب الجديث: ١٢٥ ، ١٢٣ ،

. TAO

أصحاب الحسين (ع): ٤٧٩.

أصحاب الحلول: ٤٠٨.

أصحاب السير: ١١٣، ٢٢٢.

أصحاب السير والتواريخ : ١١٢ .

أصحاب الشرائع : ٤٢١ .

أصحاب الظاهر : ٤٠٧ .

أصحاب الطبائع : ١٢٥ ، ٤٢١ .

أصحاب القائم (ع): ١٧٦، ٢٧٢.

أصحابك: ٦٧ .

أصحاب الكهف: ١١، ١١٣٠.

أصحاب موسىٰ (ع): ٤٧٢.

أصحاب المهديّ (ع): ٤٧٦.

أصحابنا: ۹۷، ۹۷، ۳۵۲، ۳۲۹،

. ٣٨٧

الأطفال : ٥٨ ، ٨٧ ، ٨٨ .

الأعراب: ٣٠٦.

733,073,733,433.

أهل الجنّة : ١٨٣ . أهل الحقّ : ٢٥٤

أهل الحُلِّ والعقد : ٩ ، ١١ ، ٩٤ .

#### « الدال »

دهريّة : ۱۱۱ الدّول : ۷۸ ، ۳۳۰ .

الديلم : ١٤٦ .

الدين المسيحي والمذهب الملكاني : ٢١١

#### « الذال »

ذوي الأخطار : ٢١٠ .

#### « الراء »

الرافضة : ۲۳ ، ۳۱ ، ۲۳ .

الرسل: ۲۲۱ .

الرهبان : ۲۱۰ . الرواة : ۲۳ .

رواة حديثنا : ٢٩١ .

رواة الواقفة : ٦٧ .

رؤساء الشيعة: ٤٠٦.

الرؤساء من الشيعة : ٣٧٢ .

# « الزاي »

الزيديّة: ٣٠٠.

# « السين »

السبائية: ١٩٢.

السفراء: ١٠٩، ٣٤٥، ١٤٤.

السفراء الممدوحون : ٣٥٣ .

سلاطين الوقت : ٣٢١ .

# « الشين »

الشهداء : ١٩١ .

الشيعــة : ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۹۷ ،

V.13 V.13 b.13 A.13

بنو کعب بن لؤي : ۱۳۲ .

بنو نوبخت : ۳۷۲، ۴۰۵.

بنوهاشم : ۲۱۹ ، ۲۲۲ ، ۲۳۷ .

البّواب : ٣١٠ .

#### « التاء »

التابعين : ۲۰ ، ۱۳۵ .

التجّار: ۲۹۰، ۲۹۰.

الترك : ١٤٦ ، ١٤١ ، ٣٦٣ .

#### « الثاء »

الثقات : ٦٣ ، ٨١ .

ثقاتنا : ۲۰۸ .

# «الجيم»

الجبابرة : ١٧٠ .

الجبّارين: ١٤٥.

جلاوزة السواد : ٢٦٧ .

الجيوش : ٤٦٣ .

#### « الحاء »

الحشويّة : ١٢٦ .

الحكياء : ٨٠ .

حكماء الروم : ١١٢ .

حكماء الهند : ١١٢ .

الحواريّون : ۲۱۲ ، ۲۱۲ .

# « الخاء »

الحاصة : ١٣٧ .

الخلفاء : ١٣٤ ٪

خدم أمير المؤمنين (ع): ٢١٨ ، ٢١٩ .

المسلمين: ١٩، ١٧٢، ٢١٣

مشایخ : ۳۰۰ .

مشايخ أهل قم : ٣٠٨ .

مشايخنا : ۳۱۲ ، ۳۲۹ .

مشيخة الشيعة : ٦٢

المشركين : ١١٧

المظلومين : ١٤٥

المعمرون : ١١٦ ء ٤٢٢

المعمرون من العرب : ١١٣ ، ١١٤،

. 178 . 177

المفرِّضة : ٢١ ، ٢٣ ، ٨٠ ، ٢٤٧ .

الملل: ٤٩ .

الملوك : ۷۷ ، ۸۰ ، ۱۰۵ ، ۱۲۰ .

ملوك العشائر : ٢١٠ .

ملوك القرس : ١١٢ ، ١٢٣

المنجّمون : ١٢٥ ، ٤٢١ .

المنطقيّين : ٨ .

الموقّتين : ٢٧ ك .

المؤمنين : ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۸۷ ، ۳۳۰

ATT, PT3, '33, 173,

. 270

#### « النون »

الناووسيّة : ۳، ۶، ۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۳، ۱۹۶

النجباء من أهل مصر: ٤٧٧ .

النصارى: ٥٠٥، ٢١١.

النصرانيّة: ٢١٤.

نقباء الجيوش: ٢١٠ .

الناصبة: ١٧٢

النوبختيين : ٣٠٦

القوابل: ٧٨ .

قوّاد بني العبّاس : ٢٠٩

قوّاد العسكر : ٢١٠ .

قوّام أبي عبد الله (ع ) : ٣٤٧ .

قوم : ٤ ، ١٧ ، ٥٩ ، ٢٠ ، ٣٣ ، ٥٧ ،

-171 . 17. . 111 . 11.

771 , A71 , VYI , 1PI ,

ישר , ואר , דור , דור ,

0.3 1.81 0.43 1.03 1

773 1 773 .

قوم أصحاب أخبار : ۲۳۰ .

قوم شعث غبر : ٣٥٥ .

قوم صالحون : ٣٨١ .

قومك : ١٧١ .

قوم مخالفين : ٢٧٤ .

قوم من أصحاب الظاهر : ٤٠٦ .

قوم من أصحابنا : ٥٥ .

قوم من الشيعة : ٣٥٤ .

قومه : ۱۷۰ .

قومهم : ۱۱۱ .

#### « الكاف »

الكافرين: ٤٣٩.

الكرخيّين : ٤١٤ .

الكفّار: ١٧١ ، ١٧٢ .

الكهّان: ١٢٤.

الكيسانيّة: ٣، ٤، ١٧، ١٨، ٢١،

74

# « الميم »

محوس : ٣٧٩ .

٥٣٠ ..... الغيبة للشيخ الطوسي (ره)

ولد إسهاعيل (ع): ٤٧ ولد الحواريّين: ٢١٠

ولد موسىٰ (ع ) : ٤٧ .

ولد يعقوب (ع ) : ١٠٧ .

« الحاء »

الهاشميّين: ۲۱۲، ۲۱۷.

« الياء »

اليهود والنصاري : ١٧٠ .

# « الواو »

الـواقــفــة : ۳، ۶، ۱۷، ۲۱، ۳۷، ۳۶، ۶۵، ۵۹، ۲۷، ۷۲، ۷۲، ۲۷، ۲۲۰، ۲۲۰.

وجوه الشيعة وشيوخها : ٣٧١ .

الوزراء والرؤساء من الشيعة : ٣٧٢ .

الوقّاتون : ٤٢٦ .

وكلاء أبي الحسن (ع ) : ٣٥٠ .

وكلاء ابي محمد (ع ) : ٣٥٠ .

وكلاء قوَّاد بني العبَّاس : ٢٠٩ .

# ٧ - فهرس الأماكن والبقاع

## « الألف »

أجاً : ١٢٤ .

آذربایجان : ۲۵۲ ، ۲۷۲ ، ۳۱۰ .

الأرض : ١٩ ، ٢٠ ، ٤٢ ، ٥٠ ، ٥٥ ،

· V . TP . PT! . T3! . A3! .

701, 001, 071, 171,

3 V/ . . AV/ \_ 1VA . . 1VE

٨٨١ ، ١٩٠ ، ١٢٤ ، ٢٢٠

177 , 777 , 777 , 977 ,

. TY . TT . TT . TET . TTT . T

073 , V73 , A73 , 073 ,

133 , 733 , 333 , 757 ,

3 5 3 4 6 5 3 4 3 4 3 .

أرض الجزيرة : ٤٤٤ .

أرض سبأ : ١٢٤ .

أرض الهرّ : ٣٠٠ .

أزقّة الكوفة : ٤٥١ .

الإسكندريّة: ٣٠١، ٢٥٦.

الأسواق : ٢٦٩ ، ٣١٥ ، ٣٢٥ . . . . .

الإصطبل: ٢١٧.

إصفهان: ۲۷۳

أقطار الأرض : ١٢٤ .

الأمصار : ٤١١ .

الأهواز : ۲۲۶ ، ۳۰۸ ، ۳۷۲ ع

أُوّل عين : ١٥٣ .

#### « الباء »

الباب : ۲۷۶ ، ۲۷۵ ، ۳۱۸ ، ۶۹۸ . باب أبي محمّد (ع) : ۲۳۳ .

باب السجن : ٢٢٧ .

باب الدّار: ۲٦٧ .

باب الشام: ١٣٦

باب العقيقي : ٣١٩ .

البشر: ١٤.

البحر: ٤٦، ٥٥، ١٠٥، ١١٨،

. ٣. ٢

بَدْرِ : ۷٤ ، ۲٥٧ .

بَرَّ : ٤٦٩ .

نَانَة : ٧٩ .

. . . . . الغيبة للشيخ الطوسي (ره) الجانب الغربي من مدينة السلام: ٣٥٨. النصِّرة: ٢٩ ، ٣٧١ ، ١٤٤ . الجال: ١٣٩، ٢٥٧، ١٤٤. نعضُ الطريق : ٣٩٨ . جبال الحديد: ٤٨. بغداد : ۲۷ ، ۳۵ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۷۷ ، ۲۹۶ ، ۳۰۰ ، ۳۰۶ ، جبال عرفات : ۲۹۵ . ٥٠٠ ، ١١٦ ، ١١٦ ، ١٦١ ، الجت : ۱۰۷ . الجيل: ١١٤ ، ١٦٣ ، ٢٨٣ . 777, . CT , ACT , PFT , جبل رضوي : ٥٥ ، ٥٥ . 177, PAT, 3PT, FPT, الجزيرة: ٢٤٤، ٤٦٤. . 217 الـنــلَدُ : ۲۰۸ ، ۲۲۳ ، ۲۷۵ ، ۳۰۸ ، جزائر البحر: ١٩. جزيرة العرب: ٤٣٦. . 414 الجسم: ۳۱، ۳۵۱. البلاد: ۱۹، ۲۲۲، ۳۲۳. الحنان: ۲۱۲. بلاد الروم : ٤٦٣ . الحينة: ١١٩، ١٤٦، ١٥٣، ١٥٨، بلاد الصين: ٤٧٦. البلدان: ۲۷۷ . . \$29 . TTE . 19V . 191 الــــــ : ۲۰ ، ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۳ ، . 271 . 27. جهنّم: ۱۷ 077 , 137 , P37 , OT7 , . 277 , 777 الحاء ١١ ست الحَمْد : ٤٦٧ . بيت كُنْم وي : ٤٠٧ . الحائر: ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۰۹ . بيت الله الحرام : ٢٥١ ، ٣٦٤ . حائط مسجد الكوفة : ٣١٣ ، ٤٤٦ . البيداء : ٤٣٧ . حـــ : ١٥، ٥٥ ـ ٥٥ ، ٢٠، ١٦، بين الحرَمَين : ٤٤٨ . . £1. , T.A , T.O., 1.7 , 10 بين الركن والمقام: ٣٠٢، ٣٥٤، ٤٥٤، الحجر الأسود: ١٨ ، ١٩ . £VV . £V\* بين المسجد وأصحاب الصابون : ٤٤٨ . الحُجْرة: ٢٣٦ ، ٢٣٨ . البيوت: ۲۸ ، ۳۸۹ ، ۳۹۰ . الْحُبَحْبُرَة : ٢١٠ . « التاء » الحجون: ١١٧ حرستا : ٤٦١ . تكريت : ٤٤٤ . التلِّ : ٣٨٦ . حصور المسنّاة: ٣٠٠. حنين : ٤٥٧ . « الجيم » الحيرة: ١١٨ ، ٤٤٦ ، ٣٢٤ ، ٢٦٨ . جامعها ( جامع الكوفة ) : ١٣٥ .

دهليز أبي علي محمّد بن همام : ٢١٥ . الدبار : ١٣٢ .

#### « الذال »

ذروة الطائف : ٢٦٥ .

#### « الراء »

الرقّة : ٢٥ . الرملة : ٢٤٢ . رميلة الدسكرة : ٤٧٥ . الروحاء : ١٦٣ الروضة : ٢٥٥ . الروم : ٤٤١ ، ٣٢٤ . الروميّة : ٤٧٦ .

الري : ٤١٦ ، ٤١٦ .

# « الزاي »

الزاهر : ٣١٦ . زقاق : ٢٧٤ .

#### « السين »

ساحل البحر: ۳۰۲.
سامرًاء: ۲۶۹، ۲۷۲.
السجن: ۲۱۲، ۲۱۲.
سُرٌ مـن رأی: ۲۰۸، ۲۱۳، ۲۱۰، ۲۱۰،
۲۱۹، ۲۰۳، ۳۳۲، ۲۶۰،
۲۱۹، ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۰۲۰،
۲۱۸، ۳۵۰، ۲۰۸،
سلمی: ۱۲۶.

- 1VV , 1V+ , 10A , 1£V

الخراسان : ۲۷ ، 889 ، ۶۵۲ . الخندق : ۳۰۳ ، ۳۰۳ .

#### « الدال »

دار ابن الرضا (ع): ۲۶۰ . ۲۷۰ . دار ابن الرضا (ع): ۲۶۰ . دار ابن مقلة : ۲۰۱ . دار ابن يسار : ۲۸۴ . ۳۸۴ . دار أبا طاهر الزراريّ : ۲۹۸ ، ۲۹۸ . دار أبي محمّد (ع): ۲۱۸ ، ۲۱۸ . دار الخلافة : ۲۱۸ ، ۲۱۸ . دار الرضا (ع): ۲۷۲ . دار الطلحيّين : ۳۰۰ . دار الطلحيّين : ۳۰۰ . دار القطن : ۲۹۵ .

. دار کرامته : ٥٦ . دار عبد الله بن مسعود : ٤٤٦ .

دار عليّ بن أحمد النوبختيّ : ٣٨٦ . دار المقتدر : ٤١ ، ٣٠٧ .

> دار النساء : ٣٦٨ . دجلة : ٣٥١ .

الدّرب : ۲۰۲ ، ۳۸۹ .

درب القراطيس: ٣٨٦.

درب جبلّة : ٣٥٨ . الدروب : ٣١٨ .

دكّان : ٤٠٣ .

الدمشق: ۱۲۷ ، ۲۶۶ ، ۳۲۳ .

الدور : ۲۶۰ ، ۲۷۱ ، ۴۰۱ . الدهليز : ۲۶۱ ، ۲۶۹ .

. . . . . . الغيبة للشيخ الطوسي (ره) ١٨٠ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ٢١١ ، | صحن القصر : ٢١٠ ۳۲۲ ، ۳۲۱ ، ۶۰۱ ، ۶۳۳ ، مریا : ۱۹۹ ، ۳۶۹ . الصفا: ۲۲۸ ، ۲۲۸ 073, P73, 733, 303, . 272 « الضاد » السياوات: ١٨٨ ، ٢٦١ الضياع: ٥٠ ، ٣١٤ ، ١٢٤ . سمرقند: ٤٤٤ . . الضبعة: ۲۸ ، ۳۰۷ ، ۳۱۸ ، ۳۱۹ . السواحل: ٢٥٥ البواد : ۳۵۰ « الطاء » سور دمشق : ٤٤١ ، ٤٦٣ . الطريق ٢٥٧ ، ٣٠٠ السوق ۲۰۲،۱۶ الطريق الأعظم ٧٥ سدقي الدوات : ٢١٦ الطوس: ٧٤ سوق القطر: ٣١٧ الطبيء: ١٢٤ سوق اللَّيلِ ٢٧٤ الطبية ( المدينة المنوّرة ) : ١٦٢ سويقة غالب : ٣٠٤ « الظاء » « الثين » ظهر الكوفة: ٤٦٨ . الشارع: ٢١٦ شارع باب الكوفة: ٣٦٦ « العين » شارع الخلنجي : ٣٩٦ العباسيّة: ٢٥٤. شارع الميدان : ٣٨٥ عدن : ٤٣٦ . شارع الوزانين : ۳۱۸ العراق: ٢٥، ٣٣، ٥٦، ٧٢، شاطىء الفرات: ٢٩٩ 091,117,717,017. شاطیء نهر أبی عتاب : ۳۹٦ العرش : ٢١١ الشام : ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲33 ، ۳33 ، عسفان: ۲۲٤ 153,753. العسكر: ٣٤٣، ٤١٧ . شرق الأرض : ٤٧٤ . العوفي : ٣٠٠ . الشطّ ٢٨١٠ « الغن » الشعب : ۱۵ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۳۳۲ . شعب بنی عامر: ۲۱۶ الغار: ١٥، ٩٠، ٩١، ٩٣، ٣٣٢. الشوارع : ٣١٨ . غرب الأرض : ٤٧٤ . « الصاد » غرب مسجد دمشق: ٤٦٣ .

صحی داره: ۲۳۵

الغرفة : ٣٠١ ، ٢٧٧ ، ٢٧٤ .

#### « الكاف »

کابل شاہ : ۲۷۵

كربلاء: ۲٤٠ ، ۲۹۸ .

الكوخ: ١٢٦

الكعبة: ۱۲۵، ۲۵۲، ۲۵۲،

. १४४ . ٣٦٤

كندة : ٤٤٩ .

الكور الخمس : ٤٤٩ .

الكوفة: ٢٩، ٢٦، ١٣٥، ١٦٣،

A.Y. VIY. PIY. APY.

. \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

1.54 . \$51 . LL. V.J.

.63 763 663 373 ,

۸۶۶ ، ۵۷۶ .

# « اللام »

ځدي : ٥٥ ، ٥٥ .

# « الميم »

المحراب : ۲۱۷

محراب المسجد: ٣٥٨ .

المحشر : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۴۳۱ .

المدائن : ۲۲ ، ۳۵۰ .

المسانية: ٩١، ١٥٥، ١٥١، ٢٣٢،

007, 707, 777, 737.

مدينة الرّان : ٣١٠ .

مدينة السلام: ٢٨٥ ، ٣٩٣ ، ٣٩٥ .

مدينة قم : ٣٠٨

المراغة : ٢٥٩ .

المزدلفة: ٢٦٢.

المساجد: ۲۰۱، ۲۳۱، ۲۳۹، ۵۷۵.

المساجد الأربعة: ٤٧٥ .

الغرى : ٤٦٩ .

الغريّين: ٤٦٩.

غطفان : ٤٢١ .

#### « الفاء »

الفرات : ٤٥١ .

فرجيذة : ٣١٤ .

الفسطاط: ٢٥٤ ، ٣٠١ .

فلسطين : ٤٦٣ .

#### « القاف »

قبر أبي عبد الله (ع ) : ٢٩٩ .

قبر الحسين (ع ) : ٤٦٩ .

قبررسول الله ( ص ) : ۲۸ ، ۳۵ .

قبر عثمان بن سعید : ۳۸۵ .

قبر محمد بن عشمان العمريّ ( أبـو جعفر ) : ٣٦٦ .

قېري: ۳۱، ٥٥، ٥٥، ٥٦، ٥٩.

القبلة: ۲۲۱، ۳۱۰ ، ۳۳۱ .

قبلة المسجد: ٣٥٨ .

القرية : ٣٨٢ .

قرية من قُرى الشام تُسمّى جابيه : ٤٤٢

القزوين : ۲٤٠ ، ۲٤٤ ، ٤٤٤ ، ٢٦٤ .

القسطنطينيَّة : ٢٥٦ ، ٤٧٦ .

قصر: ۲۰۸، ۲۱۰، ۲۱۱.

قلَّة جبل : ٧٩ ، ٨١ .

قـم: ۲۱۸، ۵۵۲، ۱۹۲۶، ۲۷۳،

. 2 . 7 . 79 .

قنطرة دار صالح : ٣٠١ .

قنطرة الشوك : ٣٨٦ .

المستجار: ٣٦٤، ٢٥٩.

منازل : ۳۲۹، ۱۲٤ . المسجد: ۲۹، ۵۰، ۱۹۱، ۵۰۲،

VYY , 1.7 , AF3 , PF3 , المنار : ۲۰۲ . . £ V o

المسجد الحرام: ١٥٤، ٣٠٢، ٤٧٢.

مسجد الدرب: ۳۵۸

منتجد دمشق : ٤٤٤ .

مسجد الرسول: ۱۹۱، ۲۷۲.

مسجد لسهلة: ٢٦٩ ، ٧٧١ .

, مسجد الكوفة: ٤٤٩ ، ٤٧٣ .

المسلخ: ٢٨٢.

المسنَّاة : ۲۹۸ .

مشارق الأرض : ٤٦٥ .

المشرق ۲۸، ۷۷، ۳۳۱، . 101

مصر: ۲۰، ۲۰۶، ۲۷۲، ۲۷۹، . 277 . 233 . 233 . 773 .

معبر الفرات : ۲۰۸

مغارب الأرض: ٤٦٥.

المغارة: ١٠٥.

المنغسرب: ۲۸ ، ۵۳ ، ۷۷ ، ۱۷۷ ،

077 , 270 , 7.1 , 773 , . 271 . 202 . 227

مقابر: ۲۲۹ .

مقابر قریش : ۳۱ ، ۲۸۶ ، ۳۱۷ .

المقاصر: ٢٠٦.

مقام إبراهيم (ع): ٢٥٥ ، ٢٧٦ .

مـکـة: ٥٩، ٩١، ١١٧، ١٢٥،

007, 777, 377, 777, 377, 7.7 , 777, 377 , 373 .

المالك: ٢٣٠.

مني : ٢٦٥ ، ٣٧٩ .

المنزل: ١٥٤، ١٥٤، ٢٣٦، ١٥٤،

. 474 . 4.5 . 775

منزل جعفر بن أحمد بن متيل: ٣٦٩.

منزل صاحبنا: ٤٧١.

منزلها ( منزل المرأة ) : ٣٧٦ .

المهد : ۲۳۸ .

موضع النعي : ٣١٢ .

الميقات: ٣٨٢.

#### « النون »

ناحية من الدار: ٥٢ ، ٣١٣ . النجف: ٣٠١ ، ٤٦٩ .

نصيبن: ٣١٨.

نواویس : ۲۷۰

النواحي : ٢٨ . النوبختيَّة : ٣٨٦ .

النهر: ٤٦٤ . ٠

## « الواو »

وادِ : ٤٢٥ .

وادى الرملة : ٣٠١ .

الوادي اليابس: ٤٤٤، ٤٦١. وسط الصحراء: ٣٦٦.

الوطن: ٢٦٦ .

#### « الباء »

يثرب : ۲۵۲ ، ۲۲۳ . اليمن: ۳۱۸، ۳۵۲، ۲۹۹.

# ٨ \_ فهرس الأزمان والوقائع

```
حين: ١١٠ ، ١١٥ ، ١٩٩ .
                                                     أحياناً : ١١٠ .
                 الخريف : ٤٧٧ .
                                           الأخرة: ٢٦، ٢٣٥، ٢٧٨.
الندهير: ٥٤، ١٠٦، ١١٤، ١٢٠_
                                               أخر جماد الأولى : ٣٦٦ .
           771 3 251: 773 .
                                  آخـر الـزمـان: ١٣٧ ، ١٨٠ ، ١٨٩ ،
            الدهور: ۹۱، ۱۲۳،
                                                   . 270 . 275
                الذرّ الأوّل: ٢٠ ٤ .
                                            آخر النهار: ٤٥٤ ، ٤٥٤ .
                                                  الآن: ۱۵ ، ۲۰۶ .
                ذي الحجّة : ٣٠٧.
                                               الأزمان: ١١٠، ٣٢٩.
الـزمـان: ٦، ٨، ١٧، ١٩، ٨٠،
                                          أشهر: ١٦٥ ، ٢٨٤ ، ٣٨٢ .
أمد : ٤٢٧ . .
. 110 . 171 . 171 . 111
                                              الأمسر: ٨٠ ، ٢٦٠ .
                377 3 133 .
                                   الأوقات: ١٥٧ ، ١٤٣ ، ٨٢٨ .
      زمان السفراء المحمودين: ٤١٥.
                                             أوِّل النهار: ٤٥٤ ، ٤٥٤ .
زمان الغيبة: ٢٨١، ٣٣١، ٣٥٣،
                                  الأيام: ٢٨، ٤٢، ١٦٥، ١٧٣،
                     . 111
                                  777 , 377 , 307 , 377 ,
                زمان نبيّنا: ۱۱۳.
                                  FFF , 1AF , 3.7 , F.T.
                زمان واحد : ۱۳ .
                                  V.T. 17, A37, OPT,
               زمانه : ۱٤٦، ۹۲ .
                                                        . £ £ V
الساعة: ۲۰۱، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۲۱،
                                                     أيّامهم : ١٧٢ .
· VY , FAY , FPY , 373 ,
```

. 201 . 277

الجمعة : ٤٠٢ ، ٢٩٤ .

الصبح: ١٧١ الظهر : ۲۵۲ ، ۳۱۹ طلوع الشمس: ٢٩٦ عام: ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۹۷، ۲۲۶ عام الفتح ١٥١ عدّة لبال: ۲۷۷ العشاء: ٢٣٥ ، ٢٧١ عشاء الأخرة: ٢٩٩ عشيّة: ۲۲۲، ۱۲۶ عشيَّة عرفة : ۲۹۸ عصر: ١١٥ عصر النبيّ : ١١٣ العصور: ٩١. الغد: ۲۹، ۱۲۱، ۲۲۰، ۱۲۲، . 777 , 777 , 707 الغداة: ٢٧١، ٢٩٩ الغدير: ٢٦٣ الفجر: ٢٣٥ . الفجر الأوّل: ٢٦٥ ، ٢٦٥ . الفجر الثاني : ٢٣٦ القيامة: ٣٤٩ ، ٣٤٩ . اللَّيالي : ۱۱۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲ . الـلّيـل: ۲۲۹ ، ۱۷۷ ، ۱۹۷ ، ۲۱۹ ، . YOV . YO. . YYO . YYV 777 . 377 . 077 . 3VY . . \*\* الـليـلة: ٧٧ ، ١١٥ ، ١١٧ ، ١٤٢ ، - Y11 . 190 . 10. . 18V 317, 777, 777, 377,

137 , 777 \_ 077 , P77 ,

3 YY , TOT , TIA , YVE

. { { \* , { { \* } } }

السح ۲۷۰ الــــــــة ٢٣ ، ١١٥ ، ١١٥ ـ ١١٧ ـ 171 , 171 \_ CTI , PCI . . 171 , 770 , 718 , 710 ATT . TET . CST . TOY, COY\_ POY, 777 , 777 , 777 , 777 3 17 . 197 . 197 . 3.7 . . TI. , TI. , TIV , TIS . TT3 . TTT . TT1 . T13 137, 737, V37, Ac7, 177 . 377 \_ FTF . FTF 7 AT . TAY . TAY . TAY . 113 . 113 . c13 . V13 . P13\_ 173, A73, 733, 733, V33, P33, 3V3, . EV9 . EVA . EV3 . سنة تناثر الكواكب : ٣٢٢ سنة الفتح: ٤٥١ سنتين : ۲۲۴ ، ۲۶۰ ، ۳۳۴ . السنون: ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۱۷، ۲۰۵، 3.72 1.73 777 007 . الشتاء: ١١٥ الشهر : ۲۱۶ ، ۲۲۷ ، ۲۷۲ ، ۲۹۳ ، . EVO . ETA . EEV شهر ربيع الأوّل: ٢١٩ ، ٣٧١ . شهر رمضان: ۲۲۸ ، ۲۹۷ ، ۳۷۷ . شهرین : ۳۱۲ . الشهور: ١١٥، ٧٤٤ .

صباح: ۲۱۳ ، ۲۱۸ ، ۲۲۷ ، ۲۵۷ .

يوم الأحد : ٣٠٤، ٣٧٣ يوم الأربعين : ٣١٤

يوم أمس ٣٢٦ يوم أمس ٣٢٦

يوم البصرة : ١٨

يوم الجمعة : ٢٥ ، ٤٤٨ ، ٢٨٤

يوم حنين : ١١٧

يوم الخميس : ٣١٢

يوم السبت : ٤٥٣

يوم شديد الحر : ٣٤٦

يوم عاشوراء : ۲۵۲، ۲۵۴.

يوم عرفة : ٢٤٠ ، ٢٩٩

يوم القيامة : ٣٦٠ ، ٣٥٢ ، ٣٦٠

يوم من الأيّام : ٣٥٤ .

يومين: ۲۱۸ ، ۲۱۸ .

الحروب : ۱۷۲

الحوادث : ٤٣٢ .

الحوادث الواقعة : ٢٩١

الرتبعة : ٣٨٣

زلزال : ۱۷۸ ، ۱۷۹

السيل العرم: ١٧٤ .

الطوفان : ٣٢٥ .

الفتن : ۲۷۲ ، ۲۸۰ ، ۳۰۲ .

فتنة صمّاء صيلم: ٤٣٩.

فتنة مظلمة عمياء : ٤٦٥ .

الهرَّج والمرج : ١ ، ٣٠٢ .

ليلة البدر :۲۵۰

ليلة من اللّيالي : ٢٣ .

ليلة النصف من شعبان : ٢٣٩

المستة: ١٥، ١٠٨، ١١١، ١١١،

. ٣٠٧ , ٣٠٦ , ١١٣

مدّة من الزمان : ٣٠٢ ، ٣٠٢ .

مدّة يسيرة : ۲۰۵، ۲۱۲ .

. 277 , 707 , 717 ; ....

733 , 403

الموسم : ٢٦٣

النصف من شعبان: ۲۳۶، ۲۴۰

النهار : ٤٦ ، ٢٦٣ ، ٤٣٥ .

السوقت: ۱۱۲، ۱۱۳، ۲۲۰، ۲۲۰،

077 , 113 , 073 , 773 ,

V73 , P73 , 173 .

اليوم : ٤٦ ، ١١٠ ، ١١٥ ، ١١٦ ،

171, 771, 371, 251,

111, 0.7, 1.7, 1.7,

717 , 717 , 777 , VTY \_

11 TO . TEO . TET . TTA

٨٥٢ ، ٥٥٢ ، ٢٢٢ ، ٣٢٢ ،

PAY , 7'7 , 7'7 , 1'7\_

אידי ווא- אואי דאדי

017, 0P7, 1P7, A·3,

. \$V0 (. \$0° ( \$\$V

# ٩ \_ فهرس الكتب الواردة في المتن

كتاب الله تعالى : ١٦٤ ، ٤٢٢ ، ٤٢٣ ، أسفار الأنجيل: ٢١٠ . . 277 أصل عتيق : ٣٠٨ . كتاب الإمامة: ٨٧. تلخيص الشافي : ٥ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، كتاب الأوصياء : ٣٤٥ ، ٣٤٣ . . 97 كتاب التأديب : ٣٩٠ . تواريخ الفرس : ١٢٣ . كتاب التكليف: ٣٨٩ ، ٤٠٩ . الذخيرة : ١٢ . كتاب الجفر: ١٦٨ . كتاب الغيبة: ٣٩١. الرقعة : ٣٧٣ . كتاب الفرع والشجر : ١٢٤ . الصخيفة: ١٥٠. كتاب نصرة الواقفة: ٤٣. الـقـران: ٤٣، ٧١، ٨٥، ١٠٥، الكتب: ٧١، ٨٥، ١١٣، ١٢٣، · 177 - 111 - 111 . TVI . 1701 , TTV , TTE , TIA . 201 , 477 , 470 , 172 . 477 . 404 الكتاب: ١٨، ٢٠، ٩٦، ١٨، كتب ابن أن العزاقر: ٣٨٩ . 701 , 701 , 701 , 701 , كتب الأخبار: ١٥٨. 741 3 31 , 191 , 091 , كتب الأشربة: ٣٦٣. VPI , 1.7 , N.Y , P.Y \_ كتب أصحابكم: ٤٣ . 117 , VIT , PIT , ATT , كتب أصحابنا: ٦٧. AFT , TAT , OAT \_ AAT , كتب الإمامية: ٢٤، ١٥٦ 177 , TIT , TIT , 377 ,

. 444 . 444

كتب بني فضّال : ٣٩٠ .

| ٠ ٤١                    | فهرس الكتب الواردة في المتن |
|-------------------------|-----------------------------|
| الكتب والتواريخ : ١١٣ . | كتب التواريخ : ١٠٥ .        |
| كتبهم : ١٩ ، ٤٣ .       | كتب الفرس : ١٢٣ .           |
| اللّوح : ١٣٩ ، ١٤٤ .    | كتبنا : ١٢٦ .               |

# ١٠ ـ فهرس الأعلام المترجمين

. 1 . 7

. \* . \*

أبو الطفيل ( عامر بن واثلة ) : ٩٥ .

تنبية: الأرقام الوارده في هذا الفهرس حسب أرقام الأحاديث.

```
أبان بن أبي عيّاش ١٠١
                    أبو الحجاف: ١٣٧
أبو جعفر (السيد محمّد بن على الهادي
                                                  إبراهيم بن أبي يجيى المدني : ١١٣
                     ۸٤:(۶)
                                                         إبراهيم بن إدريس ٢١٤
    أبو حاتم ( محمّد بن إدريس ) ٤٨١ .
                                                 إبراهيم بن الحكم بن ظهير: ١٥٢
أبو حاتم السجستان (سهل بن محمد):
                                                         إبراهيم بن صالح ٤٨٤
                                                 إبراهيم بن عبدة النيسابوري ٢٣١
   أبو الحسن بن كبرياء النوبختي : ٣٤٨ .
                                                 إبراهيم بن عمر ( اليماني ) : ١٥٥
                أبو خالد الكابلي : ٣١ .
                                                        إبراهيم بن هاني : ٤٥٧ .
                أبو خالد الوالبي : ٩٤ .
                                                        ابن أبي جيّد القمى : ١٢٣
                    أبو خديجة : ٤٩٤ .
                                                      ابن أبي الزبير القرشي : ١٥٧
                    أبو زرعة: ٤٧٩ . .
                                                          ابن أن الصهبان : ١٧٠
أبو سعيد العصفري (عباد بن يعقوب):
                                             ابن بزيع ( محمَّد بن إسهاعيل ) : ٤٦٤ .
                                                     ابن طاوس (عبد الله ): ۸۲٪.
                                               ابن عون ( عبد الله بن عون ) : ٩٣ .
               أبو سعيد المدائني : ٢٧ .
                                              ابن لهيعة (عبد الله بن لهيعة): ١٤٤.
                   أبو سلمي : ١٠٩ .
                                          ابن المكارى (الحسين بن أبي سعيد):
                   أبو صادق : ٤٩٣ .
                                                                         70
            أبو الصديق الناجي : ١٣٦ .
أبو طالب القمى (عبد الله بن الصلت):
                                                       ابن یسار (بشار): ۳٤٧.
```

أبو أيوب الخزّاز: ١١٨. أبو بكر بن أبي مريم : ١٤٥ . أحمد بن الحسن الميثمي : ۲۷ أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد : ۱۷۷

أحمد بن رزق الغمشاني : ١٤٩

أحمد بن عائذ : ٤٢٨ .

أحمد بن عبدون : ٦

أحمد بن عبيد الله بن خاقان : ١٨١

أحمد بن عبيد الله بن عمّار : ٦

أحمد بن علي بن نوح : ٢٤٨

أحمد بن عملي السرازي المعسروف بساسن

الخضيب : ٩٨ . أحمد بن عمر : ٧٤ .

أحمد بن الفضل: ٦٦ .

أحمد بن محمّد بن عبد الله : ١٠

أحمد بن محمّد بن عيّاش : ٢٥٤

أحمد بن النضر: ٢١٧

أحمد بن هلال العبرتائي : ١٠٧ .

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : ١٤٢ . إسحـــاق بن عبــد الله بن عـــليّ بن الحــــين المدنى : ١٣٣

إسحاق بن محمّد بن النخعي : ١٦٨

إسهاعيل البزاز: ٣٨.

إسهاعيل بن أبان الأزدي : ٤٧٨

إسهاعيل بن عباد القصري: ٩.

إسهاعيل بن عبد الله بن ميمون : ٤٨ .

إسماعيل بن علي النوبختي ( أبـو سهل ) :

. ۲۳۷

إسهاعيل بن عيّاش: ١٥٢

إسهاعيل بن مهران : ٤٦٦ .

الأعشي (ميمون بن قيس): ١١٤

الأعمش (سليان بن مهران): ٩٨.

أبو الطيب : ٣٧٥ .

أبو عبد الرحمن المسعودي : ٥٤

أبو عبد الله بن غالب : ٣٤٧

أبو عبيدة ( معمر بن المثني ) : ١١٨

أبو علي ( محمّد بن عبد الوهاب الجبائي ) : ٩٤

أبوعليّ بن الجنيد (محمّد بن أحمد):

أبو عليّ بن راشد ( الحسن بن راشد ) : ٣٠٩

أبو على بن شاذان : ٤٥٧ .

أبو عليّ بن منطهر (أحمد بن محمد): ٣٣٣

أبوعتمار : ٤٢٩ .

أبو العيزار ( يحيى بن عقبة ) : ٥٠ .

أبو قبيل : ١٤٤ .

أبسو محمّد الصميرفي ( الحسن بن عملي الوشاء ) : ٣١ .

أبو محمّد المحمدي ( الحسن بن القاسم ) :

۱۳۲ . أبو المليح : ۱٤٥ .

أبونضرة : ١٣٤ .

أبو وائل ( شقيق بن سلمة ) : ٤٦٣ .

أبو هارون العبدي : ١١٣ .

أبو هاشم (عبد السلام بن محمد الجبائي): ٩٤.

الأجلح: ٥٥٥.

أحمد بن أبي بشر السراج: ٦٩.

أحمد بن أن خيثمة : ٩٤ .

أحمد بن أبي نعيم : ٤٨٤ .

أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري :

. TTO

الحسين بن أبي العلاء الخفاف : ١٢٤ .
الحسين بن أحمد بن إدريس : ٣٦٦ .
: الحسين بن أحمد بن الحسن بن عمليّ بن فضال : ٦٩ .

الحسين بن الحسن العلوي : ١٩٥ الحسين بن سليان : ٣١ .

الحسين بن علوان ( الكلبي ) : ١٥٤ . الحسين بن عـليّ بن سفيــان البـزوفــري : ١١١

> الحسين بن عمر بن يزيد: ١١٦ . الحسين بن محمّد القطيعي : ١٣٢ الحسين بن المختار : ١٣٣ .

الحسين بن نعيم الصحاف: ١١. - حصين بن عبد الرحمن: ٩١.

حکیم بن سعد : ٥٠١ .

حَمَّادُ بن سلمة : ٩٥ . الحَمَّانُ ( محمد بن عبد الحميد ) : ٠

الحمَّاني ( يجيى بن عبد الحميد ) : 800 .

حمزة بن بزيع : ۷۲ . حنظلة بن زكريا التميمي : ۹۸ .

خطعه بن رفزي التميمي . ١٨٠ خالد بن نجيح : ٢٧٩ .

خالد بن يزيد: ٩٤.

خالد العاقولي : ٤٦٦ .

الخشاب ( الحسن بن موسى ) : ۷۰ .

داود بن زربي : ۱۸ .

داود بن سليهان : ١٦ .

داود بن علی : ۳۷٦ . داود بن علی : ۳۷۲ .

داود الصرمي : ٤٨ .

ربيع بن محمّد المسلي : ٢٨٩ .

ربيعة بن سيف : ٩٤ .

الرياشي ( العباس بن الفرج ) : ١١٦ . أ زرَّ بن حبيش : ١٤٠ .

أعين بن عبد الرحمن بن أعين : ٥٠ . أيمن بن محرز : ٤٦٦ . الأودي ( أحمد بن الحسين بن عبد الملك ) :

بحر بن زياد : ٥٥ .

بدر بن الخليل الأزدي : ٤٣٩ .

بشر بن غالب : ٤٧٨ .

بقيّة بن الوليد : ١٤٥ .

بكَّار بن أحمد : ۱۳۳ .

بكر بن حرب : ٤٤٦ .

بكر بن محمّد الأزدي : ٤٤٣ .

تليد : ۱۳۷

جابر بن سمرة : ٩٠ .

جعفر بن أحمد المصري : ١١١ .

جعفر بن بشير : ٤٧٠ .

جعفر بن سعد الكاهلي : ٤٧٨ .

جعفر بن سليمان : ٤٨ .

جعفر بن عليّ ( الكذّاب ) : ٨٤ .

الحارث بن المغيرة النصري : ١٢٧ .

حرب بن الحسن الطحان : ٦٨ .

الحسن بن حمزة بن عليّ : ٢٥٣ .

الحسن بن سياعة: ٢٥.

الحسن بن صالح بن الأسود : ٤٧٧ .

الحسن بن عليّ الزيتوني : ١٢٢ .

الحسن بن عيسى العلوي: ١٢٨.

الحسن بن محمّد النهاوندي : ١٩٦ .

الحسن بن وجناء النصيبي : ٢١٦ .

الحسن بن هارون : ٣٣ .

الحسن بن إبراهيم القزويني : ٣٤٨ .

الضحاك بن الأشعث: ١٨ ضريس الكناسي : ٣١ طاهر من ولد الحسين الأصغر: ٢٢٤ عاصم (بن مدلة): ١٤٠ عباس بن يزيد البحراني: ٤٨٢ عباية بن ربعي الأسدى : ٢٩١ عبد الجبار بن العبّاس الهمداني: ٤٧٧ عبد الرحمن بن أبي عبد الله: ٤٩٦ عبد الرحمن بن أبي هاشم : ٤٧٣ عبد الرحمن بن سيّابة : ٢٩١ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : ١٠٩ عبد الرزاق بن همام : ٤٨٢ . عبد الكريم بن عمرو الخثعمي : ٤٧ . عبد الله بن إبراهيم بن على : ١٩ عبد الله بن أبي الهذيل : ٥٥ . عبد الله بن جعفر (بن محمّد الأفطع): . 12 عبد الله بن جعفر (الرقى القرشي): . 180

عبد الله بن جعفر الطيّار : ١٠١.
عبد الله بن جميل : ٣٦
عبد الله بن زرير الغافقي : ٤٧٩ .
عبد الله بن زياد اليهامي : ١٤٢
عبد الله بن سبا : ١٩٩
عبد الله بن سلام (أبو هريرة) : ٥٣ .
عبد الله بن سليهان الصيرفي : ٢٨
عبد الله بن شريك (العامري) : ١٥٣
عبد الله بن ضالح : ٩٤ .
عبد الله بن عنهان : ٩٥ .

عبد الله بن محمد بن خالد الكوفي : ١٢٧

عبد الله بن عجلان : ٤٧٤ .

زرعة ( بن محمد ) : ٥٣ . زهمر دور معاوية : ٩٠ . زیاد بر بیان : ۱٤٥ زياد بن علاقة : ٩١ . زياد بن مروان القندي : ٦٥ . زیاد بن مسلم : ۱۰۹ . سالم الأشل: ٢٨. سالمة مولاة أبي عبد الله : ١٦١ سعد بن عبد الحميد الأنصاري: ١٤٢ سعيد بن أبي الجهم : ١٧ سعيد بن أبي هلال اللَّيثي : ٩٤ . سعید بن غزوان : ۱۰۶ سعيدُ المُكَّى : ٤٤ . سفیان الحریری : ۱۳۳ سلام بن أبي عمرة : ١٠٩ سلام بن عبد الله: ٤٤٦ . سلامة بن محمّد : ٣٥٧ . سلمي (سالمة): ٦٤. سلمة بن جناح ( الجعفي ): ٤٦ . سلیمان بن داود المنقری : ٤٩ . ستماك بن حرب: ٩١. شاهویه بن عبد الله الجلاب : ١٦٨ . الشعبي ( عامر بن شراحيل ) : ٩٣ . شعيب الحداد: ٤٣٩ . شفى الأصبحى: ٩٤.

شيخ من أهل قطيعة الربيع: ٧.

صارم بن علوان الجوخي : ٣٧ .

صالح بن أبي سعيد القيّاط: ٣٦ .

صالح بن أبي الأسود : ٤٨٨ .

صالح بن أبي حُمَاد : ١٠٨ .

صالح ( بن ميثم ) : ٤٣٩ .

علىّ بن العبّاس المقانعي : ١٣٣ عليّ بن عبد الله بن عبّاس : ٤٨٢ . عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين : ٣٩٧ . عليّ بن عمر النوفلي : ١٦٣ عليّ بن عمرو القزويني : ٣١٢ . عليّ بن عيسي بن الجراح: ٢٦٥. عليّ بن قادم : ١٤٠ . على بن محمد بن حفص (أبو قتادة): على بن محمّد بن زياد الصيمري : ١٧٢ علىّ بن محمّد بن قتيبة : ٢١ عليّ بن محمّد النوفلي : ٦ على بن نفيل: ١٤٥ عليّ بن يقطين : ١١ عمّار بن مروان : ١٤٧ . عتمار الدّهني : ٧٧٧ . عمر بن أبان الكلبي : ١٨٥ عمر بن حنظلة : ٢٧ ٤ عمر بن طرخان : ٣٩٧ . عمر بن عليّ بن مقدام : ٩٦ . عمرو بن ثابت : ۱۰۲

> عمرو بن عثمان : ١٥٣ عمرو بن منهال : ٥٠ . عمران بن ظبيان : ٥٠١ . عمران بن ميثم : ٢٩١ . عمرة بنت نفيل : ٢٩١ .

عيسى بن أحمد بن عيسى بـن المنصور:

عيسى بن يونس : ٩٧ . عيينة بيّاع القصب : ٧٠ . فضل بن يعقوب الرخامي : ١٤٥ . عبد الله بن الوضاح: ٢٦ عبد المؤمن: ١٣٨ .
عبيد الله بن سليمان (وزير المعتضد):
عبيد الله بن عمر: ٩٣ .
عبيس بن هشام (عباس): ٤١١ .
عبيس بن هشام (عباس): ١١٦ .
العتبي (محمّد بن عبيد الله): ٢٦٣ .
عثمان بن أحمد السمّاك : ٢٤٢ .
عثمان النوا ١١٨ .

علَوية الصفار : ٣٤٠ علِّ بن أحمد بن علِّ العقيقي : ٢٦٥ علِّ بن بلال ( بغدادي ) : ٣١٩ عليّ بن بلال بن معاوية المهلّبي : ٣٣٦ عليّ بن الجعفر الهيّاني : ١٨٠ عليّ بن جعفر الهيّاني : ١٨٠ عليّ بن حبشي بن قوني : ٦٩ . عليّ بن رباط : ٣٣ . عليّ بن الحسين الأصفهاني ( أبو الفرج ) :

عليّ بن الحسين بن عبد ربّه : ٣٠٩ عليّ بن سليهان بن رشيد : ١٨٨ عليّ بن سليهان الزراري : ٣٣١ . عليّ بن صدقة القمّي : ٣٣١ . عليّ بن عاصم : ٤٢٤ .

محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب : ١١٣ .

الفضيل بن الزبير: ١٥٠ محمَّد بن الحسين بن عليَّ بن الحسين (ع): فطر بن خليفة : ٩٦ . 125 القاسم بن إسهاعيل القرشي: ٧٣ عمد بن خلف الحدّادي : ٤٧٨ القاسم \_ شريك المفضل \_ ٣٧ محمّد بن زياد التميمي : ٥٥ القاسم بن العلاء: ٢٦٣ محمَّد بن زيد بن مروان ( أبو عبـد الله ) : قيس بن الربيع : ١٤١ كافور الخادم : ١٧٨ محمّد بن سفيان البزوفري : ١٠٨ كعب بن لؤى: ٥٥. محمَّد بن سليمان الـزراري ( أبو طاهر ) : الكلبي (محمّد بن السائب): ١١٨ اللَّيث بن سعد : ٩٤ . محمّد بن صالح الأرمني : ٤٢١ المتلمّس اليشكري : ١١٦ . محمّد بن صالح الهمداني : ١٠٩ مثنيّ الحنّاط : ١٣٤ محمّد بن عباد المهلّبي : ٤ . مجالد بن سعيد : ٩٧ . محمّد بن عبد الحميد: ٥٠٤. محمّد بن عبد ربه الأنصاري : ٢٢٦ . محمَّد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي : محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي : ٤٧٨ . محمّد بن إبراهيم النعماني : ٩٠ . عهد بن عبد الرحمن بن ليلى محمّد بن أبي الدارم اليمامي (أبو بكر): ( الأنصاري ) : ١٥١ محمَّد بن عبد الله بن الأفطس: ٨٠ . محمَّد بن أبي القاسم البرقي : ١٥٥ . محمّد بن عذافر : ١٥٣ محمَّد بن أحمد بن داود القمَّى : ٣٥٧ . محمّد بن عليّ بن بلال : ٢٠٦ . محمَّد بن أحمد بن العبَّاس بن نوح: ٢٥٩ محمّد بن على (بن الفضل بن تمام): محمَّد بن أحمد بن عبد الله الحياشمي: محمّد بن عمر بن يزيد : ٧١ . ممّد بن أحمد بن يجيى: ٣٩١. محمّد بن غزال: ٤٨٤ . محمَّد بن فرج ( الرخجي ) : ٣١٠ . محمّد بن أحمد الصفواني: ٣٥٢. محمَّد بن الفضيل ( بن غزوان ) : ٥٥٥ . محمّد بن أحمد العلوي : ١٦٩ محمّد بن إسحاق بن عمّار : ١٠ عمّد بن الفضيل ( بن كثير ) : ٥٠٤ . محمّد بن إسحاق المقرىء: ١٥٠ . محمّد بن همام : ٩٩ . عمَّد بن بحر بن سهل الشيباني : ١٢٩ . محمّد بن يحيى الخثعمي : ٢٧٨ محمّد بن يحيى العطّار: ١١ محمّد بن بشر: ۲۵. محمّد بن يزيد الأدمى: ٤٨١. محمّد بن جعفر الأسدى : ١٠٦ .

المخزومي ( عبد الله بن الحارث ) : ١٥

هارون بن موسى التلعكبري : ۹۸ .

هبة الله بن محمّد الكاتب : ٢٤٨ .

هشام بن أحمر : ١٦١ . . . . . . . . . . . . . . . . .

هيثم بن واقد الجزري : ٥١ .

يحيى بن أبي طالب : ٤٢٤ .

يحيى بن إسحاق السيلحيني: ٩٥.

يحيى بن بشار القتبري : ١٦٦ .

يحيى بن الحسن العلوي : ٦ و ٦٨ .

یحیی بن معین : ۹۶ .

يحيى بن خالد البرمكي : ٤ .

يحيى بن سليم الطائفي : ٤٨١ .

يحيى بن العلاء الرازي : ١٤٥ .

يحيى بن المساور : ٦٥ .

يحيى بن القاسم الحذاء: ٣٩.

يحيى بن سعيد : ٩٤ .

یوید بن سلیط: ۱۹. یزید بن سلیط: ۱۹.

يزيد الصائغ: ٢٦.

مسروق : ۹۷ .

معاوية بن حكيم : ١٢ .

معمر بن راشد : ٤٨٢ .

المقدّمي ( محمّد بن أبي بكر ) : ٩٦ .

منذر بن محمّد بن قابوس : ۱۲۷ .

منصور بن يونس : ٤٦٤ .

المنهال بن عمرو : ٥٤ .

موسى الابّار : ٤٩٩ .

موسی بن عمر بن یزید : ۱۱۵ .

موسى بن القاسم بن معاوية البجلي :

. 117

نصر بن قابوس : ۱۷ .

نعيم بن حمَّاد : ٤٥٧ .

نعيم القابوسي : ١٢ .

وهیب بن حفص : ۱۰۳ .

وهب بن منبّه : ١٤٦ .

هارون بن سعد العجلي : ٢٢ .

# ١١ ـ فهرس مصادر التحقيق

| , الـطبـع والسنة | المؤلف محــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اسم الكتاب                 |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                  | ، الكريم ونهج البلاغة                         | نتسبرك ابتىداءاً بسالقسرآن |
|                  | عيلي بن الحسين بن عيلي                        | إثبات الوصية               |
| قم ۱٤۰٤ هـ       | المسعودي                                      |                            |
| قم               | محمّد بن الحسن الحر العاملي                   | إثبات الهداة               |
|                  | أحمــد بن عــلي بن أبي طـــالب                | الاحتجاج                   |
| بیروت ۱۶۰۱ هـ    | الطبرسي                                       |                            |
|                  | نــورالله الحــــيــني المــرعشي<br>التستري   | أحقاق الحق                 |
| قم               | التستري                                       |                            |
| بغداد ۱۲۸۲ هـ    | أحمد بن يوسف القرماني                         | أخبار الدول وآثار الأول    |
| القاهرة ١٩٦٠م    | أحمد بن داود الدينوري                         | أخبار الطوال               |
|                  | محمّــد بن محمّـد بن النعــــان،<br>المفيد    | الاختصاص                   |
| قم               | المفيد                                        |                            |
|                  | محمّد بن الحسن بن علي                         | اختيار معرفة الرجال        |
|                  | الطوسي مث                                     |                            |
| بيروت            | السيد محمّد صديق البخاري                      | الإذاعة                    |
|                  | محمَّد بن عبدالله الحسيني (ابن                | الأربعين                   |

أبي الفسرج عملي بن الحسمين

الأصفهاني

القاهرة ١٣٨٣ هـ

الأغاني

| 001              |                                      | فهرس مصادر التحقيق       |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| قم ۱٤۰۳ هـ       | سعيد الخوري الشرتوني اللبناني        | أقرب الموارد             |
| قم ۱٤٠٤ هـ       | علي اليزدي الحايري                   | الزام الناصب             |
| قم ۱٤٠٦ هـ       | بعض قدماء المحدثين                   | القاب الرسول وعترته      |
|                  | محمّد بن عـلي بن الحسـين بن          | الأمالي                  |
| بيروت ١٤٠٠ هـ    | بابويه                               |                          |
| بیروت۱۳۸۷ هـ     | علي بن الحسين المرتضى                | الأمالي (الغرر والدرر)   |
|                  | محمّد بن الحسن بن عيلي               | الأمالي                  |
| النجف ١٣٨٤ هـ    | الطوسي                               | _                        |
| ·                | علي بن الحسين بن موسى بن             | الإمامة والتبصرة         |
| قم ۱٤٠٤ هـ       | بابويه                               |                          |
| النجف            | محمّد بن الحسن الحر العاملي          | أمل الآمل                |
| بیروت ۱٤۰۸       | عبدالكريم بن محمّد السمعاني          | الأنساب                  |
|                  | عبدالله بن عمسر بن محـمّــد          | أنوار التنزيل            |
| مصر ۱۳۸۸ هـ      | البيضاوي                             |                          |
| أخذناه من البحار | السيد علي بن عبد الحميد              | الأنوار المضيئة (الغيبة) |
|                  | الحسن بن يــوسف بن عـــلي بن         | إيضاح الاشتباه           |
| طهران ۱۳۱۸       | المطهر الحلي                         |                          |
| قم               | محمّد بن الحسن الحر العاملي          | الايقاظ من الهجعة        |
| طهران            | محمّد باقر المجلسي                   | بحار الأنوار             |
| طهران            | مطهر بن طاهر المقدسي                 | البدء والتاريخ           |
|                  | إسساعيل بن عمسر بن كشير              | البداية والنهاية         |
| بیروت۲ ۱۶۰ هـ    | الدمشقي                              |                          |
| قم ۱۳۹۳ هـ       | السيد هاشم البحراني                  | البرهان في تفسير القرآن  |
|                  |                                      | البرهان في علامات مهدي   |
|                  | عــــلي بن حـــــام الــــدين المتقي | آخر الزمان(ع)            |
| قم ۱۳۹۹ هـ       | الهندي                               |                          |

| للشيخ الطوسي (ره)       | الغيبة                                    | oct                              |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                         | محمّد بن حسين بن خلف                      | برهان قاطع                       |
| بران ۱۳٦۱ هـ ش          | تبريزي طه                                 | •                                |
| النجف                   | السيد مصطفى آل السيد حيدر                 | بشارة الاسلام                    |
|                         | أبــو جعفر محمّــد بن أبي القاسم          | بشارة المصطفى                    |
| لنجف ١٣٨٣ هـ            |                                           |                                  |
| قم ۱٤٠٤ هـ              | محمّد بن الحسن الصفار                     | بصائر الدرجات                    |
| أخذناه من مجمع          | أحمد بن الحسين البيهقي                    | البعث والنشور                    |
| البيان                  | جللال الدين عبدالرحن                      | بغية الوعاة                      |
| بيروت                   |                                           |                                  |
| ور<br>طهران۱۳۸۳ هـ      | ير ي<br>الشيخ إبراهيم الكفعمي             | البلد الأمين                     |
| •                       | پ ۱ د و                                   | البيان في أخبار صاحب             |
|                         | محمّد بن يسوسف الكنجي                     | الزمان(ع)                        |
| طهران ۲۰۶۶              | الشافعي                                   |                                  |
|                         | محمّد مرتضى الحسيني الحنفي                | تاج العروس                       |
| مصر ۱۳۰٦ هـ             | الزبيدي                                   | , to to the                      |
| . 16.7                  | أبــو عـــلي الفضـــل بن الحسن            | تاج المواليد                     |
| قم ۱٤٠٦ هـ              | الطبرسي<br>أبـو جعفـر محمّــد بن جـريـــر | تاريخ الأمم والملوك              |
| بیروت ۱۳۸۷ هـ           | الطبري                                    | عريع الدمم والموت                |
| .يور<br>المدينة المنورة | بي<br>أحمد بن على الخطيب البغدادي         | تاريخ بغداد                      |
| بيروت                   | إسهاعيل بن إبراهيم البخاري                | التاريخ الكبير                   |
| 33                      | أحمد بن أبي يعقوب بن                      | تاريخ اليعقوبي<br>تاريخ اليعقوبي |
| بيروت                   | جعفر بن وهب                               |                                  |
| .يور<br>طهران           | السيد حسن الصدر                           | تأسيس الشيعة                     |
| -                       | شرف المدين عملي الحسيني                   | تأويل الآيات                     |
|                         |                                           |                                  |

فهرس مصادر التحقيق

| قم ۱٤۰۷ هـ    | النجفي                        |                        |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| تحت الطبع     | السيد هاشم البحراني           | تبصرة الولي            |
| بيروت ١٤٠٨ هـ | عبدالكريم بن محمّد الرافعي    | التدوين في أحبار قزوين |
| طهران۱۴۰۷ هـ  | محمّد بن الحسن الحر العاملي   | تذكرة المتبحرين        |
| قم ۱۶۱۰ هـ    | الميرزا عبدالله أفندي         | تعليقة أمل الأمل       |
| مصر ۱۳۸۸ هـ   | السيوطي، المحلي               | تفسير الجلالين         |
| بيروت         | المولي محسن الفيض الكاشاني    | تفسير الصافي           |
|               | محمّــد بن مسعود بن عيـــاش   | تفسير العياشي          |
| طهران ۱۳۸۰ هـ | السَّلمي                      |                        |
|               | الحسن بن محمّد القمي          | تفسير غرائب القرآن     |
| طبعة حجرية    | النيسابوري                    |                        |
|               |                               | تفسير فرات             |
| النجف         | علي بن إبراهيم القمي          | تفسير القمى            |
| مصر           | فخرالدين الرازي               | التفسير الكبير         |
| •             | عبيد عملي بن جمعية العيروسي   | تفسير نور الثقلين      |
| قم ۱۳۸۲ هـ    | الحويزي                       |                        |
| بيروت         | الحافظ ابن حجر العسقلاني      | تقريب التهذيب          |
| •             | الشيخ تقي الدين أبي الصلاح    | تقريب المعارف          |
| قم ۱٤۰٤ هـ    | الحلبي                        |                        |
| النجف ١٣٨٣    | محمّد بن الحسن الطوسي         | تلخيص الشافي           |
|               | أبو الحسين ورام بن أبي فــراس | تنبيه الخواطر          |
| طهران         | المالكي                       |                        |
| القاهرة       | -<br>علي بن الحسين المسعودي   | التنبيه والأشراف       |
| طهران         | الشيخ عبدالله المامقاني       | تنقيح المقال           |
| -             | _                             |                        |
| طهران ۱۳۹۰ هـ | محمّد بن الحسن الطوسي         | تهذيب الأحكام          |

| تنسبح المعومي (ره)  | - <del></del>                        | •                           |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                     | أحمد بن عملي بن حمجر                 | تهذيب التهذيب               |
| رأباد هند ۱۳۲۵      | العسقلاني حيـد                       |                             |
|                     | جمال الدين أبي الحجماج يوسف          | تهذيب الكهال                |
| بيروت ١٤٠٣ هـ       | المزي                                |                             |
|                     | عسهادالسدين محمّسد بن عسلي<br>الطوسي | ثاقب المناقب                |
| مخطوط               |                                      |                             |
|                     | محمّد بن علي بن الحسـين بن           | ثواب الأعمال                |
| طهران ۱۳۹۱ هـ       | بابويه                               |                             |
| أخلذاه من           | عبدالهادي نجا الأبياري               | جالية الكدر                 |
| أحقاق الحق          | الشافعي                              |                             |
|                     | السيد حسين الطباطبائي                | جامع الأحاديث               |
| قم الدين معدد       | البروجردي                            |                             |
| النجف ١٣٨٥          | محمّد بن محمّد الشعيري               | جامع الأخبار                |
| بیروت<br>مصر ۱۹۵۶ م | ابن الأثير الجزري                    | جامع الأصول                 |
| مصر ۱۹۵۶ م          | محمّد بن جرير الطبري                 | جامع البيان في تفسير القرآن |
|                     | محمد بن عیسی بن سورة الترمذی         | الجامع الصحيح (السنن)       |
| بیروت ۱۳۵۷ هـ       | الرسدي<br>عبدالسرحمن بـن أبي بـكــر  | الجامع الصغير               |
| بیروت ۱۶۰۱          | السيوطي                              | 3, 6                        |
|                     | أبو محمّد عبدالرحمن بن أبي           | الجرح والتعديل              |
| بيروت               | حاتم الرازي                          |                             |
| طهران               | علي بن موسى بن طاوس                  | جمال الأسبوع                |
| ۱۳۳۰ هـ             | -                                    | -                           |
| طهران               | الشيخ إبراهيم الكفعمي                | جنّة الأمان (المصباح)       |
| ۱۳٤٩ هـ ش           |                                      |                             |
| نشریس ۲،۲۰          | محمّد بن الحسن بن الحرّ العاملي      | الجواهر السنيّة             |

|                                                                                                                   |                                                                                                                            | كهرس مصادر مد حيق                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | جللال المدين عبدالمرحمن                                                                                                    | الحاوي للفتاوي                                                                                  |
| بيروت                                                                                                             | السيوطي                                                                                                                    |                                                                                                 |
|                                                                                                                   | زين الدين بن علي بن أحمد                                                                                                   | حقائق الإيمان                                                                                   |
| قم ۱٤٠٩ هـ                                                                                                        | (الشهيد الثاني)                                                                                                            |                                                                                                 |
| قم ۱٤۰۷ هـ                                                                                                        | السيد هاشم البحراني                                                                                                        | حلية الأبرار                                                                                    |
|                                                                                                                   | أبسو نعيم أحمسد بن عبسدالله                                                                                                | حلية الأولياء                                                                                   |
| بيروت                                                                                                             | الأصبهاني                                                                                                                  |                                                                                                 |
| قم ۱٤٠٩ هـ                                                                                                        | قطب الدين الراوندي                                                                                                         | الخرائج والجرائح                                                                                |
| بيروت                                                                                                             | عبدالقادر بن عمر البغدادي                                                                                                  | خزانة الأدب                                                                                     |
|                                                                                                                   | محمّد بن علي بن الحسين بن                                                                                                  | الخصال                                                                                          |
| طهران                                                                                                             | بابويه                                                                                                                     |                                                                                                 |
| دمشق ۱٤۰۳                                                                                                         | محمّد کرد علي                                                                                                              | خطط الشام                                                                                       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                            | خلاصة تذهيب تهذيب                                                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                            | , - • , -                                                                                       |
| المدينة المنورة                                                                                                   | أحمد بن عبدالله بن أبي الخير                                                                                               | الكمال                                                                                          |
| المـدينــة المنـــورة<br>١٣٩٢ هــ                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                                                                   | أحمد بن عبدالله بن أبي الخير<br>محمّد حسين الأعلمي                                                                         |                                                                                                 |
| ۱۳۹۲ هـ                                                                                                           | محمّد حسين الأعلمي                                                                                                         | الكمال                                                                                          |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم                                                                                                     |                                                                                                                            | الكمال<br>دائرة المعارف                                                                         |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم<br>بیروت ۱۹۳۳ م                                                                                     | محمّد حسين الأعلمي                                                                                                         | الكمال<br>دائرة المعارف<br>دائرة المعارف الإسلامية                                              |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم<br>بیروت ۱۹۳۳ م<br>أخـــذنـــاه مـــن                                                               | محمّد حسين الأعلمي                                                                                                         | الكمال<br>دائرة المعارف<br>دائرة المعارف الإسلامية                                              |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم<br>بیروت ۱۹۳۳ م<br>أخـــذنـــاه مـــن                                                               | محمّد حسين الأعلمي<br>محمّد بن أحمد الحنفي الموصلي                                                                         | الكمال<br>دائرة المعارف<br>دائرة المعارف الإسلامية<br>در بحر المناقب                            |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم<br>بيروت ۱۹۳۳ م<br>أخــذنــاه مـــن<br>أحقاق الحق                                                   | محمّد حسين الأعلمي<br>محمّد بن أحمد الحنفي الموصلي<br>عبدالرحمن بن أبي بكر                                                 | الكمال<br>دائرة المعارف<br>دائرة المعارف الإسلامية<br>در بحر المناقب                            |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم<br>بیروت ۱۹۳۳ م<br>أخــذنــاه مــن<br>أحقاق الحق<br>بیروت                                           | محمّد حسين الأعلمي<br>محمّد بن أحمد الحنفي الموصلي<br>عبدالرحمن بن أبي بكر<br>السيوطي                                      | الكمال<br>دائرة المعارف<br>دائرة المعارف الإسلامية<br>در بحر المناقب<br>الدر المنثور            |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم<br>بيروت ۱۹۳۳ م<br>أخــذنـاه مــن<br>أحقاق الحق<br>بيروت<br>قم ۱۶۰۷ هـ                              | محمّد حسين الأعلمي محمّد بن أحمد الحنفي الموصلي عبدالسرحمن بسن أبي بكسر السيوطي قطب الدين الراوندي عبدالله بن جعفر الحميري | الكمال دائرة المعارف دائرة المعارف الإسلامية در بحر المناقب الدر المنثور الدعوات دلائل الحميري  |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم<br>بيروت ۱۹۳۳ م<br>أخــذناه مــن<br>أحقاق الحق<br>بيروت<br>قم ۱۶۰۷ هـ<br>أخــذناه مــن              | محمد حسين الأعلمي محمد بن أحمد الحنفي الموصلي عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي قطب الدين الراوندي                              | الكمال<br>دائرة المعارف<br>دائرة المعارف الإسلامية<br>در بحر المناقب<br>الدر المنثور<br>الدعوات |
| ۱۳۹۲ هـ<br>قم<br>بیروت ۱۹۳۳ م<br>أخــذناه مــن<br>أحقاق الحق<br>بیروت<br>قم ۱۶۰۷ هـ<br>أخــذناه مــن<br>كشف الغمة | محمّد حسين الأعلمي محمّد بن أحمد الحنفي الموصلي عبدالسرحمن بسن أبي بكسر السيوطي قطب الدين الراوندي عبدالله بن جعفر الحميري | الكمال دائرة المعارف دائرة المعارف الإسلامية در بحر المناقب الدر المنثور الدعوات دلائل الحميري  |

| ة للشيخ الطوسي (ره) | الغيبة                           | ,                       |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                     | محمّد محسن (آغسابسزرگ            | الذريعة                 |
| طهران               | الطهراني)                        |                         |
| ·                   | أبسو نعيم أحمسد بن عبسدالله      | ذكر أخبار أصبهان        |
| ليدن ١٩٣٤ م         | الأصبهاني                        |                         |
| طهران               | أحمد بن أبي عبدالله البرقي       | الرجال                  |
| ۱۳٤۲ هـ ش           |                                  |                         |
|                     | الحسن بن يـوسف بن عـلي بن        | الرجال                  |
| النجف               | المطهر الحلّي                    |                         |
| ۱۳۸۱ هـ             |                                  |                         |
| النجف               | محمّد بن الحسن الطوسي            | الرجال                  |
| ۱۳۸۱ هـ             |                                  | tı tı                   |
| قم ۱٤۰۷ هـ          | أحمد بن علي النجاشي              | الرجال                  |
|                     | محمد المهدي الطباطبائي بحر       | الرجال                  |
| النجف ١٣٨٥ هـ       | العلوم                           |                         |
| قم ۱۳۹۸ هـ          | محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد | الرسالة العددية         |
| قم ۱۳۹۸ هـ          | الشهيد الثاني                    | المطبوع مع الدر المنثور |
| طهران ۱۹۷۰ م        | السيد بن علي المرصفي             | رغبة الأمل              |
| قم<br>۱۱۰ ـ :       | محمّد باقر الموسوي الخونساري     | روضات الجنات            |
| النجف<br>۱۳۸٦ هـ    | محمّد بن الفتال النيسابوري       | روضة الواعظين           |
|                     | ميرزا عبد الله أفندي الأصبهاني   | رياض العلماء            |
| <u> </u>            | محمّد بن يزيد القنزويني ابن      | رياص المنهاء السنن      |
| بيروت               | ماجه                             | 5                       |
| 33.                 | أبو داود سليمان بن الأشعت        | السنن                   |
| بيروت               | السجستاني                        | 5                       |
|                     | أبوعمروعشان بن سعيد              | السنن                   |
| مخطوط               | الداني                           | -                       |
|                     | -                                |                         |

| 0 <b>0 V</b>   |                                 | فهرس مصادر التحقيق            |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| بیروت ۱۹۸۵ م   | محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي   | سير أعلام النبلاء             |
|                | عملي بن بـرهـان الـدين الحلبي   | السيرة الحلبية                |
| بيروت          | الشافعي                         |                               |
| بیروت ٤ جلد    | ابن هشام                        | السيرة النبويّة<br>شرح الكافي |
| طهران          | مولى محمّد صالح المازندراني     | شرح الكافي                    |
| ۱۳۸۲ هـ        |                                 |                               |
|                | أبو الفلاح عبـد الحيّ بن العماد | شذرات الذهب                   |
| بيروت          | الحنبلي                         |                               |
| مصر            | محمّد بن إسهاعيل البخاري        | صحيح البخاري<br>صحيح مسلم     |
|                | مسلم بن الحجاج القشيري          | صحيح مسلم                     |
| بيروت          | النيسابوري                      |                               |
|                | أبو محمّد علي بن يونس العــاملي | الصراط المستقيم               |
| طهران ۱۳۸۶ هـ  | النباطي البياضي                 |                               |
|                | محمَّـد بن عمـرو بن مـوسى بن    | الضعفاء الكبير                |
| بيروت          | حماد العقيلي                    |                               |
| مصر ۱۳۸۳       | عبدالوهاب بن علي السُبكي        | طبقات الشافعية الكبرى         |
| بیروت ۱٤۰۵     | عبدالله بن مسلم بن قتيبة        | طبقات الشعراء                 |
| بيروت          | محمّد بن سعد                    | الطبقات الكبرى                |
| ۱۳۸۰ هـ        |                                 |                               |
| قم             | علي بن موسى بن طاووس            | الطرائف                       |
| بيروت          | محمّد بن أحمد الحافظ الذهبي     | العبر في خبر من غبر           |
| أخذناه من بحار | بعض القدماء المحدثين            | العتيق الغروي                 |
| الأنوار        |                                 |                               |
| قم ۱٤۰۸ هـ     | علي بن يوسف بن المطهر الحلي     | العدد القوية                  |
| أخلذناه من     | الشيخ عبدالهادي الأبياري        | العرائس الواضحة               |
| <br>احقاق الحق |                                 | , <b>,</b>                    |
| -              |                                 |                               |

| للشيخ الطوسي (ره) | الغيبة                           | 0 0 A                        |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| أخلذناه مسن       | أحمد بن إسهاعيل الحلواني         | العطر الوردي                 |
| الإمام المهدي عند | ş                                | ر بر ا                       |
| أهل السنة         |                                  |                              |
| _                 | يــوسف بن يحيى الـشــافعـي       | عقد الدرر                    |
| بيروت             |                                  |                              |
|                   | محمّلہ بن علي بن الحسـين بن      | علل الشرائع                  |
| النجف             |                                  |                              |
| ۱۳۸۵ هـ           | •                                |                              |
|                   | يحيى بـن الحسـن الحــلي (ابن     | العمدة                       |
| قم ۱٤۰۷ هـ        | بطريق)                           |                              |
| قم                | عبدالله البحراني الأصفهاني       | عوالم العلوم والمعارف        |
| ·                 | محمّد بن علي بن الحسمين بن       | عيون أحبار الرضا(ع)          |
| طهران             | بابويه                           | _                            |
| قم ۱۳۹۵ هـ        | الحسين بن عبدالوهاب              | عيون المعجزات                |
| بيروت             | نعمان بن محمود أفندي الألوسي     | غالية المواعظ                |
| طبعة حجرية        | السيد هاشم البحراني              | غاية المرام                  |
|                   | محمّد بن محمّد بن الجزري (أبو    | غاية النهاية في طبقات القراء |
| بیروت ۱٤۰۲        | الخير)                           |                              |
|                   | محمَّـد بن علي الاحسـائي (ابن    | غوالي اللئالي                |
| قم ۱٤۰۳           | أبي جمهور)                       |                              |
| أجلناه من         | الفضل بن شاذان                   | الغيبة (إثبات الرجعة)        |
| كشف الاستبار      |                                  |                              |
| وإثبات الهداة     |                                  |                              |
| أخلذناه من        | محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد | الغيبة                       |
| ت<br>تأويل الأيات | j 2 <b>(</b> 0, 222 0, 300       | - بييت                       |
| طهران             | محمّد بن إبراهيم النعماني        | غيبة النعماني                |

فهرس مصادر التحقيق

الفائق في غريب الحديث محمود بن عمر الزمخشري ببروت فتح الأبواب قم ۱٤٠٩ هـ علی بن موسی بن طاوس مخطوط نعيم بن حماد المروزي الفتن قم ۱٤۰۹ الفخري في أنساب الطالبين ﴿ إسهاعيلِ المروزي الأزورقاني ﴿ إبراهيم بن محمّد الجويني فرائد السمطين ببروت فرائد فوائد الفكر مرعىبن يوسف بن أبي بكر مخطوط عملي بن موسى بن جعفر بن فرج المهموم النجف طاوس عبدالكريم بن طاوس فرحة الغرى النجف ۱۳٦۸ هـ الحسن بن موسى النوبختي النجف ١٣٥٥. فرق الشيعة الفصول العشرة في الغيبة النحف محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ۱۳۷۰ هـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد النجف الفصول المختارة على بن محمّد بن أحمد المالكي، الفصول المهمة ابن الصباغ طهر ان الفضائل شاذان بن جبرئيل القمى النجف ١٣٨١ مشهد تحقيق مؤسسة آل البيت فقه الرضا(ع) - 18.7 فلاح السائل عملی بن موسی بن جعفر بن قم طاوس محمد بن الحسن الطوسي الفهرست النجف طهران محمّد بن إسحاق النديم الفهرست ۱۲۹۳ هـ منتجب الدين على بن بابويــه الفهرست قم ۱۳۶۱ هـ ش الرازي قاموس اللّغة محمد بن يعقوب الفروزآبادي القاهرة

009

۱۳٦۱ هـ ش

| ۰۱۱              |                                           | فهرس مصادر التحقيق    |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                  | علي بن عيسى بن أبي الفتسح                 | كشف الغمّة            |
| تبریز ۱۳۸۱ هـ    | الأربلي<br>أحمــد بن محمّــد بن إبــراهيم | الكشف والبيان         |
| مخطوط            | الثعلبي                                   |                       |
| قم ۱٤٠١ هـ       | علي بن محمّد الخزاز القمي                 | كفاية الأثر           |
| طهران<br>۱۳۹۰ هـ | محمّد بن علي بن بابويه القمي              | كهال الدين            |
| قم               | الشيخ عباس القمي                          | الكنى والألقاب        |
| ·                | عــــلي المتقي بن حســـام الــــدين       | كنز العيال            |
| بیروت ۱٤۰۵ هـ    | الهندي                                    |                       |
|                  | محمد بن عسلي بس عشهان                     | كنز الفوائد           |
| بيروت            | الكراجكي                                  |                       |
|                  | محمّــد بن مكــرم ابن منـــظور            | لسان العرب            |
| بیروت ۱۹۲۸ م     | الأفريقي                                  |                       |
|                  | أحمد بن علي بن حسجر                       | لسان الميزان          |
| بیروت ۱۳۹۰ هـ    | العسقلاني                                 |                       |
| بیروت ۱٤۰۵       | محمّد بن أحمد السفاريني                   | لوامع الأنوار البهيّة |
|                  | محمّد بن أحمد القمي ابن                   | مائة منقبة            |
| قم ۱٤۰۷          | شاذان                                     |                       |
| النجف            | فخرالدين الطريحي                          | مجمع البحرين          |
| طهران            | الفضل بن الحسن الطبرسي                    | مجمع البيان           |
| قم               | أحمد بن محمّد بن خالد البرقي              | المحاسن               |
| النجف            | الحسن بن سليمان الحلي                     | المحتضر               |
| بیروت ۱۶۰۳       | السيد هاشم البحراني                       | المحجة                |
| تراثنا رقم ۱۵    | الفضل بن شاذان النيشابوري                 | مختصر إثبات الرجعة    |
| النجف ۱۳۷۰ هـ    | حسن بن سليهان الحلي                       | مختصر بصائر الدرجات   |

| للشيخ الطوسي (ره) | الغيبة                         |                        |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| طهران             | السيد هاشم البحراني            | مدينة المعاجز          |
| طهران             | المولى محمّد باقر المجلسي      | مرآة العقول            |
|                   | عبدالمؤمن بن عبدالحق           | مراصد الاطّلاع         |
| بیروت ۱۳۷۴ هـ     | البغدادي                       | C                      |
|                   | عـلى بـن الحسـين بـن عـلى      | مروج الذهب             |
| بیروت ۱۳۸۵        | المسعودي                       |                        |
| قم ۱٤٠٦ هـ        | يوسف بن عليّ بن مطهر الحلي     | المستجاد               |
| ·                 | محمّــد بن عبـد الله المعــروف | المستدرك على الصحيحين  |
| بيرُوت ١٣٩٨ هـ    | بالحاكم النيسابوري             |                        |
|                   | الحاج ميرزا حسين النوري        | مستدرك الوسائل         |
| قم ۱٤۰۷ هـ        | الطبرسي                        |                        |
| بيروت             | أحمد بن حنبل                   | المسند                 |
| بيروت             | سليمان بن داود الطيالسي        | المسند                 |
| أخلفاه من         | الدارقطني                      | مسند فاطمة             |
| الصراط المستقيم   |                                |                        |
| طهران             | رجب البرسي                     | مشارق أنوار اليقين     |
|                   | الحسين بن مسعمود النصراء       | مصابيح السنة           |
| بیروت ۱٤۰۷ هـ     | البغوي                         |                        |
| قم ۱٤٠١ هـ        | محمّد بن الحسن الطوسي          | مصباح المتهجد          |
| بیروت ۱۳۹۰        | عبدالرزاق بن همّام الصنعاني    | المصنف                 |
| بمبائي _ هند      | عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة   | المصنف                 |
|                   | كمال الدين محمّد بن طلحة       | مطالب السئول           |
| النجف             | _                              |                        |
|                   | محمّد بن محسن بـن المــرتضي    | معادن الحكمة           |
| طهران ۱۳۸۸        | الكاشاني                       |                        |
|                   | أبـو القـاسم جعفــر بن الحسن   | المعتبر في شرح المختصر |
| قم ۱۳٦٤ هـ ش      | الحلي (المحقق)                 |                        |

| ٠٦٣           |                                  | فهرس مصادر التحقيق     |
|---------------|----------------------------------|------------------------|
|               | يـاقــوت بن عبـــدالله الحمــوي  | معجم البلدان           |
| بيروت         | البغدادي                         |                        |
|               | السيد أبو القاسم الموسوي         | معجم رجال الحديث       |
| بيروت         | الحنوئي                          |                        |
| بیروت ۱٤۰٦    | شريف يحيى الأمين                 | معجم الفِرق الإسلاميّة |
| بغداد         | سليهان بن أحمد الطبراني          | المعجم الكبير          |
| بيروت         | عمر رضا كحالة                    | معجم المؤلفين          |
|               | أبو حاتم سهل بن عشمان            | المعمرون والوصايا      |
| مصر ۱۹۶۱      | السجستاني                        |                        |
|               | الشيخ أسداله المدزفولي           | مقابس الأنوار          |
| ط الحجر       | الكاظمي                          |                        |
| طهران         | سعد بن عبدالله أبي خلف           | المقالات والفرق        |
| ۱۳٦۱ هـ ش     | الأشعري القمي                    |                        |
|               | أبــو الفـرج عـــلي بن الحسـين   | مقاتل الطالبين         |
| النجف ١٣٨٥ هـ | الأصفهاني                        |                        |
|               | أحمد بن محمّد عبيدالله بن        | مقتضب الأثر            |
| قم ۱۳۷۹ هـ    | عياش الجوهري                     |                        |
|               | موفق بن أحمد المكي أخطب          | مقتل الحسين            |
| قم            | خوارزم                           |                        |
| طهران         | محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد | المقنعة                |
|               | عــــلي بن مــوسى بن جعفـــر بن  | الملاحم والفتن         |
| بيروت         | طاوس                             |                        |
| مخطوط         | أحمد بن جعفر بن محمّد المنادي    | الملاحم والفتن         |
| قم ۱٤٠٦       | المولى محمّد باقر المجلسي        | ملاذ الأخيار           |
| قم ۱۳۷۹ هـ    | محمّد بن علي بن شهرآشوب          | مناقب آل أبي طالب      |
|               | عملي بن محمّد الواسطي،           | مناقب علي بن أبي طالب  |
| طهران ۱۳۹۶ هـ | المغازلي                         |                        |

| ٥٦٤ الغيبة للشيخ الطوسي (ره) |                               |                           |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| طهران                        | لطف الله الصافي               | منتخب الأثر               |
|                              | السيمد علي بن عبمدالكويم      | منتخب الأنوار المضيئة     |
| قم ۱٤۰۱ هـ                   | النجفي                        |                           |
| طهران                        |                               | المنجد في اللغة والأعلام  |
| طهران                        | محمّد بن علي بن بابويه القمي  | من لا يحضره الفقيه        |
| ۱۳۹۲ حـ                      |                               |                           |
| القاهرة                      | باشراف محمّد شفيق الغربال     | الموسوعة العربية الميسرة  |
| إيران                        | علي بن موسى بن طاوس           | منهج الدعوات              |
| بيروت                        | محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي | ميزان الاعتدال            |
|                              | يسوسف بن تنغسري بسردي         | النجوم الزاهرة            |
| القاهرة ١٣٤٩ هـ              | الأتابكي                      |                           |
| قم ۱٤۰۸ هـ                   | حسين بن محمّد الحلواني        | نزهة الناظر وتنبيه الخاطر |
|                              | عبدالرحمن بن أي بكر           | نزول عیسی(ع)              |
| بیروت۱۶۰۵ هـ                 | السيوطي                       |                           |
| قم                           | الميرزا حسين النوري الطبرسي   | نفس الرحمن                |
|                              | أحمد بن محمّد بن عيشى         | النوادر                   |
| قم ۱٤۰۸                      | الأشعري                       |                           |
| أخــذنــاه مــن              | محمّد بن أحمد بن يجيى         | نوادر الحكمة              |
| أعلام الورى                  |                               |                           |
| ومنـــاقب آل أبي             |                               |                           |
| طالب                         |                               |                           |
| بيروت                        | مؤمن بن حسن الشبلنجي          | نور الأبصار               |
|                              | إسماعيل بن عمر بن كثير        | نهاية البداية والنهاية    |
| الرياض ١٩٦٨ م                | الدمشقي                       |                           |
|                              | المبارك بن محمّد الجنزري (ابن | النهاية في غريب الحديث    |
| القاهرة                      | الأثير)                       |                           |
|                              | المولى محسن الفيض الكاشاني    | الوافي                    |

| ٥٦٥        |                              | فهرس مصادر التحقيق |
|------------|------------------------------|--------------------|
| طهران      | محمّد بن الحسن الحرّ العاملي | وسائل الشيعة       |
| بيروت      | أحمد بن محمّد بن خلكان       | وفيات الأعيان      |
| ۱۳۹۸ هـ    |                              |                    |
| بيروت      | خليل بن أيبك الصفدي          | الوافي بالوفيات    |
| ١٤٠٢ هـ    |                              |                    |
| مخطوط      | الحسين بن حمدان الحضّيني     | الهداية الكبرى     |
| بیروت ۱٤۰۲ | إسهاعيل باشا البغدادي        | هدية العارفين      |
| النجف      | سليهان بن إبراهيم القندوزي   | ينابيع المودة      |
|            |                              |                    |

# ١٢ - فهرس الموضوعات

| ١  | مقدَّمة المصنف رحمه الله                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | ١ ـ فصل                                                                     |
| ٣  | الكلام في الغيبة                                                            |
| ۲۱ | الدليل على وِجوب عصمة الإِمام بِ                                            |
| ۱۷ | الدليل على أنَّ الحقَّ لا يخرجُ عن الأمَّة                                  |
| ۱۸ | الدليل على فساد قول الكيسانيّة                                              |
| ۲۱ | الدليل على فساد قول الناووسيّة                                              |
| 22 | الدليل على فساد قول الواقفة                                                 |
| ۲۲ | نصّ الإمام الكاظم عليه السلام على إمامة الرضا عليه السلام                   |
|    | أخبار إستدلُّ بها على أنَّ الإمام موسى الكاظم عليه السلام هو القـائم وأنَّه |
| 23 | حيّ لم يمت والجواب عنها                                                     |
| 75 | السبب الباعث لقوم على القول بالوقف                                          |
| ٧٢ | الأخبار الواردة في طعن رُواة الواقفة                                        |
|    | بعض معجزات الإمام الرضا عليه السلام التي لبعضها رجع بعض الواقفة             |
| ٧١ | عن الوقف                                                                    |
| ٧٦ | إحتمال تشكيك في ولادة الإمام الحجّة عليه السلام والجواب عنه                 |
|    | ردّ سائر الفرق المخالفة للإماميّة في الحجّة عليه السلام من المحمّدية        |

| ۷۲٥ | فهرس الموضوعات                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١  | والفطحيّة وغيرها                                                                           |
| ۸٥  | ذكر أنَّ الغيبة لحِكمة إقتضاها ونعلم ذلك إجمالًا                                           |
| ۹.  | ذكر ما يمكن أن يكون حِكمة وَسُبباً للغيبة ﴿                                                |
| ۹ ٤ | السؤال عن حِكْمَة الحدود حال الغيبة وجوابه                                                 |
| 90  | السؤال عن طريق إصابة الحقّ حال الغيبة وجوابه                                               |
| 9 V | علَّة غيبة الإمام عليه السلام من أوليائِهِ                                                 |
|     | ذكر أنَّ ستر ولأدة صاحب الزمان عليه السلام ليس من خوارق العادات وما                        |
| 1.0 | لها من النَظائِر                                                                           |
| 1.7 | إثبات ولادة صاحب الزمان عليه السلام وإبطال ما أورد عليه من الشبه                           |
| ۱۰۸ | إستبعاد أنَّ صاحب الزمان عليه السلام منذ وُلد لا يعرف أحد مَكانه                           |
|     | الجواب عن الإعتراض بطول عمره بما يزيد عن العمر الطبيعيّ وكونه خارقاً                       |
| 117 | للعادة ، وُذكر المُعمرين                                                                   |
|     | الدليل على إمامة صاحب الزمان عليه السلام من روايات المُخالفين في                           |
| 177 | الأئمّة الإثني عَشَر عليهم السلام                                                          |
| ۱۳۷ | أُخبار الخاصّة على إمامة الإثني عشر عليهم السلام                                           |
| 107 | بيان صحَّة أُخبارِ أَنَّ الْأَنْمَة إِثنا عشرِ وأَنَّ المراد منهم الْأَنْمَة الإمامِيَّة ِ |
|     | دليل آخر على أنَّ إمامة صاحب الأمر عليه السلام من جهة أخبار الأئمَّة                       |
| 104 | السابقة عليه بغيبته ، وصفة غيبته ، وحوادث زمان غيبته                                       |
| ۱۷٥ | الرِوايات الدالة عليٰ خروج المهدي عليه السلام                                              |
| ۱۸۸ | الأخبار الدالَّة على أنَّ المِهدِيِّ من وُلد الحسين عليه السلام ِ                          |
| 197 | إبطال قول السبائية في أنِّ أمير المؤمنين عليه السلام حيِّ باقٍ بالأخبار وغِيرها ﴿          |
|     | إبطال قول الكيسانيّة في أنّ محمّـدٍ ابنِ الحنفيّة حيّ وأنَّـه القائم ، بـالأخبار           |
| 190 | وغيرها                                                                                     |
|     | إبطال قول النباووسيّة في أنّ الإمام جعفر الصادق عليه السلام حيّ وأنّه                      |
| 197 | المهديّ بالأخبار وغيرها                                                                    |
| 191 | إبطال قول الواقِفة                                                                         |
|     | إبطال قول المحمّدية في أنّ محمّد بن عليّ العسكريّ عليه السلام لم يمت وأنّه                 |
|     |                                                                                            |

| ي (ره)      | ٥٦٨ الغيبة للشيخ الطوسم                                                         |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۱۹۸         | المهدي ، بالأخبار وغيرها                                                        |  |
| ۲٠٠         | أخبار وفاة محمّد في حياة أبيه الإمام علىّ النقيّ عليه السلام                    |  |
| 7.7         | مُعجزات الإمام الحسن العسكري عليه السلام                                        |  |
| <b>۲</b> ۱۸ | الردّ على من قال بأنّ الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام حيّ باق                 |  |
|             | الرَّدُّ على من قال إن الإِمامُ الحسنُّ العسكريُّ عليه السلامُ يحيَّى بعد مـوته |  |
| 77.         | ويعيش وهو القائم                                                                |  |
| 111         | الردّ على من قال بالفترة بعد الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام                  |  |
|             | الـردّ على من قـال بإمـامة جعفـر بن عـليّ بعـد الإمـام الحسن العسكـريّ          |  |
| 777         | عليه السلام                                                                     |  |
|             | الردّ على من قال : أنَّه لا ولد للإمام العسكريّ عليـه السلام ، بـالأخبار        |  |
| 777         | وغيرها                                                                          |  |
|             | الردّ على من قبال بأنَّ مشتبه في أنَّ للعسكريّ عليه السلام ولداً أم لا ،        |  |
| 777         | فيتوقف                                                                          |  |
|             | رد القول بأنَّ الإمامة انقطعت بعد الإمام الحسن العسكريِّ عليه السلام كما        |  |
| 770         | إنقطعت النبوّة                                                                  |  |
|             | الأخبار الدالَّـة على أنَّ الإمامة لا تَجْتَمع فِي أُخوين بعـد الحسن والحسين    |  |
| 770         | عليهما السلام وذم جعفر بن علي الكذَّاب                                          |  |
| 777         | ردّ القول بأنّ الْائمّة ثلاثة عشر وأنّ للحجّة عليه السلام ولداً                 |  |
|             | ۲ _ فصل                                                                         |  |
| 779         | الكلام في ولادة صاحب الزمان عليه السلام وإثباتها بالدليل والأخبار               |  |
|             | ۳ ـ فصل                                                                         |  |
|             | أخبار بعض من رأى صاحب الزمان عليه السلام وهو لا يعرفه أو عرفه فيها              |  |
| 704         | بعد                                                                             |  |
|             | ٤ ـ فصل                                                                         |  |
| 111         | بعض معجزات الحجّة عجّل الله فرجه                                                |  |
| 710         | بعض ما ظهر من جهته عليه السلام من التوقيعات                                     |  |

| ٥٦٩                 | فهرس الموضوعات                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     | ہ ۔ فصل                                                               |
| 779                 | في ذكر العلَّة المانعة من ظهور الحجَّة عجَّل الله فرجه                |
|                     | ٦ ـ فصل                                                               |
| <b>.</b>            | •                                                                     |
| 7 8 3               | في ذكر طرف من اخبار السفراء                                           |
| 457                 | ذكر المحمودين من وكلاء الائمّة عليهم السلام                           |
| ۲۵۱                 | ذكر المذمومين من وكلاء الأئمّة عليهم السلام                           |
| 707                 | ذكر السفراء الممدوحين في زمان الغيبة                                  |
| 404                 | ذكر أبي عمرو عثمان بن سعيد العمريّ                                    |
| 709                 | ذكر أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريّ                           |
| <b>*</b> 7 <b>V</b> | ذكر أبي القاسم الحسين بن روح                                          |
| ***                 | صورة بعض توقيعات الحجّة عجّل الله فرجه                                |
| 494                 | ذكر أبي الحسن عليّ بن محمّد السمريّ رضي الله عنه                      |
| <b>44</b>           | ذكر المذمومين الذين ادّعوا البابيّة                                   |
| 110                 | التوقيعات الواردة على أقوام ثقات في زمان السفراء المحمودين            |
|                     | ٧ ـ فصل                                                               |
| 610                 |                                                                       |
| ٩١٤                 | ذكر عمر الإمام صاحب الزمان عليه السلام أن ما ما حب الزمان عليه السلام |
|                     | ذكر ما روي في أنَّ صاحب الزمان يموت ثم يعيش أو يقتل ثم يعيش وتأويله   |
| 773                 | وذكر معارضاته                                                         |
| 540                 | ذكر الأخبار الواردة في آنه لا تعيين لوقت خروجه                        |
|                     | ذكر ما ورد من توقيت زمان الظهور ببعض الأوقات ثمَّ تغيير لمصلحة اقتضته |
| 973                 | وبيان معنى البداء                                                     |
| 2773                | علائم ظهور الحجّة عجل الله فرجه                                       |
|                     | ۸ ـ فصل                                                               |
| ٤٦٧                 | ذكر بعض منازله وصفاته وسبرته عليه السلام                              |

# الفهارس العامة

| 113        | ١ ـ فهرس الأيات القرآنية                          |
|------------|---------------------------------------------------|
| ٤٨٧        | ٢ ـ فهرس أسهاء الأنبياء والملائكة عليهم السلام    |
| ٤٨٨        | ٣ ـ فهرس أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام |
| 273        | ٤ ـ فهرس الرواة والأعلام                          |
| 019        | ٥ ـ فهرس المبهمات من الصفات البارزة وغيرها        |
| 070        | ٦ ـ فهرس الفرق والقبائل والطوائف                  |
| 071        | ٧ ـ فهرس الأماكن والبقاع                          |
| ٥٣٧        | ٨ ـ فهرس الأزمان والوقائع                         |
| ٥ ٤ ٠      | ٩ ـ فهرس المكتب الواردة في المتن                  |
| 0 2 7      | ١٠ _ فهرس الأعلام المترجمين                       |
| 24         | ۱۱ ـ فهرس مصادر التحقيق                           |
| <b>277</b> | ۱۲ ـ فهرس الموضوعات                               |

### الكتب التي صدرت عن مؤسسة المعارف الإسلامية

- ١٠ ـ معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام \_ ج١ \_ ٤ .
  - ٢ \_ تبصرة الولى فيمن رأى القائم المهدى عليه السلام.
    - ۳ ـ آنگاه هدایت شدم (فارسی).
    - ٤ ـ پيشينه سياسي فكري وهابيت. (فارسي).
      - ٥ \_ غيبة الطوسى \_ كتابنا هذا \_.

#### وسيصدر قريباً إن شاء الله

- ١ \_ معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام \_ ج٥ \_ ٧.
  - ٢ ـ حلية الأبرار للعلامة السيد هاشم البحراني.
  - ٣ ـ مدينة المعاجز للعلامة السيّد هاشم البحراني.